



وِل وَايرنل ديورَانت

في مروالمسكيح أو الجينارة الرومانية

> تَوجت مح**د بَدرَات**

ا لجز الثّاني مِنَ المَجَلِّدالثَّالث









( شكل ١ ) « الربيع » نقش جدارى من استانية

# الفهرس

### الكتاب الثالث \_ الزعامة

| الصفحة |                                            | الموضــوع      |
|--------|--------------------------------------------|----------------|
| ۳.     | •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••         | جدول مسلسمال   |
|        | باب الحادى عشر : مواهب أغسطس السياسية      | )<br>          |
|        | فى الطريق إلى الملكية النظام الحديد        |                |
| ۲۱.    | عهد الرخاء                                 | الفصل الثالث:  |
| ۳۷ .   | إصلاحات أغسطس أغسطس نفسه أغسطس نفسه        | الفصل الحامس : |
| £ Y. , | آخر أيام أغسطس                             | الفصل السادس:  |
|        | الباب الثاني عشر: العصر الذهبي             |                |
|        | الحافر الأغسطسي الخافر الأغسطسي            |                |
|        | قرىچىل بىر ن                               |                |
|        | الإنباذة                                   |                |
|        | هوراس                                      |                |
|        | ثورة العاشقين                              |                |
|        | الباب الثالث عشر : الجانب الآخر من الملكية |                |
| ٩٧     | 0 344.1                                    |                |
|        | جايوس                                      |                |
|        | كلوديوس ،و                                 |                |
| 1.70   | نيرون                                      | الفصل الرابع : |
| 187 :  | الأباطرة الثلاثة ٥٠٠                       | الفصل الحامس:  |

| الصفحة                  |                                 | الموصموع       |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 80                    | فسيازيان                        | القصل السادس:  |
| 101                     | تيتس ستيت                       | الفصل السايم:  |
| 107                     | دومتیان                         | الفصل الثامن : |
| . • • • •               |                                 |                |
| صر الفضي                | الباب الرابع عشر : العا         |                |
| 131                     | المولمون بالفنون                | الفصل الأول :  |
| 110                     |                                 |                |
| 17                      |                                 |                |
| 1V£                     | سنکا النا                       | الفصل الرابع : |
| 147                     |                                 |                |
| 148                     |                                 |                |
| 111                     |                                 |                |
| 7.7                     | استاتيوس ومارتيال               | الفصل الثامن : |
| ومة العاملة             | الباب الخامس عشر : ر            |                |
| Y•4,                    | الزراع                          | الفصل الأول :  |
| Y18                     | الصناع                          | الفصل الثانى : |
| Y14                     | الحمالون                        | الفصل الثالث:  |
| ***                     |                                 |                |
| YW                      |                                 |                |
| 770                     |                                 |                |
| YTA                     | الطبقات                         | الفصل السابع:  |
| YEA                     | النظام الاقتصادى والدولة        | الفصل الثامن : |
| ومة وفنونها             | الباب السادس عشر : ر            |                |
|                         | ما تدين به لليوفان              | -              |
| YaY                     | روبة الكادحة                    | الفصل ألثاني : |
| Y34                     |                                 |                |
| Y11                     | الفنون والنقوش                  | الفصل الرابع : |
| YY+                     |                                 |                |
| *A*                     |                                 |                |
| ŤAA                     | العارة                          | القصل السابع:  |
| ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ | ١ – أصَّولها ، موادها ، أشكالها |                |

| سنمة  | .JI   |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        | 8          | وخ | الموضـــ |                 |
|-------|-------|-----|-------|------|-------|--------|--------|--------|------------|----------|--------|------------|----|----------|-----------------|
| 447   | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | • • •  | •••    | ā          | یل رو.   | هياك   | - Y        |    |          |                 |
| 440   | •••   | ••• | •••   | •••  | ,     | لمقوسر | راز ا  | لى الط | جائی إ     | رل الفم  | التحو  | - T        |    |          |                 |
|       |       |     |       | ررية | أبيقر | مة ا   | وو     | ئىر :  | ع عنا      | ، الساب  | الباب  | ,          |    |          |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    | الأول    |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    | الثانى   |                 |
| 710   | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | • • •  | •••    | • • •      | نساء     | ً وال  | الرجاأ     | :  | الثالث   | الفصل           |
| 777   | • • • | ••• | • • • | •••  | •••   | • • •  | •••    | •••    | • • •      | •••      | (      | الثياب     | :  | الرابع   | الفصل           |
| ***   |       | ••• | •••   | •••  |       | •••    | •••    | •••    | نی         | ة روما   | ں حیا  | يوم ؤ      | :  | الخامس   | الفصلي          |
| 777   | •••   | ••• | •••   | •••  |       | •••    | •••    | •••    |            | و مانی   | مطلة ر | يوم ء      | :  | السادس   | الفصال          |
| 777   |       | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | •••    | •••    |            | ح        | المسر  | - 1        |    |          |                 |
| 441   | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | •••    | 4      | و ماني     | يقى الر  | الموس  | - 1        |    |          |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            | اب       |        |            |    |          |                 |
|       | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | •••    |        | •••        | يدة      | ۔ الحد | العقائد    | :  | السابع   | القصدل          |
|       |       |     |       | مانى | الرو  | نون    | : القا | شر :   | ن عا       | ، الثام  | الباب  |            |    |          |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            | •        |        |            | •  | الأول    |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    | ا عانِی  |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    | الفالث   |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    | الرابع   |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    | الخامش   |                 |
| "ለ ዕ  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | •••    | •••    | •••        |          | الأم   | قانون      | :  | السادس   | العصل           |
|       |       |     |       | سفة  | الفلا | وك     | Ш:     | شر     | ع ع        | ، التاس  | الباب  |            |    |          |                 |
| ٣٨٧   |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    | الأو ل   | _               |
| 444   | •••   | ••• | •••   |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    | الثانى   |                 |
|       | •••   | ••• | •••   |      |       |        |        |        |            |          |        |            | :  | الثالث   | الفصدل          |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            | کم       |        |            |    |          |                 |
|       | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | •••    | •••    | •••        | ال       | الحو   | <b>-</b> Y |    |          |                 |
| . u.  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | ***    | •••    | <b>***</b> | •••      | البناء | - r        |    | 4 11     | 1               |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    |          | الفصل<br>الفصدل |
| - 1 - | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••    | ***    | •••    | ور         | ניייר יש |        | العياد     | ;  | اجامس    | المصدل          |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    |          |                 |
|       |       |     |       |      |       |        |        |        |            |          |        |            |    |          |                 |

| الصفحة          |           |         |      |     |        |         |      |       |     |         |             | الموضــوع |              |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|---------|------|-----|--------|---------|------|-------|-----|---------|-------------|-----------|--------------|--|--|--|--|
|                 |           |         | الثا | رُن | في الق | کر آ    | والف | لحياة | ١:  | رون     | الباب العش  |           |              |  |  |  |  |
| <b>17</b>       |           | •••     | •••  |     | •••    | • • • • |      | •••   |     |         | تاستس       | :         | الفصل الأول  |  |  |  |  |
| £ £ 7 ·         | · • •     | • • •   |      |     | •••    | ٠       | •••  |       | ••• |         | چو ٿنال     | •         | الفصل الثانى |  |  |  |  |
|                 |           |         |      |     |        |         |      |       |     |         |             |           | الفصل الثالت |  |  |  |  |
| 200             |           | • • • • |      |     |        | •••     | •••  | • • • | ••• | تمافة   | أضمحلال الث | :         | الفصل الرابع |  |  |  |  |
| ٤٦٠             | • • •     | ٠       | •••  |     | •••    |         |      | •••   | رن  | الفيلسو | الإمير اطور | :         | الفصل الحامس |  |  |  |  |
| 270             | . <b></b> | ·:      |      | ••• | •••    |         |      | • • • | ••• |         | كمودس       | :         | القصل السادس |  |  |  |  |
| <b>\$ \ \ \</b> | •••       |         |      | ••• |        | •••     |      | • • • |     | • • •   |             | :         | المراجع      |  |  |  |  |
|                 |           |         |      |     |        |         |      |       |     |         |             |           | ن الأماد     |  |  |  |  |

## فهرس الأشكال والصور

| كتاب         | ָל װ | نی آو | ••• | ••• | •••   | ••• | • • • | انية  | , استا | زی من | جدأ   | نقش     | بيع ،   | الو | ١  | شكل |
|--------------|------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|-----|----|-----|
| 41           | سنخة | أمام  |     | ••• | • • • |     | •••   | •••   | •••    | •••   |       | لشاب    | طس ا    | أغس | ۲  | n   |
| ٤٨           | n    | D     | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | •••   | •••    |       | طور   | لإمبر ا | طس ا    | أغـ | ٣  | b   |
| 187          | ×    | *     | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | • • • | •••    | •••   | •••   | •••     | از یان  | ثب  | ŧ  |     |
| 777          | 3    | *     | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | •••   | •••    | تيتس  | قو س  | . من    | ں ہارز  | نفن | ٥  | ņ   |
| 44.          | 3    | D     | ••• | ••• | •••   |     | •••   | •••   | •••    | •••   | يد    | رر تلاذ | ىرية پو | مزه | ٦  | 1)  |
| 797          | ×    | n     | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | •••   | •••    | ٠٠٠٢  | السلا | مذبح    | ں من    | نقث | ٧  | ,   |
| 717          |      |       |     |     |       |     |       |       |        |       |       |         |         |     |    |     |
| 717          | n    | ħ     | ••• | ••• | •••   | ••• | •••   | •••   | •••    | •••   | دم    | للوسيو  | مل الك  | داد | ٩  | •   |
| 444          |      |       |     |     |       |     |       |       |        |       |       |         |         |     |    |     |
| 417          |      |       |     |     |       |     |       |       |        |       |       |         |         |     |    |     |
| 477          |      |       |     |     |       |     |       |       |        |       |       |         |         |     |    |     |
| <b>1</b> £ A | b    |       |     |     |       |     |       |       |        | يان   | جدار  | نشان    | نا الا  | 6   | ۱۲ | 3   |

# الكناب الثالث

النعامة

#### جدول مسلسل للحوادث التاريخية

```
ق . م
  أكتافيان تخلع عليه سلطة تربيونية مدى الحياة : كتاب الهجو الثاني لهوراس
                                                              - T.
             كتاب Geogics لفرچيل. وكتاب Epodes لهوراس.
                                                              - 44
                                أكتاڤيان يصبح أغسطس (العظيم)
                                                              - 44
                             ٦٨ ب . م الأسرة البولية – الكلودية
                                                              - YV
                                     ١٤ ب . م ، زعامة أغسطس
                                                              - 44
                                      بنثيون أجريا ، تبيولس
                                                              - 40
                          الكتب الثلاثة الأولى من أغانى هور أس
                                                              - 44
                              الكتاب الأول من رسائل هوراس
                                                              - Y.
                                   موت ڤرچيل ، پروپرڻيوس
                                     قانون لوليا الخاص بالزنى
                    ملهى مرسلس ؛ الكتاب الرابع من أغافى هوراس
                                                              - 14
حملات دروسس فى ألمانيا ؛ تيبيريوس يخضع پانونيا
                                 ليق ، Ara Pacis لأغسطس
                                      موت ماسناس وهوراس
                                        ٿيبير يوس في رو دس
                                                نني يوليا
                                       ع ب. م – أغسطس يتبنى تيبيريوس
                                            أوڤد ينني في تومي
مزعة قارس في ألمانيا ؛ Lex Poppaeo & Lex Lulia de maritandis
                                                ordinibus
                                               موت أغسطس
                                                           - 15
                                             ١٤ - ٣٧ زعامة تيبيريوس
                         ۱۲ – ۱۱ چرمنکوس وتیبیریوس فی اُلمانیا
                                  ١٧ -- ١٨ چرمنكوس في الشرق الأدنى
                                                 ۱۸ – موت أو ڤد
                             ۱۹ – موت چرمنکوس ؛ محاکة پيزو
                            Lex maiestalia ؛ نشأة الخبرين
                                             ۳۲ – ۳۱ حکم سیجانوس
                                       ۲۷ – میبیریوس یستقر فی کبریا
```

٢٩ - موت نيفيا ، نني أجربينا

ق . م سلسس صاحب الموسوعة - 4. موكت سجانوس - ٤١ زعامة جاموس (كالجيولا ) ـ ، و زعامة كلوديوس ۔ وہ نی سنکا فتح بريطانيا - ۸۸ زعامة نبرون - 17 إعدام سنكما ولوكان - 10 - 11 ٦٨ -- ٦٩ زعامة جلبا — ૧**૧** - 79 -- ۲۹۶ زعامة ڤسپازيان قسيازيان يننى الفلاسفة ٧٩ -- ٨١ زعامة تيتس V 4. عقد تيتس ۸ ۱ ۹۹ زعامة دونشیان ؛ مارشالی و استائیوس - ٨٤ حروب أجركولا في بريطانيا اضطهاد المود والمسيحيين والفلاسفة

٩٦ - ٩٨ زعامة نرقا

- ۱۱۷ زعامة تراچان

ه ۱۰ - تواریخ تاستس

· -- 4A

تاستس يمين قنصلا

۱۰۱ – ۱۰۲ حرب تراچان الأولى ضد الداشيين

موت مسالينا ؛ كلوديوس يتزوج أجرپينا الصغرى سنكما يعين يريتورا وربيا لنيرون سنكا يملى de Clementia على نيرون . تيرو يسم بريطانيا نيكوس ، نىرون يأمر بقتل أمه أجرينيا سقوط سنكا ؛ موت يرسيوس ؛ نيرون يقتل أكتاڤيا ويتزوج پوپيا حرق رومة ؛ أول اضطهاد المسيحيين في رومة .م موت پترونیوس و ثراثیا پنیس ( من يناير إلى إبريل) زعامة أثو ( من يوليه إلى ديسمبر ) زعامة ڤيتليوس الكلوسيوم ؛ كونثليان يشغل منصب الأستاذ الأول في الدولة انتحار هلڤيديوس پرسکس ثوران بركان ڤيزوف ، موت يلي الأكبر

۱۱۰ - بلی الأصغر یمین مشرفاً علی بیشینیا
۱۱۱ - بلی الأصغر یمین مشرفاً علی بیشینیا
۱۱۳ - السوق و عمود تراچان
۱۱۲ - ۱۱۷ حلة فراچان علی بارثیا
۱۱۲ - حولیات تاستس ؛ أهاجی چوفنال
۱۱۷ - ۱۳۸ زعامة هدریان
۱۲۱ - ۱۳۸ طواف هدریان بالإمبر اطوریة
۱۲۱ - ۱۳۸ زعامة أنطونینس بیوس
۱۳۸ - ۱۲۱ زعامة أنطونینس بیوس
۱۳۸ - ضریح هدریان
۱۳۸ - ضریح هدریان

۱۹۰ - كتاب النظم Institutione لحيوس

۱۹۰ – ۱۹۰ الحرب على بارنيا ۱۹۲ – ۱۸۰ حرب المركمانی ۱۷۶ – ماركس يكتب «التأملات»

۱۷۵ – عصیان أفدیوس کاسیوس ۱۸۰ – وفاة مارکس أورلیوس

۱۸۰ – ۱۹۲ زعامة كمدوس ۱۸۳ – مؤامرة لوسلا ۱۸۵ – إعدام يرنيز

۱۸۹ - القحط؛ إعدام كليندر ۱۹۰ - رتناكس، عريف

۱۹۱ – أول يناير : اغتيال كدوس

# الباب لحادى عشر

### مواهب أغسطس السياسية

۳۰ ق . م – ۱۶ ب. م :

## الف**صل لا وَل** في الطريق إلى الملكية

انتقل أكتافيان من الإسكندرية إلى آسية وواصل فيها توزيع المالك والولايات. ولم يصل إلى إيطاليا إلا في صيف عام ٢٩ ق. م. ولم تكد تبقى طبقة من طبقات الأهلمن فيها إلاحيته واحتفلت بمقدمه ، وعدته منقذ البلاد ، واشتركت في موكب النصر الذي دام ثلاثة أيام متوالية . وأغلق هيكل يانوس إشارة إلى أن إله الحرب قد نال كفايته إلى حين ، فقد أنهكت الحرب الأهلية التي دامت عشرين عاما شبه الجزيرة التي كانت تشتهي الحرب وتتعطش للدماء . وفي هذه الفترة أهملت المزارع ونهبت المدن أوضرب عليها الحصار ، وسرق الكثير من ثروتها أو دمر تدميراً ، وتحطم دولاب الإدارة ووسائل الدفاع عن النفس والمال ؛ وجعل اللصوص الشوارع كلها غير مأمونة خلال الليل ، وكان قطاع الطريق يجوبون المسالك يخطفون المسافرين ويبيعونهم بيسع الرقيق . وكان من أثر هدذا أن كسدت التجارة ، ويبيعونهم بيسع الرقيق . وكان من أثر هدذا أن كسدت التجارة ، ووقفت حركة الاستثمار ، وارتفعت فوائد الديون ارتفاعاً فاحشاً ، ونقصت قيمة الأملاك . ولم يكن للفاقة والفوضي أثر في تحسن الأخلاق ونقصت قيمة الأملاك . ولم يكن للفاقة والفوضي أثر في تحسن الأخلاق التي انحلاق رومة بالرجال التي الفقر الذي يعقب الغني ، ولذلك امتلات رومة بالرجال إفساداً للأخلاق من الفقر الذي يعقب الغني ، ولذلك امتلات رومة بالرجال إفساداً للأخلاق من الفقر الذي يعقب الغني ، ولذلك امتلات رومة بالرجال

الذين فقدوا مركزهم الاقتصادى وخسروا انزانهم الأخلا : من جنود فاقوا طعم المغامرات وتعلموا فنون التقتيل ؛ ومواطنين أبصروا بأعينهم مدخراتهم تلتهمها الضرائب الفادحة وتضخم العملة وهما من مستلزمات الحروب ، وكانوا ينتظرون أن يحدث حادثا ما ينتشلهم من الوهدة التي تردوا فها ويعيد إلهم الثراء والنعم ؛ ومن نساء ذهبت الحرية بعقولهن فكثر بينهن الطلاق والإجهاض والزني ؛ وانتشر العقم لضعف الرجولة وأخذت السفسطة الضحلة تفحر بنزعتها المتشائمة الساخرة :

على أن هذا الوصف لا يحمل إلى القارئ صورة كاملة لرومة في ذلك الوقت ، بل يجب أن يضاف إليه وباء فتاك ينخر عظامها وتسرى جراثيمه في دمائها . فقد عادت القرصنة إلى البحار ، وكانت تزداد بهجة وسروراً كلما تدهورت الولايات وأشرفت على الدمار . وسغبت المدن والولايات لما توالى عليها من الابتزاز والنهب في أيام صلا ، ولوكلس ، والولايات لما توالى عليها من الابتزاز والنهب في أيام صلا ، ولوكلس ، وعبي ، وجابنيوس ، وقيصر ، وبروتس ، وكاسيوس ، وأنطونيوس، وأكتافيان . وحل الحراب ببلاد اليونان التي كانت ميدانا للقتال ، ونهبت أموال مصر وأرزاق أهلها ، وأطعم الشرق الأدنى مائة جيش ورشا ألف قائد ، وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض لأنها هي السيد الذي قضي على حريتهم دون أن يعوضهم عنها أمناً أو سلاماً ، وكانوا "يتطلعون على رعيهم يقوم بينهم ، فيكشف عما تعانيه إيطاليا من ضعف وخور ، ويجمع شتاتهم ويقودهم في حرب يتحررون بها من ميطرة رومة .

وكان في وسع مجلس الشيوخ القوى في يوم من الأيام أن يواجه هذه الأخطار ، فيعبى الفيالق الضخمة ، ويجد لها القادة المهرة ، ويمدهم بحنكته وكفايته السياسية البعيدة النظر . أما الآن فلم يبق من مجلس الشيوخ إلا اسمه ، فقد انقر ضت الأسر التي كان يستمد منها القوة ، وقضي عليها النزاع الطويل أو العقيم ، ولم تنتقل تقاليد الحكم التي كانت تمتاز بها هذه الأسر إلى رجال أو العقيم ، ولم تنتقل تقاليد الحكم التي كانت تمتاز بها هذه الأسر إلى رجال أو العقيم ،

الأعمال وإلى الجنود وأهل الولايات الذين خلفوها فى المجلس الجديد. ومن أجل هذا فقد أسلم هذا المجلس معظم ما كان له من سلطان إلى رجل فى وسعه أن يرسم الحطط، ويتحمل التبعات، ويقود، وأسلمها إليه وهو شاكر ومعتبط،

وتردد أكتافيان طويلا قبل إلغاء هذه الهيئة القديمة ، ويصوره ديو كاسيوس Dio Cassius ، وهو يبحث المسألة بحثاً مفصلامع ماسيناس وأجربا ، فيقول إنهم كانوا يرون أن الحكومات كلها حكومات ألجركية ، ولذلك فإن المشكلة المعروضة أمامهم لم تكن مشكلة الاختيار بين المكلكية ، والأرستقراطية ، والدمقراطية ؛ بل كان عليهم أن يقرروا : هل تضطرهم ظروف الزمان والمكان أن يفضلو الألجركية في صورة المكلكية المعتمدة على الجيش ، أو في صورة الأرستقراطية المتأصلة في الوراثة ، أو في صورة المحددة بينا المدمقراطية التي تعتمد على ثروة طبقة رجال الأعمال ؟ وقد وفتي أكتافيان بينها كلها في « زعامة امتزجت فها نظريات شيشرون وسابقات يمبي وسياسات قيصر » .

وقبل الشعب هذا الحل قبول الفلاسفة ؛ ذلك أنه لم يعد حريصاً على الحرية مولعاً بها ، بل كان قد مل الفوضى وتاقت نفسه إلى الأمن والنظام ، وكان يرضى أن يحكمه أى إنسان يضمن له الحبز والألعاب. وأدرك إدراكا يكتنفه الغموض أن جمعياته السمجة التى يتغلغل فيها الفساد ويمزقها العنف ، لاتصلح لحكم الإمبر اطورية ، ولا تستطيع إعادة الحياة إلى إيطاليا المريضة ، بل أنها لا تستطيع أن تحكم مدينة رومة نفسها . هذا إلى أن الصعاب التى تكتنف الحرية تتضاعف كلما اتسعت رقعة الأراضى التى تعتنقها . فلما لم تعد رومة دولة لا تشمل أكثر من مدينة واحدة . ولم يكن في وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد ، وكان لابد أن تقوم على ولم يكن في وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد ، وكان لابد أن تقوم على أنقاض الحرية ، التي استحالت فردية وفوضى ، حكومة جديدة تضع للدولة أنقاض الحرية ، التي استحالت فردية وفوضى ، حكومة جديدة تضع للدولة المترامية الأطراف نظاماً جديداً . وكان عالم البحر الأبيض المتوسط كله عالما

مختل النظام ، مترامياً تحت قدمى أكتافيان ، ينتظر منه أن يبسط عليسه الحكم الصالح .

ونجح أكتافيان فيما أخفق فيه قيصر لأنه كان أكثر من قيصر صبراً ، وأوسع منه حيلة ، ولأنه كان يفهم فن الألفاظ والأشكال ، ويرضى أن يسبر سبراً وثيداً حدراً في المواقف التي اضطر فيها عمه العظيم لضيق وقته أن يخرج على التقاليد المرعية ، ويحدث في نصف عام من حياته من التغييرات ما يتطلب جيلا كاملاً . وفوق هذا فقد كان المال موفواً لدى أكتافيان . ويقول سوتنيوس إنه لما جاء بكنوز مصر إلى رومة « كثرت فها النقود كثرة انخفض معها سعر الفائدة» من اثنى عشر إلى أربعة في المائة ،و « ارتفعت قيمة الأملاك الثابتة ارتفاعا عظما » . وما كاد يتضح للناس أن حقوق الملكية قد عادت إلىها قدسيتها وأن أكتافيان قد فرغ من أحكامه على أعدائه ومن مصادرة الأملاك ، حتى حرجت الأموال من محابثها وعاد الاستثمار سيرته الأولى ، وراجت التجارة ، وأخذت الثروة تتجمع من جديد ، وتسرب بعضها إلى جيوب العال والأرقاء . ولشد ما اغتبطت جميع الطبقات في إيطاليا بعد أن عرفت أن تلك البلاد ستبقى هي المستمتعة نخبر ات الإمبر اطوزية ، وأن رومة ستظل عاصمتها ، وأن خطر نهضة الشرق وبعثه قد زال إلى حين ، وأن ما كان يحلم به قيصر من قيام اتجاد من أم حرة متساوية في الحقوق لم يسفر إلا عن العودة في هدوء إلى امتيازات الشعب المفضل صاحب السيادة.

وكان أول ما فعله أكتافيان بالأموال الجمة التي انتهها أن وفي بما عليه لحنوده من الديون. وقد استبقى في الحدمة منهم مائتي ألف رجل أقسم كلي واحد منهم يمين الولاء له شخصياً، وسرح الثلثائة ألف الباقين بعد أن أقطع كلا منهم مساحة من الأراضي الزراعية ونفحة بهبة مالية سخية. ووزع الهدايا الثمينة على قواده وأنصاره وأصدقائه، وكثيراً ما كان يسد العجز الذي يحدث في الحزانة

العامة عن ماله الحاص . وكان إذا رأى ولاية من الولايات حل بها الضنك بسبب الأخوال السياسية أو الطوارئ الطبيعية أعفاها من خراج العام ، وبعث إليها بالمال الكثير لإنقاذها مما تعانيه . وألغى جميع المتأخر من الضرائب على أصحاب الأملاك ، وأحرق علنا السجلات التي تثبت ما عليهم للدولة من الديون ، وأدى من أموال الدولة ثمن ما يوزع من الغلال على المحتاجين ، وأقام الألعاب للشعب على نظام واسع ، وقدم المال لجميع المواطنين . ثم شرع في إنامة المنشآت العامة ليقضى بذلك على التعطل ويجمل رومة ، وأنفق على هذه الأعمال من أمواله الحاضة ، فلا غرابة بعد هذا إذا نظرت إليه الأمة نظرتها إلى إله معبود .

وبينها كانت هذه الأموال الطائلة تتسرب من يديه كان هذا الإمراطور المتواضع بعيش عيشة بسيطة خالية من مظاهر العظمة ، ويتجنب ترف النبلاء، ومتع المنصب وأبهته ، يرتدى الأثواب التي تنسجها له النساء في بيته . وينام على الدوام في حجرة صغيرة في الدار التي كانت من قبل قصر هور تنسيوس . ولما احترق هذا القصر بعد أن أقام فيه ثمانية وعشرين عاماً ، أقام له قصراً جديداً على نظام القصر القديم ، وكان ينام في نفس الحجرة الضيقة التي كان ينام فما من قبل . وكانت متعته الوحيدة أن يفر من الشئون العامة بركوب زورق تدفعه الرياح دفعاً بطيئاً على طول ساحل كميانيا .

واستطاع على مر الوقت أن يقنع مجلس الشيوخ والجمعيات الوطنية ، أو أن يتفضل بالسهاح لها ، بأن تخلع عليه السلطات التي جعلته في مجموعها ملكا في كل شيء إلا في الاسم وحده . وقد احتفظ على الدوام بقاب إمبر اطور imperetor بوصفه القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في الدولة ، وإذ كان الجيش قد بتي معظمه خارج حدود العاصمة على الدوام ، وخارج حدود إيطاليا في معظم الأحوال ، فقد كان في وسع المواطنين أن ينسوا ، وهم يمارسون جميع المراسم الشكلية للجمهورية الميتة ، أنهم يعيشون في كنف حكومة ملكية

عسكرية تختني منها مظاهر القوة طالما كانت الألفاظ كافية للحكم . واختير أكتاڤيان قنصلا في عامي ٤٣ و ٣٣ وفي كل عام من الأعوام المحصورة بين ٢٣ ، ٣٠ . وخلعت عليه في أعوام ٣٦ ، ٣٠ ، ٣٠ سلطات التربيون فكسب بذلك طول حيانه الحصانة التي يتمتع بها التربيون ، وأصبح له حق وضع القوابين وعرضها على مجلس الشيوخ أو الجمعية ، وحق الاعتراض على أعمال كل موظف في الحكومة ووقفها . ولم يعترض أحد على هذه الدكتاتورية الحبوبة ، ذلك أن رجال الأعمال الذين امتلأت خزائنهم أيام السلام والشيوخ الذين امتلأت خياشيمهم برائحة غنائم أكتاڤيان المصرية ، والحنود المدينين لكرمه بأرضهم أو مراكزهم ، وكل من عادت عليم بالنفع قوانين قيصر ، ومناصبه ووصيته حكل هولاء كانوا يقولون ما يقوله هومر من أن حكومة الفرد خير أنواع الحكومات كلها ، ما يقوله هومر من أن حكومة الفرد خير أنواع الحكومات كلها ، أو أنها في القليل خير ها إذا كان هذا الفرد كأكتاڤيان حر التصرف في أمواله ، وإذا كان مثله بيتن الإخلاص أمواله ، وإذا كان مثله بيتن الإخلاص خير البلاد .

ولما كان رقيباً مع أجريا في عام ٢٨ أجرى إحصاء عاماً للسكان ، وأعاد النظر في عضوية مجلس الشيوخ ، فأنقص عدد الأعضاء إلى سمائة عضو ، ولقب هو نفسه مدى الحياة بلقب « زعيم الشيوخ » princeps senatus ولقب في بادئ الأمر « الأول في ثبت أعضاء مجلس الشيوخ » ، ثم ما لبثأن أصبح معناه « الزعيم » بمعنى الحاكم كما أصبح معنى لفظ imperator ما لبثأن أصبح معناه « الزعيم » بمعنى الحاكم كما أصبح معنى الفظ بعد أن خلع هذا اللقب على أكتافيان هو إمبر اطور emperor بالمعنى الذي يفهم من هذا اللقط في هذه الأيام . ويسمى التاريخ بحق حكومته وحكومة يفهم من هذا اللفظ في هذه الأيام . ويسمى التاريخ بحق حكومته وحكومة خلفائه مدى قرنين من الزمان بحكومة « الزعامة » ولا يسمها الحكومة الملكية بالضبط ، وذلك لأن الأباطرة "emperors" كانوا يعترفون \_ نظرياً على الأقل \_ بأنهم لم يكونوا إلا زعماء (princlpes) مجلس الشيوخ . وأراد على الأقل \_ بأنهم لم يكونوا إلا زعماء (princlpes) مجلس الشيوخ . وأراد أكتافيان أن يجعل مظهر سلطته الدستورية أروع من ذي قبل ، فنزل في

عام ٢٧ عن جميع مناصبه ، وأعلن عودة الجمهورية ، وصرح برغبته (وهو في الحامسة والثلاثين من عمره) باعتزال الحياة العامة . وأكبر الظن أن هذه المسرحية قد أعدت من قبل ؛ فقد كان أكتافيان من أولئك الرجال الحذرين الذين يعتقدون أن الأمانة خير أساليب السياسة ، بشرط أن تمارس في جنكمة وحسن تدبير . ومهما تكن حقيقة هذا الأمر فقد قابل مجلس الشيوخ نزول أكتافيان عن حقوقه بنزوله هو أيضا عما له من حقوق ، وتوسل إليه أن يظل هادياً للدولة ومصرفاً لأمورها ، ومنحه لقب أغسطس وهو اللقب الذي أخطأ المؤرخون فحسبوه اسمه . ولم يكن هذا اللفظ يستعمل من قبل الا في وصف الأشياء والأماكن المقدسة وبعض الأرباب المدعة أو المكثرة (ومعني أوجير Augere باللاتينية «يزيد») ؛ فلما أن أطلق على أكتافيان خلع عليه هالة من القداسة وحباه بجاية الدين والآلهة .

ويلوح أن سكان رومة قد بدا لهم زمناً ما أن «عودة » الجمهورية كانت عودة حقيقية ، وأنهم استعادوها فعلا في نظير صفة خلعوها على أكتاڤيان . ولم لا ؟ ألا يز ال مجلس الشيوخ والجمعيات هي التي تسن القوانين ، وتحتار كبار الحكام ؟ إن أحداً لا ينكر ذلك وكل ما يفعله أغسطس وعماله هو أن «يقترحوا» القوانين و «يرشحوا» أرباب المناصب الهامة . وكان أكتاڤيان بوصف كونه إمبراطورا وقنصلا يسيطر على الجيش والخزانة ، وينفذ القوانين ، وكان بفضل امتيازاته التربيونية يشرف على كل ما عدا ذلك من أعمال الحكومة . ولم تكن حقوقه أوسع كثيراً من حقوق پركليز ذلك من أعمال الحكومة . ولم تكن حقوقه أوسع كثيراً من حقوق پركليز الأمريكية . ولكن الفرق كله أن سلطاته هو كانت دائمة . وقد استقال في عام ٢٣ من القنصلية ، ولكن عجلس الشيوخ منحه وقتئذ « سلطات القنصل » عام ٢٣ من القنصلية ، ولكن مجعله بذلك المسيطر على الموظفين جميعهم في الولايات كلها .

ولم يعترض أحد على ذلك في هذه المرة أيضاً ؛ بل حدث عكس هذا

وذلك أنه لما لاح خطر نقص الحبوب حاصر الشعب مجلس الشيوخ ، وأخذ يطالب بجعل أغسطس دكتاتوراً . وكان سبب ذلك أنهم قد ساءت أحوالهم في عهد ألحركية مجلس الشيوخ إلى حد جعلهم يميلون إلى الدكتاتورية التي ستخطب ودهم في زعمهم لتقضى بذلك على سلطان الأغنياء . وأبي أغسطس أن يقبل هذا العرض ولكنه وضع الأنونا Annona أو موارد الطعام تحت سلطانه ، وقضى على خطر القحط في أقرب وقت ؛ وحمد له الشعب عمله هذا حمداً جعل رومة ترتاح أشد الارتياح حين أقدم على تعديل نظم الدولة على النحو الذي رسمه لها في ذهنه .

## الفيلاثاني

#### النظام الجديد

والآن فلندرس حكومة الزعامة ببعض التفصيل لأنها كانت في كثير من نواحيها من أعظم الأعمال السياسية في التاريخ ومن أكثرها دقة .

لقد جمع الزعم في يده كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ فكان من حقه أن يقترح القوانين على الجمعيات أو على مجلس الشيوخ ويعرض المراسيم ؛ وكان في وسعه أن ينفذها وأن يفرضها بالقوة إذا شاء ، وأن ينشرها ويعاقب الخارجين عليها . ويقول سوتونيوس إن أغسطس كان يجلس مجلس القاضي بانتظام وإن مجلسه كان يدوم في بعض الأحيان حتى يجن الليل « وكان يأمر بوضع محفة فوق المنصة يلجأ إليها إذا أصابته وعكة ... وكان رجلا حي الضمير لينا في أحكامه إلى حد كبير » وإذ كان قد ألقيت عليه تبعة مناصب كثيرة فقد شكل له مجلساً غير رسمي من المستشارين أمثال عليه تبعة مناصب كثيرة فقد شكل له مجلساً غير رسمي من المستشارين أمثال ماسناس ، ومن المنفذين لقراراته أمثال أجريا ، ومن القواد أمثال معظمهم من أرقائه ومعاتيقه .

وكان كيس ماسناس من أثرياء رجال الأعمال، وكان قد قضى نصف حياته يساعد أغسطس فى الحرب والسلم وفى أعماله السياسية الداخلية والحارجية، وساعده أخيراً على الرغم منه فى مغامراته النسائية. واشتهر قصره العائم على تل الأكولين بحدائقه الغناء وببركة استجامه ذات الماء المسخن. وكان أعداؤه يصفوته بأنه شخص. مخنث أبيقورى لأنه كان يتباهى بلبس الحرير والتحلى بالجواهر، وأنه يعرف كل ما يعرفه المنطان الرومانى. وكان يستمتع بالأدب والفن ويناصرها بكرم وسخاء، وقد أعاد إلى فرجيل ضيعته ووهب هوراس ضيعة

أخرى . وكان هو الموحى بكتابى الجورجيين Georgics والأناشيد . وأبى أن يشغل أى منصب من المناصب العامة ، مع أنه كان فى وسعه أن يحصل منها على أى منصب يريده إلا القليل . وقد ظل سنين طوالا يجهد نفسه فى بحث مبادئ السياسة الحارجية ووقائعها ، وبلغ من شجاعته أن كان يعنف أغسطس إذا ظنه قد وقع فى خطأ موبتى . ولما مات (فى عام ٨ ق. م) حزن عليه الزعم وعد موته خسارة لا تعوض .

ولعل أغسطس (وأصله من الطبقة الوسطى ولم يكن يحتقر التجارة كلا يحتقرها الأشراف) كان يعمل بمشورته حين رشح كثيرين من رجال الأعمال للمناصب الإدارية الكبرى وإلى حكم الولايات نفسها . ولما تذمر مجلس الشيوخ من هذه البدعة ، استرضاه بأشياء كتيرة : فمنح بعض لجانه سلطات استثنائية ، وجمع حوله مجلساً من الزعماء المستشارين مؤلفا من حوالى عشرين رجلا كلهم تقريباً من الشيوخ ، وأصبح لقرارات هذا المجلس على مدى الأيام ما لقرارات مجلس الشيوخ نفسه من قوة ، وكانت سلطاته واختصاصاته . تزداد كلما ضعفت سلطات مجلس الشيوخ ، ونقصت اختصاصاته . لكن مجلس الشيوخ لم يكن إلا أداته العليا على الرغم عما كان يغدق عليه من ضروب المعلف والمحاملة .

وقداستخدم حقه بوصفه رقيباً فأعاد النظر في عضويته أربع مرات ، وكثيراً ما استخدم حقه في طرد بعض أعضائه منه لعجزهم عن القيام بالأعمال الرسمية أولسوء سلوكهم الشخصي ، وقد رشح هو نفسه معظم أعضائه الجدد ؛ وكان من دخلوه من الكوسترين والبريتوزين والقناصل بعد انقضاء المدة المحددة لتوليهم مناصهم ، كانوا كلهم ممن اختارهم هو أو بمن وافق على اختيارهم . وقد حشد في هذا المجلس أغنى رجال الأعمال في إطاليا وانضمت الطبقتان إلى حدما في ذلك الاثتلاف الذي هيأته لمها سيطرتهما المتحدة التي اقترحها شيشرون في الأيام الحالية . وبذلك وقفت قوة المال في وجه كبرياء المولد وامتيازاته ، كما وقفت

الأرستقراطيةالوراثية في وجه مساوئ النروة وأعمالها التي لا تتحمل لها تبعة .

واقتصرت اجتماعات مجلس الشيوخ بناء على اقتراح أغسطس على اليومين الأول والخامس عشر من كل شهر ، ولم يكن اجتماعه يدوم في العدادة أكثر من يوم واحد . وإذكان الذين يرأسون اجتماعه هم وزعماء الشيوخ » فإنه لم يكن يستطاع عرض أى اقتراح عليه بغير موافقته ، والحق أن كل اقتراح يعرض عليه كان يعده من قبل هو أو أعوانه . وأصبحت اختصاصات المجلس القضائية والتنفيذية وقتئذ أهم من اختصاصاته التشريعية ، فكان بمثابة عليا ، وكان يحكم إيطاليا بوساطة بلحان ، ويوجه أعمال الأشغال العامة المختلفة . وكان يحكم الولايات التي لا تحتاج إلى إشراف عسكرى كبير ، ولكن الزعيم هو الذي كان يشرف على العلاقات الحارجية . ولما جرد المجلس بهذه الطريقة من سلطاته القديمة أهمل هو نفسه اختصاصاته الضيقة نفسها وصار يتخلى باستمرار عن كثير من التبعات للإمبر اطور وموظفيه .

وظلت الجمعيات تعقد جلساتها ، ولكن عدد هذه الجلسات أخذ يقل شيئاً فشيئاً ؛ وظلت تقرع ولكنها لم تكن تقرع إلا على المشروعات أو الترشيحات التي يوافق عليها الزعيم ، وقضى على حق العامة في تولى عليه المناصب أو كاد يقضى عليه في عام ١٨ ق . م حين صدر قانون يقصر تولي هذه المناصب على الرجال الذين تبلغ قيمة أملاكهم أربعائة ألف سسرس (٢٠٠٠، ريال أمريكي ) أو أكثر ٢٦ . ورشح أغسطس نفسه للقنصلمة ثلاث عشرة مرة ، وسعى لنيل أصوات الناخبين كما كان يسعى غيره من المرشحين ؛ ونزل بذلك من عليائه للاشتراك في المسرحية التي كانت تمثل فصولها على مسرح السياسة الرومانية . وقد عمل على منع الرشا في الانتخاب بأن طلب إلى كل مرشح أن يودع قبل عملية الانتخاب مبلغاً من المال ضهاناً منه بأنه لن يلجأ إلى الرشوة (٣) . بيد أ ، أغسطس نفسه وزع في وقت من الأوقات ألف سسترس على كل عضو ناخب نفسه وزع في وقت من الأوقات ألف سسترس على كل عضو ناخب

فى قبيلته حتى يضمن بذلك صحة أصوات القبيلة (٢٠). وظل القناصل والتربيونون أمينتخبون حتى القرن الحامس يعد الميلاد (١٥) . غير أن المنصبين أصبحا بعد أن آلت معظم حقوقهما إلى الزعيم منصبين إداريين لا تنفيذيين ، ثم انتهيا إلى أن صارا منصبى شرف لا أكثر .

أما حكم رومة الفعلى فقد وضعه أغسطس فى أيدى موظفين إقليميين. يتقاضون مرتبات من الدولة وتساعدهم فى عملهم شرطة مولفة من ثلاثة آلاف رجل يرأسها «كبير الشرطة البلدية Praefectus urbi». وفضلا عن هذا فقد وُضع ست كتائب قوام كل منها ألف جندى بالقرب من رومة ، وثلاث كتائب فى داخلها ليضدن بذلك استتباب النظام من النوع الذى يريده ، ليويد بها سلطانه ، وإن كان قد اعتدى بعمله هذا على جميع السوابق أشد الاعتداء. وأصبحت هذه الكتائب فيها بعد هى الحرس البريتورى ، أى حرس البريتوريوم Praetorium أو مقر القائد الأكبر. وهذه الفرق هى الني جعلت البريتوريوس إمبراطوراً فى عام ١١ ب. م ، وهى التى بدأت عملية إخضاع الحكومة للجيش .

ثم امتدت عناية أغسطس الإدارية من رومة إلى إيطاليا وإلى الولايات الخارجية . فنح حق المواطنية الرومانية أوحق الانتخاب الضيق المعروف المحتوق اللاتينية » لجميع العشائر التي اشتركت في تحمل أعباء الحرب على مصر . ثم أعان المدن الإيطالية بما نفحها به من هبات ، وزينها بالمباني الجديدة ، وابتكر طريقة تمكن أعضاء مجالسها من إعطاء أصواتهم في انتخاب الجمعيات في رومة بطريق البريد . ثم قسم الولايات فئتن : أولاهما ما تحتاج إلى دفاع حدى والثانية ماكانت في غير حاجة إلى هذا الدفاع . فأما الثانية ( وكانت تشمل صمتلية ، وبيتكا ، وغالة النربونية ، ومقدونية ، وآخية ، وآسية الصغرى وبيثينيا ، وبنطتس ، وقبر ص ، وكريت . وقورينة ، وأفريقية الشمالية ، فقد وضع حكمها في بد مجلس الشيوخ . أما الثانية – وهي الولايات الإمبر اطورية —

فكان يحكمها سفراؤه ، ووكلاؤه أو رؤساء حرسه . وقد أمكنه هذا النظام البديع من أن يحتفظ بسيطرته على الجيش ، الذي كان يقيم معظمه في الولايات المعرضة للخطر » . هذا إلى أنه وضع في يده موارد مصر الغنية وآمكنه من أن يراقب الحكام المعينين من قبل مجلس الشيوخ بأعين وكلائه الذين كان يعينهم لجباية الحراج من الولايات جميعها بلا استثناء . وكان كل حاكم يتقاضى في أيامه مرتباً محدوداً ، وبذلك قاتت رغبته إلى حد ما في ابتزاز المال من أهل الولاية التي يحكمها . وكان إلى جانب الوالي هيئة من الموظفين المدنيين تساعد على دوام الاتصال في الأعمال الإدارية وتمنع إلى حد ما رؤساءهم المؤقتين من الإقدام على الأعمال غير المشروعة .

أما أقيال الدول التي كانت خاضعة لنفوذ رومة فكانوا يعاملون معاملة طيبة حكيمة ، وظلوا بسببها موالين لأغسطس كل الولاء ، وقد أقنع الكثيرين منهم بأن يرسلوا إليه أبناءهم ليعيشوا في قصره ، وليتلقوا فيه تربية رومانية / وأصبح هؤلاء الشبان بفضل هذا التدبير الكريم رهائن لديه حتى يحين وقت تتويجهم ، ثم صاروا بعدئذ على غير علم منهم أداة لصبغ بلادهم بالصبغة الرومانية .

ويبدو أن أغسطس بعد انتصاره في أكتيوم ، وما بعثه هذا الانتصار في نفسه من حاسة وزهو ، وبعد أن رأى من حوله جيشاً ضخا وأسطولا قوباً ، يبدو أنه أخذ بعد هذا يعد العدة لتوسيع رقعة الإمبراطورية ومدحدودها إلى المحيط الأطلنطي ، والصحراء الكبرى ، ونهر الفرات ، والبحر الأسود ، ونهرى الدانوب والإلب ، وأنه كان يعتز م الاحتفاظ بالسلم الرومانية بسياسة العدوان عند هذه الحدود جميعها لا بسياسة الدفاع السلبي . وقد أنم الإمبراطور بنفسه فتح أسيانيا ، ونظم الإدارة في بلاد غالة تنظيا يدل على مقدرته ومهارته ، وكان من نتائجه أن ساد السلام ربوع تلك البلد نحو قرن كامل ، واكتنى في بارثيا باسترجاع الأعلام ، ومن بتى على غير الخياة من الأسرى الذين أخذوا من كراسس في عام ٥٣ ، أما في قيد الحياة من الأسرى الذين أخذوا من كراسس في عام ٥٣ ، أما في

أرمينية فقد أعاد إلى عرشها ملكها تجرانيس Tigranes الموالى لرومة . وأرسل بعثات لفتح بلاد العرب ولكنها أخفقت . وأخضع ربيباه تيبريوس ودروسس في العشر السنين المحصورة بين ٩، ١٩ ق . م بلاد إليريا Illyria ويانونيا Pannonia وريتيا Roetia وبلا غزا الألمان غالة تذرع أغسطس مهذه الحجة فأمر دروسس أن يعبر نهر الرين ؛ ولشد ما اغتبط حين علم أن هذا الشاب قد شق طريقه إلى نهر الإلب . غير أن دروسس أصيبت أحشاؤه على أثر سقطة سقطها على الأرض عانى على أثرها المرض ثلاثين وما . وكان تيبيريوس شديد الحب لأخيه ، فسار على ظهر جواده أربعائة ميل من غالة إلى ألمانيا ليضمه إلى صدره في آخر ساعات حياته ؛ ولما تم له ذلك نقل جثته إلى رومة ، وسار وراء الجنازة طول الطريق والرين حلتين (٨ – ٧ ق . م ٤ – ٥ ب . م ) خضمت على أثرهما لرومة .

وحلت برومة بعدئذ وفى وقت واحد تقريبا كارثتان بدات حمى الفتح والتوسع سياسة سلام . ذلك أن پانونيا ودلماشيا اللتين فتحتا حديثا ثارتا على رومة ، وقتل أهاهما جميع من كان فيهما من الرومان ، وأعدتا جيشاً مولفا من ماثتى ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها بالغزو . وأسرع تبييريوس فعقد الصلح مع القبائل الألمانية ، وسار على رأس قواته القليلة إلى پانونيا ، واستطاع بصبره وخططه العسكرية الفنية أن يستولى على محصولات البلاد أو يتلفها فيهجرم العدو من مصادر تموينه ، كما استطاع بحرب العصابات أن يمنعه من إنتاج محصولات جديدة ، وعمل فى الوقت بحرب العصابات أن يمنعه من إنتاج محصولات جديدة ، وعمل فى الوقت نفسه على أن يوفر المؤن لجنوده . وأصر على العمل مهذه السياسة ثلاث سنين رغم ما وجه إليه من النقد فى بلاده ، حتى نال أخيراً بغيته، فرأى الثوار الجياع يلقون أسلحتهم ، وبسط هو السلطة الرومانية من جديد على ربوع البلاد . ولكن حدث فى تلك السنة نفسها ( ٩ ب م ) أن نظم أرمنيوس: الثورة فى

ألمانيا ، وأوقع فيالق قاروس الوالى الرومانى فى كمين ، وقتل جنودها عن آخرهم إلا من انتحر بإلقاء نفسه على سيفه مثل فاروس نفسه . ولما سمع أغسطس مهذا النبأ « تأثر أشد التأثر » كما يقول سوتونيوس . وظل عدة شهور لا يحلق لحيته ولا يقص شعر رأسه ، وكان فى بعض الأحيان يضرب الباب برأسه ويصبح بأعلى صوته : « أى كونتليوس قاروس أعد إلى فيالتي (٢)! » وأسرع تيبيريوس إلى ألمانيا : وأعاد فيها تنظيم الجيش ، فيالتي (٢)! » وأسرع تيبيريوس إلى ألمانيا : وأعاد فيها تنظيم الجيش ، وصد هجات الألمان ، ورد حدود الدولة الرومانية ، بناء على أوامر أغسطس ، إلى مهر الرين .

وكان هذا قراراً خسر فيه أغسطس شطراً كبيراً من كبريائه ، ولكنه دل على حكمته وحصافة عقله . وقد اسلمت ألمانيا بمقتضاه إلى « العربرية » أَى إِلَى ثَقَافَة غَبَرَ رَوْمَانِيةً وَلَا يُونَانِيةً ، وتركت حرة تسلُّح سكانها المَّز ايدين لمحاربة رومة . على أن الأسباب التي حملت الرومان على السعى لفتح ألمانيا إ كان من شأنها أن تتطلب منهم إخضاع سكوذيا ــ أى جنوبي الروسيا . لكنهم لم يفعلوا لأن الإمبراطورية يجب أن يقف امتدادها في مكان ما ؛ وكان نهر الرين حداً للدولة خبراً من أى حد آخر غرب جبال أورال . هذا إلى أن أغسطس بعد أن ضم أسپانيا الشمالية والغربية ، وريشيا ، ونوركم ، وبانونيا ، وموزيا ، وجلاتيا ، وليسيا ، وتمفيليا شعر بأنه قد استحق بأعماله لقب « الإله المكثر » . وكانت الإمبراطورية حين وفاته تشمل مساحة قدرها ٢٠٠٠ و ٣٤٠ ر٣ ميل مربع أي أكثر من مساحة الولايات المتحدة في القارة الأمريكية ، وكانت تعادل مساحة رومة قبل الحروب البونية مائة مرة . ونصح أغسطس خليفته بأن يقنع بهذه الإمبراطورية وهي أعظم إمبراطورية شهدها التاريخ حتى ذلك الوقت ، وأن يوجه همه إلى توحيدها وتقويتها في الداحل بدل أن يوسعها في الحارج ، وأظهر دهشته من أن ﴿ الْإِسْكُنْدُرُ لَمْ يُرْ أَنْ تَنْظُيمُ الْإِمْبُرَاطُورُيَّةُ الَّتِي أَنْشَأُهَا أَصْعَب من كسيها (٧) » وجذا بدأت السلم الرومانية Pax Romana .

## الفصل لثالث

#### عهد الرخاء

لا يمكن أن يقال عن أغسطس إنه و فرمن الميدان وسمى هذا الفرار سلما » ؛ ذلك أنه لم تكد تمضى عشر سنين بعد معركة اكتبوم حتى انتعشت بلاد البحر الأبيض المتوسط انتعاشاً لم يضارعه في سرعته انتعاش قبله . وقد كانت عودة النظام في حد ذاتها باعثاً قوياً على هذا الانتعاش ، وكيف يمتنع الرخاء من إجابة هذه الدعوة الإجماعية التي يتقدم بها إليه ما عاد إلى البحار من أمن وسلامة ، وإلى الحكومة من الاستقرار ، مضافاً إلى استمساك أغسطس بالقديم الموروث وتحفظه ، وإلى استهلاك كنوز مصر المدخرة ، واستغلال المناجم الحديدة ، وإنشاء دور سك جديدة ، وإلى ثقة الأهلين بالنقد وسرعة تداوله ، ومعالجة الزحام في إيطاليا بإقطاع الأهلين أرضاً يفلحونها ، وبنقلهم إلى أراضي المستعمرات ؟ ومن القصص المأثورة في هذا الصدد أن وبنقلهم إلى أراضي المستعمرات ؟ ومن القصص المأثورة في هذا الصدد أن عامة من بحارة الإسكندرية نزلوا في بتيولى ، وكان أغسطس قريباً منها ، فأقبلوا عليه في ملابسهم الزاهية وأهدوا إليه البخور كما يهدى البخور إلى الآلمة ، وقالوا له إنهم استطاعوا بفضله أن يسيروا في البحر آمنين ، وأن يعيشوا سالمن (٨) .

ولم يكن أغسطس ، وهو حفيد رجل مصر فى ، يخالجه أدنى شك فى أن خبر سياسة اقتصادية هى السياسة التى نجمع بين الحرية والأمان . ومن أجل ذلك وفر الحماية لجميع طبقات الأمة بسن القوانين ، وبالدقة فى تطبيقها ؛ ووضع فى الطرق العامة حراسة قوية ، وأقرض ملاك الأراضى المال من غير فائدة (٩)؛ وهذأ ثائرة الفقراء بما وزعه عليهم من قتح الدولة ، و وجالقرعة » والهدايا فى بعض الأحيان . أما فها عدا هذا فقد ترك للمشروعات الحاصة ، والإنتاج ، والتبادل ، حرية أوسع

مماكان لها من قبل ، على أن الأعمال التى تديرها الدولة كانت مع هذه الحرية كثيرة متنوعة إلى حد لم تبلغه من قبل ، وكان لها شأن أيما شأن في إنعاش الحياة الاقتصادية ؛ فقد شيد في خلال هذه المدة اثنان وثمانون هيكلا ، وأنشئت سوق عامة جديدة وباسلقا (\*\*) جديدة لتيسير الأعمال المالية وأعمال المحاكم ، وأقيم بناء جديد لحجلس الشيوخ بدل البناء الذي احترق فيه كلوديوس ؛ وشيدت صفوف الأعمدة لتخفيف حرارة الشمس ، وأكمل الملهي الذي بدأه قيصر وسمتي باسم مرسلس زوج ابنة أغسطس ؛ واستحث الإمبراطور الأثرياء على أن ينفقوا بعض أموالهم في تجميل إيطاليا بالباسلقات ، والمياكل ، ودور الكتب ، والملاهي ، والطرق . ويقول ديوكاسيوس إنه والمياكل ، ودور الكتب ، والملاهي ، والطرق . ويقول ديوكاسيوس إنه ذكرى أعمالهم " أي . وكان أغسطس يرجو من وراء ذلك أن يجعل عظمة ومة سبباً في از دياد سلطانه ورمزاً لهذا السلطان .

ومن أقواله فى آخر أيامه أنه وجد رومة مدينة من الآجر ثم تركها وهى من الرخام (٩٠٠) ؛ وتلك مغالاة تغتفر لقائلها ، فقد كان فيها قبل أيامه كثير من الرخام ، وبتى فيها من يعده كثير من الآجر ، ولكن الحقيقة أنه قلما فعل رجل لمدينة ما فعله أغسطس لرومة .

وكان ساعده الأيمن في إعادة بناء رومة ماركس فسبانيوس أجربا Marcus Vispanius Agrippa وكان صديقه هذا قد اشترك مع ماسنياس في تنفيذ سياسة أغسطس. ولماكان أجربا إيديلاعام ٣٣ ق. م ضم الجاهير إلى جانب أكتافيان بأن فتحلم ١٧٠ حاما ، ووزع عليهم الزيت والملح بلا ثمن ، وأقام لهم ألعاباً عامة دامت خسة وخمسين يوماً ، وعين حلاقين لجميع المواطنين

<sup>( \* )</sup> الباطلقا Basilica عند الرومان بهوكبير مستطيل الشكل ذو صفين من العمد . وتتم يعتبى بطرف نصف دائرى ، كان ستخدم في الإعمال المالية والقضائية . وقد حول كثير من الباسلقات آخر الأمر إلى كنائس ﴿ المترجم ﴾

من غير أجور ــ ولعله أنفق ما تطلبه هذا كله من مائه الحاص . وكانت كفايته خليقة بأن تجعله قيصراً ثانياً ؛ ولكنه فضل أن يخدم أغسطس مدى حيل كامل. ومبلغ علمنا أنه لم يرتكب إثماً يشمن حياته العامة أو الحاصة ، فقد تركه المغتابون الرومان ، الذين لم يتركوا أحداً غيره إلا سلقوه بألسنة حداد ، دون أن يمسوه بقالة سوء . وكان هو أول روماني أدرك ما للقوة البحرية من خطر عظيم ، فوضع خطة لإنشاء عمارة بحريةً وأنشأها ، وتولى قيادتها ، وهزم بها سكستس يمبي ، وطهر البحرمن القراصنة ، وكسب العالم لأغسطس معركة أكتيوم. وعُرض عليه ثلاث مرات أن يقام له موكب نصر بعد هذه الانتصارات الرائعة ، وبعد أن هدأ أسهانيا وغالة والمملكة اليسيورية ، ولكنه رفض في كل مرة . وقد وهبه زعيمه ثروة طائلة اعترافاً منه بفضله ، ولكنه ظل رغم هذه الثروة يعيش عيشة خالية من البذخ والترف. وبذل جهوده كلها في إقامة المنشآت العامة كما بذلها من قبل في حفظ كيان الدولة ، فكان يستأجر بماله الحاص مثات من العال لإصلاح الطرق ، والمبانى ، والحجارى العامة ، وإعادة فتح قناة مارسيس المغطاة . وأنشأ هو قناة من نوعها جديدة ، هي قناة يوليوس ، وأصلح وسائل مد رومة بالماء ياحتفار سبعائة بئر وإنشاء خمسهائة عن فوَّارة ، ومائة وثلاثين خزاناً .

ولما شكا الناس من ارتفاع أثمان النبيذ أجامهم أغسطس بدهائه المعروف : « لقد عمل صهرى أجريا على ألا تظمأ رومة أبدآ (١٠٠) .

وأنشأ أجريا ، وهو أعظم المهندسين الرومان بلا منازع ، مرفأ واسعاً عظيا ، ومركزاً لبناء السفن بإيصال بحيرتى لكريتس وأفرنس بالبحر . وهو الذي أنشأ أول الحيامات العامة الرائعة الفخمة ، التي امتازت بها رومة فيا بعد على سائر مدن العالم. وشاد من ماله الحجاص هيكلالفينوس والمريخ أعاد بناءه هدريان وهو المعروف لنا بهيكل الآلهة Pantheon في هذه الأيام ، ولا يزال يظهر عليه حتى الآن هذه العبارة العبارة الإمبر اطورية والعبارة M. ARGIPA. . PECIT . . ونظم أعمال مسح أراضي الإمبر اطورية

مرة كل ثلاثين عاماً ، وكتب رسالة فى الجغرافية ، ورسم للعالم خريطة ملوّنة على الرخام . وكان مثل ليوناردو دافنشى عالماً طبيعياً ، ومهندساً ، ومخترعاً للمقذوفات الحربية وفناناً . وكان موته المبكروهو فى سن الحمسين (١٢ق. م) من الأحزان الكثيرة التى عكرت صفاء سنى أغسطس الأخيرة . وقد زوجه أغسطس بابنته يوليا ، وكان يرجو أن يرث الإمبر اطورية من بعده لأنه خير من يستطيع أن يحكمها حكماً صالحاً نزيهاً شريفاً .

وكانت المنشآت العامة الكثيرة النفقة ، مضافة إلى الحدمات الواسعة التي تقوم مها الحكومة سبباً في زيادة المصروفات العامة زيادة لم يكن لها نظير من قبل . ذلك أن المرتبات كانت تؤدى وقتئذ للموظفين في الولايات وفي المدن ، وللحكام ورجال الشرطة ؛ وكان يقوم على حراسة البلاد جيش قوى دائم وأسطول ضَّاخُم ، وكانت المبانى العامة التي لا عداد لها تشاد أو تصلح ، وكان ـ العامة يرشون بالحبوب والألعاب ليظلوا هادئين . وإذ كانت هذه النفقات كلها إنما تؤدى من الإيرادات العادية ، ولم تحمل الأجيال التالية بدين أهلي ما ، فقد أصبحت الضرائب في أيام أغسطس علماً وصناعة دائمة . ولم يكن أغسطس نفسه الرجل الصلب الذي لا يلن ، فكثيراً ما أعنى الأفراد المأزومين والمدن المأزومة من الضرائب أو أداها من ماله الحاص. وأعاد إلى البلديات خمسة وثلاثين ألف رطل من الذهب قدمت إليه « هدية تتويج، ، حينما اختبر قنصلا للمرة الحامسة ، ورفض هبات أخرى. كثيرة(١٢٦) ، وألغى ضريبة الأراضي التي فرضت على إيطاليا في أثناء الحرب الأهلية ؛ وفرض بدلا منها على جميع سكان الإمبراطورية ضريبة مقدارها خمسة في المائة على الأموال التي يوصي مها لأي إنسان عدا الأقارب الأدنين. والفقراء(١٣٠٪ ، كما فرض ضريبة مقدارها واحد في المائة على المزادات العامة ، وأربعة في المائة من أثمان الأرقاء ، وخمسة في المائة عند تجريرهم ، وقرر عوائد جمركية تبراوح بين اثنين ونصف وخمسة فى المائة على جميع البضائع.

الواردة إلى كل الموانى تقريباً . وكان سكان المدن جميعاً يؤدون ضرائب للبلديات ، ولم تكن الأملاك الرومانية الثابتة معفاة من الضريبة كما كانت الأراضى الإطالية . وكانت الضرائب تؤدى على الماء المستمد من القنوات العامة . وكان دخل الحزانة كبيراً من تأجير الأراضى العامة ، والمناجم ، ومصائد الأسماك ، واحتكار الدولة للملح ، ومن الغرامات التى تفرضها المحاكم . وكانت الولايات تؤدى ضريبة على الأراضى tributum soli ، وضريبة الفرضة Tributum Capitis ، ومعناها الحرفى ضريبة على الرؤوس ، ولكنها كانت فى واقع الأمر ضريبة على الأملاك الشخصية . وكانت الضرائب تجمع فى خزانتين فى رومة كلتاهما فى معبد ، وها الحزانة الأهلية ( Aerarium ) التى يشرف عليها مجلس الشيوخ ، والحزانة الإمبراطورية ( fiscus ) التى كان يملكها ويديرها الإمبراطور (\*). وكانت ترد إلى الحزانة الثانية الأموال من أملاك الإمبراطور الحاصة ، ومن الأموال التى يوصى مها الحيرون والأصدقاء . وبلغ ما تجمع من هذه الوصايا فى أيام أغسطس ، و و و و الأصدقاء . وبلغ ما تجمع من هذه الوصايا فى أيام أغسطس ، و و و و الأصدقاء . وبلغ ما تجمع من هذه الوصايا فى أيام أغسطس ، و و و الأصدقاء . وبلغ ما تجمع من هذه الوصايا فى أيام أغسطس ، و و و و الأصدقاء . وبلغ ما تجمع من هذه الوصايا فى أيام أغسطس ، و و و و الأصدقاء . وبلغ ما تجمع من هذه الوصايا فى المهام أيام أغسطس ، و و و الأصدقاء . وبلغ ما تجمع من هذه الوصايا فى و المنابع المنابع

ويمكن القول بوجه عام إن الضرائب في أيام الزعامة لم تكن فادحة ، وإن ما أنفقت فيه حصيلتها إلى عهد كادوس كان يبرر ما عاناه الناس في أدائها . وقد عم الرخاء الولايات وأقام الأهلون مذابح لأغسطس الإله شكراً له أو تطلعا إلى ما سوف يأتيهم به من خبر . وقد اضطر في رومة نفسها لأن يعنف الناس على إسرافهم في مديحه . ومن أمثلة هذا الإسراف أن أحد المتحمسين أخذ يجرى في شوارع المدينة ويدعو رجالها ونساءها لأن لا يهبوا ، حياتهم لأغسطس ؛ أي أن يقطعوا على أنفسهم عهداً بأن يقتلوا أنفسهم حين يموت . وحدث في عام ٢ ب م . أن اقترح مسالا كرفينس Messala Corvinus الذي

<sup>(</sup>ه) كانت الفسسى fisci على عهد الحمهورية هي السلال المختومة التي تحمل فيها أمواله الحراج من الولايات إلى رومة .

استولى على معسكر أكتافيان فى فلپاى أن يمنح أغسطس لقب و أبى البلاد » . ولشد ما اغتبط مجلس الشيوخ بمنح الإمبراطور هسدا اللقب وكثيراً غيره من ألقاب الثناء والتكريم ، فقد سره ألا يتجمل إلا القليل من تبعة الحكم ، وأن يحتفظ مع ذلك بالثراء ومظاهر الشرف . وكانت طبقة رجال الأعمال التي زادت ثروتها كثيراً عن ذى قبل تحتفل بذكرى مولده احتفالا يدوم يومين كاملين فى كل عام . ويقول سوتونيوس « إن الناس جيعاً على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم كانوا يقدمون له الهدايا فى اليوم الأول من شهر يناير » -أى فى عيد رأس السنة . ولما أن دمرت النيران قصره القديم تبرعت إليه كل مدينة فى الإمبراطورية بمقدار من المال ليستعين به على إعادة بنائه ، ويبدو أن كل قبيلة وكل نقابة فعلت هى الأخرى مثل ما فعلت المدن . وأبى أن يأخذ من أى فرد أكثر من دينار واحد ، ومع ذلك فقد حصل على ما يكنى لبناء القصر وزيادة . وقصارى القول أن جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط قد أحست بالسعادة بعد محنها الطويلة ، وكان فى وسع أغسطس أن يعتقد أنه استطاع بصبره وجهده أن البنجز العمل العظم الذى أخذ على عاتقه أن ينجزه .

# الفضال أأبع

#### إصلاحات أغسطس

لقد أشتى أغسطس نفسه إذ حاول أن يصلح قلوب الناس ويسعدهم معا ، وكان ذلك تطاولا منه لم تغفره له رومة أبداً ، ذلك أن إصلاح الأخلاق أشق أعمال الحكام وأكثرها دقة وخطورة ، وقل من الحكام من جرو على محاولته ، وقد تركه أكثرهم للمنافقين أو القديسيين .

وبدأ أغسطس هذا الإصلاح بداية متواضعة لوقف تيار الانقلاب العنصرى في رومة . ذلك أن سكان رومة لم يكونوا يتناقصون كما قد يتبادر إلى الأذهان ، بل كان هؤلاء السكان يزدادون زيادة مطردة بفضل المغربات الكثيرة ، وما كان يوزع عليهم من الأرزاق وما يستورد من الثروة ومن الرقيق , وإذ كان المحررون ينالهم نصيبهم من الأرزاق التي توزعها الدولة ، فقد أعتق كثيرون من المواطنين عبيدهم المرضى أو الطاعنين في السن لكي تطعمهم الدولة ، وحرر أكثر من هؤلاء لبواعث إنسانية ، كما استطاع كثيرون منهم أن يقتصدوا من المال ما يبتاعون به حريتهم . وإذ كان أبناء المحررين يصبحون مواطنين رومانيين من تلقاء أنفسهم ، فقد تضافر تحرير الأرقاء وتكاثر الغرباء مع قلة تناسل عناصر السكان الأصليين على تباديل الطابع العنصرى لسكان رومة . وكان أغسطس يشك كثيراً في إمكان استقرار أحوال بلد يسكنه هذا الخليط المختلف العناصر من الأهلين ، ويرتاب في ولاء هؤلاء السكان إلى الإمر أطورية وهم الذين تجرى في عروقهم دماء الشعوب المغلوبة على أمرها . لذلك عمل على سن قانون فوفيا كانينيا Lex Fufia Caninia (٢ ب : م) وغيره من القوانين التي تبيح لكل من يملك عبداً أو عبدين لا أكثر أن يعتقه أو يعتقهما جيعا ، ولمن يملك ــ ثلاثة عبيد إلى عشرة أن يعتق نصفهم ،

ومن يملك أحد عشر إلى ثلاثين أن يعتق ثلثهم ، ومن يملك واحداً وثلاثين. إلى مائة أن يعتق ربعهم ، ومن يملك مائة عبد وعبد إلى ثلثانة أن يعتق خمسهم ، والتي لا تبيح لسيد أن يعتق أكثر من مائة من عبيده .

وقد يتمنى الإنسان أن لو حدد أغسطس اقتناء العبيد لا تحريرهم . ولكن القدماء كانوا يرون الرق عملا لا غبار عليه . ويرون الاسترقاق قضية مسلماً مها لا تحتمل جدلا ، ولو أنه طلب إلىهم أن يحرروا العبيد جملة لنظروا إلى ما ينجم عن هذا العمل من النتائج الاقتصادية والاجتماعية نظرة الرعب والهلع ، كما يخشى أصحاب الأعمال في وقتنا الحاضر ما عساه أن ينجيم عن الضمان الاجتماعي للعمال من تراخ في العمل وقلة في الإنتاج . لقد كان تفكير أغسطس قائماً على المصالح العنصرية ومصالح الطبقات ، ولم يكن في مقدوره أن يرسم في ذهنه صورة لرومة القوية لا يتصف أفرادها بالحلق والشبجاعة والمقدرة السياسية التي كان يمتاز بها الرومان الأقدمون بوجه عام والأشراف الأقدمون بوجه خاص . وكان ضعف العقيدة الدينية القديمة بين الطبقات العليا سبباً في القضاء على ما كان للزواج والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة ، وكانت هجرة الناس من الأرياف إلى المدن قد جعلت الأطفال عبثاً ثقيلا على آبائهم أو لعباً يتسلون بها على أحسن تقدير ، بعد أن كانوا مصدر ربح لهم . واشتدت رغبة النساء فى التجمل واجتذاب الأموال بعد أن كن يرين أن خبر زينة لهن هي إنجاب الأبناء. وقصارى القول أن الرغبة في الحرية الفردية بدت في ذلك الوقت مجافية لحاجات العنصر الروماني الأصيل. ومما زاد الطين بلة أن السعى وراء الهبات والوصايا أضحى وقتنذ أكثر الأعمال ربحاً في إيطاليا(١) . فقد كان الرجال الذين لاأبناء لهم إذا بلغوا مرحلة العمر الأخيرة يجدون أحسن الترحيب في بيوت من لهم أبناء، يستقبلون فيها ويطعمون ، وكان كثير من الرومان يحبون هذه المتعة وهذا النوع من الحياة اللينة ، حتى أصبحت سبباً آخر من أسباب العقم. يضاف إلى هذا أن طول سنى الحدمة العسكرية حال بين كثيرين. من الشبان وبين الزواج فى أكبر سنى العمر صلاحية له . وامتنع كثيرون من الرومان الأصليين عن الزواج بتاتا ، وفضلوا الاتصال بالعاهرات أو اتخاذ السرارى والعشيقات حتى على تعدد الزوجات متفرقات . ويلوح أن الكثرة العظمى من المتزوجين عمدت إلى تحديد عدد أفراد أبنائها باللجوء إلى الجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع الحمل(١٨)

وأقلقت هذه المظاهر وأمثالها من مستلزمات الحضارة بال أغسطس وأقضَّت مضجعه ، وبدأ يشعر أن لابد من العودة إلى العقائد والأخلاق القديمة . وعاد إليه بعد أن صفا ذهنه وأنهك جسمه بفعل السنين احترامه لتراث الآباء والأجداد ، فأخذ يشعر أن ليس من المصلحة في شيء أن ينفصل الحاضر عن الماضي انفصالا تاما ، بل الواجب أن تعمل الأمة ... إذا أرادت لنفسها حياة صحيحة سليمة ـ على استمرار تقاليدها الماضية ، كما يجب على الفرد أن تكون له ذاكرة . ولذلك أخذ يقرأ بجد أكسبته إياه السنون تواريخ رومة القديمة ويعجب بالفضائل التي يعزوها المؤرخون إلى أهلها ، ويحسدهم عليها . ولشد ما كان يعجب بخطبة كونتس متلس في الزواج، فتلاها في مجلس الشيوخ وأصدر أمراً إميراطوريا بإذاعتها بين طبقات الشعب . وكان كثيرون من رجال الجيل القديم يتفقون معه في آراثه خَالِفُوا مِن بِينِهِم حَزِبًا مَنْزِمَتًا شَدِيدِ الرَّغِبَةِ فِي تَقُويُمُ الْأَخْلَاقِ عَن طَرِيق التشريع ؛ وأكبر الظن أن ليڤيا Livia أمدتهم بنفوذها . واستخدم أغسطس ماله من حقوق بوصفه رقيباً وتربيوناً فأصدر طائفة من القوانين -أو لعله حمل الجمعية على إصدارها ــ تهدف كلها إلى تقويم الأخلاق ، وتشجيع الزواج، والوفاء بين الأزواج . والأبوَّة الصالحة ، والحياة البسيطة، والعودة بها إلى السنن القديمة . وحرمت هذه القوانين على المراهقين – والمراهقات. أن يحضروا دور اللهو العامة إلا في صحبة الكبار من أقاربهم ؛ ومنع النساء من مشاهدة الاستعراضات الرياضية ، وقصر أماكنهن في المجتلدات على

المقاعد العليا ؛ ثم حدد مقدار ما ينفق من المال فى البيوت ، وعلى الحدم ، والولائم ، والزواج ، والجواهر ، والملابس .

وكان أهم هذه «القوانين البولية »(\*) كلها «القانون اليوليائي الخاص. بالعفة و منع الزني «Lex Julia de pudicitia et de coercendis adulterus » ( ١٨ ق . م ) وبهذا القانون وضع الزواج لأول مرة في التاريخ الروماني تحت حماية الدولة بعد أن كان متروكا لسلطة الآباء في أسرهم Patria Potestas ، واحتفظ الأب بحقه فى قتل ابنته الزانية هى وشريكها ساعة أن يضبطهما متلبسين لهذه الحريمة ، وأُجبر للزوج أن يقتل عشيق زوجته إذا ضبطه في. منزله ، أما زوجته فلم يكن له أن يقتلها إلا إذا ارتكبت الفحشاء في بيته هو . وكان يطلب إلى الزوج الذي يكشف عن خيانة زوجته أن يأنى مها إلى المحكمة في خلال ستين يوما من هذا الكشف ؛ فإذا لم يفعل هذكان يُطلب إلى. والد الزوجة أن يقوم هو مهذا العمل؛ فإذا لم يفعل الوالد نفسه ذلك جاز لأى مواطن أن يتهمها . وكان عقاب المرأه الزانية أن تنفي من البلاد طوال. حِياتُها ، وأن تجرُّد من ثلث ثروتها ومن نصف باثنتها ، وأن يحرم علم ا الزواج مرة أخرى . وقد تُقررت هذه العقوبات نفسها على الزوج الذي يتغاضى عن زوجته الزانية . غير أنه لم يكن من حق الزوجة أن تتهم. زوجها بالزنى ، فقد كان له أن يتصل بالعاهرات الرسميات المسجلات دون أن يعاقبه القانون على هذا الاتصال . ولم يكن هذا القانون يطبق إلا على المواطنين الرومان.

وأكبر الظن أن أغسطس سن حوالى ذلك الوقت قانونا آخر يعرف عادة باسم القانون اليوليائى الحاص بالزواج بين الطبقات Lex Julia de maritandis وذلك لاحتواثه على فصل خاص بالزواج بين الطبقات أى بين الطبقتين العليين . وكان الهدف الذي يرمى إليه هدفاً مز دوجاً ، فقد كان يرمى إلى تشجيع الزواج وإلى تحديده معاً ، وذلك لأنه كان يعطل امتزاج الدم الروماني

<sup>( \* )</sup> وسميت كذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها أغسطس بعد أن تبناه قيصر .

بالدم الغريب ، ويعيد إلى الزواج فكرته الأولى فكرة الاتحاد لإنجاب الأبناء . وكانت السبيل التي سلكها القانون للوصول إلى هذين الهدفين هي فرض الزواج على جميع الصالحين له من الرجال إذا كانوا أقل من سن الستين ، وعلى الصالحات له من النساء إذا كن أقل من الخمسين . وألغيت الوصايا التي كانت تشترط في الموصى له أن يظل عزبا ، وفرضت عقوبات على العزاب: فحرموا من المبراث عدا ميراث الاقارب إلا إذا تزوجوا في خلال مائة يوم بعد وفاة المورث ، كما منعوا من مشاهدة الحفلات والأعياد العامة .

ولم تكن الأرامل أو المطلقات يرثن إلا إذا تزوجن مرة أخرى في خلال ستة شهور من موت الزوج في الحالة الأولى ومن الطلاق في الحالة الثانية . وحرمت العانس والزوجة العقيم من الميراث إذا بلغت الحمسين من عمرها ، أو كانت أصغر من ذلك وكانت تملك خمسين ألف سسترس (٥٠٠٠ ريال أمريكي) . وحرم على الرجال من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ أن يتزوجوا من المحررات ، أو الممثلات أو العاهرات ، كما حرم على الممثل والحرر أن يتزوج ابنة من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . وفرضت على النساء اللاتي يتزوج ابنة من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . وفرضت على النساء اللاتي عملكن أكثر من عشرين ألف سسترس أن يودين ضريبة سنوية قلوها ابناً ، فإذا رزقن الطفل الثالث رفعت الضريبة عنهن ، وإذا كان لأحد القنصلين أبناء أكثر من زميله تقدم عليه . وكان يفضل في تولى المناصب العامة أكبر المتقدمين إليها أُسراً متى كان صالحاً لتولى المنصب . وكان من الأم ذات الثلاثة الأبناء أن ترتدى جلباباً خاصاً المنصب . وكان من طرقة زوجها عليه .

وقد أغضبت هذه القوانين الطبقات جميعهاحتى طبقة المترمتين ، فقد اشتكى هوالاء من أن وحق الثلاثة الأبناء ، قد حرر الأم من سلطان الرجل تحريراً شديد الخطورة . ومن الرجال من أخذوا يبررون عدم الزواج بقولهم إن و المرأة

الحديثة » قد تطرفت في استقلالها ، وغطرستها ، ونزقها ، وإسرافها . وكانوا يرون أن حرمان العزّاب من مشاهدة المعارض والألعاب العامة عقاب قاس مستحيل التنفيذ ، ولهذا أمر أغسطس بإلغائه في عام ١٧ ق . م ، ثم خففت القوانين اليوليائية مرة أخرى بمقتضى قانون بيديا بيتيا بيتيا الفرة التي تستطيع وذلك بتخفيف شروط الميراث على العزّاب ، وبمضاعفة الفترة التي تستطيع الأرامل والمطلقات في أثنائها أن يرثن قبل أن يتزوجن مرة أخرى ، وبزيادة القدر الذي يستطيع أن يرثه من لا أبناء له . ثم أعفيت آمهات الأبناء الثلاثة من القبود التي وضعها قانون قوكونيا lex Voconia على الوصايا للنساء ، وخفضت السن المحددة للتقدم للمناصب العامة بنسبة حجم أسرة من يتقدم لهذه المناصب . ولاحظ الناس بعد أن سنت هذه القوانين أن القناصل الذين وضعوا صيغتها وأطلقوا أسماءهم عليها عزّاب لا أبناء لهم . وأضاف الممامون الى ذلك أن الذي اقترح هذه القوانين على أغسطس — وهو الذي لم يكن له ولد ، وأنه في الوقت الذي المنت فيه كان ماسناس يعيش عيشة الترف والحنوثة ، وكان أغسطس بغوى زوجة ماسناس على الفحشاء (١٩).

وليس في وسعنا أن نحكم على أثر هذه الشرائع التي تعد أهم الشرائع الاجتاعية في التاريخ القديم ، ولكننا نستطيع أن نقول إنها لم تسن بالعناية والدقة الواجبتين ، وإن من أرادوا خرقها كانوا يجدون فيها كثيراً من النغرات ؛ فمنهم من تزوجوا إطاعة للقانون ثم ما لبثوا أن طلقوا زوجاتهم ؛ ومنهم من تبنيوا أطفالا ليحصلوا بذلك على المناصب أو الوصايا ، ثم «حرروهم» — أي طردوهم من ديارهم بعد ثد (٢٠٠) . وأعلن تاستس بعد قرن من ذلك الوقت أن هذه الشرائع أخفقت في الغرض الذي كانت ترمى إليه : « فالزواج وإنجاب الأبناء لم يزيدا على ما كانا عليه من قبل ، وذلك لأن مغريات عدم النسل مغريات عظيمة القوة » (٢١) .

ولم ينقطع الفساد الحلُّق وإن أصبح الناس أكثر تأدياً فيه عما كانوا من

خَبل ؛ ونتبين من أقوال أوقد أنه كان في طريقه إلى أن يصبر فنا من الفنون الحميلة ، ومو ضرعاً يعني مهرة الحبراء بتعليمه للمبتدئين . والحق أن أغسطس نفسه كان يرتاب في قوة هذه الشرائع . وكان يتفق مع هوراس في أن القوانين عبث لاطائل منه إذا لم نتغير القلوب(٢٢) . ولقد كافح كفاح الأبطال ليصل إلى قلوب الناس ؛ فكان يعرض من مقصورته في ساحة الألعاب أبناء چرمنيكوس الكثيرين ، وكان چرمنيكوس مضرب المثل في الأبوة ؛ وكان مهب ألف سسترس للآباء ذوى الأسر الكبيرة(٢٣) ؛ وأقام نصباً تذكارياً لامة ولدت حسة أبناء (وهي لم تفعل ذلك بالطبع لبواعث وطنية )(٢٤)؛ ولشد ما اعتبط حين رأى فلاحاً يأني راجلا إلى رومة ومن ورائه ثمانية أبناء ؛ وستة وثلاثون حفيداً ، وتسعه عشر من أبناء أحفاده(٢٥) . ويصوره ديوكاسيوس يخطب في الناس ويشهر « بانتحار العنصر » الروماني الأصيل (٢٦) . وكان يلذ له أن يقرأ مقدمة تاريخ ابثي الأخلاقية ، ولعله هو الموحى سها . وقد أصبحت الآداب في عصره وبنأثيره آدايا تعليمية عملية الصبغة ، وأقنع بنفسه أو عنطرين ماسيناس ڤر چيل وهوراس بأن يستخدما شعرها في الدعاية إلى الإصلاح الحلق والديني ، فحاول ڤرچيل في كتاب الزراعة Georgics أن يعيد الرومان بأغانيه إلى المزارع ، كما حاول في الإنيادة Aeneid أن يجتذبهم إلى الآلهة القدامي. أما هوراس فبعد أن ذكر أمثلة كثيرة لمسرات العالم حول أغانيه إلى الموضوعات ارواقية . وأفام أغسطس في عام ١٧ ب . م ﴿ الألعاب النرنية Judi saeculares (\*\*) ــ التي ظلت قائمة ثلاثة أيام ، وشملت حفلات ، و مباريات ، واستعراضات ؛ وقد أقامها احتفالا بعودة عصر زحل الذهبي ، وكلف هوراس أن يكتبCarmen saeculare لكي يغنها في الموكب سبعة وعشرون فتي ومثلهم من الفتيات . وحتى الفن نفسه قد استخدم الإشارة إلى

<sup>(</sup>٥) معنى هذه العبارة الحرنى « الألعاب القرنية ، لأنها لم تكن تقام إلا في خرّات متباعدة .

الأخلاق ، فقد مثلث فى نقش أراپاسس Ara pacis البارز الجميل حياة رومة وحكومتها ؛ وشيدت المبانى العامة الفخمة لتمثيل قوة الإمبراطورية وعظمتها ، وأقيمت عشرات الهياكل لتستثير فى قلوب الناس ذلك الإيمان الذى كاد يموت.

واقتنع أغسطس في آخر الأمر \_ وهو الرجل المتشكك الواقعي \_ بأن إصلاح الأخلاق لابدأن ينتظر نهضة دينية . ذلك أن جيل المتشككين أمثال الكريشيوس وكاتلس وقيصر كان قد مضى وانقضى ، وأدرك أبناء هذا الجيل أن حَشية الآلِمة هي شباب الحكمة ، بل إن أوقد الساخر نفسه أخذ يكتب بعد قليل من ذلك الوقت على طريقة ڤلتىر فيقول : « إن من أسباب الراحة الإنسان أن تكون هناك آلهة ، وأن نعتقد بوجودها expeditesse deos, et un expedit esse putemuse »(۲۲) . وكانت عقول المتحفظين تعزو أسباب الحرب الأهلية وما جرته على الدولة من كوارث إلى إهمال الدين ، وما استتبع هذا الإهمال من غصب آلهة السهاء. وأصبح الناس الذين حل مهم عتماب الآلهة فى كل مكان من إيطاليا على استعداد لأن يعودوا إلى مذابح ألبلاد القديمة ، وأن يسبحوا بحمد الآلهة الذين أبقوا علمهم ليستمتعوا بعودة الدين إلى سالف عهده السعيد . ولما خلف أغسطس المدس Lepidus الفاتر الإيمان بعد أن ظل صابراً زمناً طويلا يترقب موته ـ لما خلفه في منصب الكاهن الأكبر « احتشد الناس من كافة أنحاء إيطاليا لينتخبوني لهذا المنصب حتى بلغ عددهم حداً لم يبلغ مثله في رومة من قبل »(٢٨) . وتزعم هو حركة إحياء الدين وسار على نهجها ، وكان يرجو أن يكون الناس أكثر قبولا لإصلاحاته السياسية والأخلاقية إذا ما ربطها رباطاً وثيقاً بالآلهة الرومانية . ومن أجل هذا رفع مقام الجاعات الأربع الكهنوتية ، وزاد ثروتها إلىحد لم يكن له مثيل في الأيامالسالفة، واختار نفسه عضواً في كل منها ، واضطلع بواجب اختيار أعضائها الجدد ، وكان يحرص كل الحرص على حضور اجتماعاتها ويشترك في مواكبها الفخمة الرهيبة

ثم حرم ممارئة العبادات والطقوس المصرية والأسيوية في رومة ، ولكنه استشى اليهود من ذلك التحريم ، وأطلق الحرية الدينية لسكان الولايات ، وأغدق الهبات على الهياكل ، وجدد الاحتفالات والمو اكب والأعياد الدينية القديمة . ولم تكن الألعاب القرنية احتفالات دنيوية كما يظري لأول وهلة ، فقد كانت. تقام في كل يوم من أيامها الثلاثة طقوس وتتلى فيه أناشيد ، أهم ما تشعر به عودة صلات الود الوثيقة بالآلهة . ولما أن تغذت العبادات القديمة بهسذه المعونة الملكية العليا سرت فيها حياة جديدة ومست من جديد شغاف قلوب الناس وآمالهم السهاوية . ومن أجل هذا ظلت ثلاثة قرون صامدة للفوضى الناشئة من العبادات المتعارضة التي تسربت إلى رومة بعد أيام أغسطس . ولما أن ماتت بعد هذه القرون الثلاثة عادت من فورها إلى الحياة من جديد ، وإن اتخذت لها رموزاً جديدة وتسمت بأسماء جديدة .

وكان أغسطس نفسه من أكبر المنافسين لآ لهته ، وكان قيضر قد ضرب له المثل في هذا التنافس : ذلك أن مجلس الشيوخ اعترف بألوهية قيصر بعد عامين من مقتله ، وما لبثت عبادته أن انتشرت في سائر أنحاء الإمبر اطورية . وكانت بعض المدن الإيطالية منذ عام ٣٦ ق . م قد أفسحت لأكتافيان مكاناً بين معبوداتها ، وما وافي عام ٢٧ ق . م حتى أضيف اسمه إلى أسماء الآلهة في الترانيم الرسمية التي كانت تنشد في رومة ، وحتى أصبح يوم مولده يوماً مقدساً لا عيداً فحسب ؛ ولما مات أصدر مجلس الشيوخ قراراً أن تعبده رومة من ذلك الوقت وأن تعده من الآلهة الرسمية . وكان ذلك كله يعد عملا طبيعياً لا غبار عليه عند الأقدمين لأنهم لم يدر بخلدهم قط أن ثمة ثغرة تفصل على الدوام بين الآلهة والآدميين ؛ فما أكثر ما كانت الآلهة تتخذ لنفسها أشكالا آدمية ، ولقد كان ما لحرقل ، وليقورغ والإسكندر ، وقيصر ، وأغسطس وأمثالهم من عمقربة مبدعة يبدو والإسكندر ، وقيصر ، وأغسطس وأمثالهم من عمقربة مبدعة يبدو الشرق المتدين بنوع خاص إعجازاً خليقاً بالتقديس . ألم يعتقد المصريون أن الفراعنة ، والبطالمة ، بل وأنطونيوس نفسه أرباب يعبدون ؟ ولقد

كان عسراً عليهم أن يضعوا أغسطس في منزلة تقل عن هؤلاء. ولم يكن الأقدمون وهم يفعلون هذا من الغفلة والبلاهة بالدرجة التي يرميهم بها من يفعلون فعلهم في هذه الأيام ؛ فلقد كانوا على علم تام بأن أغسطس بشر ، فإذا ألهوا روحه أو روح غيره فإنهم لم يكونوا يستعملون لفظ إله بشر ، فإذا ألهوا روحه أو روح غيره فإنهم لم يكونوا يستعملون لفظ إله والحق أن تقديس في هذه الأيام . والحق أن تقديس الموتى وليد التأليه الروماني ، وأن الصلاة للآدمى المؤله لم تكن تبدو لهم في ذلك الوقت أكثر سخفاً مما تبدو الصلاة للقديس في هذه الأيام .

وارتبطت عبادة عبقرية الإمبراطور في البيوت الإيطالية بعبادة أرباب المنازل وعقرية أبي الأسرة و ولم يكن في هذه العبادة شيء عسير على شعب ظل عدة قرون يوله الموتى من آبائه ، ويبنى لهم المذابح ، ويسمى مقابر أسلافه هياكل . ولما أن زار أغسطس آسية اليونانية في عام ٢١ ق . م وجد أن عبادته قد انتشرت فيها انتشاراً سريعاً ؛ وكانت الندور تقدم إليه والحطب ترحب به بوصفه « المنقذ» و « ناقل الأنباء السارة » و « الإله ابن الإله » . وقال بعض الناس أنه هو المسيح الذي طال انتظاره أقبل يحمل السلام والسعادة لبني الإنسان (٢٩٠) . وجعلت مجالس الولايات الكبرى عبادته الحور الذي تدور عليه احتفالاتها ، وعينت مجالس الولايات والبلديات طائفة جديدة من الكهنة يدعون بالأغسطيين لحدمة الإله الجديد . وأبدى أغسطس استياءه من هذا كله ، ولكنه قبله آخر الأمر على أنه تعجيد روحي للزعامة ، وتقوية للرابطة بين الدين والدولة ، وعبادة مشتركة موحدة بين عقائد مختلفة مفرقة ، وهكذا رضى حفيد المرابي أن يكون إلها .



( شكل ٢ ) أغسطس الشاب

### الفصل لخامس

#### أغسطس نفسه

ترى أى رجل هذا الذى ورث ملك قيصر فى الثامنة عشرة من عمره ، وكان سيد العالم فى الحادية والثلاثين ، والذى حكم رومة نصف قرن من الزمان ، والذى شاد أعظم إمبر اطورية فى التاريخ القديم ؟ لقد كان كثيباً جذاباً معاً ، ولم يكن أحد أسمج منه ، ولمكن نصف عالم قد عبده رغم هذه الساجة . وكان ضعيف البنية ، لا يمتاز بالشجاعة النادرة ، ولكنه كان قادراً على أن يهزم أحميع أعدائه وينظم شئون المالك ، وينشى حكومة أفاءت على الدولة المترامية الأطراف مدى قرنين من الزمان رخاءً منقطع النظير .

وقد استنفد المثالون كثيراً من الرخام والبرنز في صنع تماثيل وصور له يظهره بعضها في صورة الشاب الجاد المهذب الفخور الوجل ، وبعضها في صورة الكاهن المنقبض الصدر ، وبعضها قد غطت فيه نصف جسمه شارات الملك ، وبعضها في ثباب القائد العسكرى – فقد اضطر الفيلسوف على كره منه وبمشقة على نفسه أن يضطلع بواجب القواد . لكن هذه الصور لاتكشف عن الأمراض التي كان يشكو منها – وإن أوحت بها في بعض الأخيان – وهي الأمراض التي حملت حربه ضد الفوضي تتأثر في كل خطوة بكفاحه في سبيل صحته . ولم يكن بالرجل الوسيم الخلق ، وكان ذا شعر أصفر بلون الرمل ، ورأس مثلث عجيب بالرجل الوسيم الخلق ، وكان ذا شعر أصفر بلون الرمل ، ورأس مثلث عجيب مع ذلك كانت هادئة ساكنة – على حدقول سوتنيوس – وقد بلغ هدووه وسكونه حداً جعل أحد الغاليين ، وكان قد جاء لبغتاله ، ببدل نيته و ير تد عنه . وكان ذا جسد حساس يشوهه القوب من آن إلى آن ؛ وقد أضعف داء المفاصل وكان ذا جسد حساس يشوهه القوب من آن إلى آن ؛ وقد أضعف داء المفاصل

ساقه اليسرى فكان يعرج قليلا، وكان يصاب في بعض الأحيان بنوع من التصلب شبيه بتصلب المفاصل تعجزمعه يده اليمني عن الحركة . وأصيب هو وعدد كبير من الرومان في عام ٢٣ ق . م بوباء يشبه التيفوس ، وكان يشكو من وجود حصا في المثانة ، ولا يستطيع النوم إلا بمشقة ، ويعانى فى كل ربيع تمدداً فى الحجاب الحاجز ، ويصاب بالزكام إذا هبت الربح من الجنوب». وكان شديد التأثر بالبرد، ولذلك كان يلبس في الشتاء صديرية من الصوف يقى مها صدره ، ويلف اللفائف علىفخذيه وساقيه ، ويلبس شعاراً وأربعة إشارات وعباءة ثقيلة » . ولم يكن بجروً على تعريض رأسه للشمس ، وكان يتعبه ركوب الخيل ، فكان يحمل أحياناً في محفة إلى ميدان القتال(٢٠) . وظهرت عليه آثار الشيخوخة وهو في سن الحامسة والثلاثين بعد أن عاش في إحدى الفترات الحاسمة في تاريخ الإنسانية فأصبح عصبيا ، معتلا ، سريع التعب ، ولم يكن أحد يحكم وقتئذ بأنه سيعيش أربعين سنة أخرى . وجرَّب عدداً كبيراً من الأطباء على اختلاف أنواعهم وجزاهم كلهم أحسن جزاء ، وكان منهم أنطونينس موسى الذى عالجه من مرض لم يكن معروفاً على وجه التحقيق ( ولعله خرًّاج في الكبد ) بالكمادات والحمامات ، وقد كرم موسى هذا بأن أعنى جميع الأطباء من الضرائب(٣١) . ولكنه كان يعالج نفسه بنفسه في أكثر الأحيان ، فكان يعالج داء المفاصل بالاستحام بالماء المالح الساخن وبالحمامات الكبريتية ، وكان يقل من الطعام ، ولا يتناول إلا الأطعمة البسيطة الخفيفة كالخبز الخشن ، والجبن ، والسمك ، والفاكهة . وقد بلغ من عنايته بمأكله أن كان « في بعض الأحيان يتناول طعامه بمفرده قبل المآدب أو بعدها ، ولا يطعم أو يشرب شيئاً فى أثنائها »<sup>(٣٣)</sup>. وقصارى القول أن روحه هي التي<sup>ا</sup> أبقت على جسمه وحملته حمل الصليب شأنه في هذا شأن القديسين في العصور الوسطى .

وكان جوهر طباعه حيوية أعصابه ، وقوة عزيمته، ونفاذ بصيرته، وسعة

صدره ، وحسن تفكيره ، وقد قبل من المناصب عدداً يخطئه الحصر ، واضطلع بتبعات لم يضطلع أحد بأكثر منها إلا قيصر وحده ، وأدى ما تتطلبه هذه المناصب من واجبات بأمانة وذمة ، ولم تمنعه هذه الواجبات من أن يرأس جلسات مجلس الشيوخ بانتظام ، وأن يحضر المؤتمرات والاجتماعات ، وأن يحكم في مئات من القضايا ، وأن يتحمل على مضض حضور المادب والحفلات ، وأن يدبر الجملات الحربية في البلاد النائية ، وأن يصرف أمور الفيالق الحربية والولايات ، وأن يزورها كلها تقريباً ، وأن يشرف على كل صغيرة وكبيرة من الأعمال الإدارية في دولاب الحديدة .

وفوق هذا كله ألتى مئات الحطب ، وأعدها هو وحرص حرصاً يفخر به على أن يجعلها واضحة ، سهلة ، جميلة الأسلوب ، وكان يقرؤها بعد إعدادها ويفضل ذلك على أن يرتجلها حتى لا ينطق بألفاظ يندم علمها بعد النطق بها ، ويحاول سوتونيوس أن يقنعنا بأنه لهذا السبب عينه كان يكتب مقدماً أحاديثه الهامة مع الأفراد ، حتى مع زوجته نفسها ، ويقرأها في (٢٣).

وقد ظل يؤمن بالحرافات كما كان يؤمن ما معظم المتشككين في عصره بعد أن فقد إيمانه بدينه بزمن طويل . من ذلك أنه كان يحمل جلد عجل البحر ليتتي به شر الصواعق ، وكان يعتقد بالفأل والطبرة ، ويعمل في بعض الأحيان بما يترادي له في منامه من نندر ، وكان يأبي أن يبدأ رحلة في الأيام التي يرى أنها أيام مشئومة (٣٠).

وقد اشتهر فى الوقت عينه بأنه واقعى فى أحكامه ، عملى فى تفكيره ، وكان ينصح للشبان بأن يبادروا بالانخراط فى سلك الأعمال التى تتطلب منهم همة ونشاطاً ختى تقوم التجارب وضرورات الحياة ، ما أخدوه عن الكتب من آراء(٢٠٠) .

وقد احتفظ إلى آخر أيام حياته بعقليته الطيبة الىرجوازية وبتحفظه وحذره

واعتداله فى نفقاته . وكانت الحكمة المحببة إليه هى قوله و بلدر على مهل » وكان يفوق معظم أمثاله من ذوى السلطان العظم فى تقبل النصح واحتمال التأنيب بصدر واسع وتواضع عظيم .

وقد زوده الفيلسوف أثندورس Athendorus عندما هم بوداعه وهو عائد من عنده إلى أثينة بعد أن عاش معه عدة سنين بنصيحة قال له فيها :
« إذا غضبت فلا تقل كلمة أو تفعل شيئاً قبل أن تعد لنفسك الحروف الهجائية الأربعة والعشرين » .

وشكر أغسطس للفيلسوف تحذيره وتوسل إليه أن يبتى معه عاماً آخر وقال له: الاخطر يتهسدد الحير الذي يعود على الإنسان بفضل السكوت (٢٦).

لقد قانا من قبل إن مما يثير الدهشة أن يتحول قيصر من رجل سياسي. صحاب إلى قائد ماهر وحاكم سياسي محنك ؛ ولكن أكثر من هذا إثارة للدهشة تحول أكتافيان القاسي القلب المنطوى على نفسه إلى أغسطس المتواضع الكبير العقل النبيل الطبع . ولقد حدث هذا التحول في خلال نموه . إن الشاب الذي أجاز لأنطونيوس أن يعلق رأس شيشرون في الدوق العامة ، والذي تنقل من حزب إلى حزب دون أن يجد من ضميره تأنيباً على هذا التنقل ، والذي أطلق العنان لشهواته الحنسية ، والذي طارد أنطونيوس وكليوبطرة إلى منيتهما دون أن توثر فيه صداقة أو شهامة ـ إن هذا الشاب العنيد الذي لا يجب أحداً لم يسمم عقله السلطان والجاه ، بل أصبح في الأربعين سنة الأخيرة من حياته مضرب المثل في العدل والاعتدال ، والإخالاص والنبل والتسامح ، يضحك من سخرية الشعراء به وهجوهم إياه ، وينصح تيبيريوس أن يقنع بمنع أعمال العدوان أر محاكة المعتدين ، وألايسعي لتكم أنواههم ، ولايصرعلي أن يعيش غيره من الناس عيشة البساطة التي فرضها هو على نفسه . فكان إذا دعا إلى وليمة ، انسحب منها في بدايتها لكي يترك لضيوفها الحرية التامة في الاستمتاع بالطعام والمرح. ولم يكن بدايتها لكي يترك لضيوفها الحرية التامة في الاستمتاع بالطعام والمرح. ولم يكن بدايتها لكي يترك لغيورة المناح والمها مو على نفسه . فكان إذا دعا إلى ولهة ، انسحب منها في بدايتها لكي يترك لضيوفها الحرية التامة في الاستمتاع بالطعام والمرح. ولم يكن بدايتها لكي يترك لفيورة المناح والم يكن بدايتها لكي يترك والمورة العامة والمرح. ولم يكن بدايتها لكي يترك والمورة والم يكن والمورة والم يكن بدايتها والمورة وا

مزهواً بنفسه ؛ وكان يستوقف الناخبين ليطلب إليهم أن يعطوه أصواتهم فى الانتخاب ، وينوب عن أصحابه من المحامين فى القضايا . وكان إذا دخل رومة أو خرج منها يفعل ذلك فى السر لأنه يبغض مظاهر الأبهة ، وهو لا يظهر فى نقش أراپاسيز Ara Pacis مميزاً عن غيره من المواطنين بأية علامة من علامات الامتياز ، وكانت استقبالاته الصباحية مباحة لجميع المواطنين ، وكان يستقبلهم كلهم بالبشاشة والترحيب . ولما تردد أحد الناس فى أن يعرض عليه ملتمساً ، لامه مازحاً بقوله إنه يعرض عليه وثيقته «كأنه يقدم فالمساً لفيل (٢٧) » .

ولما بلغ سنى الشيخوخة ، وأحفظته الحيبة ، واعتاد عظيم السلطة ، بل اعتاد الألوهية ، تبدلت حاله فخرج عن تسامحه ، واضطهد أعداءه من الكتاب ، وصادر التواريخ التى تسرف في الانتقاد ، وأصم أذنه عن سماع أشعار أو قد التى يقول فيها إنه تاب وأناب ، ويقال إنه أمر في يوم من الأيام أن تكسر ساقا ثالس Thallus أمين سره لأنه أخذ خمسائة دينار ليبوح بما يحتوبه أحد الخطابات الرسمية ، وإنه أرغم أحد محرريه على الانتحار حين تبين له أنه زني برومانية متزوجة . وقصارى القول أن الإنسان إذا نظر إلى أخلاقه في جملتها لم يكن من السهل عليه أن يحبه ؛ وإن من واجبنا أن نتصور ماكان يعانيه من ضعف الحسم وما قاساه في شيخوخته من أحزان قبل أن تتفتح قلوبنا له كما تتفتح لقيصر المقتول أو لأنطونيوس المغلوب .

### الفصل لساوس

#### آخر أيام أغسطس

تكاد مآسي أغسطس وهزائمه كلها أن تكون في داخل بيته . وأول ما نذكره من هذه المآسي أنه لم يرزق من زوجاته الثلاث – كلاديا وأسكربونيا وليثيا \_ إلا طفلة واحدة ! ذلك أن أسكربونيا قد ثأرت لطلاقها منه على غير علم منها بأن ولدت له يوليا Julia . وكان يأمل أن تلد له ليڤيا ولداً ينشئه ويعلمه أساليب الحكم ، ولكن زوجها بأغسطس قد تكشف لسوء حظه عن زواج عقيم ، وإن كانت قد كافأت زوجها الأول بأن أنجبت له ولدين عظيمين هما تيبيريوس ودروسس . وإذا استثنينا هذا العقم فقد كانت هي وأغسطس سعيدين بهذا الزواج ؛ فقد كانت هي ذات جمال وجلال ، وخلق مكين و ذكاء عظيم ؛ وكان أغسطس يعيد على مسامعها أنباء أهم ما يعتزم القيام به من الأعمال ، ولم يكن تقديره لمشورتها ينقص عن تقديره لمشورة أرجح أصدقائه عقلاً . وسئلت مرة كيف صار لها عليه هذا النفوذ العظيم ، فأجابت بقولها إن سبب ذلك أنى « عنيفة إلى أقصى حدود العفة . . . لا أتدخل مطلقاً في شئونه ، وأنى كنت أدعى أنى لم أر خليلاته ولم أسمع شيئاً عنهن أو عماكان بينه وبينهن من وقائع غرامية (٣٨) » . وكانت مضرب المثل في الفضائل القديمة ، ولعلها كانت تسرف في الإصرار على الدعاية لهذه الفضائل. وكانت تقضى أوقات فراغها في أعمال البر، فتساعد الآباء ذوى الأسر الكبيرة ،، وتهب البائنات للعرائس الفقيرات ، وتنفق على كثير من اليتامى من مالها الحاض. وكان قصرها نفسه أشبه بملجأ للأيتام ؛ ذلك أن أغسطس كان يشرف في هذا القصر وفي قصر أخته أكتافيا على تربية أحفاده ، وأبناء إخوته وأخواته ، وبناتهن ، وحتى على أبناء أنطونيوس الستة الذين بقوا أحياء. وكان يرسل الذكور في سن مبكرة إلى الحروب ، ويعنى بتعليم البنات الغزل والحياكة ، « ويحرم عليهن أن يفعلن أويقلن شيئاً خفية ، إن كان مما يصح أن يسجل في يومية المنزل «٢٩٠) .

وأحب أغسطس دروسس ابن ليقيا ، وتبناه ورباه ، وكان يسر ه أن يورثه تروته وملكه ، وكان موت هذا الفتى فى شبابه منأولى مآسى الأمير اطور . أما تيبىر يوس فقد كان يحترمه ولكنه لا يحبه ، ذلك بأن تيبىر يوس خليفة أغسطس كان صلفاً مفرطاً في ثقته بنفسه ، ينزع إلى الكاتبة والحفاء . ولا شك في أن جمال ابنته يوليا وخفة روحها قد متعاه بالكثير منأوقاتالسعادة في أيام طفولتها. ولما بلغت الرابعة عشرة من عمرها أقنع أكتافيا بأن تسمح بطلاق ابنها مارسلس من زوجته ، وأغرىالشاب بأن يتزوج يوليا ؛ ولكن مارسلس توفى بعد سنتين من هذا الزواج؛ وبعد أن حزنت عليه يوليا حزنا قصير الأجل أشرعت تستمتع بحرية طالما تاقت نفسها إلها . غير أن الإمبر اطور الشديدالولع بعقد عقو د الزواج لم يلبثأن حمل أجريا على كره منه على أن يطلق زوجته ويقترن بالأرملة المرحة ( ٢٦ ق . م ) زاجياً أن يثمر هذا الزواج حنيدآله يرثه بعد وفاته . وكانت يوليا وقتئذ في الثامنة عشرة من عمرها ، أما أجريا فكان في الثانية والأربعين ، ولكنه كان رجلا صالحاً عظما وكان له من الثروة ما يحببالناس فيه . وقد جعلت يوليا بيته في المدينة ندوة للمرحوالفكاهة ، وأضحت هي روح الشباب المرح في العاصمة « على نقيض ليفيا التي كانت تتزعم طائفة المتزمتين . وانطلقت الألسن نتهم يوليا بخيانة زوجها الحديدوتعزوإليها جواباً غبر معقول عن سوال غير معقول كذلك . فقد قيل إنها سئلت لم كان أبناؤها الحمسة الذين ولدتهم لأجريا مشامهن له فأجابت: « إنى لا أقبل راكباً قط إلا إذا كانت السفينة قد امتلأت Munquam nisi nave plena tollo vectorem . ولما مأت أجريا عقد أغسطس آماله على ولدى يوليا الأكبرين جيوس ولوسيوس وعمرهما

بحبه ، وعنى بتر بيتهما ، وأمر بترقيتهما إلى منصبين كبيرين لاتجيز قوانين البلاد ترقيتهما إليهما في مثل سنهما . وأضحت يوليا أرملة مرة أخرى ، وكانت أبرع جمالاً وأكثر ثراء من ذى قبل ، فاندفعت مستهترة فى كثبر من مغامرات العشق أطلقت فيها ألسنة أهل رومة وجعلتها موضع تندرهم ولهوهم ، وخففت عنهم ما كانوا يجدونه من الضيق بسبب « القوانين اليوليوسية » . وأراد أغسطس أن يقطع ألسنة السوء عن الولوغ في عرضه ولعله أراد أيضاً أن يزبل ما بمن زوجته وابنته من شقاق فزوجها مرة ثالثة ؛ فأرغم تيبيريوس ابن ليڤيا على أن يطلق زوجته الحامل فبسانيا أجر پينا Vipsania Agrippina ، ابنة أُچِر پا، وأن يتزوج يوليا التي لم تكن أقل منه كرهاً لهذا الزواج ( ٩ ق . م ) . وبدل هذا الشاب ـــ وكان من الطراز الروماني القديم ـ غاية جهده لكي يكون زوجاً صالحاً ، ولكن يوليا لم تلبث أن امتنعت عن بذل أي جهد للتوفيق بن حياتها الأبيقورية وحياته الرواقية ، وعادت إلى مغامرات الحب الحفية . وصبر تيببروس على هذه الفضائح وكظم غيظه إلى حبن ؛ وكان قانون يوليا الخاص بالزانيات Lex Julia de adulteriis يطلب إلى زوج الزانية أن يشكوها إلى المحاكم ؛ ولكن تيبريوس عصى هذا القانون لكى يرد الأذى عن واضعه ، ولعله أراد بذلك أيضاً أن يرد الأذى عن نفسه ، لأنه هو وليڤيا كانا يأملان أن يتبناه أغسطس ، وأن يوليه زعامة الإمبر اطورية من بعده . ولما تبين أن الإمبر اطور. يوثر عليه أبناء يوليا من أجريا إعتزل مناصبه الرسمية ، وآوى إلى رودس ، وعاش فيها سبع سنين معيشة الرجل العادى البسيط قضاها في الوحدة والفلسقة والتنجيم . وخلا الجو ليوليا ، وكان لها من الحرية ما لم تستمتع به قط من قبل فأخذت تتنقل من عشيق إلى عشيق حتى كان قصف عشاقها ومرحهم يملآن السوق العامة صخبآ وضجيجاً طوال الليل (١١).

وقاسى أغسطس وقتئذ (٢ ق . م) ، وهو شيخ محطم في الستين من عمره ،

كل ما يقاسيه أب وحاكم يشهد بعينيه انهيار أسرته وشرفه وشرائعه .
وكانت هذه القوانين تحتم على أبي الزانية أن يتهمها بالزني علناً إذا لم يقم زوجها بهذا الاتهام . وقد عرضت عليه أدلة قاطعة على سوء سلوكها ، ولما أعلن أصدقاء تيبيريوس أنهم سيتولون هم اتهام يوليا أمام المحاكم إذا لم يتهمها أغسطس ، قرر أن يسبقهم إلى العمل ؛ فأصدر قراراً بنني ابنته الى جزيرة بندتيريا Pandateria ، وهي صخرة جرداء بالقرب من ابنته الى جزيرة بندتيريا لوقت الذي بلغ فيه مرحها وفسادها ذروتهما ، وأرغم أحد عشاقها وهو ابن من أبناء أنطونيوس أن ينتحر ، ونني عددا آخر من العشاق خارج البلاد : وقتلت فوبي Phoebe إحدى معتوقات يوليا نفسها شنقاً مفضلة ذلك على الشهادة عليها . ولما سمع الوالد المنكوب بهذا الذبأ قال : « وددت لو أبي كنت والد فوبي ولا أكون والد يوليا »

وكان ولداها جيوس ولوسيوس قد سبقاها إلى الدار الآخرة بزمن طويل ؛ فأما لوسيوس فقد توفى مرسيليا فى العام الثانى قبل الميلاد على أثر مرض من الأمراض ، وأما جيوس فقد مات من جرح أصيب به فى أرمينية ( ٤ ب . م ) . وألنى أغسطس نفسه فى شيخوخته من غير أنيس ولا وريث ، فى الوقت الذى كانت فيه ألمانيا ، وبانونيا ، وغالة تهدد بالانتقاض عليه ، فأضطر على الرغم منه إلى استدعاء تبييريوس (٢ ب، م )، وتبناه ، وأشركه معه فى الحكم ، وأرسله لإخماد نار الثورة ؛ ولما غاد فى العام الناسع بعد الميلاد بعد حروب طاحنة مظفرة دامت خمس سنين أقرت رومة ، وكانت تحقد عليه لنزمته ، بأن تيبيريوس قد شرع يحكم البلاد بحق وإن كان أغسطس لا يزال زعيمها .

وبعد فإن آخر مآسى الحياة أن تدوم مأساتها على الرغم من صاحبها – أى أن يعيش الإنسان بعد أن يخسر كل شيء، وأن يحوم حتى من الموت. ولم يكن أغسطس، إذا نظرنا إلى عدد السنين وحدء، قد بلغ أرذل العمر حين أخرجت يوليا من البلاد، فقد كان غيره من الرجال وهم في سن الستين أقوياء

أشداء ؛ أما هو فقد حيى أكثر من حياة ، ومات أكثر من ميتة ، مذ جاء إلى رومة غلامًا في الثامنة عشرة من عمره ليثأر للقتل قيصر وينفذ وصيته . وكم من حرب خاض عمار ها من "ذلك الحين ، وكم من هزيمة أوشكت أن تحيق به، وما أكثرما غانى من آلام وأمراض وتعرض لمؤامرات وأخطار، وما أكثر ما شاهد من مرارة الحيبة ، وانهيار أغراضه النبيلة وتبددها ؛ وقد حدث له كل ذلك في فترة لا تزيد على أربعين عاماً ، ملئت كلها بالآلام والمنغصاتِ ، ورأى فيها آماله تضيع أملاً بعد أمل ، وأعوانه يختطفون منه واحداً بعد واحد ، حتى اختطف منه آخر الأمر تيبيريوس العنيد الشجاع نفسه ! ولعله كان يرى وقتئذ أنه كان خيراً له وأحكم أن يموت ميتة أنطونيوس في أوج العظمة وبين ذراعي حبيبته . وما من شك في أنه كان يتحسر إذا ما عاد بذاكرته إلى تلك الأيام الجميلة ، حين كان قلبه يفيض بالسعادة إذا رأى يوليا وأجريا من حوله، أو شاهد أحفاده يمرحون ويلعبون في أرض قصره. وها هو ذا يرى يوليا أخرى ابنة ابنته قد شبت عن الطوق وأخذت تسير سيرة أمها ، كأنها أخذت على نفسها أن توضح للناس جميع ما ورد في أشعار صديقها أوڤد من أفانين العشق . ولما جاءت أغسطس الأدلة القاطعة على أنها زانية نفاها في عام ٨ ب. م إلى جزيرة في البحر الأدرياوي ، ونبي أرثد في الوقت نفسه إلى تومى Tomi على شاطئ البحر الأسود؛ويروى أن الإمر اطور اليائس الضميف قال وقتئذ : « يا ليتني لم أتزوج قط ، أو ياليتني مت دون أن يكون لى ولدا » وقد فكر في بعض الأحيان أن يميت نفسه جوعاً ﴿ ولاَّح له أن الصرح العظيم الذي شاده قد انهار من أساسه ، ذلك أن السلطات التي اضطام مها لكني يحفظ الأمن والسلام في ربوع البسلاد قد أضعفت مجلس الشيوخ والجمعيات التي استماء منها هذه السلطات، حتى فقدت كل مقومات الحياة . فقد مل الشيوخ التصديق على ما يطلب إليهم التصديق عليه كما ملوا إطراء أغسطس وتملقه ، فلم يعــودوا يحضرون الجلسات . وأما الجمعيات فام تكن يجتمع فيها إلا حفنة من المواطنين ، وأصبح الموظفون الأكفاء ينفرون من المناصب التي

كانت من قبل تستثير مطامع الرجال المبدعين المبتكرين بما تخلعه عليهم من الجاه والسلطان ، وأضحى هؤلاء يرونها من دواعل الغرور الكاذب الكبير الأكلاف . وحتى السلم التى بسط أغسطس لواءها على البلاد ، والأمن الذى وطد دعائمه فى رومة ، قد أضعفا قوى الشعب وأوهنا عزيمته ، فلم يكن أحد يرغب فى الانضام إلى الجيش ، أو يعترف بأن الحرب شر محتوم ، وأن لابد من خوض عمارها من آن إلى آن ؛ وحل البرف محل البساطة فى العيش ، والعلاقات الجنسية الطليقة محل الأبوة والأمومة ، وأخذ الشعب العظيم يسير مسرعاً بإرادته المضمحلة المنهوكة فى طريق الفناء .

وكان الإمراطور الشيخ يشهد هذه المآسى ويشعر بها ويدركها حق الإدراك. ولم يكن في وسع أحد من الناس أن يقول له وقةئذ إن الزعامة العجيبة الحاذقة التي أنشأها ستهب الإمراطورية الرومانية أطول فترة من الرخاء عرفها البشر في تاريخهم كله ، وإن السلم الرومانية التي بدأت في صورة السلم الأغسطسية ستعد في عصور التاريخ المقبلة أجل الأعمال في تاريخ الحكم والسياسة رغم ما فيها من العيوب الكثيرة وعلى الرغم من أنه قد جلس على العرش في أثنائها بضعة ملوك بلهاء . لقد كان أغسطس وقتئذ يعتقد ، كما يعتقد ليوناردو دافنشي ، أنه أخفق فياكان يبتغيه .

ووافته المنية وهو هادئ ساكن فى نولا Nola ، وكان قد بلغ السادسة والسبعين من عمره ( 12 ب . م ) ، وقال لأصدقائه الذين النفوا حوله وهو على فراش الموت تلك الكلمات التى طالما اختتمت بها الملهاة الرومانية .: « والآن وقد أتقنت تمثيل دورى ، فصفقوا بأيديكم وأخرجونى من المسرح بتصفيقكم » ، ثم عانق زوجته وقال لها : « تذكرى عشر تناالطويلة باليقيا . الوداع ! » .

ثم فاضت روحه بعد هذا الوداع البسيط (٢٤). وبعد بضعة أيام من وفاته حملت جتثه في شوارع رومة على أكتاف الشيوخ إلى ميدان المريخ حيث أحرقت بينا كان أطفال كبار الأسر في البلاد يرتاون ندبة الأموات .

### البابالثا فيعشر

العصر الذهبي

۳۰ ق. م – ۱۸ م

الفصل لأول

الحافز الأغسطي

إذا كان الأمن والسلام أكثر ملاءمة لإنتاج الآداب والفنون من الحروب والقلاقل ، فإن الحرب والهزات الاجتماعية العنيفة تزيل الثرى من حول نبات الفكر ، وتغذى البذور التى تنضج فى أوقات السلم . والحياة الهادئة لا تخلق الأفكار العظيمة ولا عظاء الرجال ، ولكن الأزمات القاسية والكفاح من أجل البقاء تقتلع موات الأشياء من جذورها وتعجل نماء الآراء والأساليب الجديدة . والسلم التى تعقب النصر فى الحرب فيها من الحواذ والدوافع ما فى دور النقاهة السريع من حيوية وقوة ، والناس فى الحواذ والدوافع ما فى دور النقاهة السريع من حيوية وقوة ، والناس فى هذه الفترة يبتهجون لمجرد أنهم أحياء وكثيراً ما يرفعون عقيرتهم بالغناء .

حمد الشعب لأغسطس أنه عالج سرطان الفوضى الذى كان يقوض دعائم حياتهم المدنية وإنكان قد استعان على ذلك بجراحة كبرى . وقد دهشوا حين ألفوا أنفسهم وقد أثروا إثراء سريعاً بعد ماحل بهم من الحراب، وتاهوا كبرياء حين وجدوا أنهم ، رغم ماكانوا يرزحون تحته منذ قليل من ضعف واضطراب، لايز الون سادة العالم المعروف لهم . وأخذوا يعودون بنظرهم إلى ناريخهم ، من بدايته إلى الوقت الذي يعيشون فيه ، من عهد منشى وومة الأول إلى عهد معيد



( شكل ٣ ) أغسطس الإمبراطور

حياتها ومجدها ، وقالوا إنه تاريخ عجيب حقا ، وإنه أشبه ما يكون بملحمة شعرية . ولم يثر دهشتهم أن يضوغ ڤرچيل وهوراس حمدهم ومجدهم . وزهوهم شعرا ، وأن يصوغه لبثى نثراً .

وخير من ذلك كله أن الأقاليم التى فتحوها إلا القليل منها لم يكن يسكنها أقوام أهمج غير متحضرين ، فقد كان جزء كبير منها يشمل البلاد التى تثقفت بالثقافة اليونانية لله فكانت ذات لغة رقيقة ، وأدب سام ، وعلم عظيم ، وفلسفة ناضجة ، وفن نبيل . وأخذت هذه الثروة الروحية وقتئذ تتدفق على رومة ، وتثير في أهلها الرغبة في تقليدها ومنافستها ، وتبعث في لغتها وآدابها الحياة والنماء ، فسرت إلى المفردات اللانينية ، عشرة آلاف كلمة يونانية ، ودخلت الأسواق الرومانية عشرة آلاف عثال ونقش وهيكل وشارع وبيت .

وأصر شاعر يونانى على أن يتعقبه كلاخرج من قصره كل يوم ، يعرض عليه أبياناً من الشعر ، فما كان منه في يوم من الأيام إلا أن وقف وهو خارج من القصر وكتب وهو بعض أبيات من عنده ، وأمر أحد أتباعه أن يضعها في يد الشاعر اليوناني ، فعرض الشاعر عليه بضعة دنانير وقال إنه يأسف لأنه لا يستطيع أن يقدم له أكثر منها ، فأجازه قيصر على فكاهته لا على شعره بمائة ألف سسترس (١).

وُنشر من الكتب في ذلك الوقت ما لم ينشر مثله في أي عهد من العهود الماضية . أما الشعر فأصبح عمل كل إنسان فيلسوفاً كان أو أبله(٢) . وإذ كان المقصود با لشعر كله وبمعظم الكتب أن يقرأ على الناس بصوت عال ، فقد كانت تعقد الاجتماعات من الأصدقاء الذين يدعون لهذا الغرض ، أو من الجاهير ليقرأ علمهم المؤلفون ثمار قرائحهم . وكان يجدث في أوقات التسامح ، و هي نادرة ، أن يقرأ المؤلفون هذه الثمار بعضهم على بعض . وكان جو قنال Juvenal يقول إذمن الأسباب التي تضطر ولسكني الريف هو أن يفر من الشعراء الذين تزدحم بهم رومة (٢٦) . وكان الكتاب يجتمعون في محال بيع الكتب التي يزدحم بها حي الأرچليتم Argiletum ليجصوا عدد من أنجبتهم البلاد من عباقرة الأدب ، بينا كان المفلسون من محى الكتب يقرونون خاسة نتفأ من الكتب التي يعجزون عن شرائها .. وكانت الإعلانات تلصق على الجدران معلنة أسماء الكتب الجديدة وأثمانها.. فكان المجلد الصغير يباع بأربعة سسترات أو خمسة ، والمجلد المتوسط يباع بعشرة ( تحو ريال أمريكي ونصف ريال ) ؛ أما الكتب الأنيقة كحكم مارتيال Martial والتي كانت تزين في الغالب بصور مؤلفيها فكان الواحد منها يباع بخمسة دنانير أو نحوها ( ٣ ربالات (١٠) . وكانت الكتب تصدر إلى جميع أنحاء الإمبر اطورية أو تنشر فرومة ، وليون ، وأثينة والإسكندرية في وقتواحد<sup>(٥)</sup>. وقد اغتبط مارتيال من أن كتابه يشترى ويباع في بريطانيا . وكان لمعظم الناس في ذلك الوقت حتى الشعراء أنفسهم مكتبات خاصة . ويصف أوقد مكتبته وصفاً ينم عن تعلقه مها . ويستدل من أقوال مارتيال على أن المولعين باقتناء الكتب قد وجدوا حتى في ذلك العهد السحيق ، فكانوا يجمعون النسخ الأنيقة الفخمة والمخطوطات النادرة ؛ وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة ، وحذا حذوه تيبريوس ، وڤسڀازيان ، ودومتيان Domitian ، وتراچان ، وهدريان ، فلم يحل القرن الزابع قبل الميلاد حتى كان في رومة وحدها ثمان وعشرون من هذه الدور . وكان الأجانب من الطلاب والكتاب يقبلون عليها وعلى المحفوظات العامة للدرس والبحث ؛ فأقبل ديونيشيوس من هليكرنسس Halicarnassus ، وديودوز من صقلية وأخات رومة تنافس الإسكندرية في الحياة العلمية ، وأضحت العاصمة الأدبية للغالم الغربي . وكان هذا الازدهار سبباً في تحول الأدب والمجتمع كله عما كان عليه من قبل ، فعلت مكانة الآداب والفنون ، وأخذ النحاة يحاضرون عن الأحياء من المؤلفين ، وكان الناس ينشدون مقطوعات من أقوالهم في الطرقات، والكتاب يختلطون بكبار الحكام وبنساء الطبقات العالية في الندوات الخاصة إلى حد لم يشهد التاريخ له نظر آ من بعد إلا في عصر ازدهار الآداب في فرنسا . وأضحى الأشراف أنفسهم رجال أدب ، كما أضحى الأدب نفسه أرستقراطياً ، وحل محل فجور إينوس ، وينوتس ، ولكر يشيوس العارم جمال رقيق أو تعقيد بغيض في التعبر والتفكير . وامتنع الكتاب عن الاختلاط بالجاهير ، فامتنعوا بذلك عن وصف أساليهم في الحياة وعن التحدث بلغتهم ؛ فبدأ الأدب ينفصل عن الحياة انفصالا أفقد الآداب اللاتينية ما كان لها من حيوية . وأضحت الآداب تصاغ على الأنماط اليونانية ، كما كانت موضوعاتها تؤخذ من التقاليد اليونانية أو من بلاط أغسطس . وكان الشعراء إذا بتى لديهم وقت بعد وصف الرعاة على نحو ما كان يفعل ثيوكريتس ، أو الحب كما كان يفعل أنا كريون Anackreon ، (٥- ج٢، مجلد ٣)

يقضونه فى التغنى بجمال الزرع وبفضائل الآباء ، ومجد رومة وعظمة الآلهة . وسار الأدب فى ركاب الحكم ، وأضحى مواعظ تدعو الأمة إلى الاستمساك بالأفكار الأغسطية .

وكانت في البلاد قوتان تقاومان تسخير الأدب لحدمة الدولة على النحو السالف الذكر . أولاهما « جموع هوراس البغيضة الدنسة » التي كانت تحب الأدب القديم والمسرحيات القديمة وما فهما من هجو لاذع وتجريح وتفضلهما على جمال الأدب الجديد المعطر المنمق . أما القوة الثانية فكانت دنيا الأراذل والعاهرات، دنيا المرح والرذيلة، التي كانت تنتمي إلىها كلوديا ويوليا . وقد ثارت هذه الفئة الغنية ثورة جامحة على القوانين اليوليوسية ، وكانت تعارض كل إصلاح خلتي ، وكان لها شعراؤها ، ومجامعها ومعاييرها الأخلاقية والاجتماعية · وأخذت القوتان المتعارضتان تتطاحنان في الأدب كما تتطاحنان في الحياة ، فتلتقيان تارة كما التقتا في تيبلس ، و پروببرتیوس ، وتقاومان تتی ڤرچیل وعفته ببذاءة أوڤد وجرأته ، وتقضيان على يوليا وابنتها (\*) وعلى شاعر بالنفي من البلاد ، وتظلان في هذا التطاحن حتى تنهك كلتاهما الأخرى العصر الفضى . ولكن ضمائر الأحداث العظيمة ؛ وما هيأته الثروة والسلم للناس من فراغ أطلق قرائحهم ، وعظمة العالم الذي كان يدين لرومة بالطاعة ، كل هذا قد غلب على ما في طبيعية الدولة من جمود ، وأنتج عصراً ذهبياً ظل الناس فى مستقبل الأيام يرون أنه أخرج أكمل الأدب طرا فى صورته ولفظه .

<sup>(</sup>ه) يقصد يوليا ابنة أغسطس وابنتها يوليا . ( المترجم )

# الفصل لثاني

#### قر چيــل

ولد فرچيل أحب الرومان إلى القلوب في عام ٧٠ق. م في ضيعة قرب منتوا Mantua حيث يتعرج نهر منسيو Mincio ويتجه على مهل نحو الهو . ولم تنجب العاصمة من بعده إلا عدداً جد قليل من العظاء ، فقد كاتوا في القرن الذي تلا مولد هذا الشاعر والذي ولد المسيح في منتصفه يجيئون من إيطاليا ، ثم جاءوا فيا بعد ذلك من الولايات . ولعل الدم الكلتي كان يجرى في عروق فرچيل لأن الغاليين سكنوا منتوا قبل مولده بزمن طويل . وكان هو من الوجهة القانونية غالي المولد لأن أهل غالة الجنوبية لم يمنحوا حتى المواطنية الرومانية على يد قيصر إلا بعد مولده باثنين وعشرين عاماً . ولعل هذا هو الذي جعل هذا الشاعر الذي كان أفصح من تغني بعظمة رومة ومصرها لا يذكر فيا بعد شيئاً عما يتصف به الجنس الروماني من قوة في الحسم وقدرة على مغالبة الصعاب ، بل يتغني بما في خلق الكلت من تصوف ورقة ورشاقة ، وهي صفات قل أن يجدها الإنسان في العنصر الروماني .

وكان والده كاتب محكمة ، فادخر من مرتبه ما يكنى لشراء ضيعة وتربية النحل فيها ، وقضى الشاعر طفولته فى هذه البيئة الهادئة الطنانة ، ولذلك ظلت أشجار الشهال الظليلة ومياهه الغزيرة عالقة بخياله بعد أن شب وترعرع ، ولم يكن يحس بالسعادة الحفة إلا بين تلك الحقول والحجارى المائية . ولما بلغ الثانية عشرة من عمره أرسل إلى المدرسة فى كرمونا Cremona ، ثم أرسل فى الرابعة عشرة إلى ميلان ، وفى السادسة عترة إلى رومة ، وهنا درس البلاغة وما يتصل بها من الموضوعات على الرجل الذى درسها عليه أكتافيان

فيا بعد . والراجح أنه حضر بعدئذ محاضرات سيرو Siro الأبيقورى فى ناپلى ، وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة ، ولكن نشأته الريفية حالت بينه وبين هذا الهدف ، وبلوح أنه عاد إلى موطنه فى الشهال بعد أن أتم دراسته ، وذلك لأننا نجده فى العام الرابع بعد الميلاد يسبح فى الماء لينجو بحياته من جندى اغتصب ضيعة أبيه ؛ فقد صادرها أكتافيان وأنطونيوس لأن هذه البلاد انتصرت إلى أعدائهما . وحاول أسنيوس بليو Asinius لأن هذه البلاد انتصرت إلى أعدائهما . وحاول أسنيوس بليو Pollio فعوضه عن ذلك بأن تولى رعاية الشاب فرجيل وشجعه على الاستمران فى كتابة « المختارات وهى القصائد التي كان ينشئها فى ذلك الوقت .

ولم يكد يحل عام ٣٧ حتى كان اسم قرجيل على كل لسان في رومة . ذلك أن المختار المتنشرت قبيل ذلك الوقت وتقبلها أهل رومة بقبول حسن ، وكانت إحدى الممثلات قد أنشدت أبياتها على المسرح ، وصفق لها النظارة تصفيقاً ملوه الحماسة والإعجاب (٦٦) . وموضوع القصائد هو وصف الرعى والرعاة على نمط قصائد ثيوقريطس Theocritus ، ونجد فيها أحياناً ألفاظها نفسها ؛ وهي جميلة الأسلوب والتوقيع وأنغامها أجمل الآنغام السداسية الأوزان التي استمعت لها رومة في تاريخها كله ، وهي مليئة بالحنان التأملي ، والحب التخيلي . ذلك أن الشاب وإن قضي شطراً كبيراً من حياته في العاصمة قد انفصل عنها زمناً يكني لأن يجمله يمجد حياة الريف ويعدها المثل الأعلى للحياة الحقة . وكان من أثر شعره أن أصبح كل إنسان يسره أن يتخيل نفسه راعيا يسير مع قطعانه على سفوح الأينين صاعداً أو نازلا ، ويحطم قلبه بالحب وصد الحبيب .

. وكان أكثر واقعية من هذه الأشباح الثيوقريطية (\*) ما كان في شعر ڤر چيل

<sup>( ﴿ )</sup> أَى الشبهة بالأشباح التي يصفها في شعره ثيوقريطس شاعر الرعاة اليوناني الليي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد . ( المترجم )

من وصف للمناظر الريفية . وقد مجد فرچيل هذه المناظر أيضاً كما مجد مناظر الرعى واتخدها هي الأخرى مثلا أعلى للحياة ؛ ولكنه هنا لم يكن مقلداً ، فقلم استمع من قبل إلى أغانى الخطاب الشهوانية ، وشهد بعينيه النحل القلق يجوم حول الأزهار (٨) ، وعرف يأس الزارع الحلى البال الذي خسر أرضه كما خسر آلاف الناس أراضيهم في تلك الأيام (٩) . على أن أهم من هذا كله أنه كان شديد الإحساس بما كان يرتجيه ذلك العصر من القضاء على التخرب والحرب . وكانت الكتب السبيلية Sibylline قد تنبأت بأن عصر زحل الذهبي سيعود مرة أخرى بعد العصر الحديدي ؛ والم أن ولد في عام ٤٠ ق . م وكله لأسينيوس يليو نصير فرج ل أعلن الشاعر في الكتاب الرابع من الختارات أن مولده سيكون بداية المدينة الفاضلة فقال:

والآن يعود العصر الأخير الذى (يبشر به) نشيد كومية (سبيل) ، وهاهى ذى الأحقاب العظيمة المتعاقبة تولد من جديد وتعود العذراء (\*\*) ، ويعود حكم زحل (Saturn) ويبزل من السياء العليا جيل جديد و أى لوسينا الطاهرة العفيفة (ربة المواليد)! ابتسمى للغلام الذى ولد منذ قليل ، والذى سيزول في عهده لأول مرة جيل الحديد ، وينشأ في العالم جيل الذهب . إن إلهك أباو قد أصبح الآن ملكا على الأرض » .

وتحققت هذه النبوءات بعد عشر سنين من ذلك الوقت ، فتخلص الناس من عدد الحرب الحديدية ، وسيطر على البلاد جيل جديد مسلح بالذهب ومفتون به ؛ ولم تشهد رومة في السنين القليلة الباقية من حياة قرچيل اضطرابات جديدة ، وعها الرخاء والسعادة ، وحيا الناس أغسطس ولقبوه بالمنقد وإن لم يلقبوه أيلون . ورحب بلاط الإمبراطور وإن لم يكن فيه من مظاهر العظمة والأبهة إلا نصف ما في بلاط الملوك –

<sup>( \* )</sup> هي أسترثيا Astraea أو العدالة ، وهي آخر من غادر الأرض من الآدميين كما ورد في أسطورة عصر زحل . ( اللَّذِجم )

بما في شعر ڤرچيل من تفاؤل ؛ واستقدمه إليه ما سيناس ، وأحبه ، ورأى فيه أداة شعبية ينفذ بها إصلاحات أكتافيان . وكان حكمه هذا دليلا على بعد نظره ؛ ذلك أن ڤرچيل ــ وكان في الثالثة والثلاثين من عمره ـ كان يبدو وقتئذ رجلا ريفياً سمحاً ، شديد الحياء إلى حد يجمله بتلعثم إذا تكلم ، يتجنب الظهور في أي مكان عام يمكن أن يعرفه الناس فيه ويشبروا إليه ، لا يطيق مجتمعات رومة الراقيــة الحديثة المهذارة المتطاولة . وفوق هذا فقد كان ڤرچيل معتل الجسم كأغسطس بل أكثر وأضطرابات المعدة والبصاق الدموى الكثير . ولم يتزوج ڤرچيل قط ، ويلوح أنه لم يكن أكثر إحساساً بالحب العارم الطليق من بطلة إنياس. ويبدو أنه أتى عليه حين من الدهركان يواسي نفسه فيه بالعطف على غلام من الرقيق ؛ أما فيما عدا هذا فقد كان معروفاً في ناپلي باسم « العذراء »(١٠). وكان ماسناس كريماً في معاملة الشاعر الشاب ، فأقنع أكتافيان بأن و يرد له ضيعته ، واقترح على الشاعر أن يكتب عدة تصالد يمجد فها الحياة الزراعية . وكانت إيطاليا في ذلك الوقت ( ٣٧ ق . م ) تجزى أشد الجزاء على تحويل كثير من أرضها الزراعية إلى مراع وبساتين ، وكروم ؛ وكان سكستس يميي يمنع عنها الطعام الذي يرد من صقلية وأفريقية ؛ ونقص القمح ينذرها بانفجار بركان الثورة من جديد. وكانت حياة المدن توهن ما في شباب إيطاليا من رجولة ، ولاح أن صحـة الأمة من جميع نواحها تتطلب العودة إلى حياة اازرع . فلما اقترح ماسيناس على ڤر چيل أن يكتب القصائد التي تمجد الزرع أجاب الشاعر الطلب من فوره ، فقد كان عليها بحياة الريف ، وكان أجدر الناس بتصوير ما فيها من جاذبية وجمال معتمداً على ما اختزنه في ذاكرته من حب لها عظيم ، وإن كان ضعف

صحته في ذلك الوقت يحول بينه وبين احتمال ما فيها من صعاب. وحبأً:

الشاعر نفسه نادلى، وبعد أن ظل يعمل سبع سنين خرج على العالم بأعظم ما أنشأه من القصائد وهى القصيدة المعروفة باسم Georgics وترجمتها الحرفية «العمل فى الأرض». وسر منها ماسيناس وجاء معه بقرچيل إلى الجنوب ليقابل أكتافيان، وكان وقتئذ (٢٩ ق. م) عائداً من انتصاره على كليوبطرة واستراح القائد المضنى بلدة أتلا Atella الصغيرة، وأخذ يستمع أربعة آيام كاملة لألنى بيت، وهو مأخوذ بجالها مفتين بسحرها مهذا إلى أن القصائد تتفق مع سياسته اتفاقاً يفوقكل ماكان يتوقعه ماسيناس. فقد كان يعترم الآن أن يسرح الجزء الأكبر من جيوشه الجرارة التى ساد فقد كان يعترم الآن أن يسرح الجزء الأكبر من جيوشه الجرارة التى ساد بها العالم: وأن يعمل على أن يستقر جنوده المضرسون فى الأرض فيستطيع بذلك أن يهدى بالهم، وأن يطعم المدن الإيطالية، ويحفظ كيان الدولة، كل ذلك بفلح الأرض فى الريف وأصبح فرچيل من ذلك الوقت حرآ فى أن يفكر فى الشعر دون غيره.

فى هذه القصائد نرى فناناً عظما يعالج أشرف الفنون بأجمعها – فن زراعة الأرض. وفيها يأخذ قرچيل عن هزيود Hesiod وأراتس Aratus، وكاتو، وقارو ولكنه يحول نثرهم الخشن أو أبياتهم العرجاء إلى شحر رقيق مصقول ؛ وهو يطرق جميع فروع الفلاحة ويوفيها حقها – فيتحدث عن أنواع التربة ووسائل علاجه وفصول الزرع والحصاد، ويبحث في غرس أشجار الزيتون والكروم، وتربية الماشية والخيل والضأن، والعناية بالنحل. ويستهويه كل عمل من أعمال الزراعة ويثير اهتمامه ويستحوذ على فكره حتى ليحتاج إلى أن يحذر نفسه من الانهماك في الموضوع الذي يتحدث عنه ونسيان ما بعده ، فيقول:

« ولكن الوقت يمر مراً سريعاً ، وما مر منه لا يمكن أن يعود أبداً ، على حين أننا نحن يسحرنا حب (موضوعنا ) فنطيل الوقوف عند كل دقيقة من دقائقه » . ولا ينسى ڤرچيل أن يقول كلمة عن أمراض الحيوانات وطريقة علاجها ، ويصف حيوانات المزرعة المعموفة وصفاً يدل على فهمه

لطبائعها وعطفه علما ، وهو لا يفرغ أبداً من الإعجاب ببساطة غرائزها وقوة انفعالاتها ، وكمال أشكالها . وهو يمجد الحياة الريفية ويجعلها هي المثل الأعلى للحياة ، ولكنه لا ينسي ما فها من المشاق ومن تقلبات الحظوظ ، ومن الجهود المضنية ، والكفاح الدائم للحشرات ، وتناوب الجدب والعواصف ، وما تسببه هذه وتلك لأهل الريف من عذاب أليم . ولكن, العمل في رأيه يقهر كل شيء (١٢) ، كما أن للجهود التي تبذل في أعمال الزراعة غرضاً ونتيجة تكسبانها كرامة ، وليس لأى روماني أن يشعر بالحجل من قيادة المحراث. ومن أقوال ڤرچيل إن الأخلاق الكريمة تنشأ في المزارع ، وإن جميع الفضائل التي قامت على أساسها عظمة رومة قد غرست وغذيت في الريف ، وإن الإنسان قلما يجد عملا من أعمال إلقاء البذور ووقايتها ، والغرس والعزق والحصاد إلا له ما يقابله في تنمية الروح وتقويتها ، وإن الروح إذا كانت في الحقول ، حيث معجزات العاء وتقلبات الجواء تنبئ عن وجود القوى الخفيسة ، لتحس بوجود الحياة المبدعة الخلقة ، وتتأثر بالإلهام الإلهي ، وتدرك ضآلتها أمام عظمة هذه الحياة ، وتمتلئ إجلالا لها وتعظما ، أسرع من إحساسها وتأثرها وإدراكها الملك كله وامتلائها به في المدينة . وهنا ينشد أشهر أبياته كلها ، ويبدؤها بتزديد صدى معانى اكريشيوس ، واكنه ينشدها بنغمة ڤرچيلية خالصة فدةول:

« ألا ما أسعد الرجل الذي استطاع أن يتعلم علل الأشياء ، ويطأ يقدمه جميع المخاوف والأقدار القاسية العنيدة وصخب الجحيم الشره . ولكن الرجل الذي بعرف الأرباب الريفية إن ، وسلفانوس الهرم ، والأخوات الحوريات لا يقل عنه سعادة (١٣٠) » . وهو يرى أن الزارع على حتى حين يست ضي الآلهة بالضحايا ، ويستجلب عطفها ورضاها ؛ لأن هذه الأعمال الدالة على التتى والصلاح تبعث بأعيادها وحفلاتها الضياء في أعمال الفلاحة الشاقة ، وتخلع على المؤوض وعلى الحياة معنى ، وشاعرية وخيالا ذا روعة .

وكان دريدن يرى أن هذه القصائد «خبر أشعار أحسن الشعراء (١٤) ». وهي تشترك مع De Rerum Natura في تلك المبزة النادرة الوجود وهي أنها تلقينية جميلة معاً. ولم تأخذها رومة بجد على أنها كتاب في الزراعة ، ولعل ولسنا نعرف أن أحداً بمن قرووها قد استبدل المزرعة بالسوق العامة ؛ ولعل قرچيل إنما كتب هذه النفحات الريفية كما يظن سنكا ليطرب بها أهل المدن . ومهما يكن من شيء فقد أحس أغسطس أن قرچيل أدى الأمانة التي عرضها عليه ماسناس على خبر وجه وأكمله ، فاستدعى الشاعر إلى قصره واقترح عليه أن يقوم بواجب أشق من الأول موضوعه أوسسع وأعم من الزرع وحياة الريف .

## الفصل لثالث

#### الإنياذة

لقد كانت الفكرة الأولى أن يتغنى قرچيل بمعارك أكتافيان (١٥) ، ولكن ما يفتر ضه القدماء من انحدار قيصر ربيب أكتافيان من الزهرة (فينوس) وإنياس هو الذى جعل الشاعر – أو لعله جعل الإمبراطور – يفكر في إنشاء ملحمة في تأسيس رومة . ثم تفتح الموضوع أمام الشاعر ، فشمل الأحداث التي وقعت بعد تأسيس رومة ، والتنبو بإنشاء إمبراطورية أغسطس ، وبالسلم التي كانت أثراً من أعماله . وشمل مشروع الملحمة أيضاً وصف أخلاق الرومان في أثناء هذه الأعمال المجيدة ، والسعى نبث أيضاً وصف أخلاق الرومان في أثناء هذه الأعمال المجيدة ، والسعى نبث حب الفضائل القديمة في قلوب الرومان ، وتصوير بطلها في صورة الإنسان الذي يعظم الآلهة ، ويهتدى بهديها ، ويدعو إلى الإصلاحات والمبادئ الأخلاقية التي دعا إليها أغسطس فيا بعد

فلما رسم ڤرچيل خطوط الملحمة الرئيسية آوى إلى عدة أماكن نائية منعزلة فى إيطاليا ، وقضى العشر السنين التالية ( ٢٩ ــ ١٩ ) فى تأليف الإنياذة . وكان يكتب فيها على مهل مخلصاً فى عمله إخلاص فلوبير Flaubert، فيملى بضعة أسطر فى صدر النهار ثم يعيد كتابتها فى الأصيل .

وكان أغسطس فى هذه الأثناء ينتظر إتمام الملحمة بفارغ الصرر ، وكثيراً ما كان يسأل عما تم منها ، ويلح على قرچيل بأن يبعث إليه كل ما يفرغ من كتابته . وظل الشاعر يستمهله أطول وقت مستطاع ، ولكنه أخيراً قرأ له الكتب الثانية والرابعة والسادسة منها . ولما سمعت أكتافيه أرملة أنطونيوس الفقرة التي تصف ابنها مرسلس الذى مات من عهد قريب ، أغمى عليها (١٦) .

ولم تم الملحمة ولم تراجع المراجعة الأخيرة ، لأن ڤرچيل سَافر إلى بلاد

اليونان في عام ١٩ ق. م والتتى بأغسطس فى أثينة ، وأصيب بضربة شمس فى عارا ، فقفل راجعاً إلى بلده ومات بعد أن وصل برنديزيوم بزمن قليل ، وطلب وهو على فراش الموت إلى أصدقائه أن يتلفوا مخطوط الملحمة قائلا إنه كان يحتاج إلى ثلاث سنين على أقل تقدير لصقلها وإعدادها للنشر ، ولكن أغسطس أمرهم ألا ينفذوا هذه الوصية .

أما قصة الإنياذة فيعرفها كل تلميذ . وخلاصتها أنه بينا كانت مدينة طروادة تحترق يظهر شبح ِهكتور القتيل إلى « إنياذ الصالح » قائد أحلافه الدروانيين ، ويأمره أن يستعيد من اليونان ما كان في طروادة من ﴿ أَشَيَاءُ مقدسة وآلهة منزلية ». وأهمها كلها البلاديوم Palladium أو صورة بلاس أثيني Pallas Athene ؛ وكانوا يعتقدون أن بقاء الطرواديين موقوف على الاحتفاظ بها . وفي ذلك يقول هكتور Hector بطلهم المعروف : ١ ابحثوا عن هذه ، الرموز المقدسة « لأنكم بعد أن تطوفوا بالبحار ستقيمون لكم آحر الأمر مدينة عامرة ١٤٠٥ . ويفر إنياس مع أبيه الشيخ أنكيسيز Anchises وابنه اسكنيوس ، فيركبون سفينة تقف بهم في أماكن مختلفة ، ولكن أصوات الآلهة تناديهم على الدوام أن يواصلوا السير . وتدفعهم الريح إلى مكان قريب من قرطاجنة حيث يجدون أميرة فينيقية تدعى ديدو Dido تشيد مدينة جديدةً . (وبينا كان ڤرچيل يكتب هذا كان أغسطس ينفذ مشروع قيصر وهو إعادة بناء قرطاجنة). ويقع إنياس في حب الأمرة، وتهب عاصفة مواتية فتتبيح لها الفرصة لأن يلجأ معاً إلى كهف واحد ، ويتم بينهما ما تعده ديدو زواجاً ، ويقبل إنياس تفسيرها هذا إلى حين ، ويشترك هو وزجاله وهم راضون في بناء المدينة ، ولكن الآلهة القاسية ، التي لا نراها قط في الأساطير القديمة تعني كثيراً بالزواج ، تنذره بالسفر وتقول له إن هذه ليست هي البلدة التي يجب عليه أن يتخذها عاصمة له. ويصدع إنياس بما يومر ، ويترك الملكة الحزينة وهو يودعها سهده الألفاظ الشبهة بالغناء:

« لن أنكر قط أيتها الملكة أنك تستحقين منى ما تعجز الألفاظ عن التعبير عنه ... إنى لم أمسك قط مشعل الزوج ولم أقسم يمين الزواج ... ولكن أيلو قد أمرنى الآن بركوب البحر ... فامتنعى إذن عن أن تهلكى نفسك وتهلكيني مهذه الشكايات: إنى لا أسعى إلى إيطاليا بمحض إرادتي »(١٨).

« لا أسعى إلى إيطاليا بمحص إراوتى » ، هذا هو سر القصة و بحورها الذى تدور عليه ، ونحن الذين نحكم على قرچيل وبطله بعد ثمانية قرون من كتابة الأدب العاطني وقراءته ، نعلق على الحب الروائى ، وعلى العلاقات بين غير الأزواج ، أكثر مما كان يعلقه عليها اليونان والرومان . فقد كان الزواج عند الأقدمين رابطة بين الأسر أكثر مما كان رابطة بين الأجسام والأرواح ، وكانت مطالب الدين أو الوطن أسمى منزلة من حقوق الأفراد ونزواتهم . ويعطف قرچيل على ديدو ويسمو إلى ذروة البلاغة في فقرة من أجل فقرات ملحمته حين يتحدث عنها وهي تلتي بنفسها فوق كومة من الحطب المعد لحرق الموتى وتحرق نفسها حية ، ثم يسير في ركاب النياس إلى إيطاليا .

وينزل القرطاجنيون إلى البر عندكوى ثم يثيرون إلى لاتيوم حيث يستقبلهم ملكها لاتنس ويرحب مهم وكانت ابنته لاڤينيا Layania محطوبة لترنس تurnus وهو شاب وسيم وزعيم الروتوليين المجاورين لهذه المدينة، ويوقع إنياس الجفوة بينها هي وأبيها وبين خطيبها ؛ ويعلن ترتس الحرب عليه وعلى لاتيوم ، وتنشب معارك حامية الوطيس . وتعتزم سيبيل الكومائية الاتيوم ، وتنشب معارك حامية الوطيس . وتعتزم سيبيل الكومائية العربة إيرنس Aernus أن تقوى إنياس وتشجعه ، فتأخذه إلى ترتاروس بطريق بحيرة إيرنس Aernus . وكما أن ڤرچيل قد كتب ملحمة عن تجوال إنياس على نمط أوذيسية هومروس وأخرى قصيرة عن حروبه شبهة بالإلياذة ، فإنه الآن يستوحي رحلة أوديسيوس في الجحيم ، ويصبح هو بالإلياذة ، فإنه الآن يستوحي رحلة أوديسيوس في الجحيم ، ويصبح هو يقول ڤرچيل : «ما أسهل النزول إلى الجحيم علمهاته المقدسة . وفي هذا يقول ڤرچيل : «ما أسهل النزول إلى الجحيم .

Averni على معقداً شديد الاختلاط. وفي هذا العالم يلتقي بديدو ، فتشيح بوجهها عما يبثه من وجده ؛ ويشهد ضروب العذاب التي يعاقب بها من ارتكبوا الذنوب على وجه الأرض ، والسجن الذي يعذب فيه أنصاف الآلهة (\*\*) المتمردون كما يعذب الشيطان. ثم تأخذه سببيل إلى أيك السعداء الآلهة (\*\*) المتمردون كما يعذب الشيطان. ثم تأخذه سببيل إلى أيك السعداء والده أنكيسز ، الذي توفى في الأودية الخضراء بالنعم السرمدي. وهنا يشرح له والده أنكيسز ، الذي توفى في الطريق ، أسرار الجنة ، والمطهر والجحيم ويصور له في أوضح صورة وأشملها مجد رومة وأبطالها في مستقبل الآيام. وتكشف له الزهرة في رويا أخرى عن موقعة أكتبوم وانتصارات أغسطس وبعد أن تنتعش روح إنياس مهذه المناظر يعود إلى عالم الأحياء ، ويقتل ترنس ، وينشر الموت من حوله ببطشه وشدة بأسه . ويتزوج بلقينيا الخيالية ثرنس ، وينشر الموت من حوله ببطشه وشدة بأسه . ويتزوج بلقينيا الخيالية المعارك ، وينتقل إلى جنان الفردوس ، ولا يلبث أن يخر صريعا في إحدى المعارك ، وينتقل إلى جنان الفردوس ، ويشيد ابنه أسكانيوس Ascanins ألبالنجا لتكون عاصمة جديدة للقبائل اللاتينية ، ومنها يخرج من نسله رميولرس وريموس ليشيدا مدينة رومة .

ويبدو أن من سوء الأدب أن ينتقد الإنسان نفساً كريمة رفيعة كنفس فرچيل لما تغمر به بلدها وإمبراطورها من ثناء وتعظيم ، أو أن ينقب الإنسان عن عيوب في ملاحم لعله لم يرغب قط في كتابتها ، ولم يعش ليتمها. ولا حاجة إلى القول بأنه كتبها على تمط الملاحم اليونانية ، وتلك هي السنة التي جرى عليها الأدب الروماني كله إذا استثنينا منه الهجاء والمقالة . غير أننا نستبيح لأنفسنا هذا القدر من النقد ، وهو أن مناظر المعارك الحربية ليست إلا أصداء ضعيفة لما في مناوشات الإلياذة من قعقعة وضجيج ، وأنأورورا Aurora

<sup>( \* )</sup> أى من كان في طبائعهم شيء من الألوهية و خاصة أو لئك الأبطال الذين تصفهم الأساطير بأنهم تناسلوا من زاج الآلهة بالآدميين . (المترجم)

التظهر في الإنياذة بقدر ما تظهر ربة الفجو ذات الأصابع الوردية في إلياذة هومر 🥫 ويستعبر الشاعر من نئيفيوس وإنيوس ، ولكريشيوس حوادث وعبارات ، وسطوراً كاملة في بعض الأحيان ، كما أن أبولونيوس الرودسي Aplionius of Rhodes هو الذي يمده بالمثل الذي يحتذيه في حب ديدو المفجع ، وهذا الأنموذج هو أرجوتونكا Argonautica . وكانت هذه الاستعارات الأدبية جائزة لا غبار علما في عصر ڤرچيل ، كما كانت جائزة في عصر شيكسير ، ذلك أنه كان ينظر إلى آداب البحر الأبيض المتوسط كلها على أنها تراث عقول البحر الأبيض المتوسط كلها ، والمعن الذي تستمد منه هذه العقول . ولا جدال في أن ما تقوم عليه الملحمة من أساطير تتعب القارئ وتبعث في نفسه الملل ، وذلك لأننا نضم لأنفسنا الآن أساطير أخرى جديدة ؛ ولكن الذي لا شك فيه أيضاً أن هذه الإشارات واللمحات الإلهية التي تنخلل القصيدة كانت مألوفة محبوبة حتى لقراء الشعر الرومانى المتشككين . ولسنا نجد في ملحمة ڤرچيل العليل ذات الشعر الهادئ السلس ما نجده في قصة هومر من حوادث دافقة ، كما أننا لا نجد فيها الحقائق التي يسرى فها دم الحياة والني تحرك جبابرة الإلياذة ، أو أهل إثكا Ithaca السلاج ، يضاف إلى هذا أن قصة قرچيل كثيراً ما تمشى الهوينا ، وأن أشخاصه كلهم تقريباً مرضى إلا الذبن يهجرهم إنياس أو يقضى عليهم . وديدو الإنياذة امرأة حية لطيفة ، خادعة ، شديدة الانفعال ، وترنس محارب ساذج شريف يغدر به لاننس ، وتحكم عليه الآلهة السخيفة بموت هو غبر جدير به . وبعد أن يقرأ الإنسان عشر مقطوعات كلمها نواح وندب ، تشمَّز نفسه من « تقي » إنياس الذي يتركه مساوب الإرداة . يُعتفر له عذره ، ولا يواتيه النجاح إلا بتدخل القوى السماوية ، وفوق هذا كله فإننا لا نستمتع بالحطب الطويلة التي يقتل مها الشاعر الصالحين من الرجال ، والتي تكون بلاغتها سبباً آخر من أسباب مللنا ، يضاف إلى هذا ما نجده فيها من تمحيص هو محك الإنسانية النهائي لمعرفة الحقيقة .

وإذا شئنا أن نفهم الإنياذة على حقيقتها ونقدرها التقدير الذي هي جديرة به كان علينا أن نتذكر في كل قسم من أقسامها أن فرچيل لم يكن يكنب رواية خيالية ، بل كان يكتب لرومة كتاباً مقدساً ، وليس ذلك لأنه يقدم لها شريعة دينية واضحة ، فإن الآلهة الذين يسرون الحوادث في تمثيليته من وراء الستار لا يقلون خيثاً عن آلهة هومر ، وإن لم يكونوا قريبين من البشر الفكهين قرب هوالاء ، بل إنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن كل ما في القصة من شر وشقاء ليس منشؤه من فيها من رجال ونساء بِل منشؤه الآلهة أنفسهم . وأكبر الظن أن قرچيل لم يكن يرى في أوائك الأرباب إلا أنهم أدوات لشعره ، ورموز للظروف الظالمة المستبدة ، والحادثات المفاجئة التي تخل بسبر العالم المنتظم ؛ الرتيب وهو على العموم يتذبذب بن جوف رب الأرباب وبن القدر اللاشخصي ، فهذا يسيطر على الكاثنات تارة وذلك يسيطر عليها نارة أخرى . وآلهه القرية والحقل أحب إليه من آلهة أولميس ، فهو لا يترك فرصة تتاح له إلا مجد الأولى ووصف طقوسها ومراسمها ، وتمنى لو استطاع الناس أن يعوجواً إلى ما كانوا عليه من حب الآباء ، والوطن ، والآلهة ، وهو الحب الذي كانت تغذيه العقيدة الريفية البدائية : « أسنى على تقوى الأقدمن وإيمانهم ! » غير أنه لا يؤمن بالفكرة القديمة عن الجميم حيث يحشر الموتى جميعاً الصالح منهم والطالح بل تخالجه أفكار أرفية (\*) فيناغورية عن تجسد الأرواح. بعد الموت ، وعن الحياة في الدار الآخرة ، وهو يوضح إلى أقصى حد يستطيعه فكرة الثواب في الجنة والمطر ، والعقاب في الجحم .

لكن الدبن الحقبق في الإنياذة هو دين الوطنية ، وإلحها الأعم هو رومة

<sup>( \* )</sup> نسبة إلى أرفيوس وهو الشاعر الذي يقال عنه إنه كان يحرك الجاد بصوت مزماره . ( المترجم )

مصير رومة هو المحرك لحبكة القصة ، وكل ما فى القصة من محن وشدائد. إنمايرجع إلى « الواجب المضنى واجب بعث الشعب الرومانى tantae molis erat إنمايرجع إلى « الواجب المضنى واجب بعث الشاعر فخور بالإمبر اطورية فخراً عنعه أن يحسد اليونان على تفوقهم فى الثقافة ويقول فى ذلك : فاتحول الشعوب الأخرى الرخام والبرنز إلى شخوص حية ولترسم مسارات النجوم .

«أما أنت يا ابن رومة ، فواجبك أن تحكم العالم ، وستكون فنونك أن تعلم الناس طرائق السلم ، وأن تشفق على الذليل ، وتذل الفخور (٢٠) ». وقرچيل لا يأسف على موت الجمهورية ، وهو يدرك أن حرب الطبقات هي التي قضت عليها ولم يقض عليها قيصر ؛ وهو في كل جزء من أجزاء قصيدته يبشر بأن حكم أغسطس سيعيدها سيرتها الأولى ، ويرحب به ويصفه بأن حكم زحل قد عاد إلى الأرض ، ويعده بأنه سيجزى على عمله بأن يحشر في زمرة الأرباب . وقصارى القول أن أحداً من الناس لم يوف بما ألقي على كاهله من واجب أدبى بأكمل مما وفي به قرچيل .

يبتى بعد ذلك أن نسأل لم نحتفظ بحبنا الشديد لهذه الدعاوة للتى وصالح الأخلاق ، وحب الوطن ، والنعرة الإمبراطورية ؟ إن من أسباب هذا الحب ما نجده فى كل صفحة من رقة روح الشاعر وظرفه ، وأنا نشعر بأن عطفه قد امتد من إيطاليا بلاده الحميلة إلى جميع بنى الإنسان، بل إلى جميع الكائنات الحية ؛ فهو يدرك آلام الطبقات العليا والدنيا ، ويعرف أهوال الحرب وما يصحبها من فحش ورذيلة ، ولا ينسى أن أنبل الناس أقصرهم آجالا ، وأن ما فى الحياة من أحزان وآلام ، وما فى « الأشياء من دموع العالم ، وأن ما فى الحياة من أحزان وآلام ، وما فى بالرة أخرى . وهو حين يكتب عن « العندليب الذي يبكى فى ظلال شجرة بالور فقد صغاره التي أبصرها الحراث فانتزعها من قبل أن يكسوها الريش ، الحور فقد صغاره التي أبصرها الحراث فانتزعها من قبل أن يكسوها الريش ، فيقضى الليل كله ينتحب ، ثم يجثم على فنن ويعيد أغنيته الحزينة ،

ويملأ الغابة نها وبعويله »(٢١). نقول إنه حنن يفصل هذا لا يقلد لكريشيوس فحسب . وإن الذي يجذبنا نحو ڤرچيل مراراً وتكراراً هو ما في حديثه مني جمال لا ينقطع أبداً . ولم يكن عبثا منه أن ينكب على كل سطر من سطوره « فيلعقه بلسانه ليسويه ويصقله ، كما تلعق الدبة ديسمها »(٢٢) . ولن يستطيع أحد غير القارئ الذي حاول الكتابة أن يتصور ما عاناه الشاعر من التعب حتى أكسب قصته ما فمها من نعومة وسلاسة ، وزينها بكثير من الفقرات ذات الأنغام القوية الرنانة التي تطالعنا في كل صفحتين من الكتاب ، وتغرى القلم باقتباسها واللسان بالنطق مها . ولعل القصيدة مفرطة في جمالها المتناسق المتماثل ، لأن جمال اللفظ نفسه يمل إذا أفرطت فصاحته في الطول. وفي ڤرچيل سحر نسائي ولکنا لا نطالع فيه قط ما نجده في شعر لکريشيوس من رجولة وقوة التفكير ، كما لا نجد فيه تلك الأمواج الصاحبة التي نراها ` ذلك « البحر المتلاطم العجاج » المسمى هومر . ونحن نبدأ نفهم ما يعزى إلى قرحيل من حزن واكتئاب ، حنن نتصوره يدعو إلى عقائد لم يكن في وسعه قط أن يستعيدها في نفسه ، ويقضي عشر سنين في كتابة ملحمة تتطلب كل حادثة من حوادثها ، ويتطلب كل سطر من سطورها ، ما يحتاج إليه الفن المصطنع من جهود ، ثم يموت والأفكار تساوره بأنه عجز عن تحقيق غرضه ، وأن خياله لم ينره وميض من الإبداع والابتكار ، وأنه لم يبعث في أشخاصه نسمة الحياة . ولكن أحسداً لا يجادل في أن الشاعر قد انتصر نصراً مؤزراً على أداته إن لم يكن قد نال هذا النصر نفسه على موضوعه . وقلما بلغت الصناعة ذلك الحد الأعلى من الإعجاز الذي بلغته في شعر فرچيل .

وبعدعامين من وفاته أخرج منفذو وصيته قصيدته إلى العالم ، وقام بعضهم يعيها ويسفهها : فنشر أحد النقاد ثبتاً طويلا بعيوبها ، ونشر غيره ثبتاً آخر بما فيها من سرقات ، وأصدر ثالث ثمانية مجلدات محتوية على ما بين شعر فرجيل والشعر القديم من شمر (٢٣). ولكن رومة سرعان ما نسبت هذه الشرعية فرجيل والشعر القديم من شمر (٢٣). ولكن رومة سرعان ما نسبت هذه الشرعية المرابع الم

الأدبية ، فوضع هوراس ڤرچيل في مستوى هومر ، ونشأت مدارس أدبية بدأت مها قرون تسعة عشر ، ظل الناس فها يحفظون الإنياذة عن ظهر قلب ، وظل الناس جميعهم خاصتهم وعامتهم بهتفون باسمه ، والصناع ، والتجار ، يقتبسون من شعره ، وشواهد القبور والحدران تنقش علما عباراته ؛ ومتنبئو الهياكل يجيبون السائلين بعبارات غامضة يقتطعونها من أبيات ملحمته ؛ وبدأت من ذلك الوقت تلك العادة التي لم تنقطع إلى عصر النهضة ، عادة فتح ملحمة ڤرچيل فتحاً عشوائياً للبحث عن نصيحة أو نبوءة فى أول فقرة تقع علمها عين الفاتح . وانتشر صيته حتى كان يعد فى العصور . الوسطى من السحرة والقديسين . كيف لا وهو الذي تنبأ في النشيد الرابع يمجيء المنقذ ، ووصف رومة في الإنياذة بالمدينة المقدسة التي ستخرج منها قوة الدين وتنتشل العالم مما يتخبط فيه ؟ ألم يصور فى الكتاب السادس الرهيب يوم الحشر وعــــذاب المذنبين ، وتطهيرهم في نار المطهر ، ونعيم الصالحين في الجنسة ؟ لقد كان قرچيل أيضاً كما كان أفلاطون وا روح مسيحية طبيعية رغم آلهته الوثنية ، وكان دانتي يعجب بعذوبة شعره ، ولم يكن يسترشد به فى وصف الححيم والمطهر فحسب ، بل كان يسترشد به أيضاً فى تدفق فنه القصصي وجمال حديثة ؛ وكان ملتن يفكر فيه وهو يكتب الفرروس المفقور وخطب الشياطين والآدميين الطنانة والرنانة ؛ وكان فلتبر \_ وهو الذي كنا نتوقع أن يكون أقسى مما كان في الحكم على قرحيل ـ يصف الإنباذة مأنها أجمل ما خلفه لنا الأقدمون من تراث أدبى (٧٤) .

# لفضال آابع

#### هوراس

إن من أجمل الصور التي يشاهدها الإنسان في عالم الأدب – والتي تبدو فيها الغيرة بين الناس شديدة لاتفوقها إلا غيرة العشاق – هي صورة قرچيل وهو يقدم هورانس إلى ما سيناس . فقد التي الشاعران في عام ٠٤ ق . م ، حين كان قرچيل في الثلاثين من عمره وهوراس في الحامسة والعشرين ، وفتح له قرچيل أبواب ماسيناس بعد عام من ذلك الوقت وهي الثلاثة بعدئذ أصدقاء أوفياء حتى فارقوا هذا العالم .

واحتفلت إيطاليا في عام ١٩٣٥ بمرور ألني عام على مولد كونتس هوراشيوس فلاكس Quintus Horatius Flaccus ، وكان مولده في بلدة ثنوزيا Venusia الصغيرة من أعمال أبوليا Apulia ، وكان والده رقيقاً معتوقاً ارتفعت منزلته حتى أصبح جابياً – أو صياداً كما يقول بعض الناس (٢٣). ومعنى كلمة فلاكس ذو الأذن المدلاة ، وأكبر الظن أن هوراشيوس هو اسم السيد الذي كان الوالد في خدمته . وأثرى العبد المعتوق بطريقة ما ، وأرسل ابنه إلى رومة ليدرس البلاغة ثم أرسله إلى أثينة ليدرس فيها الفلسفة . وفي هذه المدينة انضم الشاب إلى جيش بروتس وتولى قيادة أحد الفيالق ، وقال وقتئذ قالته المأثوة « إن من ألذ الأشياء وأشرفها أن يموت الإنسان في سبيل بلاحه المدينة اركلوكس dulce et decorum » ولكن هوراس – وكان يقلد أركلوكس Archilochus في أغلب الأحيان – ألتي بدرعه في إبان المعركة وولى الأدبار . ولماوضعت الحرب أوزارها ألني نفسه وقد جرد من جميع أملاكه ومن كل ما ورثه الحرب أوزارها ألني نفسه وقد جرد من جميع أملاكه ومن كل ما ورثه

عن أبيه ، « ودفعتني المسغبة إلى قرض الشعر » (٢٧٧) ، ولكن الحقيقة أنه كان يكسب قوته من منصب كاتب كوستر .

وكان قصيراً بديناً ، مزهواً حيياً ، لايحب السوقة ولكنه لايجد من الثياب أو المال ما يعينه على الاختلاط بالأوساط التي نالت من التعليم ما ناله هو. وكان يخشى عواقب الزواج فاكتنى على حد قوله بالسرارىوالعشيقات؛ وهو قول قد يكون حقاً ، وقد لايكون إلا نوعاً من الترخص الشعرى اخترعه للدلالة على نضوجه. وقد كتب عن العاهرات كتابة جمعت بين حذر العلماء وتعقيد الشعراء ، وأظن أنه جدير بأعظم الثناء لأنه لم "يغو النساء المتروجات (٢٨). وإذ كان أفقر من أن يقضى على نفسه بالانهماك في الشهوات الجنسية فقد عمد إلى قراءة الكتب وكتابة الأغانى بالملغتين اليونانية واللاتينية ، وبأصعب أوزان الشعر اليوناني وأكثرها اختلاطاً . وأطلع ڤرچيل على إحدى هذه القصــائد وامتدحها لماسيناس . وسر الأبيقوري الرحيم من حياء هوراس وتلجلجه في الحديث ، ووجد في سفسطته الفكرية ما يدعوه إلى حبه. وفي عام ٣٧ اصطحب ماسيناس قرچيل وهوراس وغيرهما من الصحاب في سفرة قصيرة مخترقين إيطاليا في قارب قنوى تارة ، وعربة ومحمل تارة أخرى ، ثم سيراً على الأقدام في بعض الأوقات . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم ماسيناس الشاعر لأكتافيان ، واقترح عليه أن يعينه أمن سره . فاعتدر الشاعر قائلا إنه لا يجد من نفسه ميلا إلى العمل . وفي عام ٣٤ أهدى إليه ماسيناس بيتاً وضيعة تدر عليه بعض المال في الوادى السابيني بيستيكا Ustica على بعد خمسة وأربعين ميلا من رومة . وبذلك أصبح في استطاعة هوراس أن يعيش في المدينة أو في الريف كما يشاء ، وأن يكتب كما يأمل المؤلفون أن يكتبوا \_ فى الوقت الذى تحلو لهم فيه الكتابة ، وبالعنابة والجهد اللذين يحلو لهم أن يبذلوهما فى كتابتهم (\*) .

وأقام بعض الوقت في رومة يمتع نفسه بحياة من يتسلى بمشاهدة العالم المسرع المندفع. وكان يختلط بجميع طبقات الناس ، ويدرس جميع الأصناف التي تتكون منها رومة ، ويفكر في حماقات العاصمة ورذائلها وهو ،سرور سرور الطبيب إذا كشف علة المريض . وقد وصف بعض تلك الأصناف في كتابين من كتب هجوه ( ٣٤ ، ٣٠ ق . م ) ، حذا فهما أولا حذو اوسليوس كتب هجوه ( ٣٤ ، ٣٠ ق . م ) ، حذا فهما أولا كان تساعاً . وكان يطلق على هذه القصائد اسم المواعظ . وكان يطلق على هذه القصائد اسم المواعظ . وكان يطلق على هذه القصائد اسم المواعظ في أية صورة من الصور ، بل كانت أحاديث خالية من التكلف والصناعة ؛ وكانت أحياناً محاورات ودية خاصة في أشعار سداسية الوزن تكاد لغتها أن تكون هي اللغة العامية ،

وقد اعترف هو نفسه بأنها نثر فى كل شيء عدا الوزن ، « لأنك لا تستطيع أن تطلق اسم الشاعر على رجل يكتب كما أكتب أنا أبياناً أقرب ما تكون إلى الكلام المنثور » . ونحن نلتقى فى هذه الأشعار اللاذعة بالأحياء من رجال رومة ونسائها ، ونستمع ، إليهم يتحدثون كما يتحدث الرومان : فلسنا نجد فيها رعاة قرچيل وزرّاعه وأبطاله ، ولا فساق أوقد الحرافيين وبطلاته ، بل نشاهد العبد الوقح البذىء ، والشاهر المزهو بنفسه ، والمحاضر ذا الألفاظ الطنانة ، والفيلسوف الشره ، والثرثار الممل ، والساميّ الحريص على المال ، ورجل الأعمال ، والحاكم ، ورجل الشارع العادى ، فنشعر أنا فشهد آخر الأمر رومة الحقة . فها هو ذا هوراس يضع فى قصائده لمن يشاء فشهد آخر الأمر رومة الحقة . فها هو ذا هوراس يضع فى قصائده لمن يشاء

<sup>(</sup> م ) وقد كشف المنقبون عن ضيعة هوراس في عام ١٩٣٢ ، فإذا هي تشمل بيتاً ريفياً خسيحاً ، يبلغ طوله ٣٦٣ قدماً وعرضه ١٤٢ ، به أربع وعشرون حجرة وثلاث برك للاستحام ، بوعدة أبواب مزينة بالفسيفساء ، وحديقة واسعة يحيط بها رواق مسقوف في خارجه سور . ومن بوراء هذا البيت ضيعة فسيجة يعمل فيها عكرة عبيد وخس أسر من المستأجرين (١٢٨) » .

أن ينقب عن آثار الأقدمين القواعد التي يجب أن يسير علما من يريد النجاج في هذه الحلبة التي تصطرع فيها الغيلان من الناس ، ويضعها ، في صورة مرحة ولكنها مهلكة قاتلة(٢٩) . وهو يسخر من النهمين الذين يملئون بطونهم. بشهى الطعام ، ولكنهم لا يستطيعون المشي على أرجلهم لأنهم مصابون بالرثية(٣٠) ، ويذكر من « يمتدح الأيام الماضية ، بأنه إذا جاءه إله ليعبده إلى تلك الأيام أبي وتمنع(٣١) ، و قول إن أحسن ما في الماضي هو علم الإنسان أنه لن يضطر إلى أن يحيا مرة أخرى . وهو يعجب كما يعجب لكريشيوس من ذوى الأرواح القلقة الذين إذا كاثوا في المدن تاقوا إلى سكني الريف ، فإذا سكنوا الريف تاقوا إلى المدن ، والذين لايستطيعون أن يستمتعوا بما عندهم ، لأن من الناس من عنده أكثر منهم ؛ والذين لايقنعون بزوجاتهم وسيمون بخيالهم المفرط فى العظمة وفى الحقارة معا بجال غير هن من النساء اللائى أصبحن في نظر غير هم من الرجال ولا جمال لهن . ويحتم نصائحه بقوله إن جنون المال هو مرض رومة القتال ، ويسأل من يقضي أيامه في جمع الذهب : « لم تسخر من تنتلس لأن الماء. يبتعد عن شفتيه الظامئتين على الدوام ؟ ليس عليك إلا أن تبدل الأسماء فتنطبق القصة عليك أنت(٢٢) » ثم يهجو نفسه أيضاً ؛ فهو يصور عبده يقول له في وجهه إنه ، وهو الداعي إلى حسن الحلق ، رجل أحمق حاد الطبع لايعرف قط ما يدور في عقله أو ما مهدف إليه ، وإنه عبد شهواته كِكل إنسان آخر . وما من شك في أنه يوصي نفسه ، كما يوصي غيره ، بسلوك الطريقة الوسطى الذهبية إذ يقول : وإن للأشياء حداً ومقياساً (٣٤) ». لايقصر الرجل الذكي عنه ولا يتجاوزه . وهو في بداية كتاب الهجاء الثاني يشكو إلى صديق له أن المجموعة الأولى قد انتقدت أشد النقد ، فقيل إنها مفرطة في الحشونة وفي الضعف ، ثم يستنصح الصديق فيقول له : « استرح » فيعترض عليه الشاعر بقوله : « ماذا ؟ ألا أكتب الشعر قط ، ؟ فيجبه « نعم » فيقول : « ولكني لن أستطيع النوم<sup>(٣٥)</sup> » .

وكان خيراً له أن يعمل بهذه النصيحة إلى حين . وكان كتابه الثاني المسمى ردود الغناء Epodes ( ٢٩ ق . م ) أقل كتبه شأنا . فأشعاره خشنة مواذية الجنسية ، كل ما يستطيع الإنسان أن يقوله في وصفها إنها تجربة في الأوزان الشعرية ذات المقاطع المتعاقبة منبورة وغير منبورة ، وهي المقاطع . التي سار عليها أركلوكس Archilodhus . ولعل اشمئزازه من « دخان رومة ومالها وضجيجها ۽ (٣٦٠) قد زاد حتى أمرً نفسه ؛ ولعله لم يطق صبرا على ضغط السوقة الجهال ذوىالتفكير الحبيث. وهو يصور نفسه متدفقا ومدفوعا بين أراذل العاصمة ، وينادى قائلا : ﴿ أَمَّا البيت الرَّبْقِي ! مَتَّى أَرَاكُ؟ مَنَّى أستطيع وأنا بين كتب الأقدمين تارة ، وأستمتع بالنوم والفراغ تارة أخرى، أن أنجرع النسيان الحلو لمناعب الحياة ؟ متى يقدم لى صحاف الفول إخوان فيثاغورس نفسه ، ومعها الحضر المخلوطة باللحم السمين ؟ آه ، أيَّها الليالي وَالولائم القدسية ! ﴿(٣٧) ثم قصرت فترات إقامته في رومة ؛ وصار يقضى كثيراً من وقته في بيته السبيني الربني حتى شكا أصدقاؤه وشكا ماسيناس نفسه بأنه « اقتطعها من حياته » . ولكن الجقيقة أنه بعد أن عانى حر المدينة وعثيرها وجد في الهواء ألنتي والعمل الرتيب الهادئ ، والعمالا السلم في ضيعته سبجة تطهره من أدران المدن . هذا إلى أنه كان وقتئذ ضعيف الجسم ، وأنه كان يعيش على الأكثر ، كما يعيش أغسطس ، على الخضر وحدها . وفي ذلك يقول : إن فيها أمتلكه من مجرى الماء النتي وأفدنة قليلة من الأشجار ، ووثوق من أنى سأجنى محصولا من الحب ؛ إن في هذا لسعادة دونها سعادة سيد أفريقية الحصبة ونعيمها العراق »(٣٩). وإن. حب الريف ليجد في غيره من شعراء عهد أغسطس من يعبر عنه تعبيرا حماسيا نادر الوجود في أدب اليونان .

ما أسعد من يعيش بعيدا عن قلق الأعمال ومتاعبها . كما كانت تعيش أقدم شعوب العالم. يفلح بثيرانه الأرض التي ورثما عن أبيه . وليس عليه دين . . .

ما أحلى النوم تحت شجرة السنديان القديمة .

والنهر يجرى بين جسريه العاليين .

وطيور الأيك تغرد .

والماء يتدفق من العيون .

يدعو الإنسان للنوم الهنبيء ! (٠٠)

\* \* \*

وجدير بنا أن نضيف إلى هذا أن الذى ينطق مذه الأبيات مراب من أهل المدن ، ينطقه مها هوراس فى سخرية يمتاز مها عن كثيرين من الشعراء ، وأن هذا المرابى بعد أن ينطق مها لا يلبث أن ينساها ويفقد نفسه بين أكوام نقوده .

وأكبر الظن أن هذه المرابض الهادئة هي التي كان يكدح فيها كدح السعداء المجدين "(\*) في تأليف هذه الأغاني التي يعلم أن ذيوع اسمه أو حمول ذكره موقوف عليها . لقد مل الأشعار السداسية الوزن ولم يعد يطربه انسجام أوزانها المقيسة المحددة ، أو التي تقتطع من آخر البيت لضرورة الشعر كأنها 'جزّت بمقصلة . وكان قد استمتع في شبابه بالأوزان الدقيقة المرحة التي رآها في شعر سايفو Sappho والكيوس بالأوزان الدقيقة المرحة التي رآها في شعر سايفو Anacreon ، فأراد الآن أن ينقل هذه الأوزان «السابفية» والألكية ، والتفاعيل المركبة من مقطعن ومن أحد عشر مقطعا ، إلى صورة الشعر الغنائي الروماني ، وأن يعبر عن آرائه في الحب والحمر ، والدين ، والدولة ، والحياة والموت وأن يعبر عن آرائه في الحب والحمر ، والدين ، والدولة ، والحياة والموت في مقطوعات جديدة منعشة للنفس جامعة رصينة التركيب ، قابلة للتلحين ،

<sup>(</sup> ه ) هذه هن العبارة العجيبة الموفقة التي وصف بها يترونيوس هوراس(١٤) .

معقدة تعقيداً يتطلب حلها الجهد الكثير . ولم يكن يكتب هذه الأشعار لذوى العقول الساذجة التي تريد أن تمر بها مرًا سريعاً دون أن تبذل في إدراكها أي مجهود ؛ والحق أنه قد حذر أمثال هؤلاء في مستهل المجموعة الثالثة من الإقدام على قراءتها فقال :

« إنى أبغض السوقة النجسين وأبجنبهم . صه ! أنا ، كاهن ربات الشعر ، أغنى للعذارى والشباب أغانى لم يسمعها أحد من قبل » .

ولو أن العذارى قد عنين بشق طريقهن وسط أقوال هوراس ورغباته المقلوبة لأرتعن وسررن مما في أغانيه من أبيقورية مهذبة مصقولة . فالشاعر يصور مسرات الصداقة ، والطعام والشراب ، والمغازلة ، وإن المرء ليصعب عليه أن يستدل من هذه الترانيم على أن كاتبها رجل زاهد لا يأكل إلا قليلا ولا يشرب إلا أقل. ثم يسأل الشاعر نفسه ( قبل أن يسألها قارئ هذه الصفحات ) : « لم نشغل أنفسنا بالسياسة الرومانية وبالحروب في الأقاليم النائية ؟ ولم نعني هذه العناية كلها بتدبير أمور المستقبل الذي يسخر من تدبير نا(\*\*) . إن الشباب والجال يمساننا مساً ويمران بنا مرًّا سريعاً فلنستمتع مهما الآن » ، مضطجعن إلى شجرة الصنوبر ، وغدائرنا الشمطاء متوجة بالأزهار ومعطرة بالناردين الســورى(٢٠٠) ». وبينا نحن نتحدث هذا الحديث يمر الوقت الحسود وينقضي ، فلنغتنم الفرص « ولنختطف الأيام Carpe diem) . ويتلو الشاعر أسماء طائفة من النساء الحليعات اللاتي يقول إنه أحبهن : لالاج ، جلسيرا ، تثيرا ، إيانشا ، رستارا كنديا ، ليسي ، برها ، ليديا ، تندارس ، كلو ، فليس ، مرتال . ولا حاجة بنا إلى أن نصدق كل ما يدعيه من ذنوب يقول إنه ارتكنها ، فقد كانت هذه الأقوال وقتئذ دعاوى أدبية يكاد يفرضها شعواء تلك الأيام على أنفسهم فرضاً ؛ وشاهد ذلك أنا نجد أولئك السيدات أنفسهن في خدمة

<sup>(\*) «</sup> وتقدرن فتضحك الأقدار » . ( المترجم )

أقلام غير قلمه قبـــل ذلك الوقت. ولم يكن أغسطس الذى تاب وقتئذ وأناب لينخدع مهذه الضلالات الشعرية ، فقد كان يسره أن يجد بينها الأخلاقية ، وعلى السلم التي بسط لواءها في أيامه . وقد ألف هوراس أغنيته المشهورة في الشراب Nunc ets bibendum حنن جاءته الأنباء بأن كليوبطرة قضت نحمها ، وأن أغسطس استولى على مصر ، فقد كان لهذا النبأ وقع عظيم حتى في نفس هذا الشاعر السوفسطائي الذي سر من انتصار الإمبراطورية واتساع رقعتها إلى حد لم تبلغه قط من قبل . وهو يحذر قراءه من الاعتقاد بأن القوانين الجديدة يمكن أن تحل محل الأخلاق القديمة ، ويأسف لانتشار الترف والزنى ، والحلاعة ، والعقائد المنحطة الفاسدة ، ويقول مشرآ إلى الحرب الأخبرة : ﴿ وَا أَسْفَا عَلَى مَا أَصَابِنَا من جروح وما ارتكبنا من جرائم ، وعلى من مضوا من إخوتنا صرعى في الميدان ! وهل ثمة شيء قد اشمأزت منه نفوسنا نحن أبناء هذا الجيل؟ وأى ظلم لم نرتكبه ؟ »(ه؛) ويقول إن رومة لن تنجو إلا بالرجوع إلى الأساليب البسيطة وإلى الثبات الذي كان شعار الأيام الحالية . وهكذا نرى الشاعر المتشكك الذي كان من الصعب عليه أن يؤمن بأى شيء يحني رأسه الأشيب أمام النصب القديمة ، ويقر أن الناس بملكون إذا لم تكن لهم أساطير يؤمنون بها ، ويسخر قلمه لحدمة الآلمة المرضى الضعاف .

وبعد فليسفى أدب العالم كله ما يشبه هذه القصائد تمام الشبه – فهى رقيقة وقوية ؛ وفيها تأنق ورجولة ، وحذق وتعقيد ، تخفى ما فيها من فن بالفن البالغ درجة المكال ، وتخفى ما استلزمته من جهد بما يبدو عليها من يسر وسلاسة . فهى موسيقى من طراز غير طراز ڤرچيل ، ذلك أن موسيقاها أقل من موسيق ڤرچيل عذوبة فى النغم وأكثر منها تعقلا ، وهى لم تكتب للشبان والعذارى بل قرچيل عذوبة فى النغم وأكثر منها تعقلا ، وهى لم تكتب للشبان والعذارى بل كتبت للفنانين والفلاسفة . وليس فى القصائد كلها شيء من الانفعال أوالتحمس ، أو « اللفط المنمق » ؛ بل الألفاظ كلها سهلة حتى فى الجمل المقاوبة

التى يجب أن يكون أولها آخرها . ولكن فى الأغانى الكبرى كبرياء وجلالا فى التفكير ، حتى ليخيل إليك وأنت تستمع إليها أن إميراطوراً هو الذى يتحدث وأنه لا يتحدث بألفاظ من حروف بل من برنز :

لقد أقمت نصباً أبقى على الزمان من البرنز ،

وأعلى من قمة الأهرام الملكية ؛

لا تستطيع العواطف الهوج أن تحطمه .

ولا ريح الشمال الضعيفة ، ولاكر السنىن .

التي لا عداد لها . ولا مر الزمان السريع .

إنى لن أموت الميتة الكبرى .

وأغفلت الحياهير التي هجاها هوراس أغانيه ، وشهر بها النقاد ووصفوها بأنها مملة متكلفة ، وندد المترمتون بما فيها من أغانى الحب ؛ أما أغسطس فوصف القصائد بأنها قصائد خالدة ، وطلب إلى الشاعر أن يتبعها بمجموعة رابعة تصف أعمال دروسس وتيبيريوس في ألمانيا ؛ واختار هوراس لكنابة الأناشيد « القرنية » يصف فيها المباريات القرنية . وأجابه الشاعر إلى ما طلب ولكنه لم يجد من نفسه الإلهام الذي يمكنه من تنفيذ هذه الرغة ؛ ذلك بأن الأفالي قد استنفدت كل جهوه ، ولهذا رجع في كتابه الأخير إلى الشعر السداسي الأوتاد الذي كتب به كتبه في الهجاء ، والذي هو أليق الأوزان بالحديث ، فكتب به رسائله ، وهي أشبه بحديث ينطق به صاحبه من مقمد مربح . وكان هوراس يربد على الدوام أن يكون به صاحبه من مقمد مربح . وكان هوراس يربد على الدوام أن يكون فيلسوفاً ، وقد غلب عليه هذه النزعة في تلك الرسائل ، فاسترسل في فيلسوفاً ، وقد غلب عليه . وإذ كان الفيلسوف شاعراً ميتاً وفقها محتضراً ، فقد كان هوراس وهو شيخ في الرابعة والحمسن من عره قد نضجت فقد كان هوراس وهو شيخ في الرابعة والحمسن من عره قد نضجت منه للبحث في طبعة الله ، والإنسان ، والأخلاق ، والأدب والفن .

وكتبت أشهر رسالة من هذه الرسائل كلها ــ وهي المعروفة لدى الثقاد باسم « فن الشعر » إلى آدبيزونس Ad Pisones — وهم أفراد غير معروفين معرفة أكيدة من عشيرة يهزو Piso . ولم تكن هذه رسالة بالمعنى الحقيقي للرسائل ، بل كانت نصيحة قصيرة من صديق إلى صديق يبن له فما طريقة الكتابة ، يقول له فها : عليك أن تختار موضوعا يتفق مع مواهبك ، واحذر أن ينطبق عليك المثل القائل تمخض الجبل فولد فأرة(\*)(٤٧) ؛ والكاتب المثالي هو الذي يعلم ويسلي في وقت واحد ، « ومن يمزج النافع بالسار يكسب جميع الأصوات (٤٨) » . وتجنب الألفاظ الحديدة ، والعتيقة المهملة ، والمسرفة في الطول . وأوجز بالقدر الذي يجيزه وضوح معانيك ، وأمض مسرعا إلى لباب الموضوع . وإذا كتبت الشعر فلا تظنن أن العاطفة هي كل شيء ، نعم إنك إذا شئت أن يحس قارئك بعاطفة ما فلابداً لك أنت أن تحس بها(٢٩) ، ولكن الفن غير الشعور ، إنه الصورة التي يعبر بها عنه (وهنا أيضاً يتحدى الأسلوبُ الاتباعي الأسلوبَ الإبداعي ( \*\* ) ، ولكي تصل إلى حسن الصيغة ، عليك أن نواصل دراسة آداب اليونان ليلا ونهاراً ؛ ولكن ما تمحوه من كتابتك قدر ما تثبته أو قريباً منه .

« واعرض ما تكتبه على ناقد قدير وحاذر من أصدقائك ، فإذا اجتازت

<sup>(\*)</sup> ليس فى ترجمة هذا المثل شىء من التصرف بل هى ترجمة حرفية المبارة الإنجليزية Labouring like a mountain and producing a mouse

ولعل العبارة الإنجليزية هي الأخرى ترجمة حرفية للمثل اللاتيني (المترجم).

<sup>(\*\*)</sup> كاد الناس ينسون هوراس فى العصور الوسطى ، ولكنة استماد منزلته فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وهما عصر العقل والإتباع فى الزمن الحديث ، حين عمد كل سياسى وكل كاتب وخاصة فى إنجائرا إلى نثر عبارات الشاعر وترديدها فى صورة ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل .

ولقد أعاد بوالو Boilean في كتابه الفن الشعرى L'art poétique كتاب هؤراس Ad Piones إلى الوجود ، وكان هو المشكل والمثبط للمسرحيات الفرنسية حتى زمن هوجو . وحاول پو پ Pope في «مقاله في النقد» Essay on Citicism أن يضعف من قوة الأدب في إنجلترا بالطريقة عينها ولكن بيرن قضى على كل ما كان لپوپ من أثر في هذه الداحية .

كتابتك هذه المراحل كلها ، فأخفها ثمانى سنبن ، فإذا لم تجد بعدال إنك قد أفدت من نسيانها فانشرها ، ولكن اذكر على الدوام أنها لن يعيدها إلا الزمن وحده . وإذا كتبت مسرحيات فلتجعل الأعمال لا الأقوال. هي التي تقص القصة ، وتصور الأشخاص . ولا تمثلَ الرعب على المسرح ، والزم وحدة الأعمال والزمان والمكان ، واجعل القصة قصة واحدة : تقع حوادثها في زمن قصبروفي مكان واحد . وادرس الحياة والفلسفة ، لأن الأسلوب مهما بلغ لا قيمة له من غير الملاحظة والفهم . كن جريثاً في المعرفة » . وعمل هوراس نفسه بكل هذه القواعد إلا قاعدة واحدة ــ فهو لم يتعلم البكاء ؛ ذلك أنه لم يكن قوى الشعور ، أو أن شعوره ، قد اختنق فصمت ، ولذلك لم يسم قط إلى ذلك الفن الأعلى الذي يجسم الإخلاص في العطف أو « العواطف التي يذكرها أصحابها في هدوء » « يضاف إلى هذا أنه كان مسرفاً في تمجيد المدن . ولقد كان قوله : « Nil admirari تعجب بشيء قط (نه) » نصبحة غير قويمة ، لأن الشاعر الحق يجب أن يعجب بكل شيء حتى واوكان كشروق الشمس أو منظر الشجر يحييه كل يوم . وكان هوراس يلاحظ الحياة ويرقمها ، ولكنه لم يكن يتعمق في هذه المراقبة ، وقد درس الفلسفة واحتفظ على اللوام « باعتدال عقله » ولذلك لم يسم شيء من أغانيه فوق المرتبة الوسطى (٥٢) ، وكان يعظم الفضيلة تعظيم الرواقيين ، ويحترم اللذة احترام الأبيقوريين فيسأل نفسه « أي الناس هو الحر إذن ؟ » ثم يجيب كما يجيب لرينون : «هو الرجل الحكيم ، سيدنفسه ، الذي لا يرهب الفقر ولا الموتولا الأغلال ، والذي يتحدى شهواته ويزدري بالمطامع والذي هوكل في نفسه(٥٣) ». و من أنبل قصائده قصيدة تضرب على نغمة رواقية وتقول:

« إذا كان الرجل عادلاحازما فقد تتصدع الدنيا كلها من حوله وتتساقط فوق رأسه ، وتجده تحت حطامها غير هياب ولا وجل (٥٠)». ولكن هوراس رغم هذا كله يلقب نفسه بأمانة جذابة : خنزيرا من حظيرة أبيقور (٥٥)».

وهو كأبيقور يقدر الصداقة فوق الجب ، وكثر چبل يمتدح إصلاحات أغسطس ، ويعيش حياته كلها عزبا ه . وقد بذل كل ما فى وسعه دعيا إلى الدين ولكنه كان لا دين له ، وكان يشسعر أن الموت يقضى على كل شيء(٥١) .

وقد أظلمت أفكاره أيامه الأخيرة – وأوتى حظه من الأسقام ، فكان معوداً مصاباً بالنقرس وبغيره من الأمراض . ومن أقواله في رئاء حاله : وإن السنين وهي تمر تسلبنا كل مسراتنا واحدة بعد واحدة (٥٠٥) ، ويقول لصديق آخر : « واحسرتاه يابستيوس إن السنين تمر بنا سراءا ، ولن تستطيع تقوانا أن تمنع عنا غضون أجسامنا ، أو تقدم أعمارنا ، أو الموت الذي لا يقهر (٥٠٥) ، وقد ذكر في قصيدته الهجائية الأولى كيف كان يأمل إذا حانت منيته أن يفارق الحياة الدنيا راضيا « كالضيف الذي نال من الرابحة كفايته (٥٠) ، وها هو ذا الآن يقول لنفسه : « لقد لعبت ما شئت أن تشرب . وقد آن أن ترحل (٢٠٠) » وقد انقضت خمس عشرة سنة مذ قال لما سيناس في وقد آن أب يعد رجل المال (١٢٠) . وقد مات ماسيناس في عام ١٨ ق ، م وتبعه هوراس بعد بضعة أشهر ، وأوصى بأملاكه إلى الإمراطور ودفن بجوار قر ما سيناس .

## الفصالفامس

#### ليڤي

لم يظفر النثر في عهد أغسطس بمثل ما ظفر به الشعر من موافات عظيمة قيمة ، فقد اضمحلت الحطابة بانتقال التشريع والقرارات ، في الواقع إن لم يكن في الشكل ، من مجلس الشيوخ والحمعيات إلى حجرات الزعيم السرية . وظل العلم يجرى في مجراه الهادئ تحميه من العواصف والأحداث أغراضه ومصالحه الحيالية ، ولم ينتج العصر كله آية أدبية خالدة إلا في التاريخ . وكان صاحب هذه الآية الحالدة تيتس ليقيوس Tilus Livius .

ولد تيتس في پتاڤيرم Patavium ( پدوا Padua ) في عام ٥٩ ق . م . ثم وفد إلى العاصمة ، وأكب على دراسة البلاغة والفلسفة ، وخص السنين الأربعين الأخيرة من حياته بكتابة تاريخ لرومة ( ٢٣ ق . م – ١٧ م ) . وذلك كل ما تعرفه عن هذا المؤرخ و فورخ رومة لا تاريخ له ١٤٣٣ . وكان موطنه الأصلى ، كموطن ڤرچيل ، هو إقليم اليو ، وقد احتفظ على الدوام بفضائل الأقدمين وبساطتهم وتقواهم ، ثم نشأ فيه احيرام قوى للمدينة الحالدة ـ لعل سببه ماكان يصله عنها من أنباء وهو بعيد عنها . وقد وضع خطة كتابه على أساس واسع عظيم ، وقلز له أن يتمه وإن لم يصلنا من «كتبه » البالغة مائة واثنين وأربعين كتاباً إلا خسة وثلاثيون . وإذ كانت هذه ويلوح أن الكتاب قد ظهر أجزاء متنابعة لكل منها عنوان خاص ، ويجمعها ويلوح أن الكتاب قد ظهر أجزاء متنابعة لكل منها عنوان خاص ، ويجمعها كلها عنوان واحد هو و من أسس المدينة وأيطاله الجمهوريين لأن وسع أغسطس أن يتغاضي عن ميوله الجمهورية وأيطاله الجمهوريين لأن وصح الكتاب الدينية والأخلاقية والوطنية كانت تتفتى كل الاتفاق مع خطط روح الكتاب الدينية والأخلاقية والوطنية كانت تتفتى كل الاتفاق مع خطط

الإمر اطور السياسية . ومن أجل ذلك أتخذ ليثى صديقاً له وشجعه ليجعل منه فرچيلا ناثراً يبدأ عمله من حيث تركه الشاعر . وقد فكر ليفى في يوم من الأيام وهو في وسط مرحلته الطويلة التي بدأت في عام ٧٥٣ ق . م أن ينقطع عن العمل بحجة أنه نال ما يبتغيه من الشهرة الخالدة ؛ ثم واصل العمل لأنه على حد قوله وجد تفسه قلقاً حائراً حين امتنع عن الكتابة .

وكان المؤرخون الرومان يرون أن الشعر ولد هجين من أبوين هما البلاغة والفلسفة ! وإذا كان لنا أن نصدقهم فإنهم كانوا يؤرخون ليوضحوا المرادى الأخلاقية بالقصص البليغة ، أي أن يجلوا المغزى الحلقي بقصة . وقد نُشِّيُّ ليڤي ليكون ممثلاً ، ولكنه حين وجد الجطابة خطرة معرضة للنقد ، « انجه نحو التاريخ » كما يقول تين Taine و لكي يظل كماكان خطيباً » (٦٥٠) . وَبِدَأَ كِتَابِهُ بَقَدِمَةً جَافَةً نَدَدَ فَهَا بَمَا كَانَ شَائِعاً فِي عَصِرِهُ مِنْ فَسَادُ وترف وخنوثة ؛ وقال إنه دفن نفسه في الماضي لكي ينسي مساوى الحاضر ، و الذي لا نطيق ما ابتلانا من أمراض كما لا نطيق لها علاجاً ، ، ثم يقول إنه سيتخذ التاريخ سبيلا لتصوير الفضائل التي رفعت من شأن رومة .. وكانت سبياً في عظمتها ، وهي اتحاد الأسرة وقداستها ، وتقوى الأبناء ، والعلاقة المقدسة بن الناس والآلهة في كل خطوة من الحطوات ، وقدسية ما يقطعه الناس من عهود وضبط النفس والوقار إلى أقصى حد . ويقول إنه سيجعل رومة الرواقية هذه أمة نبيلة كريمة الأخلاق إلى حد يرى الناس معه أن فتح بلاد البحر الأبيض المتوسط كان من الأعمال التي تحتمها الأخلاق. الكريمة ، أو أنها أمر إلهي وشريعة مقدسة نزلت على ما في الشرق من فوضي وما في الغرب من همجية ، وسيجعل ما نالته رومة من ظفر نتيجة لما تحلي به أهلها من كريم الحلق، كما عزاه يولبيوس إلى نظـــام حكومتها الصالح الرشيد.

وأكبر ما في الكتاب من عيوب إنما يرجع إلى هذه النزعة الأخلافية

فغي الكتاب كثير من الشواهد الدالة على أن موالفه رجل يخصع لحكم العقل ، وكان احترامه للدين احتراما مسرفاً إلى حد يكاد يحمله على الإيمان بكل خرافة ، ويملأ صحف كتابه بالفأل والطبرة والتنبؤ بالغيب حتى لنشعر ونحن نقرؤها أن الذين يدبرون الحوادث ويقومون بالأعمال هم الآلهة كما نشهد ذلك فى أشعار ڤرچيل . ولسنا ننكر أنه يعبر عن شكه فيا يروى من أساطىر تاريخ رومة الأول ، ويبتسم حين يذكر من الروايات أقلها احتمالا ، ولكنه حىن يواصل الكتابة لا يفرق بين الأساطير والتاريخ الحقيقي ، ويسير وراء أسلافه بلا تمييز كبير بين الباطل من أقوالهم والصحيح ، ويقبل الأقاصيص والروايات الحياليةالتي اخترعها المؤرخون الأولون ليمجدوا بها أسلافهم ٢٣٦٠. وقلما يعنى بالرجوع إلى المصادر الأصلية أو الآثار ، ولا يشغل نفاسه قط بزيارة الأماكن التي وقعت فها أهم الحوادث. وتراه أحياناً يعمد إلى شرح صحائف كاملة من بولبيوس(٧٧). ويلجأ إلى طريقة القساوسة القديمة طريقة الحوليات ، فيقص الحوادث التي وقعت في عهد كل قنصل من القناصل ، ولهذا فإنك إذا ضربت صفحاً عما فيه من بحوث أخلاقية لن تجد فيه أثراً للتعليل الصحيح وربط النتائج بأسبامها ، بل كل ما تجده فيه سلسلة متتابعة من الأحداث الرائعة . وهو لا يفرق بين الآباء الأجلاف الأولين الذيبي عاشوا في عهد الجمهورية المبكر وبين أشراف عصره، أو بين السوقة الأشداء الذين أنشثوا الدمقراطية الرومانية والغوغاء الأدنياء الدين قوضوا أركانها ، وهو يتحنز للأشراف على الدوام .

ولقد كان السر الحقيق في عظمة ليڤي هو العزة الوطنية التي تجعل رومة في نظره محقة على الدوام . وهذا السر هو الذي حباه بالسعادة الدائمة في أثناء كدحة الطويل ، ولهذا السبب فإننا قلما نجد كاتباً نفذ خطة واسعة كخطته بمثل ما نفذها هو في أمانة أشعرت قراءه الأقدمين ولا تزال تشعرنا نحن بعظمة رومة وبما قدر لها في عالم الغيب من مصير . ولقد كان هذا الشعور بعظمة رومة وبما قدر لها في عالم الغيب من مصير . ولقد كان هذا الشعور بعظمة رومة وبما قدر لها في عالم الغيب من مصير . ولقد كان هذا الشعور

بعظمة رومة هو مصدر ما في أسلوب ليقي من نشاط ، وما في أشخاصه من قدرة ، وما في وصفه من سهجة وقوة ، وما في نثره من انسجام رائع جليل وإن الحطب التي اخبرعها من عنده وبثها في تاريخه لتعد آيات في الحطابة أصبحت من بعده نماذج تحتذى في المدارس ، وإن القارئ ليسحر لبه ما يتخلل الكتاب كله من أخلاق كريمة ؛ فليقي لا يعمد قط إلى الصخب والضجيج ، ولا يقسو في أحكامه على الناس ، وعطفه على الدوام أوسع من علمه وأعمق من فكره . وهذا العطف يفارقه حين يروى قصة هنيبال ، ولكننا لا يسعنا إلا أن نغفر ذلك له ، وهو إلى هذا يكفر عن هذا الذب بتنابع حوادث القصة وروعتها التي تصل إلى ذروتها حين يصف الحرب اليونية الثانية .

ولم يكن قراؤه يهتمون بما في كتابه من أخطاء ، ومن نقص في الدقة ، ومن تعيز ، وكانوا مجبون أسلوبه وقصصه ، ويبتهجون بالصورة الواضحة التي صور بها ماضهم . وكانوا يعدون كتابه لا من أسسى المدنية » ملحمة منثورة ومن أنبل ما خلفه عصر أغسطس ، والنزعة التي سادت ذلك العصر . ولقد ظل كتاب ليقي يلون أفكار الناس عن تاريخ رومة وأخلاق أهلها تمانية عشر قرناً كاملة تبدأ من أيامه . وحتى الذين كانوا يقرءون كتابه من أهل البلاد الحاضعة لسلطان الرومان قد تأثروا بهذا السجل الضخم للفتوح التي لم يكن لها نظير من قبل ، وبالأعمال الضخمة الجبارة التي قام بها رجالها . ويقص بلني الأصغر قصة رجل أسباتي تأثر بكتاب ليفي تأثراً حمله على أن يسافر من قادس Cadiz إلى رومة لعله يلقاه فها . فلما حقق رغبته وصلى يسافر من قادس Cadiz إلى موطنه عند الحيط الأطلنطي (٢٨)

### الفصل لتادس

#### ثورة العاشقبن

وظل الشعر في هذه الأثناء ينتشر وتعلو مكانته ، ولكن على غير ماكان يشتهى أغسطس . ذلك أن الفنانين العظاء ، أمثال قرچيل وهوراس ، هم وحدهم الذين يستطيعون قرض الشعر الجيد في الموضوعات التي تطلبها الحكومة ؛ فأما من كانوا أعلى من هذين الشاعرين قدراً فإنهم لا ينصاعون إلى هذه المطالب ، وأما من كانوا أقل منهما شأناً فإنهم لا يستطيعون إجابتها . وقد خضع مصدران من مصادر الشعر الكبرى – الدين ، والطبيعة ، والحب – إلى سلطان الإمبراطورية ، أما المصدر الثالث فقد ظل خارجا على سلطانها غير خاضع لأى قانون حتى في أغاني هوراس . ثم فر الشيعر فراراً بطيئاً على يدى تيبلس Tibullus وپروپرتيوس ثم فر الشيعر فراراً بطيئاً على يدى تيبلس Tibullus وپروپرتيوس مفجعة .

وتفصيل ذلك أن ألبيوس تيبلس ( ٥٤ – ١٩) خسر الأرض التي ورثها عن آبائه كما خسر فرچيل آرضه حين وصلت نيران الحرب الأهلية بلدة بدوم Pedum – قرب تيبور Tibur مسقط رأسه – وأنقله مسالا من الفقر وأخذه مع حاشيته إلى بلاد الشرق ، ولكن تيبلس مرض فى الطريق وعاد إلى رومة ، مغتبطا بنجاته من الحرب ومن السياسة ، فقد أمكنه ذلك من أن يصرف جهوده كلها فى التغنى بعشق الفتيات والفتيان ، ونظم المراثى من أن يصرف جهوده كلها فى التغنى بعشق الفتيات والفتيان ، ونظم المراثى المصقولة على نمط يوناني الإسكندرية . وكتب الابتهال المألوف إلى دليا من كان يسمى به الكثيرات من عشيقاته ) التي تجلس أمام بامها كالحارصة العنيدة (١٩٠٠) ، يُذكّر ما كما ذكرت كثيرات من الغانيات قبلها أن الشباب العنيدة (١٩٠٠) ، يُذكّر ما كما ذكرت كثيرات من الغانيات قبلها أن الشباب

لا يجيء إلا مرة ثم ينقضي مسرعاً خفية ؛ ولم يقلق باله أن دليا متزوجة ، فقد أنام زوجها بأن قدم له نبيذاً مركزاً ، ولكنه استشاط غضباً حين فعل به عاشقها الجديد ما فعله هو بزوجها (٧٠) : ولعل هذه الموضوعات العتيقة لم تكن خليقة بإقلاق بال أغسطس ، أما الذي جعل تيبلس ، وبروبرتيوس وأوقد مبغضين إلى حكومة تلتي أشد الصعاب في وجود مجندين للجيش فهو النزعة المؤثرة القوية المضادة للجندية ، والتي كانت تتصف بها هذه العصبة المتحللة في حها من جميع القيود . ذلك أن تيبلس يسخر من المحاربين اللبين يسعون إلى الموت في الوقت الذي يستطيعون فيه أن يغرروا بالنساء ، ويتحسر على عهد زحل ويتصوره عهداً :

لم يكن فيه جيوش ، ولا حقد ، ولا حرب . . . فلم تكن حرب حين كان الناس يشربون من أقداح خشبية . . . ألا فأعطني الحب وحده و دتح غيرى يذهب إلى الحرب . . . فالبطل هو الذي يدركه الكبر في كوخه المتواضع بعد أن وُلد له بنون ، فتراه يرعى الماشية وابنه يرعى الضأن ، وزوجته الصالحة تسخن الماء لجسمه المتعب . فلأعش حتى تصبح كل شعرة من شعر رأسي ناصعة البياض ، وأحد ّث عن الأيام الحوالي كما يتحدث الشيوخ »(٧١) .

أما سكسس پروپرتيوس ( ٤٩ – ١٥) فكانت أغانيه أقل بساطة وأقل حناناً ، يزينها العلم أكثر مما يزين أشعار تيبلس ، وتماثلها فيما تحتويه من أناشيد الدعارة الهادئة . وقد ولد سكستس في أمبريا Umbria وتلتى العلم في رومة ، وسرعان ما مال إلى قرض الشعر ، وضمه ماسيناس إلى ندوته على الإسكولين Esquiline وإن لم يكن في القراء – إلا قلة ضئيلة منهم – من يستطيع أن يستخرج أفكاره من أغوار حذلقته. وهو يصف في زهو وسرور الولائم التي كانت تقام على شاطىء نهر التيم ، حيث كان يحتسى خمر لزبس Lesbos في كووس من صنع الفنانين العظام ووهو سجالس كأنه على عوش بين النساء

المرحات » ، يرقب السفن تجرى فى النهر من تحته (٧٢) : وكان پروپرتيوس يتغنى بمدح الحرب من حين إلى حين ليطرب بذلك ولى نعمته وزعيمه ؛ أما حبيبته سنثيا Cynthia فكانت لها عنده نغمة أخرى ، فهو يقول لها : «ليم أنجب أبناء ليضحى بهم فى الانتصارات الپارثية Parthian ؟ لا ، لن يكون ولد من أبنائنا جنديا »(٧٢) ، وهو يو كد لها أن كل ما فى العالم من أمجاد عسكرية لا يعادل ليلة واحدة مع سنثيا (٧٤).

وإذا أحصينا كل هوالاء الأبيقوريين خفافالقلوب والأحلام ، الذين كانوا يقضون حياتهم بين الحب والصدكان يبليوس أقديوس نازو Pudlius Ovidius Nasn أنمو ذجهم السعيد وحامل لوائهم جميعاً . وكان مولده عام ٤٣ ق . م في سلمو Sulmo ( سلوما ) ، وهي بلدة في واد جميل من وديان الأينين ُ على رُبعد تسعين ميلا أو نحوها شرقى رومة . وكان يتخيلها من منفاه في سنيه الأخبرة بلدة جميلة ذات كروم وغياض من شجر الزيتون ، وحقول الطبقة الوسطى ــ ليدرس القانون في رومة ، ولكنه صُدم حين سمع أن ابنه يريد أن يكون شاعراً. فأخذ يذكر للصبي ما لقيه هومر من مصبر محزن ؛ فقد مات هذا الشاعر - كما يقول أحسن الناس علماً بأخباره -فقيراً أعمى. وأتر هذا التحذير في أوقد فواصل دراسة القانون وارتقي حتى صار قاضياً في المحاكم البريتورية ، وأبي أن يتقدم ليكون كوسترا ، فحزن لذلك أبوه أشد الحزن ( لأن هذا المنصب كان يؤهله لأن يكون عضواً في مجلس الشيوخ) ؛ وفضل أن يعمد إلى دراسة الأدب وإلى الحب ، محتجاً بأنه لا يسعه إلا أن يكون شاغراً « ولثغت بالأوزان فجاءت الأوزان »(٩٠).

وسافر أو قد على مهل إلى أثينة وإلى الشرق الأدنى وصقلية ، ولما عاد انضم الله ومرة أكثر الناس مجوناً وخلاعة في العاصمة ، وكان ذا نصيب موفود

من الجهال ، والذكاء ، والعلم ، والمال ، فاستطاع بذلك أن يفتح جميع الأبواب المغلقة . وتزوج مرتبن في شبابه ، وطلق زوجته ، ثم قضى بعض الوقت يرعى في المراعى العامة (قلل ويقول : « فليجد غيرى مسراتهم في الماضى ، أما أنا فيا أسعد في إذ ولدت في العصر الذي توائم أخلاقه أخلاق (٢٧) . وكان يسخر من الإنياذة ، ولم يفد منها إلا نتيجة واحدة ، هي أنه لما كان ابن الزهرة هو الذي أنشأ رومة فقد وجب أن تصبح مدينة الحب لتدل على تني أهلها وصلاحهم إن لم يكن ذلك لسبب اخر (٧٧) . وخابت لبه عاهر جميلة يسمها كورنا Corinna إخفاء لاسمها عن القراء ، أو لعل ذلك اسم يطلقه على كثيرات غيرها من النساء اللاتي وقع في حبن . وسرعان ما وجدت أشعاره المكشوعة فها من ينشرها له ، فلم تلبث إلا قليلا حتى جرت على لسبان كل شاب في رومة حديثاً وغناء . ويقول هو في ختى جرت على لسبان كل شاب في رومة حديثاً وغناء . ويقول هو في خدا التي أنغني بحبها «(٧٨). وقد أضلهم هو في مجموعة أخرى من الفرلبات في وصف الحب الخليط فقال :

« ليس الذى يشر عاطفتى الجهال الثابت ؛ بل إن ثمة مائة سبب تحفظ لى حبى ، فإذا رأيت فتاة جميلة ذات عينين ناعستين مطرقتين إلى حجرها اشتعلت نار الحب فى تلبى ، وأسرتنى بسذاجتها . وإذا أبصرت فناة خليعة ، اخترقت سهام لحاظها قلبى ، لأنها ليست قروية ساذجة ، ولأنها تقوى أملى فى أن أضمها إلى صدرى على فراشى الوثير . وإذا تمنعت وتظاهرت بالعناد والصلابة حكمت بأنها ستخضع لى لا محالة ، ولكنها ممعنة فى خذاعها . وإذا كنت عالمة ضليعة بما فى الكتب استهويتنى بشهائلك النادرة ... وتخطر

<sup>(</sup> المارية من غير زواج . ( المارج )

إحداهن الهوينا فأح الحسن خطاها ، وتخطو الأخرى بقوة ، ولكنها ترق إذا طاف بها طائف الجب . وإذا غنت فتاة بصوت شجى . . . خطفت منها القبلات في أثناء الغناء ، وإذا ضربت الأخرى بأناملها الحفيفة على الأوتار الشاكية ـ فمنذا الذي لا يقع في حب هاتين اليدين الماهرتين ؟ وهذه تأسرني بحركانها ، إذا ما حركت يدبها في اتزان وانسجام ، وتفننت في ثني خصرها الرقيق فتذكى النار في قلبي الذي تلتهب فيه نيران الحب لأقل الأسباب . . . ضع هيوليتس Hippolytus في مكاني يصبح پرياپس لأقل الأسباب . . . إني لتنتني الطويلة القصيرة على السواء ، فكلتاهما تضرم النار في قلبي . . . وإني لأنقدم إليهما ضارعاً متوسلا أن يستجيبا لحي (٢٩٥) .

واعتذر أوقد عن عدم التفنى بمجد الحرب ، وقال إن كيوبد Cupid جاءه واختلس قدماً من شعره و تركه أعرج (١٠٠) . وكتب مسرحية لم يعثر عليها بعد وهي مسرحية صربا Medea قوبلت بقبول حسن ، ولكنه كان خلي العموم يفضل الشعر الغزلي أو كما يسميه هو « ظلال الزهرة الكسول » ، ولا يرغب في أكثر من أن يسمى « المنشد المعروف بأساليبه التافهة »(١٨) . وأغانيه هي أغاني جماعة الترويدور سبقتها بألف عام كاملة ، وموجهة مثلها المسيدات المتزوجات . وهي تجعل المغازلة أهم أعمال الحياة . ويعلم أوقد كورنا كيف تتحدث إليه بالإشارات وهي مضطجعة على فراش زوجها (١٨) ، ويوكد لها أنه سيظل وفياً لها أبد الدهر ، وأنه لن يزنى بغيرها أبداً : « فلست زير نساء يتنقل من هذه إلى تلك و بحب مائة امرأة في وقت راحد » . ثم يحظي مها آخر الأمر ويكتب قصيدة ابتهاجاً بنصره ، ويثني فيها عليها لطول صدها عنه ، وينصحها بأن تعود إلى هذا الصد من ويثني فيها عليها لطول صدها عنه ، وينصحها بأن تعود إلى هذا الصد من ويندم على فعلته ، وينوم حبه لها أبد الدهر . ثم يخاصمها ويضرمها ، ويندم على فعلته ، وينوم حبه لها أبد الدهر . ثم يخاصمها ويضرمها ، ويندم على فعلته ، وينوال ويجن مجها أكثر من ذي قبل ، ويفعل ما يفعله رميو فيتوسل إلى الليل أن يطول وإلى الفجر ألا يطلع ، ويرجو أن تهب

ربح مواتية فتحطم قطب عربة الفجر . وتخدعه كورنا كما خدعها ، ويستشيط هو غضباً حين بعرف أنها لا تجد فيا يقدمه لها فى شعره من خشوع جزاء كافياً لحبها له ؛ وتقبله طالبة إليه أن يصفح عنها ولكنه لا يسامحها لما كسبته من حدق جديد فى بث لواعج الهوى ، ويقول إن معلماً جديداً قد علمها هذا الحدق (٩٣٠) . وبعد بضع صفحات من الكتاب نجده يحب قتانين فى وقت واحد كلتاهما جميلة حسنة الذوق فى اختيار ملابسها ، و مهذبة ، مثقفة »(٩٤٠) . ثم لا يلبث أن يساوره الحوف من أن يقضى عليه توزيع قلبه بين حبيبتيه ، ولكنه يقول إنه يسعده أن يخر صربعاً فى ميدان الحب (٩٥٠) .

ولاقت هذه القصائد قبولا لا بأس به من المجتمع الروماني بعد أربع سنين من صدور قوانين الإصلاح اليوليوسية ، وظلت بعض الأسر العظيمة أمثال أسرة الفابيين والكرڤينيين ، واليميونيين تستضيف أوڤد في بيوتها ؛ وازدهي الشاعر بما ناله من نصر فأصدر كتاباً في التغرير بالنساء سماء فن الغرام ars amatoria ( ٢م ) يقول فيه . « لقد عينتني الزهرة معلما للحب الرقيق ». وهو يحذر قراءه تحذيراً ينطوى على العفة والطهارة فيقول إن أمثاله يجب ألا تطبق إلا على الجواري والسراري ؛ ولكن ما مِفيض به الكتاب من تصوير للصداقات الوثيقة ، ومواعيد اللقاء السرية ، والرسائل الغرامية ، ومن هزل وفكاهة ، وخيانة أزواج ، وخادمات محتالات ماهرات ، كل هذا يوحي بأن الكتاب إنما يصور أحوال الطبقتين العليا والوسطى في رومة . وأراد أن لا تكون دروسه سريعة الأثر فوق ما يجب أن تكون فأضاف إلى رسالته الأولى رسالة ثانية في علاج الحب Remedia Amoris يقول فيها إن خبر علاج من داء الحب هو العمل الشاق ، ثم يليه في القوة الصد ، ويأتي بعدهما الغياب ، ومن المفيد أيضا أن تفاجئ حبيبتك في الصباح قبل أن تتم زينتها (٩٠٠). ثم أراد آخر الأمر أن يوفق بين آرائه الأولى والثانية فأخرج رسالة ثالثة عنوانها : Demedicamina fociei feminineae وهي رسالة شعرية في أصباغ التجميل وأدهانه ، أخذ ما فيها عن اليونان . ولاقت هذه الرسائل الصغيرة رواجاً عظيما ، انتشرت بسببه سمعة أوقد السيئة في كل مكان ، ويقول في ذلك : « ما دامت شهرتي قد طبقت العالم كله فإني لا يعنيني قط ما يقوله عني شخص أو شخصان ه(١١) ولم يكن وهو يقول هذا يعرف أن أحد هذين الشخصين الحقيرين هو أغسطس نفسه ، وأن قصائده قد أغضبت الزعيم ، وأنه يراها إهانة لحقت بالقوانين اليوليوسية ، وأنه لن يسيى هذه الإهانة حن تخطر الفضائح الإمر اطورية على بال الشاعر الغافل .

وفى السنة الثالثة بعد الميلاد تزوج أوڤد للمرة الثالثة ، وكانت زوجته الجديدة من أكبر الأسر الممتازة في رومة ؛ واستقر الشاعر ، وكان وقتئذ فى السادسة والأربعين من عمره ، فى حياته المنزلية الهادئة ، ويلوج أنه هو وزوجته قد تبادلا الوفاء والإخلاص والهناءة في فابيا Fabia ، وفعلت به السن ما لم يفعل به القانون ، فأحمدت نبران عواطفه وجعلت شعره جديراً بالاحترام . فروى فى كتابه Heroides قصصاً عن حب شهيرات النساء أمثال ينلبي Penelope وفيلرا Phaedra وديدو ، وأريدني Ariadne ، وسابقو ، وهلن Helen ، وهبرو Hero ، ولعله أسرف في طول هذه القصص حتى أمل ، لأن التكرار قد يجعل كل شيء حتى الحب نفسه مسمًا . على أن مما يشر الدهشة حقاً في هذه القصص جملة على لسان فدرا تعبر فيها عن فلسفة أوقد : و لقد حكم چوف بأن الفضيلة هي كل ما بهبنا اللذة ١ (٩٢٥) . ونشر الشاعر حوالي ٧ م أعظم مؤلفاته كلها وهوكتاب « التحول Metamorphoses » . ويتألف من خمسة عشر سفرا ، تقص في شعر سداسي الأوتاد تحول ألجاد والجيوان والناس والآلمة . وإذ كان كل شيء في الأساطير اليونانية والرومانيسة ، إلا القليل النادر ، قد بدل صورته ، فقد استطاع أوقد بفكرته هذه أن يغترف من بحر الأساطير القديمة كلها من خلق العالم إلى تأليه قيصر ﴿ وكانت كتاباته هي القصص التي ظلت ذات شأن عظم في برامج الكليات جيعها حتى ابليل السابق على جيلنا

هذا ، بل إن ثورة هذه الأيام لم تسمح بعد ذكراها من العقول : كقصص عربة فيتون Phaethon's Chariot ، وبيراموس وثري Phaethon's Chariot ، وبيرسيوس وأندرمدا Perseus & Andromeda ، وسرقة پرسبرين The وبيرسيوس وأندرمدا Rape of Prosperine ، وميديا Medea ، وميدالوس وأيكاروس Rape of Prosperine ، وبوسيز وفليمون Opheus & Eurydice ، وبوسيز وفليمون ، Orpheus & Eurydice ، وأورفيوس ويورديس Philemon ، وأيكاروس Baucis & Philemon ، وأعلنوس وأدنيس Venus & Adonis وكثير غيرها . وأطلنطا Atlanta ، وفينوس وأدنيس تمات الآلاف من موضوعات القصائد ، والرسوم والتماثيل . وإذا كان لا بد للإنسان أن يواصل دراسة الأساطير القديمة ، فإن أيسر السبل إلى دراستها أن يقرأ قصص هذا الحشد العظيم من الآدميين والآلفة ، وهي قصص تروى بكثير من التشكك الفكه النزعة الغزلية ، وللفن فيها أثر دائم عظيم يعجز عنه العابث غير القدير ، ولايصل إليه إلا من أوتى المقدرة والصبر الطويل ، فلا عجب والحالة هذه أن يعلن الشاعر الواثق من نفسه في ختامها أنه من الخالدين : « Prosperine سأعيش إلى آخر الدهر »

وما كاد يفرغ من كتابة هذة العبارة الأخبرة حتى ترامى إليه أن أغسطس قد أمر بنفيه إلى بلدة تومى Tomi الباردة الهمجية الواقعة على ساحل البحر الأسود وهى المعروفة الآن بقنسطنطة ، والتي لا تزال غير عجببة إلى غير أهاها . وتلك كارثة لم يكن الشاعر مستعداً لتحملها في مثل سنه ، وكان قد أتم في هذا الوقت إحدى وخمسين عاماً ، وفرغ تواً ، قبيل انتهائه من كتاب «التحول» ، من قصيدة من الشعر الجيد يثني فيها على الإمبراطور ويعترف فيها بأن سياسته قد نشرت لواء السلام والأمن والرفاهية انتي يستمتع بها الجيل الذي يعيش فيه أو قد . وكان فوق هذا قد أتم نصف قصيدة تدعى فاستى Fasti وهي قصيدة تكاد تكون من القصائد التقية تتحدث عما في السنة الرومانية من أعياد دينية . وكان يوشك

أن يجعل هذه القصيدة ملحمة يستمد موضوعها من التقويم الرومانى ، لأنه استخدم فى رواية قصص الدبن القويم وفى تكريم هياكله وآلهته ما استخدمه فى الأساطير اليونانية والغزل الرومانى من أسلوب ستهل واضح وعبارات وجدُمل رقيقة . وكان يرجو أن يهدى القصيدة إلى أغسطس ليشترك بها فى إعادة الدين القويم إلى سابق عهده ، ولتكون بمثابة اعتذار منه عن سخريته مهذا الدين ، وإنكار لما فرط منه فى حقه .

ولم يبين الإمبراطور في قراره أسباب نفيه ، وليس في مقدور أحد أن يعرف في هذه الأيام حقيقة هذه الأسباب. على أن ثمة إشارة بعيده من الإمبراطور لأسباب هذا النفي ، فقد نفي في الوقت نفسه حفيدته يوليا وأمر بإخراج كتب أوڤد من دور الكتب العامة . ويلوح أن الشاعر كان له بعض الشأن في مسلك پوليا الشائن ، سواء كان حظه فيه حظ الشواهد ، أو المشارك ، أو الفاعل الأصلي . أما هو نفسه فبقول إنه عوقب بسبب « خطل » وقع فيه و بسبب قصائده ، ويذكر ما يوحى بأنه شهد على الرغم عام ٨ م ينظم فيها شئوئه . وكان القرار مجرد إيمار ، أخف من النفي ، يسمح له أن يحتفظ بأملاكه ، ولكنه أقسى منهإذ يلزمه بالإقامة في مدينة واحدة. فلم يكن منه إلا أن أحرق كتاب النحول ، وإن يكن بعض القراء قد نقلوا صوراً منه واحتفظوا بها لأنفسهم . وابتعد عنه معظم أصدقائه (٩٤)وعرض بعضهم أنفسهم لأشد الأخطار ببقائهم معه إلى ساعة رحيله ؛ وشجعته زوجته وأعانته على تحمل محنته بما أظهرت له من الحب والإخلاص ، وإن لم تسافر معه إطاعة لأمره . وإذا استثنينا هذه المظاهر القليلة فإن رّومة بأسرها لم تظهر شيئاً من الاهتمام بشاعر أفراحها ومسراتها جنن أيحر من أستيا ليبدأ سفره. الطويل وابتعاده عن كل شيءيحبه . وكانالبحر هائجاً طوال أيام الرحلة تقريباً ،

وخيل إلى الشاعر مرة أن الأمواج ستبتلع سفينته ، ولما أبصر تومى حزن إذ بتى على قيد الحياة واستسلم للحزن واليأس .

وكان في أثناء الرحلة قد شرع ينظم القصائد المعروفة لنا باسم الأحراق . Tristia . فلما جاء المدينة واصل نظمها وبعث ما إلى زوجته وابنته وربيبته وأصدقائه . وأكبر الظن أن الروماني المرهف الحس قد بالغ في وصف أهوال موطنه الجديد حين قال عنه إنه : مكان قفر خال من الأشجار لا ينبت فيه شيء وإن كان ضباب البحر الأسود حجب عنه الشمس ، وإن البرد يشتد فيه حتى يبقى ثلج الشتاء في بعض السنين طوال فصل الصيف ، ويتجمد ماء البحر الأسود في فصل الشتاء المظلم الكثيب كما يتجمد ماء نهر الدانوب حتى ليسهل أن يمر عليه الرابرة الضاربون حول المدينة ويغيروا على أهلها وهم خليط من الجينا Getae المناجر واليونان المهجنين . ولما فكر في سماء رومة الصافية وحقول سلمو Sulmo الناضرة تحطم قلبه أسى وحسرة ، وسرى في شعره — وكان لا يزال جميلا في شكله ولفظه — شعور عيق قوى لم يسر فيه قبل .

وتتصف «الأمراليه» هي والرسائل الشعرية التي كتبها لأصدقائه «من المحرالأسود Ex Ponto» بكل ما تتصف به أعماله العظيمة من سحر وجمال ، فقد بتي له في منفاه كل ما كان له من ألفاظ سهلة يبعث سها السرور في المدرسة ، ووصف للمناظر تكتسب وضوحها من نفاذ بصره و من خياله ، وقدرة على تصوير الأشخاص وبث الحياة فيهم بما أوتى من دقة ومهارة سيكولوچية ، وعبار ات موجزة مليئة بالتجربة والتفكير ، ورقة في الحوار ، ويسر وسهولة في الأوزان ، كل هذه الحصائص قد بقيت له في منفاه وخالطها جيد وقار ورقة ، كان افتقار قصائده الأولى إليها بما جعلها غير حديرة بالرجّال ، وكان ينقصه في جميع مر احل حياته قو ة ألحلق ؛ كما أنه قد أفسد

شعره فى وقتمن الأوقات بما ملأه به من وصف الشهوات الجنسية التافهة ، فقد أغرق الآن أشعاره بفيض من الدموع والتضرع للزعيم والتذلل له .

وكان يحسد القصائد التى تسطيع الوصول إلى رومة ، ومن أقواله فى هذا المعنى : ارحلى أيتها الكتب وحيى باسمى الأماكن التى أحبها » و « أرض بلادى العزيزة على »(٥٠) ويتمنى لو أن صديقاً شجاعاً حمل هذه الرسائل إلى الإمبراطور فأشفق عليه . وهو يفضح فى كل رسالة عن أمله فى أن يعفو الإمبراطور عنه ، أو يأمر بنقله إلى مكان أقل قسوة من منفاه . وهو لاينفك يفكر فى : وجته ويردد اسمها فى أثناء الليل ، ويتمنى أن يقبل شعرها الأبيض قبل أن تجين منيته (٢٠٠). ولكنه لم يصله عفو ، حتى إذا قضى فى المننى تسع سنين وبلغ من العمر ستين عاما ، رحب بالموت ، وجيء بعظامه إلى إيطاليا استجابة لرجائه ، ودفنت بجوار عاصمة البلاد .

وحققت الأيام ما تنبأ به لنفسه من شهرة خالدة ، وكان له فى العصور الوسطى مالڤرچيل من أثر عميق ، وأضحى كتاباه « التحولات » و «الهيرويدات» مصدر كثير من روايات الحب فى تلك العصور ، واستمد منه بوكاشيو ، و تسو ، و تشوسر ، و اسپنسر كثيراً من موضوعاتهم ، ووجد مصورو النهضة فى أشعاره الشهوانية كنزا من الموضدوعات لا ينضب له معين ، وملاك القول أنه كان أعظم شاعر وجدانى إبداعى فى العصر العقلى الاتباعى .

وانقضى بموته عهد من العهود الزاهرة فى تاريخ الأدب. ولا جدال في أن عصر أغسطس لم يكن من أزهى عصور الأدبكا كان عصر بركليز في اليونان أو عصر إلزبث في إنجلترا .

وقد كان حتى فى أحسن ما أخرجه من النثر بلاغة طنانة ، وفى خير ما أخرجه من الشعركال فى الشكل قلما ينتقل كلاهما من القلب إلى القلب ،

ولسنا نجد في هذا العصر من يضارع إسكاس أو يوريديز أو سقراط أو حتى لكريشيوس أو شيشرون. لقد كان احتضان الإمراطور للأدباء هو الذي يلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه . وإن العصر الأستقراطيـــ كعصر أغسطس أو لويس الرابع عشر أو القرن الثامن عشر في إنجلتر ا – إن هذا العصر ليعلى من شأن الاعتدال والتوسط ، وحسن الذوق ، ويوجه الأدب وجهة « اتباعية » في الأسلوب يعلو فها العقل والشكل على الوجدان والحياة . وذلك أدب أكثر صقــــلا وأقل حيوية ، وأنضج وأقل تأثراً من أدب العصور أو العقول المبدعسة العاطفية . ولكننا إذا غضضنا الطرف عن هذا ونظرنا إلى أدب ذلك العصر في نطاق الأدب العقلي الاتباعي وجدناه جديراً باسمه ؛ فنحن لا نرى من قبله حكماً رزيناً قد عبر عنه بمثل هذا الفن البالغ أوج الكمال ، وحتى المرح الجنوبي الذي وصَّفه أوقد قد حفف من حدته القالب الاتباعي الذي صب فيه . وقد بلغت اللغة اللاتينية في شعره وشعر ڤرچيل وهوراس أعلى ما وصلت إليه بوصفها أداة لقرض الشعر ، ولم تبلغ بعدهم ما بلغته في أيامهم من ثراء فى اللفظ ، وفخامة فى النغم ، ودقة فى التعبير مع إيجاز ومرونة وعذوبة. ألفساظ.

### الياب الثالث عشر الجانب الآخر من الملكية

١٤ - ٢٩ م(\*)

### الفصل لا ول

تيبير يوس

إذا نزل العلماء من عليائهم إلى ميدان العواطف زاد العالم ولعاً مها ، أما إذا كانت العواطف هي المسيطرة على السياسة تصدعت أركان الإمبر اطوريات وزلزلت دعائمها ، وكان اختيار أغسطس لتيبيريوس اختياراً حكيماً ، ولكنه جاء بعد فوات الفرصة . ولما كان تيبيريوس يعمل على إنقاذ الإمبر اطورية بصبره وحسن قيادته أوشك الإمبر اطور أن يجبه ، فقد جاء أل في ختام إحدى الرسائل التي وجهت إليه : «وداعاً يا أحب الناس إلى ... ويا أشجع الرجال ، ويا أعظم القواد إخلاصاً وأحياهم ضميراً »(١) . ولكن عاطفة الجوار وقرب الدار أعمت أغسطس كما أعمت من بعده أورليوس ، فنأى بجانبه عن تيبيريوس وقرب إليه أحفاده الصغار ، واضطره إلى التخلى عن زواج سعيد موافق ليكون ديوث يوليا ، وغضب واضطره إلى التخلى عن زواج سعيد موافق ليكون ديوث يوليا ، وغضب منه حين لم يرض عن سلوكها ، وتركه يبلغ سن الشيخوخة وهو يدرس الفلسفة في رودس . ولما تولى تيبيريوس رياسة الدولة في آخر الأمر كان قد بلغ الحامسة والحمسين من عمره ، وكره المجتمع ، ولم يعد يرى في السلطان سعادة .

<sup>(\*)</sup> ستكون كل التواريخ الواردة في هذا الباب ومايليه بعد الميلاد إلا إذا فيهنا بأنها قبله .

وإذا شئنا أن نفهمه على حقيقته وجب علينا أن نذكر أنه من آل كلوديوس وأنه كان أول الفرع الكلودى من الأسرة اليوليوسية الكلودية التي كان آخرها نترون . وقد ورث عن أبويه أنبل دم في إيطاليا ، وأضيق أهلها أفقاً ، وأقواهم إرادة . وكان طويل القامة شديد البأس ، حلو الملامح ، ولكن حَبُّ الشباب ضاعف من حيائه، وسماجة طباعه ، وإحجامه وحبه للعزلة(٢٪: ويمثله رأسه الجميل المحفوظ في متحف بسطن في صورة قس شاب عريض الجمه ، واسع العينين غائرهما ، ذي وجه يدل على الحزن وعميق التفكير ، وقد بلغ من جده ووقاره فى شبابه أن أطلق عليه بعض المجان اسم « الرجل العجوز » . وقد أخذ من التربية كل ما يستطيع أن يأخذه عن الرومان واليونان والبيئة والتبعة ، وأتقن اللغتين اليونانية والرومانية وآدابهما ، وكتب الأغانى الشعرية ، ودرس التنجيم و « غفل عن . الآلهة »(٢) . وكان يحب أخاه الأصغر دروسس رغم أنه كان أحب منه إلى الشعب ؛ وكان. زوجاً مخلصاً وفياً لڤيسانيا Vipsania مكرماً لأصدقائه إكراماً لم يكونوا يتر ددون معه فى أن يهدوا إليه الهدايا وينتظروا منه أن يهدى إليهم أربعة أمثالها . وكان أقسى قواد زمانه وأقدرهم ، فنال بذلك إعجاب جنوده وتعلقهم به ، لأنه كان يعنى بكل شئونهم مهما صغرت ، ولأنه كان يكسب المعارك بفنه أكثر تما يكسمها بدماء جنده .

ولكن فضائله هي التي قضت عليه ، فقد كان يصدة القصص التي تروى عن أعمال أسلافه ، وكان يتوق إلى رؤية صرامة الرومان الأقدمين تعود إلى المدنية الجديدة ، وارتاح إلى إصلاحات أغسطس الأخلاقية ، ولم يخف قط عزمه على تنفيذها طوعاً أو كرهاً . ولم يكن يحب ذلك الحليط من الأجناس الذي كان يغلى في بوتقة رومة ، فقدم إليهم الحبز ولكنه لم يقدم إليهم الأبعاب ، وأغضهم بامتناعه عن حضور ماكان يقدمه إليهم منها أثرياء المدينة . وكان قوى الاعتقاد بأن رومة لا ينجها مما تردت فيه من الانحطاط إلا طبقة

من الأشراف الصلاب ذوى الحلق القويم والذوق الجميل . ولكن الأشراف والعامة على السواء لم يطيقوا صلابة عوده ، وصرامة وجهه ، وصمته الطويل ، وحديثه البطىء ، وما يبدو عليه من علم بتفوقه ، وفوق هذا كله اقتصاده الشديد في أموال الدولة . فهو والحالة هذه رواق ولد خطأ في عصر أبيقورى . وقد حالت أمانته الصارمة بينه وبين تعلم فن سنكا، فن الدعوة إلى عقيدة بلغة مزينة جميلة ، واتباع عقيدة أخرى والمثابرة عليها بتجمل وكياسة .

وظهر تيبيريوس أمام مجلس الشيوخ بعد أربعة أسابيع من وفاة أغسطس، وطلب إليه أن يقرر إعادة الجمهورية ، وقال للأعضاء إنه لا يصلح لحكم تلك الدولة المترامية الأطراف ، « وإن خبر طريقة لإدارة أعمال المصالح المختلفة التي تشرف على الشئون العامة في مدينة احتوت هذا العدد الحم من الرجال النابهين ذوى الأخلاق العالية . . . أن يتولاها جماعة مؤتلفون من خير المواطنين وأعظمهم كفاية »(١) . ولم يجرو أعضاء المجلس على أن يصدقوا ما يقوله لهم ، فحيوه كما حياهم بطأطأة رووسهم ، وما زالوا به حتى قبل أن يتولى السلطة التي قال عنها « إنها استرقاق مهظ مذل » على أمل أن يسمح له المجلس في يوم من الأيام أن يعتزلها ليحيا حياته الخاصة متمتعاً بالحرية (٥) . وهكذا مثلت الرواية من كلا الجانبين أحسن تمثيل . وما من شك في أن تيبريوس كان يريد أن يتولى الزعامة وإلا لوجد سبيلا إلى الفرار منها ، وأن مجلس الشيوخ كان يخشاه ويبغضه ، ولكنه كان يرهب عودة جمهورية تقوم ، كما كانت تقوم الجمهورية القديمة ، على جمعيات تعد من الوجهة النظرية مصدر السلطات جميعها ، وكان يرغب فى نظام أقل دمقراطية من هذا النظام السالف الذكر لا أكثر منه . ولشد ما ابتهج حين أقنعه تيبيريوس (١٤ م) أن يأخذ من الجمعية المئوية حق احتيار الموظفين العموميين . وشكا المواطنون من هذا الانقلاب بعض الوقت وكان سبب شكواهم أنهم خسروا الأموال التي كانت تبتاع بها أصواتهم ، وأضحى كل ما بتى بعدتذ من السلطة لعامة الناس هو سلطة (۸- ج ۲ - مجله ۳)

اختيار الإمبراطور بقتل سلفه . ذلك أن الدمقراطية بعد تيبيريوس قد انتقلت من الجمعيات إلى الجيش ، وكانت أداة الانتخاب هي حد السيف .

ويلوح أنه كان يبغض الملكية بغضاً حقا خالياً من الرياء ، وأنه كان يعد" ففسه رأس مجلس الشيوخ الإدارى وذراعه المنفذة ، والمالك رفض من الألقاب كل ما تشتم منه رائحة الملكية وقنع بلقب « زعيم الشيوخ » Princeps senatus وقضى على كل محاولة ترمى إلى تألمه ، أو عبادة روحه ، وأظهر كرهه للملق . ولما أراد مجلس الشيوخ أن يسمى أحدِ الأشهر باسمه ، كما سمى من قبل شهرين باسم قيصر وأغسطس ، رد هذه التحية رداً ينطوى على الفكاهة فقال : « وماذا تفعلون إذا وجد لديكم ثلاثة عشر قيصراً ؟ »(\*). ورفض اقتراحاً يطلب إليه أن يعيد النظر فيمن يختارون لعضوية مجلس الشيوخ ، وقال إنه لا شيء مطلقاً يفوق احترامه لهذه الجمعية القديمة «جمعية الملوك». وكان يحضر اجتماعات المجلس ، ويحيل إليه وحتى أصغر الأمور ليحكم فيها » ، ويجلس فيه ويتكلم كأنه عضو عادى لا أكثر ، وكثيراً ما كان يقرع مع الأقلية ، ولم يحتج يوماً من الآيام إذا وافق المجلس على قرارات تتعارض مع رغبته التي أبداها جهرة(٧) . و « كان منطوياً على نفسه ، صبوراً » , على حد قول سوتونيوس «إذا ما وجهت إليه وإني أسرته الشتائم والافتراءات والمطاعن » . وكان يقول في ذلك « إن البلد الحر يجب أن تطلق فيه حرية القول والفكر »(^). ويعترف تاستس وهو من المعادين له أن ترشيحاته «كانت تصدر عن حكمة ، وأن من كان يرشحهم من الفناصل واليريتورين كانوا يتصفون بصفات الشرف والكمال القديمة الخليقة بمناصبهم . وكان من يلونهم من الموظفين يمارسون سلطات مناصبهم بعيدين عن

<sup>(\*)</sup> ولقد كان على مجلس الشيوخ أن يعمل بقوله هذا فيقسم السنة إلى ثلاثة عشر شهراً كل منها تمانية وعشرون يوماً يعقبها يوم عطلة (أو يومان في السنة الكبيسة).

تدخل الإمراطور. وكانت القوانين إذا استثنينا ما يختص منها باغتصاب الملك تجرى في مجراها الطبيعي . . وكانت أعمال الإيرادات العامة يصرفها رجال امتازوا بالاستقامة والنزاهة . . . ولم تفرض على أهل الولايات أعباء جديدة ، وكانت الضرائب القديمة تجبى في غير عنف أو قسوة . . . وساد النظام بين عبيده . . . وكانت دور العدالة مفتحة الأبواب لتفصل في كل نزاع يقع بين الإمراطور وأفراد الشعب ، وكان القانون وحده هو الفيصل في هذا النزاع »(١)

ودام هذا الحكم الصالح، حكم تيبريوس، تسع سنين، استمتعت فيها رومة وإبطاليا والولايات بحكومة صالحة لم ترخيراً منها في تاريخها كله . وحسبنا أن نذكر شاهداً على هذا أن تيبيريوس الذي وجد حين اعتلائه العرش في حزانة الدولة مائة مليون سسترس ترك فيها حين وفاته مبائه الكثيرة للأسر والمدن التي حلت بها الكوارث، وبالرغم من عنايته الكثيرة للأسر والمدن التي حلت بها الكوارث، وبالرغم من عنايته بإصلاح جميع المنشآت العامة وعدم اشتباكه في حروب تجر له المغانم، ورفضه كل ما أراد أن يوصي به إليه أشخاص لهم أبناء أو أقارب أدنيون . ولم يدخر جهداً في العناية بجميع شئون البلاد الداخلية والحارجية . وكان يكتب للولاة الذين يريدون أن يجبوا من الضرائب أكثر مما كان مفروضاً على ولايتهم يقول لهم : « لقد كان من واجب الراعي الصالح أن يقص صوف غنمه لا أن يجز ها سه(١٠٠) . ولم يكن يعزو إلى نفسه بجد الظفر في ميدان القتال وإن كان من القادة المحنكين ، وقد بسط لواء السلام على الإمير اطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حكمه .

وكانت سياسة السلام هذه هى التى حالت بينه وبين ما كان يبغيه من تقدم فى عهده . ذلك أن چرمنكوس ابن أخيه ، وهو الشاب الوسيم الذى تبناه بعد موت دروسس ، كسب بعض المعارك فى ألمانيا ورغب فى أن يواصل الزحف علما ليفتحها . وكان من رأى تيبيريوس عدم التورط فى هذا الفتح ،

فأغضب بذلك الشعب ذا النزعة الاستعارية . وإذ كان چرمنكوس حفيد ماركس أنطونيوس فإن الذين كانوا لا يزالون يحلمون بإعادة الجمهورية قد اتخذوه رمزاً لقضيتهم ، فلم أن نقله تيبريوس إلى بلاد الشرق عد نصف أهل رومة هذا القائد الشاب شهيدا لحسد الزعيم ، ولما أن فاجأ چرمنكوس المرض ومات ظنت رومة كلها أن الإمبراطور قد أمر بأن يدس له السم في الطعام (١٩) ، واتهم سذه الجريمة أكنيوس پيزو أحد الموظفين المعين من قبل تيبريوس في آسية الصغرى . وحاكمه مجلس الشيوخ ، وأيقن الرجل أن مجلس الشيوخ سيدينه فانتحر لكي يحتفظ بأملاكه لأسرته . ولم تكشف المحاكمة عن شواهد تدل على ارتكاب بأملاكه لأسرته . ولم تكشف المحاكمة عن شواهد تدل على ارتكاب على ارتكاب على الشيوخ أن يمكن پيزو من أن يحاكم محاكمة عادلة ، وأن أنطونيا أم جبلس الشيوخ أن يمكن پيزو من أن يحاكم محاكمة عادلة ، وأن أنطونيا أم جرمنكوس ظلت إلى آخر أيام حياتها أخلص أصدقاء تيبيريوس (١١) .

واضطر تببريوس أمام تدخل الجمهور الثائر المهتاج هذه القضية المشهورة ، والقصص البذيئة التى كانت تذاع عن الإمبر اطور ، ودسائس أچرپينا أرملة چرمنكوس وإثارتها الناس عليه اضطر تيبريوس أمام هذا كله أن يلجأ إلى قانون الحيانة العظمى الذى أصدره قيصر والذى ينص على الجرائم الني ترتكب ضد الدولة . وإذ لم يكن لرومة مدع عموى أو نائب عموى ، ولم يكن لها (قبل أغسطس) شرطة ، فقد كان من حق كل مواطن ومن واجبه أن يوجه التهمة أمام المحاكم لكل شخص يعرف أنه خرق القانون ، فإذا أدين المتهم كوفي المخبر أو المبلغ بربع أملاك المحكوم عليه وصادرت الدولة بقية أملاكه . واستعان أغسطس مهذا الإجراء الحطير لإرغام الناس على إطاعة قوانينه الحاصة بالزواج . والآن وقد انتشرت المؤامرات ضد تيبيريوس فقد كثر المخبرون الذين رأوا أن يستفيدوا التشرين بمنتهى الصرامة ، وحاول الإمبراطور أن يمنعهم ، ونفذ القانون المتامرين بمنتهى الصرامة ، وحاول الإمبراطور أن يمنعهم ، ونفذ القانون

تنفيذاً صارماً في حالة الذين انهموا بتسوى، ذكرى أغسطس أو تدنيس تماثيله ؛ أما « الأشخاص الذين كانوا يوجهون النهم له فقد حرم أن يوقع عليهم عقاب ما » كما يقول تاستس . وأكد لمجلس الشيوخ أن والدته ليفيا تريد منهم هذه المعاملة الرحيمة لمن يعتدون على سمعتها الطيبة (١٢).

وأضحت ليڤيا نفسها في ذلك الوقت إحدى المشكلات الكبرى في الدولة . ذلك أن عجز تيبيريوس عن الزواج قد تركه وليس له من يحميه من امرأة ذات عقلية جبارة اعتادت أن يكون لها سلطان عليه . وكانت تشعر أن تدبيرها هو الذي هيأ له السبيل لاعتلاء العرش ، وأفهمته أنه إنما يتولاه بوصفه ممثلا لها لا أكثر (١٣٠) . وكانت رسائله الرسمية في سنى حكمه الأولى تحمل توقعيه وتوقيعها معاً ، وإن كان وقتئذ قدقارب الستين من عمره ، و ولكنها لم تقنع بأن تكون مساوية له في شئون الحكم ، كما يقول . ديو « بل أرادت أن تفرض سيادتها عليه . . . وشرعت تصرف الأمور جميعها كأنها هي وحدها الحاكمة »(١٤) . وصبر تيبريوس على هذه الحال صبر الكرام ولكن ليقيا عاشت بعد أغسطس خمسة عشر عاما ، فشاد تيبريوس لنفسه قصراً خاصاً ، وترك أمه لا ينازعها منازع في امتلاكها القصر الذي شيده أغسطس . وراحت ألسنة السوء تتهمه بقسوته علمها ، · وبأنه أمات زوجته المنفية من الجوع . وكانت أجربينا في أثناء ذلك تدفع ابنها نيرون ليخلف تيبريوس على العرش أو ليغتصبه منه إن أمكن (١٥). وتحمل هذا أيضاً على مضض ، وكل ما فعله أن أنها على فعلتها بعبارة مِقتبسة من اللغة اليونانية : « هل تظنين يا ابنتي العزيزة أنك تظلمين إذا لم تكونى إمبراطورة ؟ ٥٠٤ وكان أصعب شيء على نفسه أن يعرف أن وحيده دروسس الذي رزقه من زوجته الأولى كان فتى رقيعاً ، دنيئاً ، نَهَاسِيًّا، فاسد الأخلاق ، شهوانيًّا ، فاجراً .

<sup>(</sup>ه) أجربينا ابنة يوليا من أجربا ، وربيبة تيبيريوس بعد زواجه من يوليا ، وزوج متيناه چرمنكوس ، وكانت ابنها نيرون عم الإمبراطور نيرون المعروف ، وكانت ابنتها أجربينا الصغرى أم هذا الإمبراطور .

وكان هذا الكبت الذى فرضه تيبريوس على نفسه ، وصره على هذه المحن ، سبباً في إثارة أعصابه وضيق صدره ، فأخذ يزداد انطواء على نفسه ، وبدت على وجهه الكآبة ، وفي حديثه الصرامة ، مما نفر منه الناس جميعاً ، وأبعدهم عنه ، اللهم إلا أصدقاءه الذين يرجون له الحير ، وكان ثمة رجل واحد بدا أنه أكثر الناس وفاء له ، ذلك هو لوسيوس إيليوس سچانوس عادوس على . Lucius Aelius Sejanus

وأثرت في تيبىريوس خيبته وحزنه ، وأضحى رجلا حزيناً فريداً في. السابعة والستين من عمره ، فغادر العاصمة الهائجة المحمومة وآوى إلى كايرى حيث عاش عيشة العزلة بعيداً عن سائر الناس. ولكن ألسنة السوء لم تنقطع عن الاستطالة فيه ، ولم يعقها عائق عن أن تتبعه في عزلته ، فقال بعضهم إنه يريد أن يخنى عن أعين الناس جسمه الهزيل ووجهه الحنازيري (\*) ، ويطلق العنان الشهواته ورذائله غير الطبيعية(١٦). ولا شك فى أن تيبيريوس كان كثير الشرب ، ولكنه لم يكن سكيراً ، أما قصة رذائله فأكبر الظن أنها افتراء عليه(١٧)، ويقول تاستس إنَّ معظم من كانوا حوله من الأصدقاء في كابرى كانوا من اليونان الذين لا يمتازون بشيء إلا بالأدب »(١٨٠) . وظل وهو في عزلته يصرف شئون الإمبراطورية تصريفاً حازماً حكيما ، إلا أنه كان يبلغ آراءه ورغباته إلى الموظفين وإلى مجلس الشيوخ على لسان سچانوس Sejanus . وإذ كان المجلس يخشاه خشية متزايدة ، أو يخشى سچانوس أو الحرس العسكرى فقد كان يقبل رغبات الإمىراطور ، ويرى أنها أوامر واجبة الطاعة . وبذلك استحالت الزعامة إلى ملكية تحت سلطان الرجل الذي عرض أن يعيد الجمهورية ، ومن غير أن يحدث أى تغيير في دستور البلاد ، ومن غير أن يبدو من تيبريوس نفسه أي دليل واضح على عدم الإخلاص .

وانتهز سجانوس الفرصة التي أتيحت له فنفي عدداً كبيراً من أعدائه بعد اتهامه إياهم بتهم ينطبق عليها « قانون الخيانة أو » « قانون الجلالة « حسب اسمه

<sup>(</sup>ه) المصاب بداء الحنازير وهو داء من أعراضه انتفاخ الغدد في أجزاء مختلفة من الحسم وخاصة في العنق . (المترجم)

اللاتيني ولم يتدخل الإمراطور المتعب في هذا الأمر . وإذا كان لنا أن نصدق ما يقوله سوتنيوس فإن تيبريوس نفسه قد ارتكب كثيراً من أعمال القسوة (١٩١) ، ويقول تاستس – وهو ممن لا يعتمد على أقوالهم – إنه طلب تنفيذ عقوبة الإعدام في پييوس سبينوس Poppaeus Sabinus بحجة أز عيونه قد سمعوه وهو يأنمر بالحكومة (٢٠٠) . وماتت ليڤيا بعد سنة من ذلك الوقت (٢٧) ، حزينة وحيدة في بيت زوجها السابق ؛ ولم يحضر تيبيريوس جنازتها ، ولم يكن قد رآها بعد أن غادر رومة إلا مرة واحدة . وتحرر سجانوس بموتها مما عساه أن تفرضه عليه « أم بلادها » من قيود ، فأقنع تيبيريوس بأن أجريينا وابنها نيرون كانت لها يد في موامرة سبينوس ، فنفيت الأم إلى پندتبريا وابنها نيرون كانت لها يد في موامرة سبينوس ، فنفيت الأم إلى پندتبريا وابنها نيرون كانت لها يد في موامرة سبينوس ، فنفيت الأم إلى پندتبريا وابنها نيرون وجيز .

وإذ كان سجانوس قد كسب كل شيء إلا عرش البلاد فقد أخد يعمل جاهداً للوصول إليه وكان قدأغضبه خطاب كتبه تيبريوس إلى مجلس الشيوخ برشح فيه جيوس ابن أجربينا ليكون زعيا من بعده ، فدبر مؤامرة لاغتيال الإمبر اطوار عام (٣١). ونجا الإمبر اطور بفضل أنطونياأم جرمنكوس إذ خاطرت بحياتها لتبعث إليه تحذره من الحطر الذي يتهدده ؛ ولم يكن الزعيم الشيخ قد فقد عزيمته بعد فعين في السر رئيساً جديداً للحرس ، وأمر بالقبض على سجانوس ، واتهمه بالحيانة أمام مجلس الشيوخ. ولم يكن هذا المجاس في يوم من الأيام أكثر استجابة لرغبات الأباطرة منه في هذه المرة ، فقد أدان سجانوس من فوره ، ونفذ فيه حكم الإعدام خنقاً في الليلة نفسها . وأعقبت ذلك فترة من حكم الإرهاب تولى قيادتها أحياناً شيوخ أضر سجانوس بمصالحهم ، أو آذي أقاربهم أو أصدقاءهم ، وأحياناً أخرى تولاها تيبريوس نفسه . ودفعه الحوف والغضب ، اللذان استوليا عليه بعد أن زال عن عينيه ما كان يغشاهما من خداع ، إلى صورة جنونية من الانتقام . وفي هذه الفترة قتل كل إنسان ذي خطر عاون سچانوس من الانتقام . وفي هذه الفترة قتل كل إنسان ذي خطر عاون سچانوس من الانتقام . وفي هذه الفترة قتل كل إنسان ذي خطر عاون سچانوس من الانتقام . وفي هذه الفترة قتل كل إنسان ذي خطر عاون سچانوس من الانتقام . وفي هذه الفترة قتل كل إنسان ذي خطر عاون سچانوس من الانتقام . وفي هذه الفترة قتل كل إنسان ذي خطر عاون سچانوس

أوكانت له يد في تنفيذ أغراضه ، ولم تنج من القتل ابنته الصغرى نفسها ، وإذ كان القانون بحرم قتل العذارى فقد فضت بكارتها قبل حنقها ؛ وانتحرت مطلقته أبكاتا Apicata ، ولكنها أرسلت قبل انتحارها خطابا إلى تيبريوس تبلغه فيه أن ليقلا Livilla ابنة أنطونيا قد اشتركت مع سجانوس في تسميم زوجها دروس ابن الإمبراطور ، فما كان من تيبيريوس إلا أن أمر بمحاكمة ليقلا ، ولكنها امتنعت عن الطعام حتى ماتت . وبعد سنتين من ذلك الوقت (٣٣) انتحرت أجريينا في منفاها كما امتنع عن الطعام ابن أخر من أبنائها ، كان قد حكم عليه بالسجن ، وظل ممتنعا عنه حتى مات :

وعاش تببيريوس ستة أعوام بعد سقوط سجانوس ، وأكبر الظن أسيب وقتئذ بخبال في عقله ، وبغير هذا الافتراض لا نستطيع أن نفسر ما يعزى إليه من أعمال القسوة التي لا يصدقها عقل . فنحن نسمع أنه كان في ذلك الوقت يويد تهم الحيانة العظمى التي توجه إلى الناس بدل أن يعارض فيها ، كما كان يفعل من قبل ، حتى بلغ مجموع من أدينوا بتلك النهمة في حكمه ثلاثة وستين شخصاً ، وتوسل إلى مجلس الشيوخ أن يعمل على حماية « شيخ وحيد طاعن في السن » . وفي عام ٣٧ غادر كابرى بعد تسع سنين من السجن الاختياري ، وطاف ببعض مدن كمپانيا . وبينا كان يستريح في بيت لوكلس الحلوي في ميسنوم انتابته نوبة إنجماء وجيل إلى من حوله أنه قضي نحبه . والتفت بطانته من فورها حول جايوس وخيل إلى من حوله أنه قضي نحبه . والتفت بطانته من فورها حول جايوس تبييريوس يفيق من نوبته . ثم أنجاهم من هذه الورطة صديق لهم جميعاً بأن كتم أنفاسه بوسادة (٣٧)(٢).

ويصفه ممسن Mommsen بقوله إنه كان « أقدر حاكم شهدته الإمبراطورية »(۲۲). وقد حلت به فى حياته كل الكوارث التى يمكن أن تحل بإنسان إلا القليل النادر منها ، وحتى بعد وفاته لم ينج من قلم تاستس.

# تفصل ثناني

#### جايوس

راحتفل الشعب بموت الإمبراطور الشيخ بهتافه : ﴿ تَيْبِيرُيُوسَ إِلَّى نَهُرَ التيهر » ورحب بإقرار مجلس الشيوخ تنصيب جايوس قيصر چرمنكوس خليفة له . وكانت أجر پينا قد ولدت جايوس وهي ترافق چرمنكوس في حروبه عند الحدود الشهالية ، فنشأ بين الجند ، ولبس لباسهم ، ولقبوه تدليلا له بلقب كالجيولا Caligula أو الحذاء الصغير أخذا من الحذاء النصفي Caliga الذي كان يحتذيه الجيش . فلما جلس على العرش أعلن أنه سيسر على المبادئ التي كان يسر علما أغسطس في سياسته ، وأنه سنتعاون مع مجلس الشيوخ في جميع الأمور . ووزع على المواطنين التسعين مليون سسترس التي أوصى لهم مها تيبيريوس وليڤيا وأضاف إليها ثلثماثة سسترس لكل واحد من الماثتي ألف الذين يأخذون حبوباً من الدولة . وأعاد إلى الجمعية حق اختيار كبار الحكام ، ووعد بتخفيض الضرائب وإقامة الألعاب الكبرى ، وأرجع ضحايا تيبيريوس المنفيين له وجاء برماد أمه إلى رومة مصحوباً بمظاهر التقوى والتكريم . ولاح أنه سيكون على النقيض من سلفه في كل شيء ، فقد كان متلافاً للمال ، مرحاً ، رحما ، ولم يمض على اعتلائه العرش ثلاثة أشهر حتى قرب الناس للآلهة ماثة وستين ألفاً من الضحايا شكراً لها على أن وهبتها زعيا فاتنا محسناً(٢٢٪) .

وكان الشعب قد نسى حسبه ونسبه فقد كانت جدته لأبيه أبنة أنطونيوس وكانت جدته لأمه ابنة أغسطس ، وقد تجددت فى دمه الحرب التى ثار عجاجها من قبل بين أنطونيوس وأكتافيان وانتصر فيها أنطونيوس . وكان كالحيولا يفخر بمهارته فى المبارزة ، والمحالدة ، وركوب العربات ، ولكنه

« كانت تنتابه نوبات الصرع » ، ويكاد في بعض الأحيان » يعجز عن المشي أو التفكير »<sup>(٢٤)</sup> . وكان يختني أسفل سريره إذا سمع هزيم الرعد ، ويفر مذعوراً إذا شاهد اللهب فوق بركان إتنا ؛ وكان مصاباً بالأرق يطوف. به ليلا في جنبات قصره الواسع يصيح طالباً طلوع الفجر . وكان طويل القامة ، ضخم الجسم ، كثيف الشعر ، إذا استثنينا رأسه الأصلع . وكان له صدغان منخفضان ، وعينان غاثرتان ، تنفر الناس منه ، ويسر هو من ذلك النفور . وكان « يمثل بوجهه أمام المرآة كل المناظر المخيفة ، (٢٥٠) . وكان قد أحسن تعليمه في صباه ، فكان خطيباً مفوهاً ، حاد الذكاء ، فكهاً لا يراعي في فكاهته احتشاماً ولا قانوناً . وقد افتتن بحب التمثيل فأعان كثير بن من الممثلين ، وكان هو نفسه يمثل ويوقص سراً . وكان إذا رغب أن يشهده النظارة دعا زعماء مجلس الشيوخ متظاهراً بأنه يدعوهم إلى اجتماع خطير ، ثم يعرض أمامهم رقصه (٢٦) . ولو أنه أتيحت له حياة هادئة يعمل فيها عملاً يتحمل تبعته لجاز أن يهدئ ذلك من أعصابه ، ولكن سم السلطة ذهب بعقله ، ذُلك أن صحة العقل ، كالحكم ، تحتاج إلى ضوابط وموازين، وما من أحد من بني الإنسان يستطيع أن يكون قادراً على كل شيء وأن. يكون في نفس الوقت سليم العقل . ولما أسدت إليه جدته أنطونيا بعض. النصبح أنها بقوله : « اذكرى أن في مقدوري أن أفعل أي شيء بأي إنسان » . وذكر لضيوفه في إحدى الولائم أن في وسعه أن يقتلهم كلهم وهم متكنون في مقاعدهم ؛ وكان وهو يحتضن زوجته أو عشيقته يقول لها ضاحكا : « سيطيح هذا الرأس الجميل بكلمة تخرج من في ١٢٧٠).

وسرعان ما أخذ الزعيم الشاب يصدر الأوامر إلى مجلس الشيوخ ويطلب. إليه الخضوع لهذه الأوامر ، بعد أن كان يظهر له أعظم الاحترام ، فصار يسمح للشيوخ أن يقبلوا قدميه تعظيا له وتبجيلا ؛ ثم يتقبل الشكر منهم على تشريفه إياهم سدا التقبيل(٢٨) . وكان شديد الإعجاب بمصر وأساليها ، وأدخل كثيراً من هذه الأساليب إلى رومة ، وكان يتوق إلى أن يعبد على أنه إله كما كان يعبد الفراعنة ملوك مصر الأقدمون ، وجعل دين إيزيس أحد الأديان الرسمية في الدولة ، ولم ينس أن جده الأكبر كان يعتزم خم إقليم البحر الأبيض المتوسط تحت سلطان دولة ملكية شرقية ، فأخذ هو أيضاً يفكر في نقل عاصمة ملكه إلى الإسكندرية ، ولم يحل بينه وبين تنفيذ قصده إلا ارتيابه في ذكاء أهلها. ويصفه سوتونيوس بأنه كان يقضى وقته « فيما تعوده من فصاحة أخواته كِلهن »(٢٩) ، فقد بدا له أن هذه عادة من أحسن العادات المصرية القديمة . ولما مرض أوصى بأن تكون أخته دروزلا Drusilla وريثة عرشه من بعده ، فلما تزوجت أرخمها على أن تطلق زوجها وأخذ « يعاملها كأنها زوجته الشرعية »(٢٠) . وكان يرسل إلى غيرها من النساء اللاتى كان يحبهن رسائل باسم أزواجهن يبلغهن فها نبأ طلاقهن ، ثم يدعوهن إلى معانقته ، فلم توجد امرأة ذات مكانة إلا دعاها إليه على أن هذه الصلات كلها مضافاً إليها صلات أخرى بينه وبين كلا الحنسين لم تمنعه أن يتزوج أربع مرات . وحضر مرة زفاف ليڤيا أرستلا Livia Orestilla وكيوس بنزو Caius Piso ، فما كان منه إلا أن أخذ العروس إلى بيته ، وتزوجها ثم طلقها بعد بضعة أيام. وسمم أن لوليا پولينا Lollia Paulina بارعة الحال ، فاستدعاها إليه ، وطلقها من زوجها ، وأمرها ألا تكون لها من ذلك اليوم علاقة ما بأى رجل. وكانت زوجته الرابعة سنزونيا Caesonia حاملاً من زوجها حين تزوج بها ، ولم تكن صغيرة السن أو جميلة ولكنه أحبها وأخلص لها الحب ت

وكانت شئون الحكم فى هذا العبث الإمبراطورى من الأمور التى لا يعبأ بها وفى وسعه أن يتركها لغبره من أصحاب العقول الصغيرة . وقد راجع كالحيولا السجل المحتوى على أسماء رجال الأعمال مراجعة تدل على

مقدرة فاثقة ، ورقى خبر هؤلاء الرجال أعضاء في مجلس الشيوخ. واكن إسرافه لم يلبث أن أفرغ خزانة الدولة من الأموال التي ملأها بها تيبيريوس، فبددها تبديداً منقطع النظير ؛ من ذلك أنه لم يكن يستحم بالماء بل بالعطور ، وقداً أنفق على إحدى الولائم عشر ةملايين سسترس (٣١) ، وبني قو ارب عظيمة للنزهة ذات عمد وشاد أمهاء للمآدب ، وحمامات ، وحداثق ، وأشجار فاكهة ، مطعمة في مؤخرها بالجواهر . وأمر مهندسيه أن يقيموا على خليج بايا Baiae جسراً مستنداً إلى عدد من القوارب بلغ من كثرته أن عز الطعام فى رومة لعدم وجود السفن لنقل الحبوب . ولما تم بناء الجسر أقيم احتفال عظم ، وأضىء مكان الاحتفال بالأضواء الغامرة على الطريقة الحديثة ، وأخذ الناس يقصفون ويطربون ويشربون ، حتى انقلبت بهم القوارب وغرق منهم كثيرون . وكان من عادته أن ينثر من قصر يوليا النقود الذهبية والفضية على الشعب من تحته ، ثم يراقبهم فى مرح وسرور وهم يتنازعون نزاعاً قاتلاً على اختطاف هذه النقود . وبلغ من حبه للعصبة الخضراء في سباق الحيل أن منح سائق إحدى العربات مليوني سسترس ، وأن بني اصطبلا من الرخام ومذوداً من العاج لجواد السباق انستاتس Incitatus ، ودعاه إلى وليمة واقترح أن يعينه قنصلا .

وأراد أن يجمع المال اللازم لعبئه وشهواته التي لم تنقطع طوال حياته فأرجع العادة القديمة ، عادة تقديم الهدايا إلى الإمبر اطور ؛ وكان يتسلم هذه الهدايا بيده ، وهو جالس في شرفة قصره ، من كل من يقدمها إليه ؛ ويشجع المواطنين على أن يذكروه في وصاياهم ويجعلوه وارثاً لهم ، وفرض الضرائب على كل شيء : على كل طعام يباع ، وعلى كل الإجراءات القضائية ، وفرض ٥ ر ١٧٪ على أجور الحالين . ويؤكد سوتونيوس أنه فرض « على مكاسب العاهرات » ضريبة « تعادل مقدار ما تناله الواحدة منهن نظير عناقها موة ، وقرر القانون أن تظلمن كانت يوماً ما عاهراً خاضعة لهذه الضريبة وإن تزوجت (٢٢٪).

وكان الأغنياء فى أيامه يتهمون بالخيانة ويحكم عليهم بالإعدام لتصادر أموالهم لصالح الخزانة العامة . وكان هونفسه يبيع الحجالدين والأرقاء بالمزاد العلني ، ويرغم أشراف البلاد على حضور هذا المزاد والاشتراك فيه ؛ وكان الواحد منهم إذا غفا فسر إغفاءه بأنه عطاء ، حتى إذا استيقظ وجد نفسه قد كسب ثلاثة عشر مجالداً وخسر تسعة ملايين سترس(٢٣٦) ، وكان يرغم الشيوخ والفرسان على أن يجالدوا هم أيضاً في المجتلدات. ودبرت بعد ثلاث سنين مؤامرة للقضاء على هذا العبث المذل ، ولكن كالجيولا كشف سر المؤامرة ، وانتقم لنفسه بأن فرض على البلاد عهداً من الإرهاب زاده وحشية حبـــه الجنونى للأذى ، فكان يأمر الجلادين بأن يقتلوا الضحايا بإثخانهم بالجراح الصغيرة الكثيرة حتى يشعروا بأنهم يموتون »(٣٤) . وإذا كان لنا أن نصدق ديوكاسيوْس فإنه أرغم أنطونيا جدته التقية على أن تقتل نفسها<sup>(٣٥)</sup> ويقول سوتونيوس إنه لما قل ما يلزمه من اللحم لإطعام الوحوش التي كان يستخدمها في الألعاب أمر أن يقدم « جميع الصلع » المساجين طعاماً لهذه الوحوش لأن فى ذلك الحبر كل الخبر للناس ، وإنه أمر أن يكوى جميع رجال الطبقات العليا بالحديد المحمى وأن يحكم عليهم بالعمل في المناجم ، وأن يلقوا للحيوانات الضارية ، أو يحبسوا في أقفاص حديدية ثم تنشر أجسامهم نصفين بالمناشير (٣٦) . تلك قصص ليس في وسعنا أن ننفيها أو نويدها ونحن نوردها هنا عِلى أنها مِن الروَايات التي كان الناس يتناقلونها . وكل • ما نستطيع أن نقوله نحن بشأنها أن سوتونيوس كان مؤرخاً ثرثاراً مولعاً باغتياب الناس ، وأن الشيخ تاستس كان يكره الأباطرة ، وأن ديوكاسيوس القصص في رأينا ما يروى من أن كالحيولا أشعل نار الحرب بين الزعامة والفلسفة بنفيه كريناس سكندس Carrinas Secundus وإصدار حكم الإعدام على اثنين آخرين من المعلمين ، وأدرج اسم الشاب سنكا بين أسماء المحكوم العُسدامهم ، ثم أنجاه من الموت مرضه واعتقاد الإمبراطور أنه

سيقضى نحبه دون حاجة إلى تجريح جسمه . ونجا كلوديوس عم كالجيولاً لأنه كان أو تظاهر بكونه أبله حقراً غلبت عليه شهوة قراءة الكتب .

وآخر ما لجأ إليه كالجيولا من العبث أن أعلن أنه إله معبود لا يقل شأناً عن چوپتر نفسه ، وحطمت رووس التماثيل الشهيرة المقامة لجوف وغيره من الأرباب ، ووضعت في مكانها رووس للإمبراطور . وكان يسره أن يجلس في هيكل كاسترو بلكس Castor and Pollux ويتلقى عبدادة الناس . وكان يحلو له في بعض الأحيان أن يتحدث إلى تمثال من تماثيل چوبتر ، وكان هذا الحديث في إلغالب تأنيباً للإله ، وقد استطاع بحيلة من الحيل أن يجيب عن قصف الرعد ووميض البرق كلما قصف الأول وأومض النالي (٢٨) . وأقام هيكلا لعبادته ، وعين له جماعة من الكهنة ، وأمده بطائفة مختارة من الضمحايا ، وعين جواده المحبوب كاهناً من بين كهنته . وادعى أن إله القمر قد نزلت إليه وعانقته ، وسأل فيتليوس Vitellius من الآلفة وحدهم الذين يرى بعضهم بعضاً (٣٩) . ولكن الناس لم تخدعهم هذه السخافات ؛ من ذلك أن إسكافاً غللياً رأى كالجيولا متخفيا في صورة چوبتر ، وسئل عن رأيه في الإمبراطور فقال : «مخادع كبير » وعلم بذلك عليولا ولكنه لم يعاقب الرجل على هذه الشجاعة السارة (٢٠٠٠) .

وما كاد هذا الإله يبلغ التاسعة والعشرين من عمره حتى أضحى شيخاً منهوك القوى من طول الإفراط ، ولعله أصيب ببعض الأمراض السرية ، وحتى كان له رأس صغير نصف أصلع فوق جسم مسترخ بدين ، ووجه كالح ، وعينان غائرتان ، ونظرات خبيثة تنم عن الغدر والخيانة . ووافته المنية على غفلة ، وكانت منيته على يد الحرس الپريتورى الذي طالما ابتاع معونته بالهدايا . وذلك أن ضابطا من ضباط الحرس يدعى كاسيوس كثيريا

وطنوا أنه حيلة من حيل الإمراطور الحبيث بالألفاظ البذيئة التي كان المعنها إليه كليوم لتكون بمثابة سر الليل وجواز المرور؛ فقتله سراً في أحد عمرات الملهي (٤١). ولما ذاع الحبر في المدينة تردد أهلها في تصديقه ، وظنوا أنه حيلة من حيل الإمراطور الحبيث يريد بها أن يعرف أي الناس يبتهج بموته. وأراد مغتالوه ألا يتركوا الناس في شكهم فقتلوا زوجته الأخيرة ؛ وحطموا رأس ابنته بدقه في أحد الجدان . ويقول ديو إن كالجيولا عرف في ذلك اليوم أنه ليس إلها(١٤).

## الفصل لثالث

### کلو دیوس

ترك كالجيولا الإمراطورية والأخطار تتهددها من كل ناحية : فالحزانة خاوية ، ومجلس الشيوخ قد اضمحل وضعف شأنه ، والشعب غاضب ثائر ، ومورتانيا Moretania ثائرة ، وبلاد اليهود قد امتشقت الحسام لأنه أصر على أن يوضع تمثاله ليعبد في هيكل أورشليم ، ولم يكن أحد يعرف أين يوجد الحاكم القدير الحليق بأن يواجه هذه المشاكل . ولكن حدث أن عثر الحرس البريتوري على كلوديوس الظاهر البلاهة محتبثاً في أحد الأركان ، فنادوا به إمبر اطوراً . وخشى مجلس الشيوخ صولة الجند ، ولعل هذا الاختيار قد انجاه من موقف لم يكن يحمده ، وسره أن يتعامل مع ولعل هذا الاختيار قد انجاه من موقف لم يكن يحمده ، وسره أن يتعامل مع إنسان متحذلت عديم الأذي بدل أن يتعامل مع رجل مجنون مستهر لا يعبأ بشيء . ولهذا أيد الحرس في اختياره وارتقي تيبيريوس كلوديوس قيصر أغسطس جرمنكوس عرش الإمبر اطورية في تردد وخشية .

وكلوديوس هذا ابن انطونيا ودروسس وأخو چرمنكوس وليڤلا ، وحفيد أكتافيا وأنطونيوس ، وليڤيا وتيبيريوس كلوديوس نيرون ، وكان مولده في لجدنوم Lugdunum (ليون الحالية ) في السنة العاشرة قبل الميلاد ، وكان وقت أن اختير إمبراطوراً في الحمسين من عمره ، طويل القامة ممتلي الحسم ، ذا شعر أبيص ووجه بشوش ، ولكن شلل الأطفال وغسيره من الأمراض قد أضعفت بنيته . وكانت ساقاه رفيعتان لا تكادان تقويان على حمله ، فكان يحجل في مشيته ، وكان رأسه يتأرجح فوق كتفيه . وكان مغرماً بالحمر الجيد والطعام الشهي ، يتأرجح فوق كتفيه . وكان مغرماً بالحمر الجيد والطعام الشهي ،

إلى حد لا يليق بالأباطرة . ويقول عنه شانثوه القساة إنه كان إذا غضب خرج الزبد من فمه وسال المخاط من أنفه » (٤٣) . وقد قام على تربيته النساء والأرقاء المحررون ، فنشأ هياباً حساساً ، وهما صفتان قلما تصلحان للحكام ، ولم تكد تسنح له الفرص للتدرب على ممارسة شئون الحكم . وكان أقرباوًه يرونه إنساناً مريضاً ضعيف العقل ؛ وكانت أمه التي ورثَّت عن أكتاڤيا رقتها وظرفها تسميه «الهولة التي لم يكتمل خلقها» ، وكانت إذا أرادت أن تعبر إنساناً بشدة البلاهـــة وصفته بأنه : «أشد بلاهة من ابني كلوديوس » . وإذا كان محتقراً من جميع الناس فقد عاش خاملا مغموراً آمنا لذلك على نفسه ، يقضى وقته بين الميسر والكتب والشراب؛ وتفقه في اللغة وفي العاديات ، وكان ضليعاً في الفنون « القديمة » ، والدين، والعلوم الطبيعية ، والفلسفة ، والقانون . وقد كتب تاريخاً لإتروريا ، وقرطاجنــة ، ورومة ، ورسالة في النرد ، وأخرى في حروف الهجاء ، وملهاة يونانية ، وترجمة لحياته . وكان العلماء والفلاسفة يراسلونه ويهدون إليه مؤلفاتهم ، وينقل عنه يلني الأكبر ويعده من الثقاة الذين يعتمد عليهم . وقد علم الناس وهو إمبراطور كيف يعالجون عض الأفاعي ، وهدأ مخاوف الشعب الحرافية بأن تنبأ بكسوف الشمس في يوم ميلاده وفسر لهم سبب هذا الكسوف. وكان يحسن الكلام باللغة اليونانية ، وكتب عدداً من مولفاته مهذه اللغة ؛ وكان حسن النية ، ولعله كان صادقاً حن قال في مجلس الشيوخ إنه كان يتظاهر بالغباوة لينجو من الموت .

وكان أول أعماله وهو إمبراطور أن منح كل جندى من جنود الحرس الذين رفعوه على العرش حمسة عشر ألف سسترس. وكان كالجيولا قد وهمهم من قبل هبات من هذا النوع ولكنه لم يهما لتكون ثمناً صريحاً لعرش الإمبراطورية. واعترف كلوديوس وقتئذ بسلطان الجيش وسيادته في الوقت الذي ألغي فيه مرة أخرى حق الجمعية في اختيار كبار الحكام. وكان أكثر حكمة وكرماً من سلفه ، فوضع حداً للاتهام بالحيانة ، وأطلق وكان أكثر حكمة وكرماً من سلفه ، فوضع حداً للاتهام بالحيانة ، وأطلق

سراح من سجنوا من قبل بمقتضى هذا الاتهام ، وأعاد جميع المنفيين إلى أوطانهم ، ورد الأموال المصادرة إلى أصحاما ، وألغى الضرائب التي فرضها جايوس . لكنه أمر بإعدام قتلة كالجيولا ، وحجته في هذا أن الحطر كل الحطر في التغاضي عن قتلة الأباطرة . وحرم عادة السجود للإمبر اطور ، وأعلن في صراحة أنه لا يريد أن يتخذ إلها يغبد . وحدًا حذو أغسطس فى إصلاح المعابد ودفعه شغفه بالآثار القديمة إلى السعى لبعث الدين القديم . وانكب بجد وإخلاص على العناية بالشئون العامة ، وبلغ من عنايته بها أن كان «يطوف بمن يبيعون السلع ويؤجرون المسانى ، ليقوم كل ما يعتقد أن فيه ضرراً بمصالح الشعب » (44). ولكنه وإن جارى أغسطس في اعتداله خرج عن تحفظ أغسطس وحذره إلى سياسة قيصر الجريثة المتشعبة ، فسعى إلى إصلاح أداة الحكم والقانون ، وأنشأ المبانى والحدمات العامة ، وأعلى من شأن الولايات ، ومنح الحقوق الانتخابية لغالة وفتح بريطانيا وصبغها بالصبغة الرومانية . وقد أدهش الناس جميعاً حين أظهر أنه ذو خلق وإرادة ، وليس ذا علم وذكاء فحسب . ولم يكن أقل ثقة من قيصر وأغسطس بأن كبار ألحكام في الأقاليم قليلو العدد ناقصو المران ، وأن مجلس الشيوخ يمنعه كبرياؤه ونزقه من الاضطلاع بمهام الإدارة البلدية والإمبراطورية المغقدة المتنوعة ؛ من أجل هذا كان يعظم المجلس فترك له سلطات كثيرة ، ومظاهر شرف وكرامة أكثر من هذه السلطات ؛ أما شثون الحكم الحقيقية فكان يضطلع بها بنفسه يعاونه مجلس يعمن هو أعضاءه ، وهيئة من الموظفين العموميين نظمها تدريجاً واختار أفرادها ، كما اختارهم قيصر وأغسطس وتيبيريوس ، من أرقاء بيت الإمبراطور المحررين ؛ واستخدم في الأعمال الكتابية والواجبات الصغرى أرقاء « عموميين » . وكان على رأس هذه الإدارة البيروقراطية أربعة وزراء : وزير دولة ( « للمواصــــلات » ab epistulis ) ، ووزير مالية ( « للحسابات » a rationibus ) ، ووزير آخر ( « للملتمسات a libellis » ، وناثب عمومى ( « للقضايا القانونية <sub>» ( a cognitionibus ) . وتولى الثلاثة</sub>

المناصب الأولى ثلاثة من أقدر الأرقاء المحررين — نارسس Narcissus ، ويلاس Pallas ، وكالسنس Callistus . وكان ارتقاؤهم إلى هذه المناصب ذات الثراء والجاه إبذاناً بارتفاع شأن طبقة المحررين إلى أعلى الدرجات ، وهو ارتقاء كان يسير في مجراه منذ قرون عدة ، وبلغ في عهد كلوديوس هذه الدرجة الرفيعة . ولما احتج الأشراف على وضع السلطة في أيدي هؤلاء العصاميين الحديثي النعمة كان جواب كلوديوس أن أعاد منصب الرقيب ، وأن اختبر هو ليشغل هذا المنصب ، وأن أعاد النظر في سجل الأشخاص الذين يختار منهم أعضاء المجلس ، فحا منه أسماء كبار المعارضين السياسته ، وأضاف إليه أعضاء جدداً من الفرسان ومن أهل الولايات .

ولما تهيأت له هذه الأداة الإدارية وضع لنفسه منهاجاً واسعاً من المنشئات العامة والإصلاحات ، فأصلح نظام المرافعات أمام المحاكم وفرض عقوبات على تأخير القضايا ، وجلس على منصة القضاء ساعات طوالا كل أسبوع ، وحرم تعذيب أى واحد من المواطنين . وأراد أن يتى مدينة رومة غائلة الفيضانات المحربة التى أصبحت نهددها وقتئذ أكثر من ذى قبل لأن سفوح الأبنين أخذت تجرد من الأشجار ، فأمر بحفر مجرى إضافى فى الجزء الأدنى من نهر التيبر . ولكى يعجل باستبراد الحبوب إلى إيطاليا أمر بإنشاء مرفأ جديد بالقرب من أستيا Ostia ، وأقام فيه نحازن ، وأحواضاً ، ورصيفين عظيمين لتقليل حدة أمواج البحر ، وحفر قناة وأحواضاً ، ورصيفين عظيمين لتقليل حدة أمواج البحر ، وحفر قناة وأم بناء قناة «كلو ديوس » التى بدأها كالجيولا لنقل الماء العذب إلى رومة ، وشاد قناة أخرى ، وكانت كلتاهما من الأعمال الضخمة المشهورة بجال وشاد قناة أخرى ، وكانت كلتاهما من الأعمال الضخمة المشهورة بجال منظرها وبعقودها الشامخة . ولما رأى أن أراضى المرسيين Marsians تتحول في بعض فصول السنة إلى مناقع حين تفيض بحيرة فوستس ، خصص جانباً في بعض فصول السنة إلى مناقع حين تفيض بحيرة فوستس ، خصص جانباً من أموال الدولة تؤدى منه أجور ، ، ، و عامل مدة أحد عشر عاماً من أموال الدولة تؤدى منه أجور ، ، ، و عامل مدة أحد عشر عاماً

ليحفروا نفقاً طوله ثلاثة أميال يصل البحيرة بنهر سريز Ciris مخترقاً بعض الجيال . وقبل أن تنطلق مياه البحيرة في هذا النفق أجرى فوق مياه البحيرة معركة بحرية صورية بين أسطولين عليهما تسعة عشر ألفاً من المجرمين الذين أدانتهم المحاكم ، وشهدها خلائق اجتمعوا من كافة أنحاء إيطاليا فوق التلال المشرفة على البحيرة . وحيت هذه الجموع الإمبر اطور بالعبارة التاريخية المأثورة : « مرحباً بقيصر ! نحن الذين نوشك أن نموت نحييك التاريخية المأثورة : « مرحباً بقيصر ! نحن الذين نوشك أن نموت نحييك .

وازدهرت أحوال الولايات في عهده كما ازدهرت في عهد أغسطس ، وعاقب الموظفين على سوء استخدام سلطة وظائفهم إلا في حالة واحدة هي حالة فلكس المدعى العمو مي في بلاد الهود ، وذلك لأن بلاس Pallas شقيق الشخص الذي نم على القديس پولس أخنى جرائمه عن الإمبراطور، وكان يهتم بكل صغيرة وكبيرة من أعمال الولايات. وتمتاز مراسيمه التي عثر علمها في كافة أنحاء الإمر اطورية بالإسهاب والتكرار ، ولكنها تكشف عن عقلية وعن إرادة منصرفتين إلى تحقيق الصالح العام . وقد بذل جهده لإصلاح وسائل المواصلات والنقل ، وحمساية المسافرين من اعتداء اللصوص وقطاع الطريق ، وفي خفض ما تتكلفه الهيئات من نفقات الوظائف العسامة المنشأة لحدمتها . وكان يرغب كما يرغب قيصر فى رفع شأن الولايات حتى تعادل إيطاليا نفسها وحتى تكون كلها وحدات متساوية في مجموعة الأمم الرومانية ، فنفذ ما كان يعتزمه قيصر من منح حقوق المواطنية الرومانية لبلاد غالة الجنوبية ، ولو استطاع أن ينفذ رغباته لمنح هذا الحق جميع الرجال الأحرار في الإمر اطورية (٢٦) : ولقد كشفت في مدينة ليوم عام ١٥٢٤ لوحة برنزية احتفظت لنا بجزء من الحطبة الطويلة الكثيرة الاستطراد التي أقنع بها مجلس الشيوخ بأن يقبل في عضويته وفي المناصب الإمبر اطورية أولئك الغالين الذين متحوا حق المواطنية الرومانية ، ولم يسمح في الوقت نفسه بأن يضعف الجيش أو يعتدي على حدود الدولة ، فظل الجيش عاملا

قائمًا بمهمته ومستعداً على الدوام للقيام بها ، ونشأ في أيامه قواد عظام من أمثال كربولا Carbula ، وقسيازيان Vespasian ، ويولينس Paulinus وتكونوا بفضل اختياره وتشجيعه . وقرر كذلك أن يتم مشروعات قيصر فغزا بريطانيا في عام ٤٣ وفتحها ، وعاد منها إلى رومة بعد أن غاب عنها ستة أشهر ، ولما أقيم له احتفال بالنصر بعد عودته خالف جميع السوابق بأن عفا عن كركتكوس Caractacus ملكها الأسير . وسخر أهل رومة من عمل إمبراطورهم العجيب ولكنهم أحبوه ، ولما أن راجت مرة من المرات في أثناء غيابه عن العاصمة ، شائعة كاذبة بأن الإمبراطور قد قتل ، عمت المدينة موجة من الحزن لم يسع مجلس الشيوخ معها إلا أن يو كد للناس تأكيداً رسمياً بأن الإمبراطور لم يصب بسوء ، وأنه سيعود قريباً إلى رومة ت

لكنه سقط من هذا العلو الشاهق لأنه أقام نظاماً للحكم أكثر تعقيداً مما يستطيع الإشراف عليه بنفسه ، ولأن عبيده المحررين وأفراد أسرته أساءوا استغلال لطفه وعطفه . لقد أصلحت البيروقراطية التي أنشأها أحوال الإدارة ، ولكنها فتحت فها آلاف الثغرات للرشا والفساد ، وكان فارسس وبلاس من أعاظم رجال السلطة التنفيذية الذين يرون أن مرتباتهم أقل من كفايتهم ، فكانا يستعيضان عن هذا الفرق ببيع المناصب واغتصاب الرشا بالتهديد ، وتوجيه النهم الكاذبة إلى من يريدون مصادرة ضياعهم من الأثرياء . وكانت نتيجة ذلك أن أصبحا أغني الناس جميعاً في التاريخ القديم كله فكان نارسس يمتلك ٠٠٠ر٠٠٠٠ سسرس (٠٠٠ و٠٠٠ و٢٠٠ ريال أمريكي ) وكان بلاس يشكو البوس لأنه لم يكن له إلا٠٠٠ وورد و كفايته فقط (٧٤٠) . ولما شكا كلوديوس من وجود عجز في خزانة الإمبراطورية ، فقل الثرثارون الرومان إن في وسعه أن ينال كفايته من المال وفوق كفايته منه إذا أشرك معه في الحكم عبديه المحررين (٨٤) . وروعت هذه السلطات ما العظيمة والأموال المكلسة الأسر الشريفة القديمة التي أضحت وقتئذ فقمرة العظيمة والأموال المكلسة الأسر الشريفة القديمة التي أضحت وقتئذ فقمرة العظيمة والأموال المكلسة الأسر الشريفة القديمة التي أضحت وقتئذ فقمرة

بالقياس إلى هو ُلاء العصاميين ، وكانت تتلظى غيظا حين تضطر إلى رجاء العبيد السابقين أن يسمحوا لها بأن تتحدث إلى الإمبر اطور .

أما كلوديوس فقد كان منهمكا في العمل، يكتب إلى الموظفين والعلماء، ويعد المراسم والخطب ، ويؤدى حاجات زوجته . ذلك رجل كان خليقاً به أن يعيش عيشة الرهبان ، وأن يحصن نفسه من الحب ، لأن زوجاته كن سبباً في القضاء عليه ، كما كانت سياسته في منزله أقل نجاحا من سیاسته الحارجیة . وقد تزوج کما تزوج کالجیولا أربع مرات ، فأما زوجته الأولى فماتت في يوم زفافها ، وأما الثانية والثالثة فقد طلقهما ؛ ولما كان في الثامنة والأربعين من عمره تزوج فليريا مسالينا وهي فتاة في السادسة عشرة ، لم تكن بارعة الجال . فقد كان رأسها مستوياً ، ووجهها متورداً ، وصدرها قبيح الشكل (٤٩) . ولكن المرأة ليست في حاجة إلى الجال لكي تكون زانية ، ولما أن اعتلى كلوديوس عرش الإمراطورية تخلقت بأخلاق نساء الملوك ، وادعت لنفسها حقوقهن ، فكانت ترافقه في مواكب نصره ، وعملت على أن تحتفل بعيد ميلادها في سائر أنحاء الإمبر اطورية . ثم أحبت الراقص منستر Mnesrer ، ولما صد عنها طلبت إلى زوجها أن يأمره بأن يكون أكثر إطاعةلرجائها ؛ وأجابها كلوديوس إلى ما طلبت ، وخضع الراقص إليهااستجابة لدواعي الوطنية . وابتهجت مسالينا بنجاحها في خطتها التي لم تكلفها إلا أقل العناء ، واتبعتها مع غيره من الرجال ، فأما الذين لم تنجح معهم هذه الحطة وظلوا على صدودهم فقد اتهمهم الموظفون الحاضعون لسلطانها بجرائم اخترعوها من عندهم اختراعا ، فصودرت أملاكهم وحرموا من حريتهم ومن حياتهم نفسها فى بعض الأحيان(٥٠).

ولعل الإمبر اطور كان يسمح بهذا العبث وتلك الأعمال الشاذة ليضمن لنفسه هو الآخر حرية الاستمتاع بما يريد من الملاذ ، « فقد كان مفرطاً في شهواته

النسائية » كما يقول سوتونيوس ، ثم يضني عليه بعدئذ هذه الميزة العجيبة التي يفضل سها غيره من الناس فيقول: « وكان مبرءا من الرذائل غير الطبيعية ،(٥١) ويقول ديو: إن مسالينا « كانت تقدم إليه بعض الفتيات ذوات الجال الجذاب ليضاجعهن »(٢٥) . وإذ كانت الإمبر اطورة في حاجة إلى المال تستعين به على عيشها واستهتارها فقد كانت تبيع المناصب ، والتوصيات ، وعقود الأعمال العامة . ونقل المؤرخون عن چوڤنال أنها كانت تدخل المواخير متخفية ، وتستقبل كل من يدخلها ، وتأخذ منهم كل ما يقدمون لها من الأجور وهي منشرحة الصدر راضية . وأكبر الظن أن هذه القصة منقولة عن المذكرات الضائعة التي كتبتها أجربينا الصغرى التي خلفت مسالينا وكانت من ألد أعدائها . ويروى تاستس أنه « بينها كان كلوديوس يقضى وقته كله في تصريف شئون منصب الرقيب الذي كان يتولاه ،(٥٣)\_ والذي يشمل فيما يشمله من الواجبات رفع مستوى أخلاق الرومان ــكانت مسالينا « تطلق العنان لحيها » ، وبلغ من استهتارها آخر الأمر أن تزوجت رسمياً من شاب وسيم يدعى كيوس سليوس Caius Silius حن كان زوجها غائباً في أستيا ، وأن تزوجت به « في احتفال مهيب صحبت على المراسيم المعتادة (٤٠) . وأبلغ نارسس النبأ إلى الإمبراطور عن طريق سراريه (٥٥)، وحدره من مؤامرة تدبر لاغتياله وإجلاس سيليوس مكانه على العرش . فعجل كلوديوس بالعودة إلى رومة ، واستدعى الحرس البريتورى ، وامر بذبح سليوس وغيره من عشاق مسالينا ثم آوى إلى حجراته محطم الأعصاب منهوك القوى. أما الإمبراطورة فقد أخفت نفسها فى حداثق لوكلس التي كانت قد صادرتها لتتخذها مسرحاً للهوها وملذاتها . وبعث إلها كلوديوس برسالة يدعوها فيها إلى الحضور للدفاع عن نفسها .وخشى نارسس أن يصفح عنها الإمبراطور ويصب جام غضبه عليـــه هو فأرسل إليها بعض الجند وأمرهم بقتلها ، فوجدوها وحدها مع أمها ، وقتلها بعضهم بضربة واحدة وترك جثتها بين ذراعي أمها(٥٨). وقال كلوديوس لحرسهالپريتورى إنهم فى حلمن دمه إذا تزوج مرة أخرى ولم يرد ذكر مسالينا على لسانه من تلك الساعة (\*\*).

ولكن لم تمض سنة على وعده هذا حتى كان يتردد بين الزواج من لوليا بولينا Lollia Paulina أو من أجربينا الصغرى . فأما لوليا زوجة كالجيولا السابقة فكانت ذات ثروة طائلة ، ويقال إنها كانت في بعض الأحيان تتحلى بجواهر تبلغ قيمتها أربعين مليون سسترس(٥٩)، ولعل كلوديوس كان يعجب بمالها أكثر من إعجابه بذوقها ؛ وأما أجربينا فكانت ابنة أچرپينا الكبرى من چرمنكوس. وكانت هي الأخرى يجرى في عروقها دم أكناڤيان وأنطونيوس اللذين ماتا عدوين . وقد ورثت عن أمها جالها ، وكفايتها ، وقوة عزيمتها وحها للانتقام حبا لايجد منه شيء من وخز الضمير . وكانت قد ترملت مرتبن ، ورزقت من زوجها الأولأ كنيوس دومتيوس أهينوباربس Cnoeus Domitius Ahenobarbus ابنها نیرون ، وکان کل همها طول حیاتها أن برتنی ابنها هذا عرش الإمبراطورية . وأما زوجها الثاني كيوس كرسيس Caius Crispus الذي تقول الشائعات آما قتلته بالسم فقد ورثت عنه الثروة الطائلة التي استخدمتها للوصول إلى أغراضها . وكان هدفها أن تتزوج كلوديوس ، وأن تتخلص بوسيلة ما من ابنه برتنكس ، وأن تجعل نبرون بعد أن يتبناه كلوديوس وارث العرش من بعده . ولم يعقها عن تنفيذ قصدها أنها ابنة أخت كلوديوس ، بل أناحت لها هذه الصلة فرصاً ثمينة للاتصال بالحاكم الشيخ اتصالاً أثار فيه عواطف ليست من قبيل عواطف الحال نحو ابنة أخته. ولم يكن منه إلا أن وقف فجأة أمام مجلس الشيوخ وطلب إليه أن يأمره بالزواج

<sup>(</sup> ه ) وقد حاول فريرو (٥٦ ) Ferrero ، وبيورى Bury (٥٧ ) أن يفسر ا زواج مسالينا من رجلين تفسيراً يبرره ، ولكن تاستس يؤكد القصة « التي يؤكدها الكتاب المعاصرون كما يؤكدها رجال موقرون كبار كانوا يعيشون في ذلك الوقت ، وكانوا على علم بأحواله كلما ،(٥٨)

مرة أخرى لحير الدولة ؛ ووافق المجلس على طلبه ، وسخر منه رجال الحرس الديتورى ، ووصلت أجريبنا إلى العرش (٤٥) .

وكانت و تنذ في الثانية والثلاثين من عمرها ، أما كلوديوس فكان في السابعة والحمسن ؛ وكانت قواه آخذة في الانحلال ، أما هي فكانت في عنفوان قوتها ، وتغلبت عليه بكل ما وهبت من سحر وفتنة ، فأقنعته بأن يتبنى نىرون وأن يزوج الشاب البالغ من العمر ستة عشر عاما بابنته أكتافيا وهي فتاة في الثالثة عشرة من عمرها (٥٣). ولما تم لها هذا أخذت تزيد من سلطانها السياسي عاما بعد عام ، حتى استطاعت في آخر الأمر أن تجلس معه على سرير الملك ، ثم استدعت الفيلسوف سنكا من حيث كان منفياً بأمر كلوديوس ، وعينته مدرساً خاصاً لا بنها (٤٩) ، وأفلحت في تعين صديقها بروس Burrus رئيسا للحرس البريتوري . فلما أستحوذت على السلطان بهذه الطريقة حكمت البلاد حكما قويا خليقاً بالرجال ، وساد النظام والاقتصاد في بيت الإمراطور ؛ ولو أنها لم تطلق العنان لجشعها وحرصها عبى المال وحبها للانتقام لكان حكمها حبرأ لرومة ورحمة مها ، لكنها أطلقت العنان لهذا الجشع فأمرت بقتل لوليا يولينا لأن كلوديوس نطق عفواً في لحظة من اللحظات بكلمة أشار فها إلى رشاقة لوليا وهي إشارة لاتعفو عنها قط زوجة . ثم أمرت بدس السم لماركس سلانس Marcus Silanus لحوفها أن يعينه كلوديوس وارثاً له من بعده ، واثتمرت مع پلاس ونارسس ، وبذلك قضى ملك المال ، الذي لم يكن وغاؤه يقل عن تلوث يده ، بقية حياته في السجن . وكان الإمراطور قد أضعفه اعتلال صحته ، وجهوده الفنية ، ومغامراته النسائية ، فترك پلاس وأجريبنا يروعان البلاد بحكم إرهابي آخر . فكان الناس ينهبون وينفون أويقتلون لأن الحزانة خلت من المال الذي أنفق في الأعمال العامة والألعاب وأضحت في حاجة إلى أن تملأ بالأموال المصادرة . وكانت نتيجة هــــذا أن خسة وثلاثين من الشيوخ وثلمائة من الفرسان حكم عليهم بالإعدام في الثلاثة عشر عاما التي حكمها كلوديوس. وقد يكون لبعص هذه الأحكام ما يبررها لأن من نفذت فهم دبروا المؤامرات أوارتكبوا الجرائم ، وإن كنا لانستطيع أن نقررهذا واثقين. ولقد ادعى نيرون فيما بعد أنه فحص عن جميع أوراق كلوديوس ، وأنه تبين من ذلك الفحص أن الامبرطور نفسه أمر بأن يحاكم كل واحد ممن سيقوا أمام القضاء(٢٠).

وتنبه كلوديوس إلى ماكانت تفعله أجر بينا بعد زواجه بها ، فاعترم أن يضع حدا لسلطانها ، وأن يفسد عليها ما دبرته لنبرون ، فيعين برتنكس وارثا للملك من بعده ، ولكن أجر بينا كانت أقوى منه عزما وأقل منه إصغاء لصوت الضمير ، فلما علمت نية الإمبراطور جازفت بكل شيء ، فأطعمت كاوديوس فطيراً ساماً قضى عليه بعد آلام مبرحة دامت اثنتي عشرة ساعة دون أن يستطيع النطق بكلمة واحد (٤٥) . ولما ألهه مجلس الشيوخ ، وكان نبرون قد اعتلى العرش ، قال إنه لا يشك في أن الفطير هو طعام الآلحة ، لأن كلوديوس أصبح بعد أن أكله إلهاً يعبد (١٢).

### لفصال **رابع** المرون نهرون

ينتمى نيرون من جهة أبيه إلى أسرة الدوميتين الأهينوياربيين Ahenobarbi وقد لقبوا بهذا اللقب لأن رجال هذه الأسرة كانت لهم لحى شبهة فى لونها بلون البرنز . وقد اشتهروا فى رومة مدى خميائة عام بقدرتهم وجرأتهم ، وغطرستهم ، وشجاعتهم ، وقسوة قلوبهم . وكان جد نيرون لأبيه مولعاً بالألعاب وبالمسرح ، وكان يسوق عربة فى السباق ، وينفق الكثير من الأموال على الوحوش والمجتلدات ، وقد اضطر أغسطس المئة أنطونيوس وأكتافيا . وزاد ابنه أكنيوس دوميتيوس من شهرة الأسرة بانهماكه فى الفسق ، ومضاجعة المحارم ، والوحشية والحيانة . وقله تزوج بأنطونيا فى عام ٢٨ م بأجريينا الثانية ولم تكن وقتئذ تزيد على الثالثة عشرة من عمرها ، وإذ كان على علم بآباء زوجته وآبائه فقد اعتقد : «أن لا خير مطلقاً يمكن أن يودى إليه قراننا »(٢٢) . وقد أطلقا على ابنهما الوحيد اسم مطلقاً يمكن أن يودى إليه قراننا »(٢٢) . وقد أطلقا على ابنهما الوحيد اسم لوسيوس Lucius وأضافا إليه لقب نيرون ، ومعناه فى اللغة السبينية :

وكان أهم من علموه هما كرمون Chaeremon الرواقى الذي علمه اللغة اليونانية ، وسنكا الذي علمه الأدب والأخلاق ولكنه لم يعلمه الفلسفة ؛ ذلك أن أجربينا منعته من تعلم الفلسفة لزعمها أنها تجعل نيرون غير صالح لتولى عرش الإمبر اطورية (١٣٠). وما من شك في أن نتيجة هذا التحريم تشهد بفضل الفلسفة . وقد شكا سنكا ، كما يشكو كثير من الأساتذة ، من أن الأم كانت تفسد عليه عمله بتدخلها فيه ، فقد كان الغلام يهرول إليها كلما أنبه مدرسه ، ولم يكن يشك في أنها ستحنو عليه وتدلله . وقد حاول

سنكا أن ينشئه على حب التواضع ، ودمائة الخلق ، والبساطة ، والتقشف ، والصبر على الشدائد ؛ وإذا كان قد حرم عليه أن يفصل له القول في عقائد الفلاسفة وجدلهم ، فلا أقل من أن يهدى إليه الرسائل البليغة التي كان يؤلفها ، ويأمل أن يقرأها تلميذه في يوم من الأيام : وكان الأمير الشاب طالباً مجداً ، وكان في وسعه أن يكتب شعراً لا بأس به ، وأن يخطب في مجلس الشيوخ بالرقة والأدب اللذين كان يخطب بهما أستاذه نفسه . ولما مات كلو ديوس لم تجد أجر بينا صعوبة ما في تثبيته على العرش ، وخاصة بعد أن ضمن له بروس تأييد الحرس بكامل قوته

وكافأ نبرون الحند مكافأة مجزية ووهبكل مواطن أربعالة سسترس، وألتى فى تأبين سلفه خطبة أثنى عليه فيها ثناء جمًّا ، كتبها له سنكا<sup>(٦٤)</sup> . وهو الذي نشر بعد قليل بغير توقيع هجاء مقذعاً في الإمبر اطور المتوفى قال فيه إنه طرد من أوليميس . وقدم نبرون مظاهر الخضوع المعتادة إلى مجلس الشيوخ ، واعتذر في أدب وتواضع عن صغر سنه ، وأعلن أنه لن يحتفظ بشيء من السلطات التي كان الزعيم يتمتع بها حتى ذلك الوقت عدا قيادة الجيوش – وهو احتيار عملي يشعر بذكاء تلميذ الفيلسوف . والراجح أنه کان مخلصاً فی وعده ـ لأن نعرون وفی به بأمانة مدی خمسة أعوام <sup>(٦٥)</sup> ــ وهي الخمسة الأعوام النيرونية Quinquennium Neronis التي كان تراچان يراها خير السنين في تاريخ الحكومة الإمبراطورية(٢٦) . ولما اقترح مجلس الشيوخ أن تقام تماثيل من الذهب والفضة تكريماً له ، ولما اتهم رجلان بأنهما يفضلان عليه برتنكس أمر أن يلغى هذا الاتهام، وتعهد أمام مجلس الشيوخ أن يتمسك طوال حكمه بفضيلة الرحمة التي كان سنكا وقتئذ يمجدها في إحدى رسائله المسهاة De Clementia (الرحمة) ولما طلب إليه مرة أن يوقع وثيقة بإدانة أخد المجرمين قال في حسرة

لا ليتني لم أتعلم قط الكتابة!» وقدخفض الضرائب الباهظة أو ألغاها إلغاء ناماً ، وخصص معاشات سنوية للمتازين من الشيوخ الذين أحنى عليهم الدهر. وإذ كان يعرف أن عقله لم ينضج بعد ، فقد سمح لأجربينا أن تدير له شئونه ، فكانت تستقبل السفراء ، وأمرت أن تنقش صورتها على نقود الإمبراطورية للى جانب صورته . وارتاع سنكا وبروس لتدخل الأم في شئون الحكم فاتفقا على أن يضربا على وتر كبرياء نيرون لينالا لأنفسهما حق القيام بمهام الحكم . واستشاطت الأم غضباً فأعلنت أن برتنكس الوارث الشرعي للعرش ، واندرت ولدها بأنها ستسقطه بنفس الوسائل القوية التي استخدمتها في رفعه ، وأندرت ولدها بأنها ستسقطه بنفس الوسائل القوية التي استخدمتها في رفعه ، ورد نيرون على هذا التهديد بأن أمر بدس السم ليرتنكس فا كان من أجربينا إلا أن آوت إلى قصرها الصغير وكتبت فيه مذكراتها ، وهي آخر سهم في كنانتها ، وطعنت فها على جميع أعدائها وأعداء أمها ، واغترف منها تاستس وسوتنيوس ذلك التيار الحارف من المثالب والأعمال الوحشية التي صورا بها النواحي السوداء من صور تيبريوس وكلوديوس ونيرون .

وعم الرخاء الإمراطورية ، وصلحت أحوالها الداخلية والحارجية ، بفضل إرشاد الفيلسوف الأول وقوة النظام الإدارى الذى كانت تساس به شؤنها . فوضعت على الحدود حراسة قوية ، وطهرت البحر الأسود من القراصنة ، وأعاد كريولا أرمينية إلى حظيرة الإمبراطورية بأن بسط عليها الحياية الرومانية ، ووقعت برثيا معاهدة صلح دامت حسين عاما ، وقلت الرشوة في دور القضاء وفي الولايات ، وأصلحت أحوال الموظفين في دواوين الحكومة ، وصرفت الشئون المالية بالاقتصاد والحكمة ، واقترح نيرون – ولعل ذلك كان بإيعاز من سنكا – ذلك الاقتراح ، البعيد الأثر القاضي بإلغاء جميع الضرائب غير المقررة ، وخاصة الرسوم الجمركية التي كانت تجبي عند الجدود وفي الثغور ، حتى تكون التجارة حرة في جميع أنحاء الإمبراطورية . غير أن مجلس الشيوخ لم يوافق على حرة في جميع أنحاء الإمبراطورية . غير أن مجلس الشيوخ لم يوافق على

هذا الاقتراح ، متأثراً في ذلك بنفوذ نقابة الجباة . وتدل هذه الهزيمة على أن الزعامة كانت لا تزال تلتزم حدود سلطتها الدستورية .

وأراد سنكا وبروس أن يمنعا نيرون من التدخل في شئون الدولة فتركاه ينهمك في ملذانه الجنسية كما يهوى . وفي ذلك يقول تاستس : « لم يكن ينتظر من الأباطرة أن يحيوا حياة التقشف وكبح الشهوات في الوقت الذي كانت فيه الرذيلة تستهوى جميع طبقات الناس » ولم تكن العقائد الدينية تشجع نيرون على أن يراعي جانب الفضيلة ؛ ذلك أن القدر الضئيل الذي ناله من الفلسفة قد حرر عقله من قيود الدين دون أن ينضج حكمته . « فقد كان يزدرى جميع أنواع العبادات » كما يقول سوتنيوس . « ويسلح على صورة الإلهـة ـ سيبيل ـ التي كان يجلها أعظم الإجلال »(١٦) . وكان نهماً مفرطاً في الطعام ، غريب الأطوار والشهوات ، ينفق على الولائم بغير حساب ، حتى كانت أزهار الوليمة وحدها تكلفه أربعة ملايين سسترس (٢٩) . وكان يقول في هذا إن البخلاء وحدهم هم الذين یحسبون ماینفقون . وکان یعجب بکیوس پتر ونیوس ماینفقون . ويحسده لأن هذا الشريف المثرى علمه طرقاً جديدة للجمع بين الفضيلة والذوق السليم . ويقول تاستس في فقرة مأثورة يصف فيها المثل الأعلى للأبيقورية إن برونيوس « كان يقضي أيامه في النوم ولياليه في العمل ، والمرح واللهو . وكان الحمول شهوته وطريقه إلى الشهرة ، وكان ينجز بحب اللذات والراحة المرفة ما ينجزه غيره بالقوة والحد . ولم يكن كغيره من الناس الذين يجهرون بأنهم يعرفون كيف تكون المتعة . الاجتماعية ، ثم يبددون في ذلك أموالهم ، بلكان يحيا حياة كثيرة النفقة ولكنها خالية من التبذير ، فكان أبقوريا ولكنه غير مسرف ، يطلق العنان لشهواته ولكنه يستمتع بها في تجمل وحكمة . وهو شهواني متعلم رقيق الحاشية ، حديثه مرح ممتع لطيف ، يخلب لب من يستمع له بشيء من عدم الاكتراث اللطيف الباعث على السرور . وكان أكثر ما يبعث السرور في حديثه أنه ينساب انسياباً طبيعياً غير متكلف من مزاجه الصريح . ولقد أظهر وهو وال على بيثينيا ، كما أظهر وهو قنصل ، أن قوة العقل ودماثة الحلق قد تجتمعان معاً فى شخص واحد ، وذلك رغم ما كان يتصف به من دقة ؛ وأخذه الأمور فى يسر وإهال . . . وكان يعود من أعماله الرسمية إلى مألوف حياة اللذة والمتعة ، مولعاً بالرذيلة أو بالملاذ التى تقترب من حدود الرذيلة ، وكان نيرون وعصبته مولعين بحسن اللوق والرشاقة فكانوا لذلك يتخذونه المحكم فى كل ما يتصل مهما ، ولم يكن شىء بديعا ، كما لم يكن شىء ساراً أو نادراً إلا إذا أراد هو أن يكون (٧٠) .

ولم يبلغ نيرون من الرقة مبلغاً يصل به إلى هذه الأبيقورية الفنية ، بل كان يتخفى ويزور المواخير ، ويطوف بالشوارع ، ويتردد على الحانات بالليل في صحبة أمثاله من رفاق السوء يسطون على الحوانيت ويسيئون إلى النساء ، ويفسقون بالغلمان ، ويجردون من يقابلون مما معهم ، ويضربونهم ويقتلونهم هر(٧١) وحدث أن شيخاً لجأ إلى القوة في ردياعتداء الإمبراطور عليه فأرغم بعد قليل على أن يقتل نفسه . وحاول سنكا أن يوجه شبق الإمبر اطور نحو معتوقة تدعى كلوديا أكتى وفية له وفاء تعجز بسببه عن الاحتفاظ بحبه استبدل بها امرأة بارعة في كل فنون العشق تدعى بوبيا سابينا Poppea Sabina وكانت بوبيا بناحة في كل فنون العشق تدعى بوبيا سابينا poppea Sabina وكانت بوبيا نصيب موفور من كل شيء إلا الشرف ه . وكانت من النساء اللواتي يقضين نصيب موفور من كل شيء إلا الشرف ه . وكانت من النساء اللواتي يقضين أن افتخر زوجها بجالها أمام نيرون ، فما كان من الإمبراطور إلا أن عينه والياً أن افتخر زوجها بجالها أمام نيرون ، فما كان من الإمبراطور إلا أن عينه والياً أن تكون عشيقة له ، وقبلت أن تتزوجه إذا طلق أكتافيا .

وكانت أكتافيا قد صبرت على مساوئ نبرون صبر الكرام ، وحافظت

على تواضعها وعفتها وسط تيار الدعارة الجارف التي اضطرت أن تحيا في غمرته من يوم مولدها ، ومما يذكر بالفضل لأجربينا أنها ضحت بحياتها في الدفاع عن أكتافيا ضد پوپيا ، فلم تترك وسيلة تثني بها الإمبراطور عن طلاق أكتافيا إلا لجأت إلها ، وبلغ من أمرها أن عرضت محاسنها على ولدها ، وقاومتها بوپيا مقاومة شديدة وتغلبت علمها ، ولجأت في كفاحها إلى نزق الشباب ، فعمرت نبرون بأنه يخشى والدته ، وأقنعته بأن أجربينا كانت تأتمر به لتسقطه ، وما زالت به حتى رضى في ساعة من ساعات جنون الشهوة أن يقتل المرأة التي حملته في بطنها وأعطته نصف العالم . وقد فكر أولا في أن يقتلها مسمومة ، ولكنها كانت قد حصنت نفسها من السم بما تعودته من الأدوية المضادة له . ثم حاول أن يقتلها غرقاً ولكنها أنجت نفسها بالسباحة من السفينة التي تحطمت بتدبير الإمبر اطور، وطاردها رجاله إلى دارها ، فلما قبضوا علمها خلعت ثيامها وقالت لهم : « ادفعوا سيوفكم في رحمي » واحتاج قتلها إلى عدة طعنات ، ولما رأى الإمبراطور جثتها العارية كان كل ما قاله : « لم أكن أعرف أن لى أما بمثل هذا الجهال »(٧٢) : ويقال إن سنكا لم تكن له يد في هذه المؤامرة ، ولكن أسوأ ما خط في تاريخ الفلسفة وأدعاه للأسى هو تلك السطور التي تشرح كيف كتب الفيلسوف الرسالة التي وجهها نبرون إلى مجلس الشيوخ يقول فها إن أجر بينا كانت تأتمر بالزعيم ، فلم افتضح أمرها انتحرت(٧٣٠ ه وقبل مجلس الشيوخ هذا التفسير في سرور ظاهر ، وأقبل أعضاؤه مجتمعين ليهنئوا نبرون لما أن عاد إلى رومة ، وحمدوا للآلهة أن كلأته بعنايتها وأنجته من كل سوء .

وإن المرء ليصعب عليه أن يصدق أن هذا الإنسان الذى قتل أمه شاب فى الثانية والعشرين من عمره ، مغرم بالشعر والموسيقى والفنون الجميلة ، والتمثيل والألعاب الرياضية ؛ وأنه كان يعجب باليونان لمبارياتهم التى تنمى فيهم القوة الجسمية والمهارة الفنية ، وأنه عمل على إدخال هذه المباريات فى رومة فأقام فى

عام ٥٩ ألعاب الشباب Iudi iuvenales ، وأنشأ في السنة التالية الألعاب النبرونية Neronia على نمط الاحتفال الذي كان يقام كل أربع سنين في أولمبيا ، ويشمل سباقا للخيد ، ومباريات في الألعاب الرياضية ، وفي «الموسيقي » — ويدخل فيها الحطابة والشعر ، وبني لذلك مدرجاً كبيراً وملعباً رياضيا وحاما عاما فخا ، وأنه يمارس الحركات الرياضية بمهارة فاثقة ، كإكان مولعا بسوق العربات ، وأنه اعزم أخبراً أن يشترك هو نفسه في المباريات . لكنها هي الحقيقة ، وقد بدا لعقله المولع بكل ما هو يوناني أن هذا العمل لاغبار عليه ، بل كان يعتقد أنه يتفق مع أحسن التقاليد اليونانية . أما سكنا فكان يرى أن هذا سخف أيما سخف ، وحاول أن يقصر هذا العرض الإمراطوري على من يضمهم ميدان خاص ، ولكن نبرون تغلب عليه ودعا الجماهير لتشهد ألعابه ، فأقبلت عليه وحيته نبرون تغلب عليه ودعا الجماهير لتشهد ألعابه ، فأقبلت عليه وحيته تحية حماسية حارة .

ولكن أهم ما كان يرغب فيه هذا المحلوق الغريب بحق هو أن يكون فناناً عظيما . ذلك أنه ، وقد استحوذ على كل سلطة ، كان يتوق إلى الاستحواذ على كل ضروب الكمال والتهذيب . ومما يذكر له مقروناً بالثناء أنه جد في دراسة فنون النقش ، والتصوير ، والنحت ، والموسيقي ، والشعر (١٤٠) . ولجأ في تحسين صوته إلى وسيلة غريبة فكان « يستلقي على ظهره ، ويضع لوحاً من الرصاص على صدره ، ويفرغ أمعاءه بمحقن أو بالتيء ، ويمتنع عن أكل الفاكهة وعن كل طعام يضر بالصوت »(٥٠٠) . وكان في بعض الأيام يقصر طعامه على الثوم وزيت الزيتون يتخذهما "وسسيلة للغرض نفسه . ودعا ذات ليلة أكابر الشيوخ إلى قصره وعرض عليهم أرغناً مائياً جديداً ، وأخذ يشرح لهم نظريته وتركيبه (٢٠٠) . وقد بلغ من إعجابه بالنغات التي كان يضربها ترينوس Terpnos على العود وافتتانه بها أن كان يقضي معه بعض الليالي بأكملها يتعلم العزف على هذه الآلة . وكان يجمع الفنانين والشعراء حوله ، ويعقد المباريات بينه وبينهم في قصره ، ويفاضل بن الفنانين والشعراء حوله ، ويعقد المباريات بينه وبينهم في قصره ، ويفاضل بن

صوره وصورهم ﴿ ويستمع إلى أشعارهم ويقرأ عليهم شعره . وكان ينخدع بثنائهم ، ولما أن أنبأه أحد المنجمين بأنه سيفقد عرشه ، أجابه ضاحكا بأنه في هذه الحال سيكسب قوته من فنه . وكان يحلم أنه في يوم من الأيام سيعزف على ملاِّ من الناس على الأرغن المائى والناى ، وينفخ في المزامير ، ثم يظهر على المسرح راقصاً وممثلاً لأدوار في مسرحية ترنس Turnus لڤرچيل . وفي عام ٥٩ أقام حفلة موسيقية شبه عمومية عزف فها على العود citharoedus في حديقته الواقعة على نهر التيبر. وظل حمس سنبن لا ينفذ ما تتوق له نفسه من إظهار مهارته في جمع حاشد ، ثم نفد هذا العزم فى ناپلى آخر الأمر . وسيطرت الروح اليونانية على هذا الحفل ، وعفا الناس عن تقصيره لم وأدركوا ما يرمى إليه . واز دحمت قاعة الاحتفال بالمستمعين ازدحاماً حال بينه وبين إجادة العرض، وقد بلغ من شدة الازدحام أن تهدمت القاعة عقب خروج النظارة منها . وشجع هذا النجاح الإمر اطور الشاب فظهر في ملهىي يميي العظيم في رومة (٦٥) يغني ويضرب على العود . وأنشد في هذه المرة عدة قلصائد لعلها كانت من قوله هو نفسه (\*\*) . وقد بقيت أبيات من هذه ، وهي تدل على مقدرة في القريض لا بأس مها . وكتب من أغانيه الكثيرة لملخمة طويلة عن طروادة ( جعل بطلها باريس Paris ) ، ثم شرع يكتب ملحمة أطول منها عن رومة . ولم يكفه هذا التنوع في مواهبه فظهر على المسرح ممثلًا دور أوديب Oedipus ، وهر قل ، وألكميون ، بل إنه مثل أيضاً دور أرستنز قاتل أمه . واغتبط النظارة إذ شاهدوا إمراطوراً يعنى بتسليتهم ويركع على المسرح أمامهم ويطلب إليهم أن يصفقوا له حسب مألوف عادتهم . وتلقف الشعب الأغابي التي كان ينشدها نبرون وأخذ يرددها في الحانات والطرقات ، وانتشر

<sup>(\*)</sup> يقول سوتونيوس إنه شاهد المخطوطات الملكية مكتوبة ومصصحة بخط نيرون غفسه(٧٧)

تحمسه للموسيقي والغناء بين جميع الطبقات ، وازدادت بذلك محبة الناس له ، وكان أخلق مها أن تنقص .

وارتاع مجلس الشيوخ من هذه المظاهر أكثر مما ارتاع من كل ما كان يدور من اللغط عما يحدث في القصر من فجور ومن علاقات جنسية شاذة ، وأجاب نىرون عن مخاوف الشيوخ بقوله إن العادة التي كان يجرى عليها اليونان وهي قصر المباريات الرياضية والفنية على طبقة المواطنين كانت أفضل مما اعتاده الرومان وهو تركها للأرقاء ؛ وأن من الواجب ألا تتخذ المباريات صورة قتل المجرمين قتلا بطيئاً ؛ وأعلن الشاب المجرم أنه لن يسمح ما دام حياً بأن يستمر القتال في المجتلد حتى يموت المجتلدون(٧٨) . وأراد أن يعيد التقاليد اليونانية إلى سابق عهدها ، وأن يمجد أعماله هو في المباريات العامة ، فأقنع بعض الشيوخ أن يشتركوا فها – أو لعله أرغمهم على هذا الاشتراك ــ ممثلين ، وموسيقيين ، ورياضيين ، ومصارعين وسائتي عربات . وأظهر بعض الأشراف أمثال ثراسي پبتس Thrasea Paetus نفورهم من هذه الأساليب ، فكانوا يتعمدون الغياب من مجلس الشيوخ كلما جاء نبرون ليخطب فيه ، وندد به بعضهم مثل هلڤيديوس برسكس Helvidius Priscus تنديداً عنيفاً في المنتديات الأرستقراطية التي أضحت الملجأ الوحيد لحرية الرأى ؛ وأخذ الفلاسفة الرواقيون في رومة يتحدثون جهرة عن هذا الأبيقوري الحبيث الجالس على العرش. ودبرت المؤامرات لخلعه ، ولكن عيونه كشفوا أمرها ، فكان جوابه كجواب أسلافه ، وهو التورط في عهد من الإرهاب الشديد ، فأعيد قانون الحيانة (٦٢) ، ووجهت التهم إلى كل من كان موتهم مرغوباً فيه من الناحية الثقافية أو المالية بسبب مقاومتهم أو ثراثهم . ذلك أن نيزون كان قد أفقر خزانة الدولة كما أفقرها كالجيولا من قبله بإسرافه وهباته وألعابة ، وجهر بعزمه على مصادرة جميع ضياع المواطنين الذين لا يوصون للإمبراطور بعد وفاتهم إلا بمبالغ قليلة ، ثم جرد كثيراً من الهياكل من نذورها ، وصهر ما كان

فيها من تماثيل ذهبية وفضية ؛ ولما أن احتج سنكا على هذه الأعمال وانتقد سلوكه وشعره – وكان غضب الإمراطور على نقد شعره أشد من غضبه على نقد سلوكه عاقاله نيرون من منصبه في البلاط ( ٦٢ ) ، وقضى الفيلسوف الشيخ الثلاث السنين الباقية من حياته في عزلة عن العالم في بيته ، وكان يورس قد مات قبل إقالة سنكا ببضعة شهور .

وأحاط نيرون بعدئذ نفسه بطائفة جديدة من القرناء ، معظمهم من قرناء السوء ذوى الغلظة والفظاظة ، فأصبح تجلينس ، رئيس شرطة المدينة ، مستشاره الأول ، ويسر للزعيم كل سبيل للملذات . وفي عام ٢٢ طلق نيرون أكتافيا بحجة أنها عقيم ، ولم يمض على طلاقها اثنا عشر يوماً حتى تزوج پوپیا ؛ واحتج الشعب علی هذا العمل احتجاجاً صامتاً بتحطیم التماثیل التی أقامها نيرون ليوپيا وتتويج تماثيل أكتاڤيا بالزهور . وغضبت پوپيا من ذلك العمل وأقنعت حبيبها أن أكتافيا تعتزم الزواج مرة أخرى ، وأن مؤامرة تدبر لحلعه وإحلال زوج أكتافيا الجديد محله . وإذا كان لنا أن نصدق ما يقوله تاستس فإن نبرون دعا أنسيتس Anicetus قاتل أجربينا وطلب إليه أن يعترف بأنه ارتكب الفحشاء مع أكتاڤيا ، ويتهمها بأنها شريكة في مؤامرة لاغتيال الزعيم . ومثل أنسيتس الدور الذي أمر بتمثيله ، وثني إلى سردينية حيث قضى بقية حياته ينعم بالثروة والراحة ؛ أما أكتاڤيا فقد نفيت إلى بندتيريا Pandateria ، ولكنها لم يكد يمضى على مجينها إلها إلا بضعة أيام حتى أقبل عليها وكلاء الإمبر اطور يريدون اغتيالها . ولم تكن وقتئذ قد جاوزت الثانية والعشرين من عمرها ، ولم تكن تعتقد أن الحياة يليق أن تختُّم هذه الحاتمة العاجلة ، وبخاصة إذا كانت حياة فتاة مثلها لم ترتكب قط ذنباً . ودافعت عن نفسها أمام قاتليها وقالت لهم إنها لم تعد إلا أخت نيرون ، وإنهاعاجزة عن الإساءة إليه ، ولكنهم قطعوا رأسها وجاءوا بهإلى پوپيا يطلبون إليها مكافأتهم على عملهم هذا . ولما أبلغ الشيوخ أن أكتافيا قد توفيت شكروا

اللَّالَمَة مرة أخرى أن قد حفظوا الإمبراطور وأنجوه من السوء(٧٩٪.

وكان نبرون وقتئذ إلها من أولئك الآلهة . ذلك أن أحد القناصل المنتخبين اقترح بعد موت أجربينا أن يقام هيكل « لنبرون المألّه» . ولما أن ولدت له يوپيا في عام ٦٣ ابنة توفيت بعد مولدها بقليل أعلن المجلس ربوبية هذه الطفلة ، ولما أن أقبل تريداتس Tiridates ليتلقى من نبرون تاج أرمينية خر راكعا أمام الإمبراطور وعبده بوصفه الإله متراس Aithras ، ولما أن شاد نبرون بيته الذهبي أقام أمامه تمثالا ضخما ارتفاعه مائة وعشرون قدما ، في أعلاه رأس شبيه برأسه ، تحيط به هالة من أشعة شمسية دلالة على أنه هو فيبس أيلو Phoebus Apollo . هذا ما كان يتصوره أما حقيقته فإنه وهو في الخامسة والعشرين من عمره كان إنساناً فاسداً ، منتفخ البطن ، رفيع الأطراف ، ضعيفها ، ضخم الوجه ، مجعد فاسداً ، منتفخ البطن ، رفيع الأطراف ، ضعيفها ، ضخم الوجه ، مجعد الحلد ، أصفر الشعر ملتويه ، عسلي العينين كلتهما .

وكان ، وهو كما يزعم إله وفنان ، يضايقه ما في القصور التي ورشها من عيوب ، ولذلك صمم على بناء قصر جديد لنفسه . ولكن تل اليلاتين كان مزدهما بالقصور وكان في أسفله المضهار الأكبر ممن ناحية ، والسوق الكبرى من ناحية أخرى ، والأكواخ القدرة الحقيرة من بقية النواحي، وكان يحزنه أن يرى رومة قد نشأت على غير نظام موضوع ، بدل أن يخطط تخطيطاً علمياً كالإسكندرية وأنطاكية ، ولذلك كان يحلم بأن يعيد بناءها من جديد ، وأن يكون هو منشها الثاني ، وأن يسمها نير و يوليس بناءها من جديد ، وأن يكون هو منشها الثاني ، وأن يسمها نير و يوليس رمدينة نيرون )

وحدث فى اليوم الثامن عشر من شهر يوليو عام ٢٤ أن شبت النار فى المضهار الأكبر ، وانتشرث انتشاراً سريعاً ، وظلت مشتعلة تسعة أيام حتى التهمت ثلثى المدينة . وكان نيرون غائباً فى أنتيوم Antium حين شبت النار، فلما وصله النبأ أسرع بالعودة إلى رومة فبلغها فى الوقت الذى استطاع فيه أن يرى القصور القائمة على تل الهلاتين تلتهمها النيران . وكان البناء المعروف

بالدومس ترنستوريا (بيت المرور) الذي أقامه منذ زمن قريب لعربط به قصره بحديقة ماسيناس ، كان هذا البناء من أوائل ما تهدم من الأبنية ، ونجت أبنية السوق والكيتول من الحريق كما نجت أيضا الأحياء الواقعة في شرق نهر التيهر . أما سائر أجزاء المدينة ، فقد دمر فها ما لا يحصى من البيوت والهياكل والمخطوطات النفيسة والتحف الفنية . وهلك آلاف من السكان بين أنقاض المبانى المتهدمة في الشوارع المزدحمة ، وهام مثات الآلاف على وجوههم فى الطرقات أثناء الليل لا يجدون لهم مأوى يبيتون فيه وقد ذهب الرعب بعقولهم ، وهم يستمعون إلى الشائعات القائلة بأن نبرون هو الذي أمر بإشعال النار في المدينة ، وبأنه ينشر المواد الحارقة فيها ليجدد ما خبا منها ، وبأنه يرقبها من برج ماسيناس وهو ينشد على نغمة القيثارة ما كتبه من الشعر عن نهب طروادة (\*) . وقد قام بجهود كبرة في قيادة المحاولات التي بذلت لحصر النبران أو التغلب علما ، وإغاثة المنكوبين ، وأمر بأن تفتح جميع أبواب المبانى العامة والحدائق الإمىراطورية ليلجأ إلها المعدمون ، وأقام مدينة من الحيام في ميدان المريخ ، وأمر بالاستيلاء على الطعام من الإقليم المجاور للمدينة ، ووضع الحطط الكفلية بإطعام الأهين (٨٠٪ ، وصبر على ما وجهه إليه الشعب الهائج الحانق من تهم وطعون . ويقول تاستس (وهو الرجل الذي يجب ألا ننسي قط تحيزه لأعضاء مجلس الشيوخ) إنه أخذ يتلفت حوله ليجد من يستطيع أن يلقى عليه التهمة حتى وجده فى :

«طائفة من الناس يحقد عليهم الشعب لأعمالهم الحبيثة ، ويسمون غالباً بالكرستيانى Chrestiani ( المسيحين ) . والاسم مشتق من كرستس Chrestus وهو اسم رجل عذبه بنتيوس پيلات Pontius Pilate المشرف

<sup>(</sup>ه) يجمع تاستس (ص ٣٨ من الفصل الحامس عشر) وسوتونيوس (في «نيرون» ص ٣٨) وديوكاسيوس (فصل ٦٧ ص ١٦) على اتمام نيرون بأنه هو الذي أشعل النار وأعاد إشعالها لكى يستطيع بناء رومة من جديد ، وليس لدينا ما نستند إليه في إثبات التهمة عليه أو نفيها عنه .

على الشئون المالبة في بلاد الهود على عهد تيبىريوس . وكان ما حل به من العذاب ضربة شديدة وجهت إلى الشيعة التي أوجدها هذا الرجل ، وبفضل هذه الضربة وقمف نمو هذه الحرافات الخطيرة إلى حين ، ولكنها لم تلبث أن عادت إلى نشاطها وانتشرت انتشاراً سريعاً قويا في بلاد اليهود . . . وفى مدينة رومة نفسها ، وهي مستودع الأقذار العام الذي ينساب إليه كل ما هو دنىء ممقوت انسياب السيل المنحدر من أقطار العالم . ولجأً ـُ نيرون إلى أساليبه المعهودة في الحيل ، فعثر على جماعة من الفجار والسفلة الأراذل ، وأغراهم بمختلف الوسائل على أن يعترفوا بأنهم هم مرتكبو الحريمة المكراء ؛ وبناء على اعتراف أولئك السفلة أدين عدد من المسيحيين ، ولم يصدر الحكم عليهم بناء على أدلة واضحة تثبت أنهم هم الذين أشعنوا النار في المدينة ، بل أدينوا لأنهم يكرهون الجنس البشرى كله . واستخدمت في إبمدامهم أفانين من القسوة المتناهية ، ولم يكتف نيرون بتعليبهم بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منهم والازدراء بهم ، فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب، وسمر غيرهم في الصلبان ، ودفن الكثيرون منهم أحياء ، ودهنت أجسام البعض الآخر بالمواد الملتببة وأشعلت فها النبران ، لتكون مشاعل في الليل . . . وفي آخر الأمر أفعمت هذه الوحشية قلوب الناس جميعاً رأفة ورحمة ، ورقت هذه القلوب أسى على المسيحيين (٨١) .

ولما أزيلت الأنقاض أخذ نيرون يعيد بناء المدينة كما صورتها له أحلامه والغبطة بادية فى أسارير وجهه . وطلب إلى كل مدينة فى الإمبر اطورية آن تقدم معونتها لهذا الغرض ، أو أرغمت على تقديم هذه المعونة ، واستطاع الذين دمرت بيوتهم أن يبنوا لهم بيوتا جديدة بعد أن أمدهم بالمال المتجمع من هذه المعونة . وشقت الشوارع الجديدة مستقيمة متسعة ، وشيدت واجهات المنازل الجديدة وطبقاتها الأولى من الحجارة ، وجعلت بينها وبين غيرها من المبابى المجاورة لها فواصل تمنع انتشار النار من بناء إلى

آخر. وشقت محت الأرض مجار تنساب فيها مياه العيون السهلي إلى خزان مختفظ فيه بالماء ليستعان به على إطفاء النار في المستقبل. وشاد انبرون من أموال الحزانة الإمبر اطورية عقوداً ذات عمد على جانبي الشوارع الرئيسية في المدينة ، لتكون مداخل مسقوفة ظليلة لآلاف من البيوت. وأسف المولعون بالقديم ، كما أسف الشيوخ المسنون ، على ما كان في المدينة القديمة من مناظر جميلة خلع عليها الدهر هالة من الرواء والتقديس ، ولكنهم لم يلبثوا أن أجمعوا على أن رومة جديدة قد خرجت من بين اللهب أصح أو آمن وأجمل من رومة القديمة .

ولو أن نيرون أعاد تنظيم حياته كما أعاد ثنظيم عاصمته لغفر له الناس جرائمه ، ولكن بوبيا ماتت في عام ٢٥ في الأيام الأخيرة من حملها ، ويقال إنها ماتت من ركلة في بطنها . وراجت بين الناس شائعة فحواها أن هذه الركلة كانت عقاباً لها على عودتها متأخرة من السباق(٨٢) وحزن نيرون حزناً شديداً على موتها ، لأنه كان ينتظر على أحر من الجمر وجود وارث له من صلبه ، وأمر أن تحنط جثنها بالأفاويه النادرة وتدفن بموكب مهيب وأبنها بنفسه . ثم عثر على شاب يدعى أسپورس Sporus عظيم الشبه بيوبيا ، فأمر بخصيه ، وتزوجه في احتفال رسمي و « استعمله في كل شيء كما تستعمل النساء » ، وقال في ذلك أحد المتفكهين إنه يتمنى لو أن والد نيرون قد عبر على مثل هذه الزوجة (٢٨٠) . وشرع في السنة نفسها يشيد بيته الذهبي ، وكان إسرافه في زينته ، كما كانت تكاليفه الباهظة ومساحته الواسعة ـ فقد أقيم على رقعة من الأرض كانت تشغلها من قبل آلاف من بيوت الفقراء ـ كان هذا كله سبباً في إثارة سخط الأشراف عليه وارتياب العامة فيه من جديد .

وأقبل جواسيس نيرون فجاء يبلغونه نبأ مؤامرة واسعة النطاق تهدف إلى إجلاس كلييرنيوسبيزو Calpurnius Piso على العرش(٦٥) ؛ وقبض صنائعه على عدد من الشخصيات غير الكبيرة متهمين بتدبير المؤامرة ، وانتزعوا منهم

بالتهديد تارة وبالتعديب تارة أخرى اعترافات تدين ، بين من تدين من الشخصيات المعروفة ، الشاعر لوكان Lucan والفيلسوف سنكما Seneca ، وتكشف الحطّة التي كان يرمى إلها الإمبراطور وأعوانه شيئاً فشيئاً . وبلغ انتقام نيرون درجة من الوجشية لم يسع رومة معها إلا أن تصدق ما شاع وقتتذ من أنه أقسم ليبيدن طبقة الشيوخ عن آخرها . ولما تلقى سنكا الأمر إبأن يقتل نفسه شرع يجادل ساعة من اازمن ثم أطاع ، وقطع لوكان بعض أوردته ومات وهو ينشد أبياتاً من شعره . وأغرى تجلينس Tigellinus بالمال عبداً من عبيد پترونيوس Petronius فتقدم بالشهادة على سيده ، لأن تجلينس كان يحسد هذا الرجل الأبيقورى على منزلته عند نيرون فأغراه بقتله . ومات پترونيوس ميتة بطيئة بأن قطع أوردته ثم سدها ، وأخد يتحدث مع أصدقائه حديثاً لطيفا كمألوف عادته ، ويقرأ لهم أبياتاً من شعره ، ثم تنزه وأغنى بعض الوقت وفتح أوردته مرة أخرى وفارق الحياة في هدوء واطمئنان (٨٤) . وأدين ثراسيابيتس زعيم الداعين إلى الفلسفة الرواقية في مجلس الشيوخ ، ولم تكن التهمة التي وجهت إليه أنه اشترك في المؤامرة ، بل كانت تهمة عامة يمكن أن توجه إلى أي إنسان وهي ضعف حماسته للإمبراطور ، وعدم استمتاعه بغناثه وتأليفه كتاباً في حياة كاتو أثنى عليه فيه . واكتنى بنني هلفيديوس برسكس Helvidius Priseus زوج ابنته ، ولكن رجلين آخرين أعدما لأنهما كتبا يمتدحان برسكس وصهره. ونني موسونيوس روفس Musonius Rufus أحد الفلاسسفة الرواقيين وكاسيوس لنجينس Cassius Longinus أحد علماء القانون، وحكم على أخوين لسنكا وهما أنيوس ميلا Annaeus Mela والد لوكان وأنيوس نوڤاتس Annaeus Novatus ـ وهو جليو Gallio الذي أطلق سراح القديس بوليس في أثينة ــ هذان حكم علمهما بأن ينتحرا .

وبعد أن طهر نيرون مؤخرته على هذا النحو سافر فى عام ٦٦ ليتبارى فى الألعاب الأولميبية ويطوف ببلاد اليونان فى رحلة موسيقية ، لأن « اليونان »

على حد قوله « هم الشعب الوحيد الذي له آذان موسيقية »(٨٥٠). واشترك فى أولمبيا فى سباق العربات وساق فيها بنفسه مركبة ذات عجلتين تجرها أربعة جياد في صف واحد أفق مستعرض Quadriga وسقط من العربة فى حلبة السباق وكاد يقضى عليه ، ولما أعيد إلى العربة واصل السباق وقتاً ما ، لكنه انقطع عنه قبل نهاية الشوط . وكان المحكمون يفرقون بين الإمبراطور والرجل الرياضي ، فقدموا له تاج النصر . وتملكته نشوة الفرح حين رأى الجماهير تصفق له طرباً فأعلن من فوره أن بلاد اليونان كلها لا أثينة وأسيارطة وحدهما ستكون من تلك الساعة حرة طليقة ـــ أى ً أنها لن تعطى الجزية لرومة . وكان جواب المدن اليونانية على هذا الكرم أن أقامت الألعاب الأولميية والييثية Pyth an والنيميائية Nemean والعرزخية shmian (\*) في عام وأحد. ورد هو على ذلك بأن اشترك فيها جميعها مغنياً ، وعازفاً ، وممثلاً ، ومتبارياً في الألعاب الرياضية . وقد حرص أشد الحرص على إطاعة قوانين المباريات ، وكان شديد المجاملة لمنافسيه ، ومنحهم حق المواطنية الرومانية تعزية لهم على تفوقه عليهم جميعاً . وتلقى فى أثناء رحلته أنباء بأن الثورة شبت نارها فى بلاد الهود ، وأن لهيها اندلع في الغرب كله . وكان كل ما فعله أن تنهد وتحسر ثم واصل رحلته . ومن أقوال سوتنيوس في التعليق على هذه الرحلة أنه كان إذا غني في ملهى « لا يسمح لأحد بالحروج منه ، و لو كان ذلك لعذر شديد بحتم عليه الحروج ؛ وكان من نتائج ذلك أن ولدت بعض النساء وهن في الملهي، وأن تظاهر بعض الرجال بالموت حتى يحملوا إلى الحارج »(٨٦٪. و لما جاء إلى مضيق كورنثة أمر أن يبدأ العمل في شق قناة في هذا المضيق كما كان قيصر ينتوى أن يشقها ؛ وبديُّ العمل فعلا ، ولكنه وقف في أثناء الاضطراب الذي حدث في العام الثاني . وارتاع نبرون لتوالي أنباء الفتن والمؤامرات فعاد إلى

<sup>( \* )</sup> سميت كذلك لأنها كانت تقام في الساحة المقدسة الممتدة على الشاطئ الثالى الشرق. لمرزخ كورنئة .

رومة (٦٧) ودخلها في موكب رسمي ، وعرض في هذا الموكب غنائم نصره ، وهي الجوائز التي ظفر بها في بلاد اليونان والبالغ عددها ١٨٠٨جائزة . وكانت المآسى جادة مسرعة في أعقاب هذه المهازل . من ذلك أن يوليوس ڤندكس Julius Vindex حاكم ليون الغالى أعلن استقلال بلاد الغاليين في شهر مارس من عام ٢٦٨ ، ولما عرض نيرون جائزة قدرها ٠٠٠ر ٠٠٠ ور ٢ سسترس لن يأتيه برأسه أجاب فندكس عن هذا بقوله : « أن من يأتيني برأس نبرون سيأخذ في مقابل ذلك رأسي «(٨٧). وأخذ نبرون يعد العدة لملاقاة هذا العدو الشديد البأس في الميدان ، وكان أول ما عنى به أن اختار العربات لينقل علمها آلاته الموسيقية وأدوات المسرح(٨٨). وبينا هو يعد العدة إذ جاءته الأنباء في شهر إبريل بأن جلبا Galda قائد الحيش الروماني في اسپانيا انضم إلى ڤندكس في ثورته ، وأنه يزحف على رومة . وسمع مجلس الشيوخ أن الحرس البريتورى يتأهب للخروج على الإمبراطور طمعاً فما يناله رجاله من أجور عالية ، فنادي بجلبا إمراطوراً . فما كان من نيرون إلا أن وضع بعض السم في صندوق صغير ، وبعد أن تسلح بهذا السلاح الفتاك فر من بيته الذهبي إلى الحدائق السرڤيلية الواقعة في طريق أستيا . وطلب قبل فراره إلى من كان في القصر. من الضباط أن يرافقوه ، فرفضوا جميعا طلبه ، وأنشد له أحدهم بيتاً من شعر ڤرچيل يقول فيه : « وهل من الصعب على الإنسان إذن أن يموت ؟ » . ولم يكن في مقدوره أن يصدق أن قد فارقه فجاءة ذلك السلطان القاهر الذي كان سبباً في القضاء عليه ، فأخذ يرسل النداء تلو النداء إلى الكثيرين منأصدقائه يطلب إليهم النجدة ، ولكن أحداً منهم لم يرد على رسالة من رسائله ، فذهب إلى نهر التيمر يريد أن يغرق نفسه فيه . حتى إذا بلغه خارت . قواه ، وعرض عليه فاؤون آحد معاتيقه أن يخفيه في بيته القائم على طريق سلاريا ، ورحب نبرون سهذا الاقتراح ، واجتاز في ظلام الليل على ظهر جواد أربعة أميال من وسط المدينة إلى بيتفاؤون . وقضى تلك الليلة فى محزن الطعام ، وعليه جلباب قنر ، يتلوى من الجوع ، ولم يطف بجفنه النوم ، ترتعد فرائصه فرقاً من كل صوت يقع على أذنيه . وجاء رسول فاوؤون يبلغه أن مجلس الشيوخ قد نادى بأن نيرون عدو الشعب وأمر بالقبض عليه ، وقرر أن يعاقب « حسب السنة القديمة » . وسأل نيرون عن ماهية تلك السنة فقيل له : « إن الرجل المذنب يجرد من ثيابه ، ويصلب جسمه في عمود بمسار ذى شعب يدق في عنقه ، ثم يضرب حتى يقضى نحبه . وارتاع من هول هذا العقاب ، فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضى عليه ، ولكنه أخطأ إذ جرب سنان الحنجر أولا ووجده حاداً لا يطيقه فنادى قائلا : « أى فنان يموت موتى ! » :

وسمع في مطلع الفجر وقع حوافر الحيل ، فأدرك أن جنود مجلس الشيوخ قد أدركوه ، فأنشد بيتاً من الشعر يقول : « استمعوا ؛ ها هي ذي أصوات الساعين إلى تقع على أذنى » – ثم طعن نفسه بخنجر في حلقه ، ولكن يده اضطربت ووهنت فأعانه إيثر وديتس أحد معاتيقه على إأن يدفع سن الخنجر إلى نهايته و وكان قد طلب إلى من حوله قبل موته أن يحولوا دون تشويه جسمه ، واجابهم رجال جلبا إلى ما طلبوا . وقامت مربياته العجائز وأكتى عشيقته السابقة بدفن جثته في قباب قصر دومتيوس ( ٦٨ ) وابتهج كثيرون من العامة بموته ، وأخذوا يطوفون بأحياء رومة وعلى رووسهم قلانس الحرية . ولكن الذين حزنوا كانوا أكثر منهم لأن سخاءه على الفقراء لم يكن يقل عن قسوته الشديدة على العظاء ، وأصغوا إلى على الفقراء لم يكن يقل عن قسوته الشديدة على العظاء ، وأصغوا إلى ما أشيع وقتئذ من أنه لم يمت بحق ، بل إنه يقائل أعداءه في طريق رومة ، ولما أن يصدقوا نبأ موته ، ظلوا شهوراً كثيرة ولما أن رضوا آخر الأمر بأن يصدقوا نبأ موته ، ظلوا شهوراً كثيرة يحجون إلى قبره وينثرون الأزهار أمامه (٨٩) .

# الفصل الفاصل الثلاثة

وصل سرقيوس سلپيوس جلبا Servius Sulpius Galba رومة في يونية من عام ٦٨ ، وكان من أصل شريف ، فقد كان أبوه على حد قوله ينحدر من نسل چوپتر ، كما كانت أمه تنتمي إلى باسفائي Basiphaê زوجة مينوس Minos . وكان في السنة التي ارتقي فيها العرش أصلع الرأس متقلص اليدين والقدمين من داء المفاصل ، فكان لا يستطيع أن يلبس حذاء أو يمسك كتاباً (٩٠٠) . وكان يتصف بالرذائل المألوفة في تلك الأيام ، سوية كانت أو غير سوية ، ولكن هذه الرذائل لم تكن هي التي قصرت حكمه ، بل إن الذي أحنق الجيش والشعب عليه هو اقتصاده الشديد في الأموال العامة ، وحرصه الشديد على تنفيذ العدالة (٩١) ؛ ولما أن قرر أن يرد كل من نالوا أعطية من نيرون تسعة أعشار ما استولوا عليه إلى خزانة الدولة ، خلق أعطية من الأعداء الجدد وتصرمت أيامه سراعا .

وذلك أن شيخاً مفلساً يدعى ماركس أتو Marcus Etho أعلن أنه لا يستطيع أداء ديونه إلا إذا أصبح إمبراطوراً (٩٢). وانضم إليه الحرس ، وزحفوا على السوق والتقوا بجلبا راكباً فى هودج ، ومد جلبا عنقه إلى سيونهم دون أن يبدى أية مقاومة ، فقطعوا رأسه وذراعيه ، وشفتيه ، وحمل واحد منهم رأسه إلى أتو ، ولكنه لم يستطع أن يقبض بقوة على شعره القليل المبلل بالدماء فأدخل إصبعه فى فه . وأسرع مجلس الشيوخ فوافق على تولية أتو فى الوقت الذى كان الجيش الرومانى فى ألمانيا ينادى بقائده أولس فيتليوس Aulus Vitillius والجيش الرومانى فى مصر ينادى بقائده تيتس فلاڤيوس فسيازبانس Vespasianus Titus Flavius بفيالقه القوية ، وقضى إميراطوراً . وزحف فيتليوس على إيطاليا بفيالقه القوية ، وقضى

على ما أبدته الحاميات الشهالية ، وما أبداه الحرس البريثورى ، من مقاومة ضعيفة ، وانتحر أتو بعد أن حكم حمسة وتسعين يوما ، وارتتى ڤيتليوس عرش الإمراطورية .

وليس مما يشرف النظام العسكرى الرومانى أن يتولى القيادة فى أسپانيا شیخ ضعیف مثل جلبا ، وفی ألمانیا أبیقوری متهاون مثل فیتلیوس . لقد كان ڤيتليوس نهما أهم ما يعرفه عن الزعامة أنها وليمة يشبع فيها نهمه ، ويجعل كل وجبة من وجباته وليمة كبرى، أما شئون الحكم فكان يكفها ما بين الوجبات من فراغ ؛ وإذ كانت هذه الفترات قد أخذت تقصر شيئاً فشيئا ، فقد ترك شئون الدولة في يد معتوقه أسياتكس . Asiaticus فلم تمض على هذا المعتوق أربعة أشهر حتى أصبح أغنى رجل في رومة . ولما علم فيتليوس أن أنطونيوس قائد فسيازيان يزحف بجيشه على إيطاليا ليخلعه ، عهد بالدفاع عنه إلى جماعة من أتباعه واستمر هو في ولائمه . ~ وكانت النتيجة أن جيوش أنطونيوس هزمت أنصار فيتليوس عند كرمونا Cremona في شهر أكتوبر عام ٦٩ ؛ وفي هذه المعركة جرب الدماء كما لم تجر فى أية معركة أخرى فى الناريخ القديم كله ، وزحفت الجيوش الظافرة على رومة فقاومتها فلول فيالق فيتليوس مقاومة باسلة بينا كان هومختبئاً في قصره. ويقول تاستس « إن الجماهير احتشدت لتشاهد المعركة ، كأن منظر القتل وإراقة الدماء لم يكن إلا منظراً يعرض عليهم لتسليتهم ». وبينا كانت المعركة حامية الوطيس كان بعضهم ينهبون المتاجر والمنازل وكانت العاهرات يمارسن مهنتهن(٩٣). وانتصرت جيوش أنطونيوس في المعركة ، وأعملوا السيوف في رقاب المهزومين بلارحمة ، وأطلقوا لأنفسهم العنان في السلب والنهب، وساعدهم الغوغاء \_ وهم الذين لا يقلون عن التاريخ تمجيداً للمنتصرين ـ على إخراج أعدائهم من مخابئهم ، وسحبوا فيتليوس من مخبئه وطافوا به نصف عام في أنحاء المدينة ، وحول رقبته طوق معقود ، وألقيت عليه الأقذار ، وعذب تعذيباً بطيئاً ، ثم أشفقوا عليه فقتلوه ( ديسمبر من عام ٦٩ ) وسحبت جثته بخطاف في شوارع المدينة وألقيت فى نهر التيىر (٩٤) .

## الفصل لشادس

### قسپاز يان

لشد ما يغتبط الإنسان بعد ما قرأه عن الأباطرة السابقين أن يرى وجلا متصفاً بالحكمة والكفاية والشرف! لقد كان فسيازيان ، وهذه الأحداث قائة ، يخوض عمار الحرب في بلاد البهود ، ولذلك لم يتعجل وفعه إليه جنوده وبادر مجلس الشيوخ إلى الاعتراف به . فلما وصل إليها في اكتوبر عام ٧٠ أخذ يعمل بجد على إعادة النظام إلى المجتمع الذي اضطرب في كل ناحية من نواحيه ، وسرى جده هذا إلى نفوس أعوانه . في كل ناحية من نواحيه ، وسرى جده هذا إلى نفوس أعوانه . ولما أدرك أن لابد له أن يعاني نفس المشاق التي عاناها أغسطس ، سار على سيرة ذلك الزعيم وسلك مسلكه في أخلاقه وسياسته ، فسالم مجلس الشيوخ ، وأعاد الحكم الدستوري إلى البلاد ، وأطلق سراح من حكم عليهم من قبل بمقتضي قانون الخيانة في عهد نيرون وجلبا وأتو وثيتليوس ، واستدعى من كان منهم منفياً خارج البلاد . ثم أعاد تنظيم الجيش وزاد عدد الحرس البريتوري ووسع سلطة رجاله ، وعين قواداً كفاة لقمع عدد الحرس البريتوري ووسع سلطة رجاله ، وعين قواداً كفاة لقمع يانوس Janus رمزاً لعودة السلام وعهداً منه بالمحافظة عليه .

وكان قد بلغ الستين من العمر ، ولكنه كان محتفظاً ببنيته القوية التي لم يوهنها الإفراط . وكان مفتول العضلات ، قوى الأخلاق ، ذا رأس عريض أصلع ضخم وملامح غليظة ولكنها مهيبة ، وعينين صغرتين حادتين تخترقان المظاهر الحداعة إلى الحقائق المستورة . ولم يكن يتصف بشيء من شذوذ العباقرة ، ولا يزيد على كونه رجلا قوى الإرادة شديد

الذكاء العملي . وكان مولده في قرية سبنية قريبة من ريتي Reate وأسرته من عامة الشعب. وكان جلوسه على العرش ثورة رباعية : فهاهو ذا قائله يتربع على عرش الإمبراطورية ، وهاهو ذا جيش من جيوش الولايات قد غلب الحرس البريتوري وتوج من يريده إمبراطوراً ، وهاهي ذي أسر الفلاقيين Flavians قد خلفت أسرة اليوليو – كلوديين ، وعادات الطبقات الوسطى البسيطة وفضائلها قد حلت في بلاط الإمبراطور محل الإتلاف الأبيقورى الذى كان يتصف به أنباء أغسطس وليثيا الذين نشأوا في الحواضر. ولم ينس فسيازيان قط أصله المتواضع ، ولم يحاول أن يخفيه عن الناس ، ولما حاول علماء الأنساب أن يصلوا بنسب أسرته إلى حد أصحاب هرقل طمعاً منهم في عطائه أرغمهم بسخريته على الصمت. وكان يعود بين الفينة والفينة إلى البيت الذي ولد فيه ليستمتع بما فيه من أساليب وأطعمة ريفية ، ولم يسمح بأن يغير فيه شيء قط . وكان يزدرى الترف والبطالة ، ويأكل طعام الفلاحين ، ويصوم يوماً من كل شهر ؛ وأعلن حرباً عواناً على التبذير والإتلاف . وجاءه في يوم ما رجل روماني رشحه لمنصب من المناصب تفوح منه رائحة العطر ، فقال له : « لقد كنت أوثر أن تفوح منك رائحة الثوم » ، ورجع عن ترشيحه لذلك المنصب. ولم يحجب بابه عن الناس ، وكان يعيش كما يعيش عامتهم ويتحدث إليهم حديث الرجل الذي لا يترفع عنهم ، ويضحك من الفكاهة التي كانت توجه إلى شخصه ، ويسمح لكل إنسان أن يوجه إلى خلقه وساوكه ما شاء من النقد بكامل حريته . وكشف مرة عن مؤامرة تدبر له فعفا عن المتآمرين، وقال إنهم بلهاء لايدركون عبء المتاعب التي ينوء بها كاهل الحاكم . ولم يعرف عنه أنه فقد حلمه إلا مرة واحدة . وذلك أن هلفديوس برسكس Helvidius Priscus بعد أن عاد إلى مجلس الشيوخ من منفاه الذي أخرجه إليه نبرون ، أَخَذُ يَطَالُبُ بَعُودَةُ الجُمْهُورِيَّةُ وَيَطِّعَنَ عَلَى قُسْهَازِيَّانَ طَعَنَّا مُوآ في السر والعلن ، فطلب إليه ڤسپازيان أن يمتنع عن حضور جلسات المجلس إذا



( شكل ٤٠ ) ڤسپازيان

كان يريد أن يواصل هذا السباب ، فلما رفض هلفديوس أن يجيبه إلى ما طلب نفاه إلى خارج البلاد ولوث حكمه الصالح بأن أمر بإعدامه . وقد ندم على عمله هذا فيا بعد واستمسك في سائر عهده ، على حد قول سوتونيوس « بأعظم الصبر وهو يستمع إلى عبارات أصدقائه الصريحة . . . وإلى قحة الفلاسفة »(٩٥) . وكان هو لاء فلاسفة كلبيين ساخرين أكثر منهم رواقيين ؛ كانوا فوضويين متفلسين يشعرون أن كل حكم أيا كانت صفته عبء مفروض على الناس فرضاً ، وكانوا بهاجمون كل إمراطور يجلس على العرش .

وأراد أن يطعم مجلس الشيوخ بدم قوى جديد ، بعد أن أوهنته الحرب الأهلية والقيود المفروضة على اختلاط الأسر ، فعمل على أن يعين رقيباً ، ثم جاء إلى رومة بألف أسرة من الأسر الممتازة في إيطاليا والولايات القريبة ، وسجل أسماءها في سجلات طبقتي الأشراف والفرسان ، وملأ ما كان في مجلس الشيوخ من فراغ من بين هذه الأسر الجديدة 🤉 وحذا هوً لاء الأشراف الجدد حذوه بعد أن ضرب لهم أحسن الأمثلة ، فأصلحوا بسلوكهم الأخلاق الرومانية والمجتمع الرووماني : ذلك أن أفراد هاتين الطبقتين لم يكونوا بمن أفسدتهم الثروات الطائلة ، ولم يكونوا ممن طال عليهم العهد ببعدهم عن العمل الشاق وزراعة الأرض ، فلم يستنكفوا أن يقوموا بالواجبات والأعمال الرتيبة في الحياة وتصريف شئون الحكم . وكانت تتصف بما يتصف به الإمبراطور من نظام حسن وآداب رقيقة . وقلم خرج من هذه الطبقة الجديدة أولئك الحكام الذين صلحت بهم حكومة رومة بعد دومتيان Domitian مدى جيل كامل ، وأدرك ڤسپازيان ما جره من المساوئ استخدام العبيد المحررين منفذين لأوامر الإمبراطور، فاستبدل بمعظمهم رجالا ممن جاء بهم من الأقاليم ومن طبقة رجال الأعمال التي أخذ عددها يزداد في رومة . واستطاع بمعونة هؤلاء وأولئك أن يرد إلى رومة كرامتها وهو عمل يكاد يكون معجزة من المعجزات.

وقدر أنه في حاجة إلى ٢٠٠٠ر٠٠٠، ٤٠ سسترس لكي ينتشـــل البلاد من وهدة الإفلاس ويعيد الثقة إلى خزانة اللولة(٩٦)(\*) فعمل على جمع هذا المال بأن فرض الضريبة على كل شيء تقريباً ، وزاد حراج الولايات ، وأعاد فرض الحراج على بلاد اليونان ، ورد إلى الدولة الأراضي العامة وأجرها للأفراد ، وباع القصور والضياع الإميراطورية ، وفرض الاقتصاد الدقيق في نفقات الدولة إلى حد جعل الناس ينددون به ويقولون عنه إنه فلاح بخيل ، وقرر ضريبة على المباول العامة التي كانت تزدان مها رومة القديمه كما تزدان مها رومة الحديثة . واحتج ابنه تيتس على هذه الضريبة الأخيرة المنافية للكرامة ، ولكن الإمبراطور الشيخ أمسك بيده بعض النقود المحصلة منها وقربها من فم الشاب وقال له : « انظر يا بني ، هل تشم لها رائحة كريهة ؟ »(٩٧) . ويتهمه سوتونيوس بأنه ضاعف أموال الجزانة العامة بديع المناصب ، وترقية أشد الموظفين شراهة في جباية الضرائب من الولايات ، حتى يتخموا جيومهم بالمال حين يعزلهم فجاءة ، ثم يفحص عن أعمالهم ويصادر ما جمعوه لأنفسهم . على أن هذا المالى الماهر الواسع الحيلة لم يستخدم لنفسه شيئاً عما جمعه ، بل استنفد هذا المال كله في إنعاش الحالة الاقتصادية ، وفي تجميل رومة بالمنشآت العامة وفي تقدمها الثقافي.

وبقى بعدئذ على هذا الجندى الحشن أن ينشى أول نظام للتعليم تقوم به الدولة فى التاريخ القديم، فكان أول ما عمله فى هذا الميدان أن أمر بأن تؤدى لطائفة من ذوى الكفاية من مدرسى الآداب وعلوم البلاغة اللاتينية واليونانية أجورهم من خزانة الدولة ، وأن يوظف لهم معاش بعد عشرين عاما من الحدمة . ولعل هذا الشيخ المتشكك قد أحس بأن للمدرسين نصيباً فى تكييف الرأى العام ، وبأنهم سيمتدحون الحكومة التى تؤدى إليهم أجر أعمالهم .

<sup>( \* )</sup> هذا الرقم مأخوذ عن سوتنيوس ، ويرى كثيرون من المؤرخين أنه رقم مبالغ فيه ولا يقبله العقل ، ولكن يغلب على الظن أنه قدر بالنقد المنخفض القيمة في ذلك الوقت .

ولعل سبباً كهذا هو الذى حدا به إلى إعادة بناء كثير من الهياكل القديمة في الحواضر وفي بلاد الريف نفسها . فقد أعاد بناء هيكل جوبر ، ويونو ومنيرقا ، وكان جنود ڤيتليوس قد أحرقوا هذه الهياكل وهدموها فوق رووس جنوده . وشاد معبداً لپاكس Pax إلمة السلام ، وبدأ أشهر المباني الرومانية كلها وهو مبني الكولسيوم . وغضبت الطبقات العليا حين رأت الضرائب تفرض على ثروتها لإقامة المنشآت للدولة وأداء الأجور للعال الفقراء ، كما أن العال أنفسهم لم يحمدوا له كثيراً عمله هذا . ومن أعماله الأخرى أنه حشد الشعب لإزالة ما خلفته الحرب الأخيرة من أنقاض ، وحمل هو نفسه أول ما حمل منها ، ولما أن عرض عليه أحد المخترعين تصميم آلة رافعة تقلل الحاجة إلى العمل الجناني إلى حد كبير أبي أن يستخدمها وقال : « إني أريد أن أطعم شعبي »(١٨) وكان هذا الحظر الموقت يستخدمها وقال : « إني أريد أن أطعم شعبي »(١٨) وكان هذا الحظر الموقت وقراراً بالخيلولة دون حدوث ثورة صناعية .

وعم الرخاء الأقاليم إلى حد لم يكن له نظر من قبل ، فكانت ثروتها في ذلك الوقت – إذا قدرت بالنقد على الأقل – ضعنى ما كانت عليه في عهد أغسطس ، ولذلك تحملت أعباء ما زاد من الحراج من غير أن يصيبها ضرر ما . وعين قسيازيان أجركولا Agricola الرجل القدير حاكما على بريطانيا ، وعهد إلى تيتس أن يخمد ثورة اليهود ، فاستولى على أورشليم ثم عاد إلى رومة بكل مظاهر الشرف التي تتوج الإسراف في التقتيل ، وسار القائد المظفر في موكب نصره ومن ورائه صف طويل من الأسرى وقدر كبير من الغنائم عترقا شوارع رومة ، وأقيم له قوس نصر شهير لتخليد ذكرى هذا النصر الباهر . وازدهي قسيازيان بانتصار والمه ولكنه ساءه وأقلق باله أن رأى نيتس يأتي معه بأميرة يهودية جميلة تدعى برنيس على الآسر معه آسره على الرغب أن يتزوجها ، وفي هذه المرة أيضاً على الآسر معه آسره ع

ولم يكن الإمبراطور يرى سببا يدعو لأن يتزوج الإنسان خليلته ، وقد ظل هو نفسه بعد وفاة زوجته يعيش مع جارية معتوقة ولم يعن قط بأن يعقد عليها ، ولما ماتت كئينس هذه وزع قلبه بين عدة محظيات (٩٩) . وكان قوى الاعتقاد بأنه يجب أن يستقر على رأى في وراثة العرش قبل وفاته ، لأن هذه هي السبيل الوحيدة لمنع الفوصي . ووافقه مجلس الشيوخ على هذا الرأى ، ولكنه طلب إليه أن يختار «خير الأخيار» ويتبناه – ولعل المجلس كان يريد منه أن يختار أحد أعضائه . ورد قسهازيان بأنه يرى تيتس خير الأخيار ، وأراد ولده أن ييسر الأمر لأبيه فأبعد عنه برنيس ، واستعاض عنها بالشيوعية الجنسية (١٠٠٠) . ثم أجلس الإمبراطور ولده معه على العرش وعهد إليه قسطا متزايداً من الحكم .

وزار فسيازيان ريتي مرة أخرى ، وشرب وهو في الإقليم السبيني كثيراً من ماء بحيرة كوتليا Cutelia المسهل فأصيب بإسهال شديد . وظل وهو طريح الفراش يستقبل الرسل ويؤدي واجبات منصبه . وقد احتفظ إلى آخر لحظة بفكاهته السمجة رغم علمه بأنه قاب قوسين أو أدنى من الموت فقال : « وا أسفاه أظن أني صائر إلى أن أكون إلها Vae i deus Puto fio المائن يغمى عليه ، وأعانه على ذلك بعض أتباعه وقل : « إن الإمبر اطور يجب أن يموت واقفا » . وبهذا ختم حياة كاملة وقال : « إن الإمبر اطور يجب أن يموت واقفا » . وبهذا ختم حياة كاملة يلغت التاسعة والستين عاما ، واختم حكما صالحا دام عشر سنين .

## الفصل ليابع

### تيتس

كان أكبر ولديه المسمى باسمه تيتس فلاڤيوس ڤسيازيانس Titus Vespasianus Flavius أسعد الأباطرة كلهم حظا . ذلك أنه مات في السنة الثانية من حكمه وفي الثانية والأربعين من عمره وهو لا يُزال « محبوب بني الإنسان » . ولم يطل به الوقت حتى تفسده السلطة (\*) أو تتكشف له خيبة الرجاء. لقد امتاز وهو في ريعان الشياب بيأسه وقسوته في الحرب، ولوث سمعته بالانغاس في الملذات، فلما أن تولى الحكم لم تسكره السلطة، وصلحت أخلاقه ، وجعل حكومته مضرب المثل في الحكمة والنزاهة . وكان أكبر عيوبه كرمه الحاتمي، فكان أيرى أن اليوم الذي لم يسعد فيه إنساناً ما مهنة يقدمها يوما أضاعه من حياته. وقد أسرف في الإنفاق على المعارض والألعاب ، وترك خزانة الدولة الغاصة بالمال وهي تكاد أن تكون خاوية كما وجدها أبوه . ومن أعماله أنه أتم تشييد الكلسيوم ، وبني حماما عاما جديداً في رومة ، ولم يحكم على أحد بالإعدام في أثناء حكمه القصير ، بل فعل عكس هذا ، فقد كان الواشون والمخبرون يضربون بالسياط وينفون من البلاد ، وأقسم أنه يفضل أن يقتل هو على أن يكون سبباً في قُتل إنسان ، ولما عرف أن اثنين من الأشراف يأتمران به ليخلعاه ، لم يعمل أكثر من أن يرسل إليهم يحذرهم ، ثم أرسل رسولا يطمئن والدة أحد المتآمريني ، ويبلغها أن ابنها لم يصب بسوء .

<sup>(\*)</sup> يشير الكاتب بقوله «تفسده السلطة » إلى قول لورد أكتن Acton المشهور كل سلطة مفسدة ، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مطلقة power corrupts absolutely

وكان ما أصابه من سوء الحظ ناشئاً من نكبات لاسلطان له عليها ، ذلك أن حريقاً شب في رومة ودام ثلاثة أيام ، دمر فيها كثيراً من الآبنية الهامة ، وكان مما دمر فيها مرة أخرى هياكل چوپس ، ويونو ، ومنيرقا ، وفي السنة نفسها ثار بركان فيزوف ، وخرب يميى ، وأهلك آلافاً من الإيطاليين ، وفي السنة التالية تفشى في رومة طاعون لم تشهد وباء أشد منه فتكا في تاريخها كله . وبذل تيتس كل ما في وسعه ليخفف وقع هذه الكوارث الشديدة ، ولم تظهر في ذلك العمل عناية الإمبراطور برعاياه فحسب ، بل ظهر كذلك عطف الوالد الحنون على أولا ده يه (١٠٢٠) . ومات تيتس بالحمى في سنة ٨١ في نفس البيت الريني الذي توفى فيه أبوه من زمن قصير . وحزنت عليه رومة كلها إلا أخاه الذي خلفه على العرش ،

## الفصِل لثّامِن

#### دومتيان

إن المؤرخ الذي يريد أن يرسم صورة صادقة لدومتيان ليجد في ذلك صعوبة لا تعادلها صعوبة رسم صورة لنيرون تفسه . ذلك أن أهم المصادر التي نستمد منها معلوماتنا عن حكمه مصدران هما تاستس و پلني Pliny الأصغر ، وكلاهما ممن علا نجمهم في عهده ، واكنهما كانا من حزب الشيوخ الذين كانت بينهم وبينه حرب عوان يريد فها كلا الطرفين أن يضرب الآخر الضربة القاضية . ولدينا في مقابل هذين المؤرخين المعاديين له شاعران هما استاتيوس Statius ، ومارتيال Martial اللذين كانا ينالان وفده أو يسعيان لنيله ، واللذين شادا بذكره ورفعاه إلى عنان السماء . ولعلهم هم الأربعة كانوا على حق فيما قالوه عنه ، لأن دومتيان آخر الفلاڤيين بدأ حياته كالملائكة وختمها كالشياطين ، وكان شأنه في هذا شأن كثيرين من اليوليوسيين ــ الكلوديين . وقد سايرت روح دومتيان جسمه في هذا التطور : فقد كان في شبابه متواضعاً ، رشيقاً ، لطيفاً ، وسيما ، طويلا ؛ ثم صار فيها بعد « بطيئاً ، رفيع الساقين ، أصلع الرأس » ـ وإن كان قد ألف كتاباً « في العنام بالشعر » (١٠٢٦) . وكان في كهولته يقرض الشعر أما في شيخوخته فلم يكن يثق بنثره ، وكان يعهد إلى غيره كتابة إ خطبه وتصريحاته . ولو لم يكن تيتس أخاه لأمكن أن يكون أسعد مما كان ؛ ولكن أنبل الناس وحدهم هم الذين يغتبطون بنجاح أصدقائهم . أما دومتيان فقد استحالت غيرته من أخية في أول الأمر نكداً صامتاً ثم مكائد تدبير سراً لإسقاطة . واضطر تاستس أن يرجو أباه أن يصفح عن أخيه الأصغر . \* ولما مات قسيازيان ، أدعى دومتيان أن أباه قد أوصى بأن يكون شريكا في . الحكم ولكن الوصية عبثت بها الأيدى ؛ ورد تيتس على هذا الادعاء بأن عرض عليه أن يكون شريكه وخليفته ، فرفض دومتيان هذا العرض وظل سادراً في موامراته ؛ ويقول ديوكاسيوس إنه لما مرض تيتس عجل دومتيان منيته بأن أحاط جسمه بالثلج (١٠٠٠) . وليس في وسعنا أن نتأكد من صحة هذه الأخبار أو غيرها من القصص التي وصلت إلينا عن شهواته الجنسية الطليقة – كقولهم إن دومتيان كان يسبح في الماء مع العاهرات ، وإنه ضم ابنة تيتس إلى سراريه ، وإنه «كان فاجراً فاسقاً بالنساء والغايان على السواء ، (١٠٠٠) . ذلك أن التواريخ اللاتينية كلها لا تختلف في شيء عن سياسة هذه الأيام ، فقد كانت ضربات توجه للوصول إلى أعراض رجال العصر الذي كتبت فيه .

فأما من حيث سياسة دومتيان نفسها فإنه كان في العشر السنين الأولى من حكمه مترمتاً في أخلاقه قديراً في سياسته إلى حد دهش معه جميع عارفيه ؛ فقد اتخذ سياسة تيبيريوس واخلاقه مثلا يحتذيه ، كما اتخذ فسيازيان أغسطس مثلا آخر له . من ذلك أنه جعل نفسه رقيباً مدى الحياة ، ثم حرم نشر المطاعن البذيئة (وإن كان قد غض النظر عن فكاهات مارتيال الشعرية). ونفذ القوانين اليوليوسية الحاصة بالزني ، وحرم تمثيل المسرحيات الصامتة لمجافاتها الأخلاق ، وأمر بضرب عنى عدراء فستية حكم عليها بالزني أو بمضاجعة أحد أقربائها المجرمين عليها ، وقضي على عادة الحصاء وهي العادة التي انتشرت مع ارتفاع أثمان الأرقاء الحصيان ، ولم يكن يطيق روية الدم المسفوك ولو كان دم الثران التي يضحي مها في المواتم الدينية . وكان رجلا شريفاً ، واسع الفكر ، لم يوخذ عليه بحل أو شره في حب المال ، أبي أن يقبل الوصايا ممن لهم أبناء ، وألغي جميع الضرائب المتأخرة من أكثر من خمس سنين ، وأعرض عن التجسس والمتجسسين . وكان في أحكامه صارماً نزيهاً ، وكان له أمناء سر من معاتيقه ولكنه ألزمهم جميعاً أن يكونوا أمناء صالحين .

وكان عهده من أعظم عهود العارة الرومانية ، فلما رأى أن النار التي شبت في عامي ٧٩ ، ٨٦ قد دمرت كثيراً من المباني وأنزلت بالبلاد كثيراً من البلايا ، وضع برنامجاً واسعاً للمنشآت العامة ليوفر بذلك العمل للأهلين ويساعد على توزيع الثروة(١٠٦٠) ، وكان هو أيضاً من يأملون في إحياء الإيمان القديم بتجميل الهياكل والأضرحة والإكثار منها يرومن أعماله أنه أعاد بناء هياكل چوبتر ويونو ومنبرڤا ، وأنفق ما يعادل ٠٠٠ر ٢٢ ريال أمريكي في صنع أبوامها المصفحة بالذهب وأسقفها المطلية به ﴾ وأعجبت رومة بنتائج هذه الجهود وأسفت على ما أنفق فيها من أموال طائلة . ولما أن شاد دومتيان لنفسه ولموظفيه الإداريين قصيره الرحب المعروف باسم دومس فلاڤيا Domus Flavia شكا الأهلون بحق من كثرة ما أنفق فى بنائه من الأموال ، ولكنهم لم يرفعوا أصواتهم بالاحتجاج على الألعاب الكثيرة الأكلاف التي حاول أن يخفف ما من كراهية الشعب. وقد دشن هيكلا باسم أبيه وأخيه ، وأعاد بناء الحمامات ، وهيكل الآلهة الذي أنشأه أجربًا ، والرواق ذي العمد الذي أقامته أكتافيًا ، وهيكلي إيزيس وسرايس ، وأضاف أجنحة جديدة للكلسيوم ، وأتم حمامات تيتس ، وبدأ الحامات التي أكملها تراجان

ولم تشغله هذه المنشآت عن بذل الجهود الجبارة في تشجيع الفنون والآداب حتى بلغ النحت الفلاقي الملون في أيام زعامته ذروة مجده ، وحتى النقود التي سكت في أيامه رائعة الجهال . ومن الوسائل التي استعان بها على تشجيع الشعر أن أقام في عام ٨٦ الألعاب الكبتولية ، وكانت تشمل مباريات في الأدب والموسيقي . وأقام معهداً وبهوا للمؤسسيقي في ميدان المريخ ، وقدم معونة متوسطة لاستاتيوس Statius ذي المواهب الوسطى ، وأخرى لمارتيال ذي المواهب الوضيعة ، وأعاد بناء دور الكتب العامة التي دمرتها النيران ، وجدد ما كانت تحتويه من الكتب بأن أرسسل الكتبة لنسخ المخطوطات المحفوظة في الإسكندرية — وذلك برهان آخر

على أن مكتبتها العظيمة لم يحرق إلاجزء صغير من كنوزها في النار التي أوقدها فيها قيصر.

وإلى هذا كله كان يصرف شئون الإمىراطورية أحسن تصريف ، وكان يتصف بما يتصف به تيبىريوس من عزيمة قوية صارمة في الشئون الإدارية ، وقد ضرب على أيدى المختلسين والمرتشين ، وكان شديد الرقابة " على تعيين الموظفين ومصائرهم . وكما فعل تيبيريوس بچرمنكوس إذ حد من جشعه ، كذلك استرجع دومتيان أجركو لا من بريطانيا بعد أن قاد هذا القائد المغامر جيوشه ودفع حدود الأملاك الرومانية حتى وصلت اسكتلندة ، ويلوح أن أجركولا كان يعتزم مواصلة الزحف ولكن دومتيان أبي عليه ذلك . وقد عزا بعضهم استرجاع أجركولا لحسد دومتيان له وغيرته من مجده ، وجوزى الإمبر اطور على هذا أشد الجزاء حين كتب تاريخ حكمه صهر أجركولا نفسه . وخانه الحظ في الخرب أيضاً حين عبر الداشيون نهر الدانوب في عام ٨٦ ، وغزوا ولاية موثيزيا Moesia الرومانية ، وهزموا قواد دومتيان ، فما كان من الزعيم إلا أن تولى القيادة -بنفسه ، ووضع خطة الحرب فأحكم وضعها ، وأوشك أن يدخل داشيا رلكن أنطونينس ستورنينس Antoninus Saturninus الوالى الروماني على ألمانيا العليا أقنع فيلقن من الفيالق المعسكرة في مينز Mainz بأن تنادي به إمبراطوراً. وأخمد أعوان دومتيان الفتنة ، ولكنها أفسدت عليه خطته إذ مكنت أعداءه من جمع شملهم والاستعداد لقتاله . فلما أن عبر الدانوب لملاقاة الداشيين هزمه هؤلاء على ما يظهر ، فعقد الصلح مع دسبالس Dacibalus ملك الداشيين ، وأرسل إليه هدية كان يرسل مثلها في كل عام يسترضيه بها ، وعاد إلى رومة ليحتفل بنصر مزدوج على الشاتين Chatti والداشيين ، واكتنى فيما بعد بإنشاء طريق محصن بنن نهرى الرين والدنواب وآخر بن الثنية الشمالية لهذا النهر والبحر الأسود .

وكانت فتنة سترنينس نقطة الانقلاب في حكم دومتيان ، أو الحد الفاصل

رين نفسه الطيبة ونفسه الحبيثة . لقد كان على الدوام شديَّداً لا يلن ، أما الآن فقد انحدر إلى القسوة والوحشية ؛ ولقد كان قادراً على أن يحكم حكمًا صالحًا ، ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة على أن يكون حاكمًا أُوتوقراطياً لا معقب لحكمه ؛ فني عهده لم يلبث مجلس الشيوخ أن فقد سلطته ، وكانت اختصاصاته الواسعة بوصفه رقيباً سبباً في إذلال هذا المجلس وبث روح الانتقام في نفوس أعضائه . هذا إلى أن غرور دومتيان لم يقف عند حد ، والغرور كما هو معروف من الصفات التي تترعرع حتى في نفوس الوضيعين من الناس : ومن مظاهر غروره أنه ملأ الكبتول، بتماثيله ، ونادى بتأليه أبيه وأخيه وزوجته وأخته كما نادى بتأليه نفسه ،، وأنشأ طائفة جديدة من الكهنة سمو الفلافيال Flaviales ليشرفوا على عبادة أولئك الأرباب ، وطلب إلى الموظفين ألا يذكروه في وثائقهم إلا بلقب « سيدنا وإلهنا Dominus et Deus Noster . وكان يجلس على عرشه ويشجع زائريه على أن يحتضنوا ركبتيه ، وأدخل في قصره المزخرف آداب القصور الشرقية ، لأن الزعامة أصبحت بقوة الجيش وانحلال مجلسر الشيوخ ملكية غير دستورية . واشتعلت نيران الفتن على هذا التطور الجديد يىن صفوف الأشراف وبين الفلاسفة والأديان التي أخذت تتسرب إلى رومة من بلاد الشرق . وأبى اليهود والمسيحيون أن يعبدوا دومتيان ويتخذوه إلها من دون الله ، وندد الكلبيون بكل أنواع الحكومات ، وأقسم الرواقيون ليقاومن كل مستبد جبار ويكرمن قتلة المستبدين وإن قبلوا أن يحكم البلاد ملوك . وفي عام ٨٩ طرد دومتيان الفلاسفة من رومة ، ثم أخرجهم من إيطاليا كلها في عام ٩٥ ، وكان قرار طردهم من رومة يشمل معهم المنجمين ، لأن تنبؤهم بموت الإمبراطور أوقع الرعب في قلب رجل خال قلبه من الإيمان ومستعد لقبول الحرافات والأوهام . وفي عام ٩٣ أعدم دومتيان بعض المسيحيين لأنهم أبوا أن يقربوا القرابين بين يدى تمثاله ؛

وتقول الروايات المتواترة إن فلاڤيوس كلمنز Flavius Clemens ابن أخيه كان من هوالاء القتلي(١٠٧).

وزاد خوف الإمراطور من المؤامرات حتى بلغ في السنن الأخرة من حكمه حد الجنون ، فكان يبطن بالحجارة البراقة جدران الأروقة التي يمشي تحته سقفها ، حتى يرى صورة من كان وراءه معكوسة فيها . وكان يندب سوء حظ الحكام لأن أحداً لا يصدقهم إذا قالوا إن الناس يأتمرون بهم إلا إذا نجحت المؤامرة ، وكان كتيبريوس يستمع للواشين حين تقدمت به السنون ، فلما أن تضاعف عدد الوشاة ، لم يكن أحد من المواطنين ذوى المكانة يأمن على نفسه وهو في عقر داره من الجواسيس ، وزادت التهم والأحكام زيادة سريعة بعد فتنة سترنينس ، فنني الأشراف أو قتلوا العذاب ، وعذب كل من اشتبه فيه عذاباً شديداً ، وكان من بين ضروب العذاب ، وحذب كل من اشتبه فيه عذاباً شديداً ، وكان من بين ضروب العذاب ، إدخال النار في أعضائهم التناسلية »(١٠٨) ، واتتخذ عبلس الشيوخ المروع – وكان من أعضائهم التناسلية »(١٠٨) ، وكان كلما أعدم والحقد يملأ قلبه – أداة لهذه الحاكمات والأحكام ، وكان كلما أعدم إنسان يحمد للآلهة أن أنجت الزعم .

وكان من الأخطاء التي وقع فيها دومتيان أن قذف الرعب في قاوب الله بيته أنفسهم. من ذلك أنه أمر في عام ٩٦ بإعدام إيفر ديتس Epaphraidtus أمن سره لأنه أعان نبرون على الانتحار قبل ذلك الوقت بسبع وعشرين سنة ؟ وأحس معاتيق بيثه وقتئذ بأنهم مهددون بالخطر ، فاعتزموا أن يتقوا الشر بقتل دومتيان ، وانضمت إليهم دوميتيا Domitia في هذه الموامرة . وحدث في الليلة السابقة لليلة مقتله أن قفز من فراشه مذعوراً . ولما حلت الساعة المتنفق عليها وجه خادم دوميتيا الضربة الأولى ؛ وأشترك أربعة عشر غيره في الهجوم عليه ؛ وقاوم دومتيان هذا الهجوم مقاومة المجنون ، ثم خر صريعاً ، وكان ذلك في السنة الحامسة والأربعين من عمره والحامسة عشرة من حكمه (٩٦) . ولما علم الشيوخ بالنبأ

مزقوا ماكان له فى قاعة المجلس من صور وحطموا ما وضع له فيها من تماثيل وأمروا أن يحطم كل ما فى الإمبر اطورية بأجمعها من تماثيل له ومن نقوش يذكر فيها اسمه .

وبعد فقد ظلم التاريخ هذا العهد « عهد الطغاة » ، وكان سبب هذا الظلم أنه تحدث عنه أكثر ما تحدث بلسان أعظم المؤرخين نباهة وأبعدهم عن الإنصاف. ولسنا ننكر أن ثرثرة سوتونيوس كثيراً ما تويد اتهامات تاستس أو تحذو حذوها ، ولكن دراسة الأدب والنقوش قد حكمت علمهما بأنهما يظنان خطأ أن كتابة تاريخ الإمبراطورية ، وتاريخ القرن الذي كانا يعيشان فيه ، لا تخرج عن تسجيل رذائل الأباطرة العشرة وخطاياهم . إن أسوأ هؤلاء الحكام لم يكن مجرداً من كل خير – فقله كان تيبريوس حاكماً مخلصاً في عمله ، وكان كالجيولا مرحاً جذاباً ، وكان كلوديوس يكدح لتعلم الحكمة ، وكان نيرون مرهف الحس بالجال ، وكان دومتيان قديراً في حكمه صارماً فيه . وقام من خلف مظاهر الفجور والتقتيل نظام إدارى حفظ للولايات قسطاً كبيراً من النظام خلال هذه الفترة الطويلة كلها . يضاف إلى هذا أن الأباطرة أنفسهم كانوا أكبر ضحايا سلطانهم ، فقد كان مرض من نوع ما يجرى فى دمائهم ، أشعلت ناره حرارة شهواتهم. الطليقة ، وظل يلازم اليوليوسيين ــ الكلوديين حتى قضى عليهم كما قضى على أبناء أتريوس Atreus . وكان عيب من نوع ما في نظام الحكم هو الذي حط من شأن الفلاڤيين في مدى جيل واحد ، فهوى بهم من حزمهم في شئون الحكم وصبرهم على متاعبه إلى القسوة الوحشية المروعة . ولقد اختتمت حياة سبعة من هوالاء الرجال العشرة أسوأ خاتمة ، وكانوا كلهم تقريباً غير سعداء في حياتهم ، فقد عاشوا في جو من الموامرات والدسائس والحيانة ، يحاولون أن يحكموا عالما من بيت تسوده الفوضى. وإذا كانوا قد أطلقوا العنان لشهواتهم فما ذلك إلا لأنهم كانوا يعرفون أن سلطانهم العظيم سريع الزوال وأنهم كانوا يعيشون يروعهم فى كل يوم

علمهم بأنهم مقضى عليهم بالموت الباكر المفاجئ ، وإذا كانوا قد انحطوا إلى الدرك الأسفل فما ذلك إلا لأنهم كانوا فوق متناول القانون ، وإذا كانوا قذ أضحوا أقل من الرجال فما ذلك إلا لأن السلطة جعلت منهم آلهة يعبدون :

ولكننا مع ذلك لا يحق لنا أن نغفر لهذه الحقبة أو للزعامة ما اقترفته من الجرائم الحسيسة الدنيئة ؛ نعم إنها نشرت السلام في ربوع الإمبراطورية ، ولكنها بسطت حكم الإرهاب على رومة ، وأفسدت الأخلاق بما ضربته من أمثلة القسوة المروعة والفجور الطليق ، وقطعت أوصال إيطاليا بإشعال نار الحرب ﷺ الأهلية التي كانت أشد هولا ووحشية من حروب قيصر ويمپي ، وملأت الجزائر بالمنفيين ، وأفنت خير الرجال وأشدهم بأساً . وأقواهم قلباً . ونشرت الغدر والحيانة بين الأقارب والأصدقاء بإجزال العطاء للجواسيس الشرهين. وقد استبدلت في رومة حكم القانون بطغيان الأفراد وشادت صروحاً ضخمة بجمع الحراج من الولايات، ولكنها أضعفت النفوس بإرهاب ذوى المواهب والابتكار حتى يذلوا أو يصمتوا . وشر من هذا كله أنها جعلت الجيش صاحب السلطة العليا في البلاد . فلم يكن منشأ سلطة الزعيم على مجلس الشيوخ هو عبقريته الفذة ، أو ما جرى به العرف ، أو مكانة الزعيم وهيبته ، بل كان عماد هذه السلطة أسنة الحرس . ولما رأت جيوش الولايات كيف كان الأباطرة يرفعون على العرش ، وكيف كانت العطايا توزع في العاصمة والغنائم تؤخذ منها ، استولت على سلطة الحرس البريثوري ، وتولت هي صنع الملوك . ولقد استطاع الحكام العظاء ، الذين كانوا يختارون بالتبنى لا بالوراثة ، استطاعوا بالحكمة أو بالبطش أو بالمال أن يكبحوا جماح الفيالق الرومانية ويؤمنوا الحدود والثغور ، فلما أن عادت البلاهة إلى الجلوس إلى العرش بعمل فيلسوف عاشق ، شق الجند عصا الطاعة وفسد نظامهم ، ومزقت الفوضي غشاء النظام الرقيق ، وتآزرت الحرب الأهلية والبرابرة المتربصون فتحطم صرح الحكم النبيل المزعزع الذي شادته عبقرية أغسطس .

# الباب الرابع عشر

العصر الفضى

17 - 18

## الفصل لأول

### المولعون بالفنون

أطلقت الرواية المتواترة على الآداب اللاتينية فما بنن ١٤ ، ١١٧ م اسم العصر الفضى للدلالة على أن هذه الآداب قد نزلت عن المستوى الثقافي الرفيع الذي بلغته في عصر أغسطس ؛ والرواية هي صوت الزمان ، والزمان هو الوسط الذي يختار فيه بين الطيب والحبيث ، والعقل الحذر يجل حكمهما لأن الشباب وحده هو الذي يعرف ما لا تعرفه عشرون قرناً من الزمان . على أننا نرجو أن يؤذن لنا بأن نرجئ حكمنا على هذا العصر ، وأن نستمع بلا تحنز إلى ما يقوله عنه لوكان ، ويترونيوس ، وسنكا ، ويلني الأكبر ، وسلسس Celsus ، واستاتيوس Statius ومارتيال ، وكونتليان ، وأن نستمع في أبواب أخرى من هذا الكتاب إلى أقوال تاستس ، وچوڤنال ، وپلني الأصغر ، وإپكتتس Epictetus ، وأن نستمتع بأقوالهم استمتاع من لم يسمعوا قط بأنهم عاشوا في عصر من عصور الاضمحلال. ذلك أنا نجد في كل عصر شيئاً يضمحل وشيئاً ينمو ؛ فالمقطوعات الشعرية الفكهة ، والهجاء ، والروايات القصصية ، والتاريخ ، والفلسفة ، بلغت كلها في العصر الفضي ذروة مجدها ، كما أن فن النحت الواقعي ، والعارة الضخمة قد بلغا فيه ما لم يبلغاه في عصر آخر من عصور الفن الروماني . ( ۱۲ - ج ۲ - جلد ۳ )

وفي هذا العصر دخل حديث رجل الشارع مرة أخرى في الأدب ، وأهملت بعض قواعد النحو والصرف ، وحذفت الحروف الساكنة من أواخر الكلمات ، ولم يعبأ بها الرومان أكثر مما كان يعبأ بها الغاليون ، وحدث في مننصف القرن الأول أو حواليه أن رقق الحرفان اللاتينيان وحدث في مننصف القرن الأول أو حواليه أن رقق الحرفان اللاتينيان V ( وكان ينطق كما بنطق حرف W ( و ) في اللغة الإنجليزية ) ، B ( إذا كان بين حرفين متحركين ) (\*) حتى أصبحا مماثلين في النطق لحرف V الإنجليري . وهكذا أصبحت كلمة babere ومعناها التملك ينطق بها وأخذت كلمة معيداً للكلمة الإيطالية عودان هذا تمهيداً للكلمة الإيطالية أو الحمر تقترب في النطق من كلمة وأخذت كلمة ساكن الأخير وأخذت كلمة السبيل للغات القومية المتغير . وقصاري القول أن اللغة اللاتينية شرعت تمهد السبيل للغات القومية الأبطالية والأسهانية والفرنسية .

وجدير بنا أن نعترف في هذا المقام بأن الحطابة ازدهرت وقتئد على حساب البلاغة ، وأن النحو ارتقى على حساب الشعر ؛ وأن المقتدرين الكفاة وجهوا كل جهودهم إلى دراسة شكل اللغة وتطورها ودةائقها ، وإلى نشر النصوص التي أصبحت في ذلك العهد نصوصاً « فصحى » ، وإلى صياغة قواعد الكتابة الأدبية الراقية والحطب القضائية ، وأوزان الشعر ، رتقاسيم الجمل في النثر. وحاول كلوديوس أن يدخل بعض الإصلاح على الحروف الهجائية ، وجعل نيرون الشعر طراز العصر المحبب ، وألف سنكا الأكبر كتباً في البلاغة ، وحجته في هذا أن الفصاحة تزيد كل قوة إلى ضعفيها ؛ ولم يكن أحد يرقى في رومة بغير الفصاحة إلا قواد الحند وحدهم ، وحتى هولاء القواد كان يجب أن يكونوا خطباء . واستحوذ جنون البلاغة على جميع أشكال الأدب : فأصبح الشعر خطابياً والنثر

<sup>(\*)</sup> الله فضلنا أن نستعمل هذا اللفظ ( الحرف المتحرك ) لترجمة كامة vowel الإنجليزية وإن كان بعضهم يفضل تسميته « بالحركة » ، وذلك للدلالة على كيانه المستقل . ( المترجم )

شعرياً ، وحتى پلنى نفسه كتب صفحة بليغة فى المجلدات الستة من كتابه فى المتاريخ الطبيعى . وأخذ الناس يشغلون أنفسهم باتزان عباراتهم ، وتناغم جملهم ، وأضحت التواريخ خطباً حماسية ، وأخذ الفلاسفة يجهدون أنفسهم فى البحث عن النكات ، وشرع كل إنسان يكتب أمثالا مركزة موجزة ، وصار الأدباء كلهم يكتبون الشعر ويقرءونه لأصدقائهم حول مناضد فى ردهات أو دور تمثيل يستأجرونها لهذا الغرض ، بل إنهم كانوا يقرءونه فى الحامات نفسها ، حتى شكا من ذلك مارتيال مر الشكوى . وعقدت مباريات عامة للشعراء ، ينال الفائزون فيها جوائز وتحتفل مهم المجالس والزعاء يرحبون بأن تهدى إليهم المؤلفات أويثنى عليهم فيها وكانوا يجيزون والزعاء يرحبون بأن تهدى إليهم المؤلفات أويثنى عليهم فيها وكانوا يجيزون أصحابها بالولائم أو الأموال . وكانت شهوة الشعر مما أكسب هذه الفترة وتلك المدنية اللتين دنستهما الإباحية الجنسية وعهود الإرهاب المتكررة نقول كانت هذه الشهوة على العصر الذي يعيشون فيه .

واجتمع الشعر والإرهاب في حياة لوكان ، وكان سنكا الكبير جده ، وسنكا الفيلسوف عمه . وقد ولد قرطبة عام ٣٩ وسمى ماركس أنيوس لوكانس Marcus Annaeus Lucanus ، وجيء به في طفولته إلى رومة ونشأ في بيئة أرستقراطية يصطرع فيها الشعر والفلسفة مع دسائس الحب ومع السياسة في سبيل الغلبة والمكانة السامية في الحياة . ولما بلغ الحادية والعشرين من عمره اشترك في المباريات التي عقدت أثناء الألعاب النيرونية ، وتقدم إليها بقصيدة « في مدح نيرون » نال عليها جائزة . وأدخله سنكا في بلاط الإمبراطور ، وسرعان ما أخذ الشاعر والإمبراطور يتطارحان في بلاط الإمبراطور ، وسرعان ما أخذ الشاعر والإمبراطور يتطارحان الملاحم . وارتكب لوكان غلطة شنيعة إذ كسب الجائزة الأولى في مباراة شعرية مع الزعيم ، فما كان نيرون إلا أن أمره بألا ينشر بعدها شعراً ، وانسحب لوكان ليثأر لنفسه سراً بتأليف ملحمة قوية ولكنها خطابيسة

سماها فرساليا رأى فيها الحرب الأهلية بعين الأرستقراطية اليمبية . ولم يبخس لوكان في هذه الملحمة قيصر حقه ، وقد وصفه فيها بتلك العبارة البليغة « nil actum credens cum quid supersset agendum يظن أنه لم يفعل شيئاً إذا ما بتى شيء ما لم يفعله »(١) ، ولكن البطل الحقيق في هذه الملحمة هو كاتو الأصغر الذي يضعه لوكان في مصاف الآلهة في منظر مشهور من سطور كتابه «victrix causa deis placiut sed victa Catoni» إن القضية الرابحة سرت الآلهة ، ولكن القضية الخاسرة سرت كاتو »(١) . وقد أحب لوكان أيضاً القضية الحاسرة ، ومات في سبيلها . فقد اشترك في مؤامرة ليحل بيزو محل نيرون ، وقبض عليه ، فخارت قواه ( ولم يكن قد جاوز السادسة والعشرين من عمره ) ، وباح بأسماء شركائه في المؤامرة ، قد جاوز السادسة والعشرين من عمره ) ، وباح بأسماء شركائه في المؤامرة ، للدي صدر عليه ، استعاد شجاعته ، ودعا أصدقاءه إلى وليمة ، وأكل معهم حتى شبع ، ثم فتح بعض أوردته ، وأنشد ما قاله من الشعر في هجو الظلم والطغيان بينا كان دم الحياة ينزف من جسمه .

# ,تفصيل ثناني

## ېتر و نيوس

لسنا واثقين من أن يترونيوس الذي لا يزال كتابه المسمى الساتريكون satyricon يجد له كثيراً من القراء هو نفسه كيوس پترونيوس Caius Petronius الذي قتل بأمر نبرون بعد عام من مقتل لوكان . وليس في الكتاب كله كلمة واحدة يمكن أن يستدل منها على هويته ؛ ولا يذكر تاستس في وصفه القوى البليغ لهذا « الحاكم الظريف » كلمة واحدة عن هذه الآية الأدبية التي بلغت الغاية في سوءُ السمعة ه وتعزى نحو أربعن مقطوعة فكهة إلى كاتب يدعى بترونيوس ومنها بيت يكاد يمثل فلسفة لكريوشيوس كلها وهو : ﴿ إِنَّ الْحُوفُ هُوَ الذِّي أُوجِدُ اللَّهُ فَي العالَمُ أُولُ الأمر »(٣) ولكن هذه النتف أيضاً لا تذكر شيئاً يفصح عن حقيقة مؤلفها . وكتاب الساتريكون مجموعة من الهجاء يغلب على الظن أنها كانت في ستة عشر كتاباً لم يبق منها إلا الكتابان الأخبران ، وحتى هذين الكتابين ناقصان . واسمها مشتق من ساتورى saturae اللاتينية ومعناها « خليط » – وهي تارة نثر وتارة شعر ، وتختلط فها المغامرات بالفلسفة ، وجراحة المعدة بالصيد . وهي مدينة في صورتها هذه لكتب منبس Menippus الهجائية ؛ ومنبس هذا فيلسوف سورى كلبي Cynic كان يقم في جدارا Gadara وفيها كتب مؤلفة عام ٦٠ ق . م ، ومنها ( القصص الميلزية » Milesian أو الروايات الغرامية التي انتشرت في العالم ذي الحضارة اليونانية . وإذ كان كل ما لدينا من أمثلة لهذا النوع من الكتابات إنما يرجع إلى ما بعد عصر يترونيوس فإن كتاب الساتريكون يمتاز عن أمثاله من الكتب بأنه أقدم زواية قصصية معروفة .

ولا يكاد الإنسان يصدق أن رجلا مترفاً أرستقراطياً نبيلا ، اشتهر مِذُوقه الراقي ، ينزل إلى الدرك الذي نزل إليه كتاب الساتريكون . إن كل ما فيه من الشخصيات العاملة من العامة ، والأرقاء السابقين ، وكل ما فيه من المناظر مأخوذة من أسفل أنواع الحياة ؛ وبه ينتهى فجاءة العهد الأغسطي الذي كانت تؤخذ فيه موضوعات الأدب من حياة الطبقات العليا. فإنكليبوس Encolpius الذي تروى القصة على لسانه زان ، محنث . كاذب لص ، يرى من الطبيعي أن يكون كل ذي عقل على شاكلته . وهو يقول عن نفسه وعن صديقه : « لقد اتفقنا فيما بيننا على أن نختلس كل ما تصل إليه أيدينا كلما أتيحت لنا فرصة الاختلاس ، لنملأ به خزينتنا المشتركة »(٤) . وتبدأ القصة في بيت للدعارة ، يلتقي فيه إنكلييوس بأسيلتوس Ascyltos بعد أن بِحاً هـذا إلى ذلك المكان فراراً من محاضرة في الفلسفة ، ومغامراتهما بنن مدن إيطاليا الجنوبية وكهوفها هي الرباط الذي يربط أجزاء القصة المبعثرة ، كما أن تنازعهما على جيتون Giton الغلام الرقيق الوسيم هو الذي يفرق بينهما في قصة اللِصوص الغرامية . ويصل الرجلان آخر الأمر إلى بيت التاجر تريملكيو Trimalchio ، ثم يدور الجزء الباقى لدينا من الكتاب حول وصف السنا تريملكيونس Cina Trimalchionis وهو أعجب غذاء في الأدب كله .

وتريملكيو هذا عبد سابق جمع ثروة طائلة واشترى ضياعاً واسعة ، يحياحياة المترفين الحديثي النعمة ، بين جدران قصر وفي جو ملىء بالاضطراب. وقد بلغت ضياعه من الاتساع حداً لابد معه من كتابة صحيفة يومية يعرف بها مكاسبه ، وهو يطلب إلى ضيوفه أن يشربوا ويقول :

« إذا لم يعجبكم الخمر استبدلت به غيره ، ولست مضطراً إلى شرائهو ذلك ما أحمده للآلهة ، إن كل ما يُسيل لعابكم في هذا المكان قد جاءني من إحدى مزارعي التي لم أرها بعد ؛ ولكنهم يقولون لي إنها في طريق ترسينا Terracina

وتارنتم ، وإنى أفكر فى أن أضم صقلية لأملاكى الصغيرة الأخرى ، حتى إذا ما أردت أن أسافر إلى أفريقية استطعت أن أسير مجاوراً لشواطئ أملاكى . . . . وإذا ما حدثتكم عن الفضة فإنى أحدثكم عنها حديث الحبير فعندى منها أقداح فى حجم دنان الحمر . . . وعندى ألف جفنة تركها مميوس قعندى منها أقداح فى حجم دنان الحمر . . . وعندى ألف جفنة تركها مميوس وقد يكون لغيرى من الناس آراء غير هذه الآراء أن وهو رغم هذا رجل ظريف ، يسب عبيده ولكنه يعفو عنهم من فوره ، وهم من الكثرة بحيث لا يعرف صورته منهم إلا عشرهم ، وهو لا ينسى أنه فى الأصل عبد مثلهم ولذلك يقول عنهم قولا كريماً : « إن العبيد رجال قد رضعوا اللبن الذى رضعناه . . . وسوف يشرب عبيدى إذا طال بهم العمر الماء الذى يشربه الأحرار » . وهو يبرهن على حسن نواياه بأن يأمر بإحضار وصيته وقراءتها على ضيوفه فيجدون فيها أموالا مخصصة لقبريته النى يختمها بقوله مفتخراً إنه « اغتنى من لا شيء ، وإنه ترك وراءه ثلاثين مليون سسرس ، وإنه يستمع قط إلى فيلسوف » (٢٠) ،

واختص وصف العشاء بأربعين صفحة ، وإن عدداً قليلا من الجمل لتكني لوصف نكهته :

وكانت لدينا صينية مستديرة نقشت على أطرافها أبراج النجوم ، وقد وضع الحادم على كل برج خير ما يلائمه من الطعام ؛ فوضع جلبان الضأن على برج الحمل ولحم البقر على برج الثور . . . ورحم خنزيرة لم تلد على برج السنبلة . . . ووضع على برج الميزان كفتين في إحداها فطيرة وفي الأخرى كعكة . . . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات ليرفعن الغطاء عن الطعام . وكان من تحته طيور محشوة ، وبطون خنازير ، يتوسطها أرنب ، وفي الجوانب أربعة تماثيل لمارسياس Marsyas يخرج من مثاناتها حساء متبل يقع على سمك يسبح في الصحاف . : ، : ثم جاءت صينية أخرى عليها خنزيرة ، علقت في أنيابها سلال مثقلة بالبلح . ومن حولها صغارها مصنوعة خنزيرة ، علقت في أنيابها سلال مثقلة بالبلح . ومن حولها صغارها مصنوعة

من الفطائر . . . ولما دفع الحادم السكين في جانب الحيزيرة طار منها طير السماني وحط كل واحد على ضيف من الأضياف (٧) .

ثم تدخل الحجرة أربعة خنازير بيضاء ويختار الضيوف ما يريدون آن يطهى لهم منها ؛ ويشوى لهم ما يختارونه وهم يطعمون ؛ ويؤتى لهم به ، فإذا قطع خرجت من بطنه أمعاؤه المحشوة والفطائر . وإذا قدمت الحلوى لم يجد أنكليبوس لديه شهية لتناولها ، ولكن تريملكيو يحث ضيوفه على الأكل ويؤكد لهم أن الحلوى قد صنعت كلها من لحم خزير . ويدلى خطاف من السقف ، يحمل لكل ضيف إبريقاً من المرمر مملوءاً بالعطر ويملأ العبيدأقداحاً فارغة بالحمر المعتق . وتذهب الحمر بعقل تريملكيو فيغازل غلاماً، وتحتج عليه زوجته البدينة ، ويقذفها بكأس في رأسها ويقول : « إن هذه العاهر السورية الرقاصة ضعيفة الذاكرة ، فلقد انتشلتها من سوق النخاسة وجعلتها امرأة ، وها هي ذي تنفخ أوداجها كالضفدعة . . . وهذه سنة الحلق إذا ولدت في علية تحت سطح منزل ، فلن تستطيع أن تنام في قصر » (٨) ثم يأمر قهرمانه أن يبعد تمثالها عن قبره « وإلا فإنها ستونبني حتى بعد أن أموت » .

هذا كتاب في الهجاء القوى المقدّع ، واقعى في تفاصيله وحدها ، ولا يصدق إلا على قسم صغير من الحياة الرومانية . وإذا كان كاتبه هو بعرونيوس الذي عاش في عهد نيرون ، وجب علينا أن نعده هجاء مقدّعا للأغنياء المحدثين من الأرقاء المحررين ، كتبه رجل من الأشراف ، لم يكسب قط بعمله ماكان له من المال . والكتاب كله خلو من الرحمة ليس فيه شيء من العطف على الناس ، ولايهدف إلى مثل أعلى ، ويرى كاتبه أن الفساد وسوء الحلق أمر طبيعي لا غبار عليهما ، وتعرض فيه حياة السوقة من الناس عرض من يستمتع بها ويعجب بها ولا يعلق بكلمة ما عليها . وفي هذا الكتاب تنساب الأقذار انسياباً سريعاً إلى الأدب الروماني ، وتحمل اليه أحكام أصحابها ، وأذواقهم ، وألفاظهم الوقحة ، وحيويتهم إليه أحكام أصحابها ، وأذواقهم ، وألفاظهم الوقحة ، وحيويتهم

المرحة. وترى القصة أحياناً تصل إلى أعلى درجات السخف والبذاءة والسباب التي تتوج ملحمة جرجنتوا وينتجرول ، وتعد تمهيداً لقصة «الرُتان النهبية» لأبوليوس Apuleius وتضارعها جيل بلاس Gils Blas التي كتبت بعدها بسبعة غشر قرنا ، وتواصل قصتا ترسترام شاندى كتبت بعدها بسبعة غشر قرنا ، وتواصل قصتا ترسترام شاندى من التواء ، وجلة القول أن هذا الكتاب هو أعجب كتاب في الأدب الروماني كله .

## الفيل لثالث

#### الفلاسفة

في هذا العصر الشديد التعقد والانحلال ، الذي فرضت فيه على الحرية أضيق القيود وتحررت فيه الحياة من كل قيد ، في هذا العصر از دهرت الفلسفة إلى جانب الفسق والفجور ، ولم تترفعا قط عن التعاون والاتفاق . لقد ترك ما طرأ على الدين القومي من انحلال ثغرة في الأخلاق حاولت الفلسفة أن تسدها ، فكان الآباء يرسلون أبناءهم ، وكثيراً ما كانوا يذهبون هم أنفسهم ، ليستمعوا إلى محاضرات رجال يعرضون عليهم قانوناً عقلياً للأخلاق الصالحة ، أو ستارا رسميا للشهوات المكشوفة ، وكان بعض من أوتواسعة من المال يستأجرون الفلاسفة ليعيشوا معهم ، وليعلموهم ، ليكونوا لهم مستشارين روحيين ، وأصحاباً عالمين . هكذا كان أتيوس لأغسطس ، لا يكاد يسرم أمراً حتى يستشيره فيه ، و من أجله ( إذا كان لنا أن نصدق الحكام فما يقولون) لم يقس على مدينة الإسكندرية ، ولما مات دروسس استدعت ليڤيا « فيلسوف أبها » ــ وهذا نص عبارة سنكا ــ « ليعينها على تحمل أحزانها » . وكان لنىرون ، وتراچان وأورليوس بطبيعة الحال فلاسفة يقيمون معهم في بلاطهم ، كما للملوك أمناء في هذه الأيام . وكان الناس في الساعات الأحيرة من حياتهم يستدعون الفلاسفة ، ليمهدوا لهم طريق الموت ، كما جرت العادة بعدئذ أن يستدعى الناس القساوسة (···).

ولم يكن الشعب ليغفر لهوًلاء الفلاسفة أنهم يتقاضون على أعمالهم هذه مرتبات أو أجوراً ، بل كان يرى أن الفلسفة فى حد ذاتها تغنى عن الطعام والشراب ؛ وكان الفلاسفة الذين لايقدرون مهنتهم حق قدرها عرضة لسخرية الشعب ، وانتقاد كونتليان Quintilian ، وهجو لوشيان Lucian وعداء

الأباطرة. والحق أن الكثيرين منهم كانوا جديرين بهذا كله، لأنهم كانوايلبسون لباس الفلاسفة الحشن ، ويطلقون لحاهم طويلة أن ليستروا بثوب العلم نهمهم ، وأطاعهم ، وبخلهم . وغرورهم . وفي ذلك يقول أحد الأشخاص للوسيان إن:

« دراسة قصرة للحياة قد أقنعتنى بما فى جميع الأغراض الدنيوية من سخف وحقارة . . . وخير ما أستطيع أن أفكر فيه وأنا فى هذه الحالة النفسية هوأن أعرف حقيقة الحياة كلها من الفلاسفة . . . من أجل هذا الحبرت أحسنهم \_ إذا كان وقار المنظر ، واصفر ار الوجه ، وطول اللحية هى المقياس الذى يعتمد عليه فى هذه الحال . . . ثم وضعت نفسى بين أيديهم . وطلبت أيهم أن يعلمونى نظام الكون فى نظير مبلغ كبير من المال أوديه إليهم فوراً ، ومبلغ آخر أوديه إليهم حين أصل إلى الغاية فى الحكمة . ولكن الذى حدث لسوء الحظ أنهم لم يبددوا ما كنت فيه من جهل ، ولكن الذى حدث لسوء الحظ أنهم لم يبددوا ما كنت فيه من جهل ، وذرات وفراغ ، ومواد وأشكال . وكان أصعب ما لقيته أنهم جميعاً كانوا يريدون أن أصدقهم ، رغم ما بينهم من خلاف ، ورغم ما كان فى أقوالهم كلها من تناقض ؛ فكان كل واحد منهم يجذيني نحوه . . وكثيراً ما كان يعجز عن أن يخبرك بما بين عجارا وأثينة من أميال ، ولكنه لايتردد مطلقاً فى يعجز عن أن يخبرك بما بين الشمس والقمر من أقدام (١١) .

وكان معظم الفلاسفة الرومان من أتباع المذهب الرواقى ، أما الأبيقوريون فلم تترك لهم الحمر والنساء والطعام وقتاً للنظريات الفلسفية . وكان فى أماكن قليلة من رومة متسولون يكون إلى الفلسفة الكلبية لا يعنون بالتفكير ، ويدعون الناس إلى البساطة والتقشف ، ويذعنون لما يطلبه الشعب إلى الفلاسفة أن يكونوا فقراء ، ومن أجل هذا كانوا أقل طوائف الفلاسفة احتراماً . ولكن سنكا اتخذ واحداً من هؤلاء صديقا وفياً له ؟ وقال في هذا متسائلا : « ولم لا أجل دمتريوس وأعظمه ؟ لقد وجدته

كاملا لاينقصه شيء . وقد دهش الحكيم صاحب الملايين حين رفض الفيلسوف الكلبي ، الذي لم يكد يجد عنده ثوباً يستر به عورته ، عطية من كالجبولا مقدارها ماثتا ألف سسترس(١٢) .

وإذ كان الرواقي الروماني رجل قتال لا , جل تأمل وتفكير ، فقد كان يتجنب ما وراء الطبيعة ، ويرى ذلك من المطالب المينوس منها ، وكان يجد في الرواقية فلسفة أخلاقية تقوم على الآداب الإنسانية ، وتضم شمل الأسرة ، وتثبث النظام الاجتماعي من غير حاجة إلى رقابة علوية وسيطرة إلهية . وكان جوهر قانونه الأخلاقي هو سيطرة المرء على نفسه ، فكان يدعو إلى إخضاع الشهوات للعقل ، وكان يعود إرادته ألا تطلب شيئاً يجعل راحته النفسية تعتمد على الطيبات الحارجية . وكان في الناحية السياسية يعترف بأخوة البشر الحاضعين لأبوة الله . وكان في الوقت نفسه يحب بلده وتراه على الدوام مستعداً لأن يضحي يحياته لكي يرد عنها وعن نفسه المذلة والعار . وكانت الحياة على الدوام رهن تصرفه ، له أن يغادرها حين تصبح نقمة عليه لا نعمة له ، وكان الرواقي يسعى لأن يكون ضمير الإنسان أقوى من كل قانون ، وكانت الملكية في رأيه شراً لابد منه لحكم مرغوباً فيه كل الرغبة .

وقد استفادت الرواقية الرومانية أول الأمر من الزعامة ، ذلك أن القيود التي فرضت على الحرية السياسية دفعت الناس من السوق العامة إلى الدرس ، وبعثت في أرق هؤلاء الناس وأظرفهم نزعة إلى الفلسفة التي تجعل الشخص المسيطر على نفسه ذا سلطان أقوى من سلطان الملك الثائر المنفعل . ولم تقيد الحسكومة حرية الفكر أو القول ما دامت الأفكار والأقوال لا تتجه علناً إلى مهاجمة الإمراطور وأسرته ، أو إلى الطعن على الآلهة الرسمية . فلما أن شرع الأساتذة وأولياؤهم من الشيوخ ينددون بالظلم والاستبداد شبت بتن الفلسفة والحكم المطلق حرب عوان ، دامت حتى جمع بينهما الأباطرة المتبنون فوق العرش المطلق حرب عوان ، دامت حتى جمع بينهما الأباطرة المتبنون فوق العرش

ولما أمر نيرون ثراسي Thrasea بأن يقتل نفسه (٦٥) نني في الوقت نفسه موسونيوس روفس Musonius Rufus صديق ثراسي ، وأخلص فلاسفة رومة الرواقيين في القرن الأول عقيدة ، وأشدهم عملا بفلسفته . وكان روفس قد عرف الفلسفة بأنها هي البحث عن السلوك الطيب ، وشرع في هذا البحث بجد ومثابرة . وقد شهر بالتسرى رغم شرعيته ، وكان يطلب إلى الرحال أن يحافظوا في أخلاقهم الجنسية على المستوى الذي يطالبون به النساء . وكان الرجل التولستوي النزعة يڤول إن العلاقات الجنسية لا تباح إلا في حالة الزواج وللمحافظة على النسل. وكان يعتقد بوجوب تكافؤ الفرص التعليميه للرجال والنساء على السواء ويرحب بوجود النساء في محاضراته ، ولكنه يأمرهن أن يبحثن في الزينة والفلسفه عن الوسائل التي يكملن مها أنوثتهن (١٣) . وكان الأرقاء أيضاً يشهدون محاضراته . وقد شرف أحد هؤلاء وهو Epictetus أستاذه بأن تفوق عليه . ولما أن شبت نار الحرب الأهلية في رومةبعدموت نيرون خرج موسونيوس للجيش المهاجم، وأحذ يخطب فيه ويشرح له فوائد السلم وفظائع الحرب . وسخر منه جنود أنطونيوس وعادوا إلى تحكيم السيف. ولما أن طرد ڤسيازيان الفلاسفة من رومة استثنى منهم روفس ، ولكنه احتفظ بسراريه .

### لفضل آلع الشير سينكا

وجدت الفلسفة الرواقية في حياة لوسيوس أنيوس سنكا Annaeus Seneca أكثر مظاهرها مدعاة إلى الريبة ، كما وجدت في كناياته أصدق تعبير عنها . وكان مولده في قرطبة (Corduba) حوالى العام الرابع قبل الميلاد ، وسرعان ما جيّ به إلى رومة وتلقي فيها كل ما كان يستطيع أن يتلقاه من تربية وتعليم . وقد تشرب الفلسفة من أبيه ، والرواقية من أتالس Attalus والفيثاغورية من سوتيون Sotion ، والفلسفة العملية من زوج عمته حاكم مصر من قبل الرومان . وحاول مدى عام أن يعيش على الأطعمة النباتية ، ثم عدل عن هذا ، ولكنه ظل طوال حياته مقلا من الطعام والشراب ، فكان من ذوى الملايين في بيئته لا في عاداته . وقد عانى كثيراً من مرض الربو وضعف الرئتين ، حتى فكر في بعض الأحيان في الانتحار . ومارس مهنة المحاماة ، واختير كوسترا في عام ٣٣ م ، وبعد عامن من ذلك الوقت تزوج بمبيا پولينا Pompeia Paulina وعاش معها عسم ة عجيبة حتى مماته ،

ولما ورث ثروة أبيه ، ترك مهنة المحاماة ، واشتغل بالكتابة . ولما أرغم كالجيولا كرمتيوس كوردس Cremutius Cordusعلى أن يقتل نفسه (٤٠) كتب سنكا إلى ابنته مقالة تعزية Consolatis ، وكانت هذه المقالات من الموضوعات التي يكتبها الخطباء والفلاسفة في تلك الأيام . وأراد كالجيولا أن يقتله عقاباً له على وقاحته ، ولكن أصدقاءه أنجوه من القتل بقولهم إنه لن يلبث أن يموت من السل إذا ما ترك وشأنه . وبعد قليل من ذلك الوقت اتهمه كاوديوس بوجود علاقات غير شريفة بينه وبين يوليا ابنة چرمنكوس،

وحكم عليه مجلس الشيوخ بالإعدام ، ولكن كلوديوس استبدل بهذا الجكم النفي في جزيرة كورسكا ٥

وفى هذه الجزيرة الصخرية الوعرة قضى الفياسوف فى عزلته ثمانى سنن (٤١ – ٤٩) بين أقوام لم يرتفعوا قط عن بدائيتهم التى وصفهم مها أوقد فى تومى Tomi. وصبر فى أول الأمر على هذه الكارثة صبر الرواقيين الحقيقيين، وكتب إلى أمه مقالا يواسها فيه واستولى عليه اليأس، فلما أن توالت عليه أعوام الشقاء، ضعفت نفسيته واستولى عليه اليأس، فكتب إلى أمين سر كلوديوس مقالة Consolatio ad Polybium يرجوه فيها متذللا أن يعفى عنه، ولما لم يفده هذا الرجاء حاول أن يخفف من الامه يكتابة المآسى.

وأكبر الظن أن هذه المسرحيات العجيبة التي يكاد كل شخص فها أن يكون خطيباً ، إنما كتبت لتقرأ وتدرس لالتمثل على المسرح ، ذلك أننا لم نسمع قط أن واحدة منها مثلت ، وغاية ما في الأمر أن بعض الحادثات ذات الروعة أو بعض الحطب الطنانة الرنانة ، لحنت ومثلث تمثيلا هزليا ، ونرى الفيلسوف الرقيق في هذه المسرحيات يجرى الدماء على المسرح كأنه يريد ألا يكون هذا المسرح أقل بشاعة وسفكا للدماء من الاحتفالات والألعاب . على أنه رغم ما بذله فيها من جهود جبارة ، لم ينجح في مسرحياته لانصرافه فيها إلى التفكير أكثر من انصرافه إلى الإخواج المسرحي ، فهو يقضل الأفكار على الرجال ، ولا يدع فرصة تمر دون أن يشغلها بالتأملات والعواطف والفكاهة . ولسنا ننكر أن مسرحياته أبياناً جميلة ، ولكن الإنسان لا يلام إذا لم يعلق شيء منها بذاكرته بعد شماعها . على أننا يجب أن نضيف إلى هذا أن كثيرين ممن يعتد بحكهم لا يتفقون معنا في الرأى ، ومن هؤلاء اسكلجر Scaliger سيد النقاد جميعاً في عصر النهضة والذي فضل سنكا عن يوريدين

ولما أن عادت الآداب القديمة إلى الحياة ، كان سنكا هو الذي اتَّخذ

نموذجاً لأولى المسرحيات التي كتبت باللغات الحديثة ، وعنه أخذت الصيغ الفصيحة ، ووحدة الزمان والمكان التي امتازت بها مسرحيات كورنى Corneille وراسين Racine ، والتي ظلت مسيطرة على المسرح الفرنسي حتى القرن التاسع عشر . ولقد كانت ترجمة هاى وود Heywood (1009) لمسرحيات سنكا في إنجلترا ، التي كانت أقل البلاد تأثراً بنفوذه ، المثال الذي نسجت على منواله مأساة جوربودك Gorboduc أولى المآسى الإنجليزية ، وكان لهذه المآسى أثرها في مسرحيات شيكسيس .

وحدث في عام ٤٨ أن حلت أجربينا الصغرى محل مسالينا في السطرة على كلوديوس وعلى رومة ، وكانت تتوق إلى أن تجعل من ابنها نيرون ، وكان وقتلذ في الحادية عشرة من عمره ، اسكندراً ثانياً ، فأخذت تتلفت حولها تبحث له عن أرسطاطاليس ، حتى وجدته في جزيرة كورسكا ، فأمرت باستدعاء سنكا وأعادته إلى مكانه في مجلس الشيوخ ، وظل خمس سنين يعلم تلميذه الشاب ، وخمس سنين أخرى يرشد الإمبراطور ويمسك بزمام الدولة . وكان طوال هذه العشر السنين يدبيج الرسائل لإصلاح شأن نىرون ، كما كتب عدة رسائل مختلفة يعرض فيها الفلسفة الرواقية عرضاً ظريفاً . ومن هذه الرسائل رسائله : في الغضب ، وفي قصر الحياة ، وفي هدوء الروح ، وفي الرحمة ، وفي الحياة السعيدة ، وفي ثبات المسرح ، وفي الفوائد ، وفي حسن التدبير . وهذه الرسائل التي تعني أنحير ما تعني بالشكل والمظهر لاتبرز أحسن مواهب سنكا ، فهي كمسرحياته ملأي بالنكات ، ولكن هذه النكات التي يجدها القارئ منثورة في غبر ارتباط في صحف الكتاب كلها تفقد بهجتها آخر الأمر وتبعث الملل في نفس القاري. على أن قراء سنكا مع ذلك كانوا يقرءون هذه المقالات من حين إلى حين، ولم يكونوا يشمُّزون من النكات المرحة التي أغضبت كونيان الصارم(١٤) المتزمت (١٤) ، ولا من المحسنات اللفظية التي لم يرض عنها ذوق فرنتو Fronto العتيق . لقد كان يسر أولئك القراء أن وزيرهم الأول ينطق بأقواله الظريفة ، وأنه يحاول كما يحاول تلميذه بكل ما أوتى من جهد أن يكسب ثناءهم عليه . وقد ظل سنكا كثيراً من السنين حامل لواء الكتاب ، والساسة ، وزراع الكروم في إيطاليا .

وضاعف ما ورثه عن أبيه من ثروة باستثمارها استثماراً استعان عليه فيما يظهر بمنصبه الرسمي وعلمه الواسع؛ وإذا كان لنا أن نصدق ديو فإنه كان يقرض المال لأهل الولايات بربافاحش أثار الفزع والفتنة في بربطانيا حين فاجأ مدينيه فها بطلب أمواله البالغ قدرها ٠٠٠ر ٠٠٠ و ها سسر س<sup>(١٥)</sup> . ويقال إن ثروته بلغت ٢٠٠٠٠٠٠٠ سسترس أي (٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال أمريكي )(١٦) . وقد اتهمه جاسوس من أصدقاء مسالينا يدعى پبليوس سوليوس Publius Sullius علناً بأنه « منافق ، زان ، خليع ، يذم حاشية الإمراطور ولا يفارق قصره : ويذم الترف ، ويتباهى بأناله خمسائة خوان من الأرز والعاج ، ويندد بالثروة ويستنزف دماء الولايات بالربا الفاحش «(١٧) . وقنع سنكا كما قنع قيصر بمقارعة الحجة بالحجة ، وكان في وسعه أن يأمر بإعدام خصمه . ولقد أعاد ذكر هذه النهم في مقاله « عن الحياة السعيدة » ورد علما بأن الحكيم لا يتحتم عليه أن يكون فقيراً ، فإذا جاءه المال من طريق شريف كان في وسعه أن يقبله ؛ ولكن بجب أن يكون في مقدوره أن يتخلى عنه متى شاء دون أن يندم عليه »(١٨)، وكان في هذه الأثناء يعيش عيشة الزهد والتقشف بن أثاثه الحميل ، ينام على خشبة صلبة خشنة ، ولا يشرب إلا الماء القراح ، ولا يتناول إلا القليل من الطعام ، حتى ضمر جسمه من قلة التغذية قبل وفاته (١٩٠). وكتب في ذلك يقول : « إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء ، والإفراط غيه يختق الروح »(·٢٠) . أما ما اتهم به من الشذوذ الجنسي فلعله كان (۱۳ - ج ۲ - جلد ۲)

يصدق عليه أيام شبابه ، ولكنه اشتهر بعطفه الدائم على زوجته . والحق أنه لم يقرر في حياته أيهما أحب إليه الفلسفة أو السلطة ، الحكمة أو السعادة ؛ ولم يقتنع في يوم من الأيام بتعارض الفلسفة مع السلطة ، أو الحكمة مع السعادة ؛ وكان يعترف بأنه حكيم جد ناقص ، ومن أقواله في هذا : « إنى لا أمتدح الحياة التي أحياها بل الحياة التي يجب أن أحياها ، وهي الحياة التي أحبو إليها حبواً ، وهي بعيدة عنى كل البعد »(٢١) ، وأينا لا يصدق عليه هذا الوصف ؟ وإذا لم يكن محلصاً في قوله إن «الرحمة لا تزين أحداً من الناس بقدر ما تزين الملك أو الزعيم »(٢٢) ، فلا أقل من أنه قد وصف هذه العاطفة وصفاً لا يقل جمالا عن وصف بورشيا Portia لها وقد ندد بمعارك المجتلدات التي كانت تنتهي بقتل المصارعين (٢٤٠) ، وكان من أثر ذلك أن حرمها نيرون ، وخفف من حدة النقد في أيامه بما يسميه من أثر ذلك أن حرمها نيرون ، وخفف من حدة النقد في أيامه بما يسميه تاستس : «كياسته في تلقين الحكمة »(٢٥) ، ولم يكن في حياته يتطلب تاستس : «كياسته في تلقين الحكمة »(٢٥) ، ولم يكن في حياته يتطلب الكمال ، كما لم يكن يمارسه عملياً .

ولقد سبق القول بأنه حكم الإمبراطورية حكما صالحا وأنه أساء إلى سمعته بالتغاضى عن شر ما ارتكبه نبرون من الجرائم، و «السماح بارتكاب الكثير من الشرحتى يكون فى مقدوره أن يفعل القليل من الحير »(٢٧). وكان يحس بما فى منصبه الرسمى من ذلة ومهانة ، ويتوق إلى التحرر من عبوديته ، ووصف قصر الإمبراطور بأنه «سبجن يشتى فيه العبيد». وكان يتمنى أن لو قضى حياته كلها فى در اسة الحكمة ، وتجنب دياجبر السلطان. وكان يسره أن يتخلى من حين إلى حين عن مشاغله السياسية ، وأن يستمع وهو فى سن الستين إلى محاضرات متروناكس Metronax فى الفلسفة كما يستمع إليها الصبى الحريص على الإفادة منها . وطلب فى عام ٢٢ – وكان وقتئد فى السادسة والستين من عمره – أن يؤذن له باعتزال منصبه فى القصر ، وكان وقتئد أقل شأناً من منصبه الأول ،

<sup>(</sup>ه) يشير المؤلف إلى وصف پورشيا البليغ للرحمة فى رواية تاجر البندتية لشيكسبپر . ( المترجم ) .

ولكن نيرون لم يجبه إلى طلبه . ولما طلب نيرون إلى جميع من فى الإمبر اطورية أن يكتتبوا فى إعادة بناء رومة بعد الحريق العظيم الذى دمرها فى عام ٦٤ ، تبرع هو بالحزء الأكبر من ثروته لهذا الغرض . واستطاع فيما بعد أن ينسحب شيئاً فشيئاً من بلاط الإمبر اطور ، وأن يقضى جزءاً متزايداً من وقته فى بيوته فى كمبانيا ، لعله يستطع بعزلته الشبية بعزلة النساك أن يفر من الإمبر اطور ومن جواسيسه . وظل وقتاً ما لا يطعم إلا التفاح البرى ولا يشرب إلا الماء الحارى خشية أن يدس له السم فى الطعام .

وفى هذا الجو المليء بالرعب والفزع دوّن بن عاى ٦٣ ، ٦٥ دراساته في التاريخ الطبيعي Questiones Naturales كما كتب ألطف كتاباته كلها وهي رسائله الأخلاقية Epistulae Morales . وهذه الرسائل أجاديث عارضة شخصية موجهة إلى صديقه لوسليوس والى صقلية المثرى ، الشاعر ، الفيلسوف والأبيقوري الصريح. وقل أن يجد الإنسان في الأدب الروماني كتباً تبعث على السرور حبراً من هذه المحاولات الطريفة لتكييف الرواقية حسب حاجات الرجل الواسع الثراء . وتعد هذه الرسائل بداية المقالة الحالية من التكلف والصمعة التي أمست فيما بعد الوسيلة التي لجأ إليها أفلوطرخس ، ولوسشيان ، ومنتانى ، وڤلتبر ، وروسو ، وبيكن ، وأدسن واستيل للتعبير عن آرائهم . وإن القارئ ليشعر وهو يقرأ هذه الرسائل بأنه على اتصال برومانى مستنير ، رحيم ، متسامح ، سما إلى الذروة وتعمق إلى أبعد حد في الأدب ، والسياسة ، والفلسفة ، ويحس كأن زينون يتحدث فها برقة أبيقور وتسامحه وبسحر أفلاطون . ويعتذر سنكا للوسليوس عن أسلوبه المهلهل الذي لا يبدو فيه كبير أثر للعناية (وهو مع ذلك أسلوب لاتيني راثع الحسن ) ، ويقول في اعتذاره هذا : « وأحب أن تكون رسائلي إليك هي عن حديثي ، إذا ما جلسنا أو سرنا معا "(٣٠) . ويضيف إلى ذلك قوله :

« لست أكتب هذا لجمهرة الناس ، بل أكتبه إليك ، فحسي وحسبك

أن يستدم كل منا للآخر Satis magnum alteri theatrum sumus »(ا")، وإن كان السياسي الشيخ يرجو بلا ريب أن يسترق الناس هذا الحديث. وهو يصف ربوَه وصفاً راثعاً وإن كان لا يرثى قيه لنفسه ، ويسمى هذا المرض تسمية مرحة ظريفة فيقول إنه « التدويب على الموت » بأخذ « أنفاس أخبرة » متقطعة تدوم كل منها ساعة . وكان وقتئذ في السابعة والستين من العمر ولكنه لم يبلغها إلا بجسمه ، أما « عقلي فقوى يقظ ، يجادلني في موضوع الشيخونجة ، ويجهر بأنها فترة ازدهاره »(٣٢) . وهو يبتهج إذ واتته الفرصة آخر الأمر لقراءة الكتب القيمة التي اضطر إلى إغفالها زمناً طويلاً . ويلوح أنه في ذلك الوقت قد عاد إلى قراءة كتب أبيقور ، لأنه ينقل عنها فقرات كثيرة وينقلها بحاسة تزرى بأمثاله من الرواقيين ، ويستولى عليه الرعب حين يشهد تطرف كالجيولا ، ونيرون . وآلاف غيرهما من الرومان في نزعتهم الفردية وفي الجرى وراء شهواتهم ؟ يريد أن يجد وسيلة يقاوم مها المغريات التي تحيط بمن يتحرر عقله قبل أن ينضج خلقه ، ويبدو أنه أخذ على نفسه أن يرد على الأبيقوريين ويفحمهم بأقوال نطق بها زعيمهم الذي دنسوا اسمه بأعمالهم ، والذي لا يجرونون على فهم تعالیمه .

وأول درس يلقيه على الناس فى الفلسفة هو أننا لا نستطيع أن نكون عقلاء حكماء فى كل شىء ، وأنا لسنا فى حقيقة أمرنا إلا قطعاً متناثرة فى الفضاء اللابهائى ، ولحظات قصيرة فى الأبدية ، وإن محاولة هذه الدرات المتشعبة أن تصف الكون ، أو الكائن الأعلى ، لعمل ترتب منه الكواكب سخرية ومرحاً . ومن أجل هــذا فإن سنكا لم يكن فى حاجة إلى الدين أو إلى علم ما وراء الطبيعه ، وفى وسع الإنسان أن يثبت من كتاباته أنه كان من الموحدين ، أو المشركين ، أو الكافرين ، أو الماديين ، أو الأفلاطونيين ، أو القائلين بوجدة الموجود ، أو ثنائيته . وهو يرى فى بعض الأحيان أن الله قوة مدبرة شخصية ،

نهيمن على كل شيء ، « تحب الصالحين من الناس » (٢٣) ، وتستجيب إلى دعواتهم ، وتعينهم بلطفها الإلهي (٤٣) . ثم تراه في فقرات أخرى يتول إن الله هو العلة الأولى في سلسلة متصلة الحلقات من العلل والمعلولات ، وإن القوة النهائية هي القدر وهو علة لا ترد ولا تنقض ، تصرف شئون البشر والآلمة على السواء . . . تقود الطائعين وتجر الغاضبين » (٢٣) . وهذا الردد نفسه يطمس فكرته عن النفس البشرية ، فهي عنده نسمة مادية رقيقة تبعث الحياة في الجسد ولكنها أيضاً « إله يسكن » في الهيكل البشري « كما يسكن الضيف » عند مضيفه (٢٧) . وهو يتحدث حديث المرتجى عن حياة بعد الموت ، تكمل فيها المعرفة والفضيلة (٣٨) ؛ ويسمى الفساد الحلق كما سماه من قبل « حلماً جميلا » (٣١) . وحقيقة الأمر أن سنكا لم يفكر في هذه المسائل تفكيراً يصل به إلى نتيجة متسقة (أو عامة ) ، بل هو يتحدث عنها حديث السياسي المذبذب الذي يوافق الناس جيعاً . ذلك أنه عمل بدروس حديث السياسي المذبذب الذي يوافق الناس جيعاً . ذلك أنه عمل بدروس عن جميع الآراء المتناقضة بعبارات بليغة لا يستطيع القارئ أن يقاوم أثرها عن نفسه .

وهذا التردد عينه يفسد فلسفته ويجملها معاً ، فهو مسرف في رواقيته إلى حد يجعل فلسفته غبر عملية ، وهو لن إلى حد لا يستطيع معه أن يكون رواقيا حقيقيا ، وهو يرى من حوله فساداً خلقيا ينهك الجسم ويزرى بالنفس ، ولا يرضى هذا أو ذاك ؛ ويرى أن الشره والترف قد قضيا على الطمأنينة والصحة ، وأن كل ما أفاده الإنسان من القوة أن صار وحشاً أقدر على الأذى من سائر الوحوش فهل من سبيل إلى نجاة الإنسان من هذا الاضطراب الشائن المذل ؟

لقد قرأت اليوم قول أبيقور: « إذا شئت أن تستمتع بالحرية الحقة ، وجد، عليك أن تكون عبداً للفلسفة ، ذلك أن الرجل الذي يخضع لها يتحرر لساعته .. إن الحسم إذا شفى من مرضه مرة كثيراً ما ينتابه المرض مرة أخرى ..

أما العقل ، فإذا شنى ، فلن يعود إليه المرض أبداً ، وسأحدثكم عما أعنيه بالصحة : إن الصحة في رأي أن يكون عقل الإنسان راضياً واثقاً ، يدرك أن الأشياء التي يسعى إليها الناس جميعاً ، وكل الفوائد التي يعملون لها أو ينالونها ، لاأثر لها في الحياة السعيدة ... وسأدلكم على قاعدة تقيسون بها أنفسكم وتحولكم من حال إلى حال ! إنكم تصلون إلى ما تبغونه لأنفسكم في ذلك اليوم الذي تدركون فيه أن الناجحين هم أكثر الناس شقاء (١٠٠٠).

و والفلسفة هي علم الحكمة ، والحكمة هي فن العيش ، والسعادة هي الغرض الذي نبتغيه ، ولكن الطريق إليها هو الفضيلة لا اللذة . والحكم القديمة التي يهزأ بها الناس صحيحة صادقة تثبت التجارب صدقها في كل يوم . وسوف ننال آخر الأمر بالشرف ، والعدالة ، والحلم ، والرأفه ، قدرا من السعادة أكثر مما نناله بالجري وراء اللذة . وما من شك في أن اللذة طيبة مستحبة ، ولكنها. لا تكون كذلك إلا إذا اتفقت مع الفضيلة ؛ وليس في المقدور الرجل العاقل أن يتخذها هدفاً له ، ومثل الذين يجعلونها غرضهم في الحياة كمثل الكلب الذي يختطف كل قطعة من اللحم تلتي إليه ، وبيتلعها كلها ، وهو بعدئذ لا يستمتع بها ، بل يقف فاغراً فاه يتلهف على قطعة أخرى (١٤)

ولكن كيف يحصل الإنسان على الحكمة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن تمارسها كل يوم بقدر مهما يكن ضئيلا ، وأن تمتحن سلوكك في آخر كل يوم ، وأن تكون قاسياً على أغلاطك ليناً على أغلاط غيرك ، وأن تصاحب من هم أعظم منك حكمة وفضيلة ، وأن تتخذ لنفسك رجلالاتراه عينك مشهوداً له بالحكمة ليكون لك ناصاً وقاضياً تحتكم إليه في مشونك ، ويساعدك على الوصول إليه أن تقرأ كتب الفلاسفة ، ولست أقصد بهذه الكتب قصص الفلسفة الموجزة ، بل أقصد بها موالفات الفلاسفة أنفسهم ، « ولا تربّح قط أنك ستستطيع في يوم من الأيام أن تحصل على زبد حكمة النابين من الرجال بقراءة خلاصات موجزة الهذه

الملكمة (٢٠٠)، « إنك ستغادر كل واحد منهم أسعد مما كنت وأشد رغبة في حكمته ، ولن يتركك واحد منهم تفارقه صفر اليدين ... ألا ما أعظم تلك السعادة ، وما أنبل تلك الشيخوخة اللتن تنتظر ان ذلك الرجل الذي يحتمى بجاهم ويتخذهم سادة له وأنصاراً! «٢٦٠). اقرأ الكتب الطيبة مراراً ، فذلك خير لك من قراءة الكتب الكثيرة ؛ وسافر سفراً بطيئاً ، ولا تسرف في الأسفار ، لأن « الروح لا تنضج وحدتها إلا إذا كبحت جماح تشوفها وتجوالها «٤٠٠). وأولى سمات العقل المنظم أن يكون صاحبه قادراً على أن يبتى في مكان واحد ، وأن يطيل المكث تمع أصدقائه (٥٠٠). وإياك والجموع بيتى في مكان واحد ، وأن يطيل المكث تمع أصدقائه (٥٠٠). وإياك والجموع الكبيرة فإن « الناس وهم مجتمعون أنخبث منهم وهم فرادى ، فإذا اضطررت نفسك «٤٠).

وآخر درس يتعلمه الرواقي هو احتقار الحياة وإيثار الموت. ذلك أن الحياة ليست على الدوام ممتعة إلى الحد الذي يجعلها جديرة بأن يطول أجلها ؛ ومن الحير للإنسان بعد حمى الحياة ونوباتها أن ينام ليستريح. « وهل ثمة شيء أحط من أن يضطرب الإنسان ويغضب وهو على عتبة السلام ؟ »(٧٤). وإذا وجد الإنسان الحياة محزنة ، واستطاع أن يغادرها دون أن يضر ذلك ضرراً بليغاً بغيره من الناس ، فعليه أن يشعر بأن من حقه أن يختار الوقت الذي يغادرها فيه والطريقة التي يغادرها ما . ويحبذ سنكا للوسليوس الانتحار كأنه سيكون هو وريثه فيقول :—

« من الأسباب التي لا يستطيع الإنسان معها أن يتذمر من الحياة أنها لا تستبقيه فيها رغم إرادته ... كم من مرة قطع لك وريد ليقل بذلك وزنك! وإذا ما طعنت نفسك في قلبك فإنك لن تكون في حاجة إلى جرح واسع حتى تموت ؛ وإن مشرطا يشتى لك الطريق إلى الحرية ، وفي وسعك أن تشترى راحتك بوخزة إبرة ...(١٨) وحيثها أدرت بصرك وجدت الوسيلة التي تقضى بها

على متاعبك. فهل ترى هذه الربوة الشديدة الانحدار؟ إنها تهبط بك إلى الحرية؟ أو هل ترى هذا النهر أو ذاك الحوض أو ذلك البحر؟ \_ إن الحرية في أعماقها(٥٠) ... ولكنني تخدثت فأطلت الحديث ، وكيف يستطبع الإنسان أن يختم حياته إذا لم يكن في وسعه أن يختم رسالة يكتبها؟ (٥١) ... أما أنا ياعزيزي لوسليوس فقد بلغت أرذل العمر ، وقد عشت كفايتي ، وها أنا في انتظار الموت. وداعاً أنها الصديق «٢٥)

واستجابت الأقدار لدعائه، فقد أرسل إليه نيرون تربيونا يستجوبه فيما اتهم به من أنه يتآمر على جعل پيزو إمبراطوراً ؛ فأجاب الرسول بأنه لم يعد مهتم بالسياسة ، وأنه لا ينشد غير السلام ، وأن تتاح له الفرصة للعناية و ببنيته المتهدمة الضعيفة » . ويقول التربيون : « إنه لم تظهر عليه أعراض الخوف أو أمارات الحزن . . . وإن أقواله ونظراته كانت تبم عن عقل هادئ قويم ثابت » . وقال نبرون للتربيون : « عد إليه وقل له أن يموت » ويقول تاستس إن « سنكا تلقى النبأ مهدوء واطمئنان » ، ثم عانق زوجته ، وطلب إلىها أن تتخذ من حياته الشريفة النبيلة ومن دروس الفلسفة سبباً للسلوى والاطمئنان . ولكن يولينا أبت أن تعيش بعد مماته ، فلما أن فتحت أوردته ، أمرت هي الأخرى بفتح أوردتها ، ثم استدعى أحد أمناء سره وأملى عليه رسالة وداع للشعب الرومانى . وطلب بعدثذ قدحاً من شراب السكران، فجيء له به ، كأنه اعتزم أن يموت ميتة سقراط. ولما أن وضعه الطبيب فى حمام فاتر ليخفف به ألمه ، رش الماء على أقرب الحدم له وهو يقول : « هذا ماء ساكب لچوف المنقد » ثم فارق الحياة بعد آلام مريرة (٩٥) ، وأمر نبرون الطبيب بأن يربط معصمي پولينا على الرغم منها . ويمنع خزوج الدم من أوردتها ففعل ، وبذلك عاشت بعد زوجها بضع سنبن ؛ ولكن امتقاع لونها الدائم كان يدل على عزمها القوى الثابت .

ورفع الموت من قدر سنكا وأنسى جيلا من الأجيال مواقفه وتذبذبه . وكان

ككل الرواقيين يستخف بالسلطة ولا يقدر قوة الوجدان والعواطف حق قدرها ، ويغالى في قيمة العقل ويفرط في الاعتاد عليه ، ويثق فوق ما يجب بالطبيعة وهي منبت جميع أزاهير الشر والحير على السواء . ولكنه جعل الرواقية فلسفة بشرية وأنزلها من عليائها حتى أضحت فلسفة حية في متناول بني الإنسان ومهد مها للمسيحية . ولقد كان تشاومه ، وتنديده بفساد الأخلاق في أيامه ، ودعوته الناس أن يقابلوا الغضب بالحلم <sup>(١٥)</sup> ، وانشغاله بأمر الموت(٥٥) ، كان كل هذا مما حل ترتليان Tertullian على أن يقول عنه إنه « منتًّا »(٥٦)، كما حمل أوغسطين على أن يقول فيه « ماذا يستطيع المسيحي الصميم أن يقول أكثر مما قاله هذا الوثتي ؟ ١(٥٠). نعم إن سنكا لم يكن مسيحياً . ولكنه في القليل طالب بالقضاء على القتل والسلب ، ودعا إلى الحياة البسيطة المهذبة ، وقلل ما كان هناك من فروق بين الرجل الحر والمحرر والرقيق حتى أضحت هذه الفروق لا تزيد على « الألقاب التي خلقتها المطامع أو الأخطاء ،(٥٨) . وكان الذي استفاد أكبر فاثدة من تعاليم سنكا عبداً في بلاط نيرون وهو إيكتتس • كذلك صاغت كتاباته نرڤا Nerva وتراچان إلى حد ما ، وكانت أعماله مثالاً يحتذى في السياسة الإنسانية القائمة على الإخلاص وإرضاء الضمير . وقد ظل إلى آخر العهود القديمة كما ظل طوال العصور الوسطى محبباً للجاهبر ؛ ولما حل عهد النهضة وضعه پترارك في الموتبة الثانية بعد قرچيل ، وصاغ نثره على مثال نثرسنكا . وترجم صهر منتانى كتاباته إلى اللغة الفرنسية ، وكان منتانى نفسه يقتبس من أقواله كها يقتبس سنكا من أبيقور . وكان إمرسن يقرأ مولفاته مراراً وتكراراً (٥٩). حتى أضحى سنكا الأمريكين ـ نعم إن الإنسان قلما يجد في أقوال سنكا أفكاراً جديدة مبتكرة ، ولكن هذا يغتفر له ، لأن كل الحقائق الفلسفية قديمة ، ولا شيء فيها مبتكر إلا الحطأ ، ولقد كان رغم أخطائه كلها أعظم الفلاسفة الرومان ، كما أنه كان في كتبه على الأقل أرجعهم عقلا وأرقهم قلباً ؛ وكان بعد شيشرون أحب المنافقين إلى القلوب في التاريخ كله .

# الفصل لخامس

### علوم الرومان

لقد أطلنا الكلام فيه أكثر مما يجب ؛ ولكننا مع ذلك لم نفزع منه بعد ، فقد كان عالماً طبيعياً أيضاً . ذلك أنه أحد يسلى نفسه في السنين الخصيبة الواقعة بين اعتزاله شئون الحكم وموته بالتفكير فى المسائل الطبيعية كالبحث عن تفسير للمطر ، والبرد ، والناج ، والرياح ، والمذنبات ، وأقواس قزح والزّلازل ، والأنهار ، والينابيع . وقد أشار في مسرحية ميديا Medea إلى وجود قارة أخرى على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي (٢٠٠) . وبنفس هذه اللقانة الطبيعية كتب وهو يتأمل ملايين النجوم في السماء : « كم من كرات تتحرك في أعماق الفضاء لم تصل بعد إلى عيون بني الإنسان «(١٦) . ثم يضيف إلى هذا وكأنه قد كشف عن بصره الغطاء: « كم من أشياء سيتعلمها أبناؤنا ولا نستطيع الآن أن نتصورها فى خيالنا! ــ وكم من أشياء ستظل مجهولة مثات السنين بعد أن تنسى أسماونا ! . . . ويدهش أبناونا من جهلنا «٢٦٦ ، ولقد صدق في قوله هذا ، فنحن يدهشنا جهله . ذلك أن سنكا رغم بلاغته لا يضيف شيئاً إلى ما قاله أرسطاطاليس وأراتس Aratus ، وهو يستعير الشيء الكثير من بوسيدونيوس Poseidonius . ويؤمن بأن فى مقدور الإنسان ويتورط فى بيان العلل النهائية للمعلولات مخالفاً بذلك عقيدة لكريشيوس ، وكثراً ما يقطع أقواله العلمية بما يصفه فيها من وصايا أخلاقية ، فهو ينتقل بحذق عظيم من الكلام على بلح البحر إلى الكلام في الترف ، ومن المذنبات إلى أسباب الانحطاط . وكان آباء الكنيسة يحبون هذا الخلط بين الأجرام السهاوية والأخلاق ، ولذلك جعلوا كتاب المسائل الطبيعية أشهر كتاب علمي في العصور الوسطى .

وكان في رومة عدد قليل من الرجال ذوى النزعة العلمية والولع بالعلوم ، ومن هؤلاء ڤارو ، وأجرپا ، و بمپنيوس ميلا Pomponius Mela ، وسلسس Celsus ، ولكن علمهم لم يكن يتعدى نطاق تقويم البلدان ، وفلاحة البساتين ، والطب أما فيما عدا هذا فلم يكن العلم الطبيعي قد انفصل بعد عن السحر ، والحرافات ، والدين ، والفلسفة ، وكان قوامه ما تجمع من المشاهدات والروايات ؛ وقلما كان يشمل بحوثاً جديدة عن حقائق الأشياء ، وكانت التجارب فيه جد نادرة . وبقى الفلك حيث تركه البابليون واليونان ، فكان الوقت يقاس بالساعات الماثية ، وبالمزاول ، وبالمسلة الكبرى التي اختلسها أغسطس من مصر وأقامها في ميدان المريخ ؛ وكان ظلها يقع على طوار نقشت عليه علامات من نحاس ، تدل على ساعات النهار وعلى فصول السنة (٦٣٠) . وكان النهار والليل يحددان بشروق الشمس وغروبها ، وينقسم كل منهما إلى اثنتي عشرة ساعة ، وبذلك كانت تطول ساعة النهار ، وتقصر ساعة الليل في فصل الصيف عنها في فصل الشتاء وكان التنجيم من المعتقدات الشائعة التي يكاد يؤمن بها كل إنسان . وفي هذا يقول پلني إن الناس كلهم في أيامه (٧٠م) – السنج منهم والمتعلمون ـ يعتقدون أن مصير الإنسان يقرره النجم الذي يولد هو ساعة مطلعه (٢٤). وكانوا يؤيدون هذه العقائد بحجج طلية كقولهم إن نمو النبات ، مرده إلى الشمس (\*) ، ولعل فصول التراوج عند الحيوانات مردها إليها كذلك. ، وإن خصائص الناس الجسمية والحلقية تتأثر بعوامل المناخ التي تتأثر هي أيضاً بالشمس ، وإن أخلاق الأفراد ومصائرهم لا تختلف عن هذه الظواهر العامة في أنها نتيجة لأحوال جوية لا نعرفها حتى المعرفة . ولم يرفض أحد التنجيم إلا المتشككون أتباع الأقديمية المتأخرة الذين أنكروا ما يدعيه

<sup>(\*)</sup> إن الكثيرين من الزراع في هذه الأيام ينظمون زرعهم حسب أوجه القمر

رجاله من علم ، والمسيحيون الذين سخروا منه وعدوه ضرباً من الوثنية . أما الجغرافية فكانت دراستها أكثر واقعية وكان الغرض منها أن يستعان بها على الملاحة . وقد نشر بمپنيوس ميلا Pomponius Mela (٣٤ م) خرائط قسم فيها سطح الأرض إلى منطقة حارة في الوسط ، ومنطقتين معتدلتين شمالية وجنوبية . وكان الجغرافيون الرومان يعرفون أوربا وشمالي آسية الغربي ، وشماليها الشرقي ، أما سأثر أجزاء العالم فكانت لديهم عنها أفكار غامضة ، وأقاصيص خرافية غريبة . وقد وصلت السفن الأسبانية والأفريقية الصغيرة إلى جزائر مديرة Madeira وقناريا أو الحالدات (Canary) (٥٥) غير أنه لم يقم في ذلك الوقت رجل مثل كولمبس ليحقق حلم سنكا .

وكان أوسع المنتجات العلمية الإيطالية وأكثرها دلالة على الجد، وأبعدها عن العلم الصحيح ، كتاب التاريخ الطبيعي Historia Naturalis (۱۲) الذي وضعه كيوس بلنيوس سكندس Secondus Secondus . وقد قضى كيوس حياته كلها تقريباً جنديا ، ومحامياً ، ورحالة ، وحاكما ، وقائداً للأسطول الروماني في غربي البحر المتوسط ، ولكنه رغم هذه المشاغل كلها ألف رسائل في الحطابة ، والنحو ، والحراب ، وكتب تاريحاً لرومة ، وتاريخا . آخر لحروب رومة في ألمانيا ، وسبعة وثلاثين «كتاباً » في التاريخ الطبيعي هي كل ما بتي من هذا الفيض العظيم من المؤلفات . أما كيف استطاع أن يفعل هذا كله في خمس وثلاثين سنة فيفسره خطاب كتبه ابن أخيه يقول فيه :

لقد كان سريع الفهم ، متحمساً حماسة لا تكاد يصدقها العقل ، وله قدرة على ترك النوم منقطعة النظير كان يستيقظ من نومه فى منتصف الليل أو فى الساعة الواحدة صباحاً . ولم يحدث قط أن ظل نائما إلى ما بعد الساعة الثانية ، ثم يبدأ عمله الأدبى . . . وقبل أن يطلع النهار يمثل بين يدى قسبازيان ، وكان هو أيضاً يختار ذلك الوقت لتصريف شئون الدولة . فإذا انتهى من الأعمال التي عهدها إليه الإمبر اطور عاد إلى منزله وواصل الدرس . وحبة خفيفة لا تستغرق إلا القليل من

الوقت ، فإذا كان الفصل صيفاً ... فإنه كثيراً ما يستربح قليلا في الشمس ؛ ولكنه كان في أثناء ذلك يستمع إلى كتاب يقرأ له ، ويقتبس منه بعض عبارات ، ويكتب عنه بعض مذكرات . . وتلك كانت عادته في كل ما يقرأ . وكان بعد هذا يستحم عادة بالماء البارد ، ويتناول بعض المرطبات الحفيفة ، ويستريح قليلا ، ثم يواصل الدرس حتى موعد العشاء ، كأنه يبدأ يوماً جديداً . وفي أثناء العشاء يقرأ له كتاب أخر يكتب عنه مذكرات ... تلك كانت خطته في الحياة وسط ضجيج المدينة وصخبا أما في الريف فكان يقضى وقته كله في الدرس اللهم إلا حين كان يستحم فعلا . وحتى في الوقت الذي كان يدلك فيه جسمه ويحفف كان يستحم فيه إلى كتاب يقرأ له أو يملي هو شيئاً من عنده . وكان يرافقه في أسفاره على الدوام كاتب ملم بطريقة الاخترال يجلس معه في عربته أو في هودجه . . . وقد لامني في يوم من الأيام على المشي وقال لى : و لم يكن لك أن تضيع هذه الساعات » لأنه كان يرى أن كل وقت لا يصرف في الدرس وقت ضائم (٢٦) :

وكتابه هذا في جملته وتفصيله دائرة معارف كتها رجل واحد ، وجمع فيها خلاصة علم زمانه وأخطائه . وفي ذلك يقول : « إن الغرض الذي أرمي إليه هو أن أعرض وصفاً عاما لكل ما نعرف آنه موجود على سطح الأرض »(٦٧) . فهو يبحث في عشرين ألف موضوع ويعتلر عما تركه من الموضوعات الأخرى ، ويشير في هذا الكتاب إلى الني مجلد كتها ٤٧٣ مؤلفاً ، ويعترف بدينه إلى من رجع إليهم من الكتاب ويذكر أسماءهم جميعاً بصراحة لا نظير لها في الأدب القديم ، ويشير عرضاً إلى أنه وجد أن كثيراً من المؤلفين نقلوا أقوال من سبقوهم بنصها دون أن يعترفوا شد، بهذا النقل . أما أسلوب الكتاب قثقيل ممل وإن كان منمقاً في بعض المواضع. ؛ ولكننا ليس من حقنا أن ننتظر أن تكون دوائر المعارف جذابة الأسلوب ساحرته .

ويبدأ پلني بالكفر بالآلهة ، ويظن أنها لا تعدو أن تكون ظواهر طبيعية ، أو كو إكب سيارة ، أو خدمات جسدت وألهت ، والإله الأوحد فى رأيه هو الطبيعة ، أى مجموع القوى التي فى الكون ، ويلوح أن هذا الإله لا يعني عناية خاصة بالشئون الدنيوية(٦٨) . ويرفض پلني في تواضع أن يقيس الكون ، وليس ما يورده من معلومات فلكية إلا خليطا من السخافات والمستحيلات (كقوله « إن الشمس في أيام الحرب التي شبت بين أكتافيان وأنطونيوس ظلت قاتمة ما يقرب من عام كامل ١٩٩٠) ، ولكنه يشير إلى الشفق القطبي ويقدر الزمن الذي يستغرقه كل من المريخ ، والمشترى ، وزحل فى دورته بسنتين واثنتى عشرة سنة وثلاثين سنة على التعاقب ، ويورد بعض البراهين على كرية الأرض(٧١) . ويحدثنا عن جزائر خرجت من قاع البحر الأبيض المتوسط في أيامه ، ويظن أن صقلية وإيطاليا ؛ ويوشيا وعويبة ؛ وقبر ص وسوريا قد انفصلت كل واحدة من الثانية بفعل مياه البحر على مدى الأحقاب الطوال(٧٢). ويتحدث عن أعمال التعدين الشاقة المذلة ويذكر في ألم وحسرة أن وكثيراً من الأيدى تبلى لكى يزين مفصل صغير ه (٧٣) ، ويتمنى أن لو كان الناس لم يعثروا على الحديد ، لأنه جعل الحرب أشد هولا مماكانت عليه قبل أن يعثروا عليه ، « كأننا أردنا أن نعجل بموت الناس ، فجعلنا للحديد أجنحة وعلمناه الطيران ، (٧٤) - وهو يشبر بقوله هذا إلى القذائف الحديدية التي تجهز بريش من الجلد يساعدنا على الاحتفاظ بخط سيرها . ويذكركما يذكر ثیوفراستس Theophrastus تحت اسم انتراسیت Anthracitis « حجراً يحترق » (٩٥٠ ، ولكنه لا يذكر عن الفحم شيئاً غير هذا . ويشير إلى نوع من « الكتان لا يحترق » يطلق عليه اليونان اسم أزبستنون Asbestinon « ويستخدم في تحنيط جثث الملوك » ، ويصف كثيراً من الحيوانات ويورد قوائم بأسماء حيوانات أخرى ، ويمتدح ذكاءها ، ويذكر الطريقة التي يستطاع بها التحكم في نســـلها ، فنجعلها ذكوراً

طبقاً لإرادتنا : « فإذا أردت أن تكون صغارها إناثاً فلتول الأم وجهه نحو الشهال في أثناء الوثب (٧٦) . وله اثنا عشر كتاباً عجيباً في الطب ، أي في القيمة العلاجة لمختلف المعادن والنباتات ، فالكتب المرقومة من ٢٠ إلى ٢٥ كلها في النباتات الرومانية ، التي انتقلت من العصور الحديثة ، وأضحت بداية المعلومات النباتية في الطب الحديث . وعنده علاج لكل شيء من السنكر والبتخر إلى « آلام العنق (٧٨) . ويصف بعض منهات الغريزة الجنسبة (٢٩٥). ويحذر النساء من العطس بعد الجاع خشية أن يجهضبن لساعتهن ، قبل أن يقمن من مقامهن (٨٠) . ويصف الجاع علاجا للتعب ، وبحة الصوت ، وآلام الحقوين ، وضعف البصر ، والاكتئاب ، « واختلال القوى العقلية (٨١) .

وقصارى القول أن في هذا الكتاب دواء لكل داء ، وأنه من هذه الناحية يضارع ما قاله الأسقف بركلي في فوائد ماء القطران ، ولكننا نجد وسط هذا الهراء كثيراً من المعلومات النافعة وخاصة ما كان منها متصلا بالصناعات القديمة والأخلاق والعقاقير ، وفيه إشارات طريفة لعقيدة التأسل في الوراثة Atavism (\*) وإلى الزيت المعدني ، وإلى تغير الشخص بعد مولده من ذكر إلى أنثى أو العكس .

ويحدثنا مسيانس Muscianus أنه رأى فى أرجوس Argos يوما من الأيام شخصاً ذان يسمى وقتئذ أرسكون Arescon ، ولكنه كان يسمى قبل أرسكوزا Arescusa ؛ وأن هذا الشخص تزوج من قبل برجل ، واكنه لم يلبث أن نبتت له لحية ، وبعض خصائص الذكران الأخرى ، وأنه اتخذ لنفسه بعدئذ زوجة « (A۲) . ونجد فى مواضع متفرقة من الكتاب بعض إشارات قيمة . من ذلك أن هلمى (۱۸۰۰) المبن (Anagalis) حين قرأ فى كتاب بلنى فقرة (A۲) عن استخدام عصير اللبين (Anagalis) قبل عملية الكثركتا (إظلام العين )

<sup>(\*)</sup> ويقصد بها الوراثة التى تتخطى بمض طبقات وتظهر فيها بعدها أو العودة إلى الجه الأكبر وتسمى احيانا « الرجمة » . ( المترجم )

نباتى السكران Jusquiamus ، و « ست الحسن ، Belladonna في إنسان العين . وفي الكتاب أيضاً فصول قيمة عن التصوير والنحت تعد أقدم وأهم ما وصل إلينا من وصف الفن القديم .

ولم يقنع پلنى بدراسة التاريخ الطبيعى ، بل آراد بعد ذلك أن يكون فيلسوفا ، ولذلك تراه ينثر فى جميع صحف كتابه معلومات عن الآدمين ، ويرى أن حياة الحيوان أفضل من حياة الإنسان لأنها « لا تفكر قط فى المجد أو ألمال أو المطامع أو الموت »(٥٨) ، ولأن فى وسعها أن تتعلم دون حاجة إلى معلم ، وأنها لا تضطر إلى ارتداء الملابس ، ولا تشن الحرب على أبناء جنسها . وهو يقول إن اخبراع النقود كان ضربة قاضية على سعادة بنى الإنسان ، فهى التى أوجدت الربا ، وبه استطاع بعض الناس أن يعيشوا من كد غيرهم ، دون أن يقوموا بعمل ما »(٨٧) . وكانت نتيجة ذلك أن وجدت الضياع الواسعة التى يمتلكها الكبراء الغائبون عنها ، وأن حلت المراعى محل الزراعة ، فجر ذلك على الأهلين الحراب والدمار . ويقول بلنى إن الحياة تجلب للإنسان من الحزن والألم أكثر مما تجلبه من السعادة ، بلنى إن الحياة تجلب للإنسان من الحزن والألم أكثر مما تجلبه من السعادة ،

وكتاب الناريخ الطبيعي أثر خالد لجهل الرومان ، ففيه يجمع پلني الحرافات والتنبؤات ، ورق الحب ، والعلاج بالسحر ، ويجد في جمعها كجده في غيرها من المعلومات . ويلوح أنه يؤمن بمعظمها ، فهو يظن مثلا أن في مقدور الإنسان – وخاصة إذا كان صائما – أن يقتل الأفعى إذا بحتى في فها(٩٩) . « ومن المعروف جيداً أن إناث الحيل تحمل في لوزتانيا بصق في فها(٩٩) . « ومن المعروف جيداً أن إناث الحيل تحمل في لوزتانيا ويندد بلني بالسحر ولكنه يقول لنا إنه « إذا أقبلت المرأة الحائض حمض عصير ويندد بلني بالسحر ولكنه يقول لنا إنه « إذا أقبلت المرأة الحائض حمض عصير العنب وفسدت البذور التي تلمسها فلا تنبت ، وسقطت الثمار من الشجرة

التي نجلس تحتها ؛ وإذا نظرت إلى الصلب تثلم حده ، وإلى العاج ذهب لمعانه وصقله ؛ وإذا سقطت على ثول من النحل مات من فوره »(٩٢). وهو لا يؤمن بالتنجيم ولكنه يملأ صفحات من كتابه بالحوادث والمندرة » المستمدة من مظاهر الشمس والقمر (٩٢). كقوله : «حدث في عهد قنصلية م أسليوس M. Acilius وفي عهود أخرى كثيرة أن أمطرت السهاء لبنا ودماً »(٩٤) ، وإذا ما ذكرنا أن هذا الكتاب هو وكتاب المسائل لسنكا أهم ما خلفه الرومان للعصور الوسطى من علم التاريخ الطبيعي ، ثم فاضلنا بينهما وبين ما يماثلهما من كتب أرسطو وثيوفر اسطس وبين عقلية هذين الرجلين ووقد عاشا قبل عهد پلني وسنكا بأربعائة عام ، إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر بالمأساة المروعة مأساة موت الثقافة موتاً بطيئاً . لقد فتح الرومان العالم اليوناني ، ولكنهم خسروا قبل فتحه أثمن تراث هذا العالم .

## الفصل لتادس

#### الطب عند الرومان

أما في الطب فكانوا خيراً منهم في التاريخ الطبيعي . فلقد أخذوا علم الطب أيضاً عن اليونان ، ولكنهم أحسنوا صياغته ، وتنظيمه ، وطبقوه على الصحة العامة والحاصة . لقد كانت رومة تحيط بها من جميع جهاتها تقريباً مناقع واسعة ، وكانت معرضة للفيضانات الوبائية ، فكانت لذلك في أشد الحاجة إلى العناية بالصحة العامة ، فنحن نسمع أن الملاريا كانت منتشرة في رومة في القرن الثاني قبل الميلاد ، وأن بعوضة الأنوفيل كانت في ذلك الوقت مستقرة في مناقع بنتين Pontine (٥٠) . وانتشر داء النقرس بانتشار الترف ، وفي ذلك يحدثنا بلني الأصغر أن صديقه كورليوس روفس Corellius Rufus على تعدم بعد أن استمتع بلذة البقاء حياً يوماً واحداً السابعة والستين قبل أن ينتحر بعد أن استمتع بلذة البقاء حياً يوماً واحداً بعد موت « ذلك اللص دومتيان» (٢٠٠) . وتدل بعض الفقرات في كتابات الهجائين الرومان على ظهور الزهري في القرن الأول بعد الميلاد(٢٠) . واجتاحت الأوبئة الفتاكة إيطاليا الوسطى في عام ٢٣ ق . م وفي أعوام واحداً ميلادية .

وكان الناس من أقدم الأزمنة يحاولون التغلب على المرض والطاعون بالسحر والصلوات، وحتى في الوقت الذي نتحدث عنه طلبوا إلى فسبازيان المتشكك اللين الجانب أن يداوي عماهم ببصاقه، وعرجهم بمس قدمه (١٨٨) وكانوا يحملون مرضاهم وقرابينهم إلى هيكلي إيسكلپيوس Aesculapius ومنيرقا، وكان الكثيرون منهم يتركون فيهما الهدايا شكراً على نعمة الشفاء. فلما أن حل القرن الأول قبل الميلاد أخذت عنايتهم بالطب الدنيوي تزداد شيئاً فشيئا. ولم تكن الدولة في ذلك الوقت

قد وضعت نظاماً لمارسة مهنة الطب ، فكان الحذاؤون ، والحلاقون ، والخلاقون ، والنجارون يمارسونها مع مهنهم الأصلية إذا شاءوا ، ويستعينون بالسحر ، ويخلطون عقاقير هم بأنفسهم ويبيعونها للناس (٩٩٠ . ولم تخل تلك الأيام من التقريع والشكاوى المألوفة . وقد كرر پلنى تنديده بأطباء اليونان الذين «يغوون زوجاتنا ، ويجمعون الثروات الطائلة بتسميمنا ويتعلمون بتعذيبنا ويتدربون بقتلنا » (١٠٠٠ . واشترك پترونيوم ، ومارتيال ، وچوڤنال فى هذا الهجوم العنيف ، وبعد قرن من ذلك الوقت نرى لوسيان يندد بعجز من يمارسون مهنة الطب ، والذين يخفون هذا العجز بجال أجهزتهم وأدواتهم (١٠٠) .

وفتحت في عهد ڤسيازيانِ محمّمات Auditoria لتعليم الطب يتولى التعلم فيها أساتذة تعترف بهم الدولة وتؤدى إليهم راتبهم ، وكانت اللغة اليونانية لغة التعليم في هده المعاهد كما أن اللغة اللاتينية هي اللغة التي تكتب بها تذاكر هذه الأيام ، وللسبب عينه ــ وهو أن اللغة اليونانية كانت وقتثل اللغة التي يفهمها أصحاب اللغات المختلفة . وكان يطلق على خريجي هذه المعاهد اسم أطباء الجمهورية ، وكانوا هم وحدهم الذين يستطيعون ممارسة صناعة الطب بصفة قانونية في رومة بعد عهد ڤسيازيان(١٠٣). ونص في قانون أكويليا Les Aquilia على أن تشرف الدولة على الأطباء ، كما نص فيه على وجوب تحملهم تبعة إهمالهم . وكان قانون كرنليا Les Cornelia يفرض أشد العقوبات على من يتسببون فى موت المرضى بسبب إهمالهم أو خطبهم الناشئ من جهلهم بأعمالهم (١٠٠١). ومع هذا فإن الدجالين ظلوا يمارسون دجلهم ، ولكن عدد الأطباء المتعلمين ظل يزداد شيئاً فشيئاً . وكانت كثرة الرومان بمن أخرجتهم القابلات إلى هذا العالم ، ولكن هاته النسوة كن مدربات على عملهن أحسن تدريب (١٠٠٠). وقد وصل الطب العسكرى في عام ١٠٠ م إلى أرقى ما وصل إليه في الزمن القديم : فكان فيكل فيلق أربعة وعشرون جراحاً ، كما كان له هيئة الإسعاف الأولى

ونقالات ميدان منظمة أحسن تنظيم ، وكان بالقرب من كل معسكر هام مستشنى عسكرى (١٠٦). وافتتح الأطباء مستشفيات خاصة ، Valetudinaria ، كانت هى التى تطورت منها المستشفيات العامة فى العصور الوسطى . وكانت الدولة تعين الأطباء لمعالجة الفقراء مجاناً وتودى لهم أجورهم (١٠٧) ، أما الأغنياء فكان لم أطباؤهم الحصوصيون وكان «روساء المداوين Archiarti ، يعنون بالإمبراطور وأسرته ، وخدمه وأعواته ، وتودى لهم على ذلك أجور طيبة . وكانت بعض الأسر تتعاقد أحياناً مع بعض الأطباء على أن يعنوا بصحتها ويداووها من أمراضها مدة معينة ، وكان كونتس استرتنيوس يكسب مهذه الطريقة ، ١٠٠٠٠ سسترس فى العام (١٠٨) . وأدى الجراح الكون Alcon الغرامة التى فرضها عليه كلوديوس ومقدارها ، ١٠٠٠٠٠٠٠ سسترس من أجوره فى بضع سنين (١٠٠٠).

وبلغت مهنة الطب في ذلك الوقت درجة عظيمة من التخصص ، فكان في البلاد إخصائيون في المجارى البولية ، وفي أمراض النساء ، وكان في المباء مولدون وأطباء رمديون ، وإخصائيون في أمراض العين والأذن ، وأطباء بيطريون . وجراحو أسنان . وكان في وسع الرومان أن تكون لهم أسنان صناعية من ذهب ، وأسنان مرتبطة بأسلاك ، وكبارى وأسنان ذات قشرة (١١٠) ذهبية . وكان لديهم عدد كبير من الطبيبات ، وقد كتبت الكثيرات منهن كتبا في الإجهاض كانت واسعة الانتشار بين سيدات الطبقات الراقية وبين العاهرات . وكان الجراحون يتخصصون في فروع الجراحة المختلفة وقلما كان يوجد جراح غير متخصص في فرع خاص . وكان عصير اليبروح (١٤٠٠ ( المندراغورا ) والأثروبين يستعملان في التخدير (١١١) ، وقد وجدت في خرائب يمپي أكثر من ماثتي أداة جراحية عتلفة . وكان تشريح جثث الآدميين عملا غير مشروع ولكنهم كانوا يستعيضون عن ذلك بالفحص عن أجسام المجالدين المجروحين أو المحتضرين .

<sup>( \* )</sup> جنس من النباتات الباذنجانية في العالم القديم . ( المترجم )

وكان العلاج بمياه العيون واسع الانتشار وكانت العيون الحارة الكبرى معاهد للملاج والاستشفاء . وقد جمع شارميس Charmis المرسيلي ثروة طائلة بإدارة حمامات باردة . وكان المصابون بالسل يرسلون إلى مصر أو شهالي إفريقية . وكان الكبريت يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية ولتبخير الحجرات بعد انتشار الأمراض المعدية (١١٢) . وكانت العقاقير آخر ما يلجأ إليه الناس من وسائل العلاج ، ولكنهم كانوا يلجأون إليها في كثير من الحالات ، وكان الأطباء يصنعونها بأنفسهم بطرق يحتفظون بسريتها ولا يطلعون الجاهير عليها ، ويبيعونها بأغلى الأثمان التي يطبقها المرضى (١١٦) . وكانت العقاقير وكانت أحشاء الآدميين توصف أحياناً ؛ وقد وصف أنطونيوس موسى براز الكلاب لعلاج مرض الذبحة ، واستخدم جالينوس براز الغلمان لعلاج أورام الحلق (١١٤) . وفي مقابل هذه الأدوية الكريهة عرض أحد الدجالين المرحين أن يداوى بالحمر كل داء تقريباً (١١٥)

وليس بين الكتاب المعروفين في علم الطب في ذلك العهد كاتب من أصل روماني إلا واحداً فقط ، وحتى هذا الكاتب لم يكن طبيباً . لقد كان أورليوس كرنليوس سلسس Aurelius Cornelius Celsus من أبناء الأشراف ، جمع حوالي عام ، ه م في دائرة معارف كل ما درسه عن الزراعة ، والحرب ، والحطابة ، والقانون ، والفلسفة ، والطب . وقد ضاع كل ما كتبه إلا القسم الحاص بالطب ، ويعد كتابه في هذا العلم أعظم مؤلف فيه وصل إلينا من القرون الستة المحصورة بين أبقراط وجالينوس ، ويمتاز فيه وصل إلينا من القرون الستة المحصورة بين أبقراط وجالينوس ، ويمتاز فوق هذا بأنه كتب بلغة لاتينية فصحي نقية لقب سلسس من أجلها بشيسرور الطب ولقد ظلت الأسماء اللاتينية التي تزجم بها المصطلحات الطبية اليونانية تسيطر على علم الطب من ذلك الوقت إلى أيامنا هذه . ويدل الكتاب السادس من كتبه على علم بالأمراض السرية يعد في ذلك العهد القديم علماً واسعاً غزيراً . ويصف الكتاب السابع في جلاء ووضوح بعض

الحراحات ، ويحتوى أقدم وصع معروف للأربطة ، ويصف عملية قطع اللوز ، واستخراج حصاة المثانة بشق الجنب ، وجراحة الترقيع ، وعمليات إظلام عدسة العين (الكتاركتا) . وهذا الكتاب في مجموعه هو خير ما ألف في الآداب العلمية الرومانية ، وإنه ليوحي إلينا بأنه لو لم يبق الدهر على كتاب پلني لكان تقدير نا للعلوم عند الرومان أعلى منه في الوقت الحاضر ومما يوسف له أن العلماء قد أجمعوا على أن كتاب سلسس بيس في أكثر أجزائه إلا جمعاً أو شرحا للنصوص اليونانية القديمة (١١٦) . وقد حقد هذا الكتاب في العصور الوسطى ، ثم عثر عليه مرة أخرى في القرن الحامس عشر ، وأعيد طبعه قبل أن يطبع كتاب أبقراط أو جالينوس ، وكان عشر ، وأعيد طبعه قبل أن يطبع كتاب أبقراط أو جالينوس ، وكان علم شأن أيما شأن في إحياء علم الطب في العصر الحديث .

## الفصل ليابع

#### كونتليان

لما أنشأ ڤسيازيان كرسيا رسميا للبلاغة في رومة عنن في هذا المنصب يرجلا من أصل أسياتي ، وكان كثير من المؤلفين في العصر الفضي من أبناء تلك البلاد . وقد ولد ماركس فابيوس كونتليانس Marcus Fabius في Quintilianus في كلاچوريس Calagurris (عام ٥٣ م) ثم رحل إلى رومة ليدرس فن الحطابة وافتتح مدرسة لتدريس البلاغة كان من بين طلامها تاستس ويلني الأصغر . ويصفه چوقنال بأنه كان في أيام شبابه وسها ، نبيلا ، حكما ، حسن النربية ، ذا صوت رخيم ، ولقاء جميل ، ومهابة كمهابة أعضاء مجلس الشيوخ. وآثر العزلة في شيخوخته ليكتب كتاباً يرشد فيه ولده إلى الطريقة المثلى لمعالحة فن الحطابة ، واسم هذا الكتاب Institutio Oratoria « ظننت أن هذا الكتاب سوف يكون أثمن ما يرثه ولدى ، وقد أظهر من الكفاية النادرة العجببة ما أوجب على أبيه أن يحرص الحرص كله على تثقيفه . . . وقد واصلت الليل بالنهار سعياً وراء هذه الغاية ، وعجلت بإتمامها خشية أن ينصرم أجلى فيحول الموت بيني وبهن إتمام هذا الواجب. ثم حلت بي الكارثة فجأة فأضحى نجاحي في عملي لايهم إنساناً آخر أقل مما يهمني أنا نفسي . . . ذلك أني فقدت من كان معقد آمالي ومن كنت أرجو أن يكون سلوة لي في شيخوختي (۱۱۷) » .

وكانت زوجته قد توفيت فى سن التاسعة عشرة ، وخلفت ولدين ، توفى أحدهما فى سن الحامسة « وكأننى قد فقدت بفقده إحدى عينى » ، والآن يختطف الموت ولده الثانى ويترك المعلم الشيخ « يعانى ألم فراق أقرب الناس إليه وأعزهم عليه » .

و هو يعرف البلاغة بأنها العلم الذي يؤدي إلى حسن الكلام ، ويقول إن تدريب الخطيب يجب أن يبدأ قبل مولده ، إذ يحسن أن يولد لأبوين متعلمين ، حتى يتنفس الكلام الصحيح والأخلاق الطيبة من الهواء الذي يستنشقه ، ذلك أنه من المستحيل أن يصبح الإنسان متعلماً ومهذباً معاً في جيل واجد . ويجب على من يريد أن يكون خطيباً أن يدرس الموسيقي ، حتى يستطيع تمييز الأصوات المتناسقة المتناعمة ؛ كما يجب عليه أن يتعلم الرقص ليكتسب الرشاقة والاتزان ، والتمثيل لكي يبعث الجياة فى خطبه بما يبثه فيها من حركات اليدين والحسم ؛ والألعاب الرياضية ليستطيع الاحتفاظ بصحته وقوته ؛ والأدب ليصلح به أسلوبه ويدرب به ذاكرته ، ويمده بكنز من الآراء العظيمة ؛ والعلوم لكى يدرك بها أسرار الطبيعة ؛ والفلسفة لكى يصوغ نفسه حسما يمليه عليه العقل ونصائح الحكماء . وذلك لأن كل إعداد سيذهب أدراج الرياح إذا خلا من استقامة الحلق وسمو الروح وهما اللذان لاغنى عنهما لوجود الإخلاص في الحديث ، وهو قوة لا يمكن قط أن تقاوم . وعلى الطالب بعد ذلك أن يكتب أكثر ما يستطيع وأن يبذل في كتابته أقصى ما في وسعه من العناية . ويقول كونتليان : إن هذا تدريب شاق « ويقيني أن أحداً من قرائى لن يفكر قط في احتساب قيمته المالية (١١٨) ».

وللخطابة في رأيه خمسة أوجه: التفكير، والتنظيم، والأسلوب، والذاكرة، والإلقاء. فإذا ما اختار الخطيب موضوعه، وحدد غرضه بوضوح، وجب عليه بعدئد أن يجمع مادته بالمشاهدة والبحث، ومن الكتب؛ فإذا تم له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظيا منطقيا ونفسانيا حتى يكون كل جزء منه في موضعه الصحيح مؤديا إلى ما بعده أداء طبيعيا كأنه جزء من برهان نظرية هندسية (١١١). وكل خطبة حسنة التنظيم تتألف من مقدمة (exordium)، وقضية، وبرهان، ودحض، وحتام، ويجب ألا تكتب الخطبة كلها إلا إذا

أريد حفظها بأجمعها عن ظهر قلب ، أما حفظ بعض الأجزاء المكتوبة دون البعض الآخر فإنه يفسد الأسلوب الارتجالي ويعوقه ، وإذا كتبت إلخطبة فلتكتب بعناية « فإذا أسرعت في الكتابة ، فإنك لن تحسنها أبداً ، وإذا أحسنت الكتابة فإنك لن تلبث أن تكتب بسرعة » ؛ تجنب « ترف الإملاء الذي أخذ ينتشر بين الكتاب في هذه الأيام » (١٢٠) ، والذي يدل على التهاون والكسل ، « والوضوح ألزم الأشياء للخطب ، ثم يليه الإيجاز والجال والقوة . وعليك أن تصحح أخطاءك المرة بعد المرة ولا تبال بما يصيبك في هذا من عنت .

« وليس المحو بأقل أهمية من الكتابة ، امح كل ما لا ضرورة له ، واسم بكل ما هو عادى ورتب ما تراه مضطربا ، واجعل العبارات متزنة إذا ما وجدتها خشنة غير رقيقة ، وخففها إذا وجدتها دسمة أكثر مما يجب ... وخير طريقة للإصلاح أن يغفل الإنسان ما كتبه بعض الوقت ، حتى إذا عاد إليه بعدئذ بدا عليه مظهر الجدة ، كأنه من عمل إنسان آخر ؛ ومهذه الطريقة لا يكلف الإنسان بكتابته كلفه بطفله الحديث الولادة (١٢١).

ويجب أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطف والقلوب ، ولكن عليك ألا تسرف فى الحركات والإشارات ، لأننا « لا نكون بلغاء للا بالوجدان وقوة الحيال » . أما إذا « صرخت ، وخررت ، ورفعت يدك ، ولهنت ، وهززت رأسك ، وصفقت بيديك ، وضربت فخذك وصدرك وجهتك ، فإنك ستهوى من فورك إلى قلوب أحط من يستمعون اليك (١٢٢) » .

ويضيف كونتليان فى كتابه الثانى عشر إلى هذه النصائح القيمة خير نقد أدبى بقى لدينا من أيام الأقدمين ، فهو يدلى بدلوه ، وهو أشد ما يكون حماسة ، فى ذلك الصراع القديم والحديث بين القدامى والمحدثين ، ويجد الحقيقة تتأرجح فى الوسط بين هؤلاء وهؤلاء ؛ وهو لا يرغب كما يرغب فرنتو Franto فى أن يعود إلى البساطة والحشونة اللتين ينادى بهما كاتو وإنيوس ؛

ولكنه أقل من ذلك رغبة فى أن يجرفه أسلوب سنكا و الفخم المتكلف » ، ويرى أن يكون المثل الذي يجب على طالب البلاغة أن يحتذيه هو أسلوب شيشرون فى خطبه القوية المهذبة ، ويقول : إن شيشرون هو الكاتب الروماني الوحيد الذي فاق اليونان فى مجال الخطابة (١٢٣٠) . أما أسلوب كونتليان نفسه فهو فى كثير من المواضع أسلوب المدرس ، تحنقه التعاريف ، والتصانيف ، وتحديد الفروق ، ولا يرقى إلى مستوى عال من البلاغة الاحين يطعن على سنكا ، ولكنه مع ذلك أسلوب قوى يخفف من جلاله حيناً بعلد حين قليل من الفكاهة ومن العطف على الإنسانية ، ويحس الإنسان على الدوام أن وراء معنى الألفاظ الجميل طيبة الرجل الهادئة ، وان قراءته لحافز قوى إلى الحلق الطيب الكريم . ولعل الرومان الذين أسعدهم الحظ بالاستاع له قد أخذوا عنه بعض ذلك التجديد الحلتي الذي المعر بلني الأصغر وتاستس أكثر مما سما به الأدب الرفيع .

# الفصل لثامن

#### استاتيوس ومارتيال

لقد استبقينا إلى آخر هذا الباب شاعرين عاشا في وقت واحد ، وسعيا للحظوة لدى إمراطور واحد وأنصار بعينهم ، ومع ذلك فكلاها لا يذكر اسم الآخر : وكان أحدها أعف شاعر في تاريخ روما الإمبر اطورية كما كان الآخر أفحش شاعر فيه . فأما أولها فهو پبليوس پاپنيوس استاتيوس Publius Papinius Statius وهو ابن شاعر ونحوى من مدينة ناپلي . وقد هيأت له بيئته وتربيته كل شيء يطمع فيه عدا المال والعبقرية . فكان يعانى قرض الشعر ، ويفاجئ الندوات بما يرتجله منه ، وكتب منه ملحمة تدعى الطبية Thebaid في حرب السبع المدن ضد طيبة . ولسنا نستطيع قراءتها فى هذه الأيام لأن أبياتها تزدحم بأسماء الآلهة الموتى ، ولأن الإنسان لا يطيق ما لأشعارها السلسة من قدرة على التخدير ؛ ولكن معاصريه كانوا يغرمون بها ، وكانت الجموع تهرع لتستمع إليه وهو ينشدها في أحد ملاهي مدينة ناپلي ؛ وكانوا يفهمون ما تحتويه من أساطير ويعجبون برقة إحساساته ، ويجدون أشعاره تجرى سهلة على ألسنتهم ، وقد منحه المحكمون في مباريات الشعر في أولبان الجائزة الأولى ، وكان الأثرياء يخطبون وده ويعينونه على التخلص من فقره(١٢٤) ، ودعاه دومتيان Domitian نفسه في قبة فلاڤيا Flavia وجازاه استاتيوس على فعله هذا بأن شبه القصر بالجنة والإمبراطور بالإله .

ووجه استاتيوس ألطف قصائده وأبعثها للسرور إلى دومتيان وغيره من نصرائه. وكانت هذه القصيدة وهي قصيدة سلقا Silva تشتمل على طائفة من المدح ومن أناشيد الرعاة في شعر خفيف ظريف في الدرجة الوسطى من الجودة. على أنه لم يكسب الجائزة الأولى في مباريات الكهتولين بل نالها

شاعر آخر . وأخذ نجمه فى الأفول فى رومة المتقلبة ، فما كان منه إلا أن أقنع زوجته بمغادرة المدينة والعودة معه إلى البلد الذى قضى فيه حداثته . وفى نادلى شرع يكتب ملحمة أخرى هى الأخيلية Achelleid ولكن المنية فاجأته فى عام ٩٦ فتوفى ولما يتجاوز الحامسة والثلاثين من عمره . ولم يكن استاتيوس شاعراً عظيا ولكنه كان يضرب على نغمة من الراقة والحنان محببة إلى النفوس فى وسط أدب كثيراً ما تغلب عليه السخرية والحقد المرير ، وفى مجتمع بلغ من الفساد والفحش درجة لم يكن لها من والحقد المرير ، وفى مجتمع بلغ من الدناءة ما بلغه مارتيال لكان خليقاً بأن ينال ما ناله من الشهرة .

وولد ماركس ڤليريوس مارتيالس فى بليليس من أعمال أسپانيا فى السنة الأربعين بعد الميلاد ، ولما بلغ الرابعة والعشرين من عمره جاء إلى رومة وعقد أواصر الصداقة مع لوكاس وسنكا ، وأشار عليه كونتليان أن يتخذ المحاماة وسيلته للثراء ، ولكنه فضل عليها الشعر مع الإملاق . وأطاحت مؤامرة بيزا فجاءة بأصدقائه فاضطر إلى توجيه قصائده للموسرين الذين يستطيعون أن يطعموه إذا قال لهم نكتة شعرية . وكان يسكن فى علية فى الطابق الثالث ، وأكثر الظن أنه كان يعيش فيها وحيداً ؛ نقول هذا لأنه وإن كان يوجه قصيدتين من قصائده لامرأة يقول عنها إنها زوجته فإن ما فى الفصيدتين من فحش لا يترك مجالا للشك فى أن هذه المرأة إما أن تكون اختراعا من عنده وإما أن تكون قوادة (١٢٥)

وهو يخبرنا بأن قصائده كانت تقرأ في جميع أنحاء أوربا لا يستثنى منها القوط أنفسهم . وهو يغتبط إذ يعلم أنه اشتهر فيها شهرة جواد السباق ، ولكنه كان يولمه أن يرى الناشر الذى يبيع كتبه يجمع الثروة الطائلة ، وأنه هو لا يجنى منها شيئاً . وأشار مرة في إحدى قصائده إلى أنه في أشد الحاجة إلى جبة رومانية ، فلما أرسلها إليه بارثنيوس الثرى معشوق الإمبراطور رد عليه بمقطوعتين مدح في إحداها جدة الحبة وندد في الثانية بحقارتها ورخص ثمنها . على أنه عثر بعد

قليل على نصراء أكرم من پارثنيوس وأكثر منه سخاء أهدى إليه أحدهم ضيعة صغيرة في نومتم Nomentum ، واستطاع بطريقة ما أن يجمع مالا يكني لشراء منزل بسيط على تل الكورينال Quirinal . وصار من ذلك الوقت يضع نفسه تحت رعاية عظيم بعد عظيم ، يقوم بحدمتهم في الضباح ، ويتلتى منهم الحدايا في بعض الأحيان ؛ لكنه ما لبث أن أحس بحطة منزنته هذه ، وأخذ يتحسر لأنه لم يوئت من الشجاعة ما يجعله يقنع بفقره فيحرر نفسه من ذل التبعية (۱۲۷) . غير أنه لم يكن في وسعه أن يعيش فقيراً لأنه كان مضطراً إلى الاختلاط بمن يستطيعون أن يكافئوه على شعره فأخذ يبعث لدومتيان بالقصيدة تلو القصيدة يمدحه فيها ويمجده ، ويقول إنه لو دعاه چوبتر و دومتيان إلى الطعام في يوم واحد لرفض دعوة الإله وأجاب دعوة دومتيان ؛ ولكن الإمبراطور كان يفضل عليه استانيوس فدبت الغيرة من الشاعر الشاب في قلب مارتيال ، وقال في إحدى قصائده : إن نكتة حية أغلى قيمة من ملحمة ميتة (۱۲۸).

وكانت القصائد الموجزة ذات النكت مما يقال في كل موضوع سواء كان إهداء ، أو تحية ، أو قبرية ، ولكن مارتيال هذبها فجعلها أقصر وأعظم حدة مما كانت ، وأضاف إليها الكثير من الهجاء اللاذع . وإنا لنظامه إذا قرأنا قصائده ذات النكت البالغ عددها ١٥١٦ قصيدة في جلسات قليلة ، فلتمد صدرت هذه القصائد في اثني عشر كتابا في أوقات مختلفة ، ولم يكن ينتظر من القارئ أن يلتهمها كما يلتهم طعام الوليمة ، بل كان ينتظر منه أن يتناولها تناول المشهيات قبل الطعام . ويبدو الكثير منها غثاً تافهاً في هذه الآيام، ذلك أن ما فيها كان خاصاً بهذين الزمان والمكان ، فكان لذلك قصير ذلك أن ما فيها كان خاصاً بهذين الزمان والمكان ، فكان لذلك قصير الأجل غير جدير بالبقاء . ولم يكن مارتيال نفسه يقدرها كثيراً ، ولم يكن يجادل في أن الغث منها يزيد على الثمن ، ولكنه كان مرغما على أن يملأ بها مجلداً في إثر مجلد (١٢٩). وهو رجل قادر على قرض الشعر ، على أن يملأ بها مجلداً في إثر مجلد (١٢٩). وهو رجل قادر على قرض الشعر ، على أن يملأ بها مجلداً في إثر مجلد من حيل وأساليب ، ولكنه يتجنب عارف بجميع أوزانه وبجميع ما يتطلبه من حيل وأساليب ، ولكنه يتجنب

مون الحطابة ويفخر بهذا كما يفخر به بترونيوس الشريف الذي كان مقامه في النثر يضارع مقام مارتيال في الشعر . ولم يكن يعني أقل عناية بالأساطير التي كانت تغص بها آداب تلك الأيام ، بل كان أكبر همه رجال ذلك العهد ونساؤه وحياتهم الحاصة ، وهو يصف هذه الحياة وصفاً ينم عن ضغن ومسرة . ويقول في إحدى قصائده « إن صفحاتي تطالعك بالرجال »(١٣٠٠) ولقد كان في وسعه أن «يتناول» أحد الأشراف الفظاظ ، أو الأثرياء البخلاء ، أو الحامين المزهوين ، أو الحطباء المشهورين . لكن أكثر من يجب التحدث عنهم هم الحلاقون والأساكفة ، والبائعون الجوالون ، ومدربو الحيول ، واللاعبون على الحبال ، والدلالون ، وناقعو السم ، والمصدون والعاهرات ، وليست المناظر التي يضعها مأخوذة من بلاد والمسدون والعاهرات ، وليست المناظر التي يضعها مأخوذة من بلاد والمسدون والعاهرات ، وليست المناظر التي يضعها مأخوذة من بلاد والمسدون والعاهرات ، وليست المناظر التي يضعها مأخوذة من بلاد اليونان القديمة بل يستمدها من الحامات ، ودور التمثيل ، والشوارع ، والملاعب ومنازل رومة ، ومساكن فقرائها ، وقصارى القول أنه شاعر السفلة والرعاع .

وهو يعنى بالمال أكثر مما يعنى بالحب ، وإذا فكر فى الحب فإن أكثر ما يفكر فيه هو حب الرجال للرجال ، أو النساء للنساء . على أن شعره لا يخلو من العاطفة ، وهو يحدثنا فى إحدى قصائده حديثاً ملوه الحنو والأسى على ابن صديق له عاجلته المنية ؛ ولكن كتبه كلها لا يوجد فيها بيت واحد ينم عن المروءة والشهامة ، أو عن الغضب الشريف . وهو يرتل قصائده ترتيلا تفوح منه أخبث الروائح ويقول عنها و إننى أفضل هذه الروائح الكريمة على قصائدك كلها يا بسا Bassa »(١٣١) . ويصف إحدى خليلاته بقوله :

لا إن ضفائرك يا جلا Galla قد صنعت فى مكان بعيد وإنك لتخلعين أسنانك فى الليل كما تخلعين أثوابك الحريرية ، وأنت ترقدين مختزنة فى مائة برميل ، ولكن وجهك لا ينام معك ؛ وتغمزين بحاجب جىء به إليك

فى الصباح وقد تجردت من كل احترام بليفتك البالية التى تستطيعين أن تعديها لقدمها جيفة جدة من جداتك.

وهو يتحدث فى حقد غير خليق بالرجال عن النساء اللاتى أبين أن يخضعن له ، ويلتى عليهن نكاته القذرة كما يلتى الكناس الأقذار . ويوجه أغانيه الغزلية للغلمان ، وتتملكه النشوة من عبير «قبلاتك أيها الغلام »(١٣٣) . وقد قلد أحد شعراء الإنجليز إحدى قصائده التي قال فها :

لا أحبك يا سبيديوس ، واست أعرف لذلك سبباً ؛

وكل ما أستطيع أن أقوله أنى أبغضك أشد البغض .

والحق أن الذين لا يحبهم مارتيال كثيرون ويصفهم بعد أن يطلق عليهم أسماء مستعارة لا تخفي حقيقتهم وبألفاظ لا يجد الإنسان لها مثيلا إلا على جدران مراحيض المواخير (١٣٥). ولست تجده إلا هاجياً لأعدائه كما لا تجد استاتيوس إلا مادحاً أصدقاءه، وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقموا لأنفسهم منه فنشروا بإمضائه قصائد أشد قدارة من قصائده الحقيقية ، أو هاجموا باسمه بعض من كان مارتيال يحرص على إرضائهم . وفي وسع الإنسان أذ يؤلف من هذه النكات الشعرية التي أوفت على الغاية من الناحية الفنية معجماً كاملا يحوى أقدر ما في اللغة من ألفاظ .

غير أن في مقدور الإنسان أن يعفو بعض الشيء عن بذاءة مارتيال ، فهو يشترك فيها مع خلق عصره ، ولا يشك في أن فتيات الأسر الراقية يسرهن أن يقرأنها في عرائش قصورهن . «واستحت لكريشا وعلت وجهها حمرة الحجهل وألقت بكتابي ، وكان بروتس حاضراً فابتعد عنها يا بروتس ؛ إنها ستقروه »(١٣٦) ذلك أن ماكان يطلقه هذا العصر للشعر من حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن تكون الأوزان والألفاظ صحيحة . بل إن مارتيال ليفخر بفجوره أحياناً فيقول في أحدكتبه ولا تخلو صحيفة من صحني من الفجور »(١٢٧) . لكنه في أكثر الأحيان

يستحي قليلا من فجوره، ويطلب إلينا أن نعتقد أن حياته أطهر من شعره. ومل آخر الأمر ابتياع الطعام والشراب بالمديح والهجاء ، وتاقت ﴿ نفسه الى حياة أهدأ من حياته السابقة وأطهر منها ، وحن إلى موطنه في آسپانیا . وکان وقتند قد بلغ السابعة والحمسین من عمره ، وسری الشیب فى شعر رأسه ، وأطال لحيته ، واسمرت بشرته ، حتى ليستطيع أى إنسان ــ على حد قوله ... بمجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من نهر التاجة Tagus . وأرسل طاقة شعرية إلى بلني الأصغر فأرسل له هذا بدلا منها مبلغاً من المال يكني نفقات سفره إلى بلبليس. ورحبت به تلك البلدة الصغيرة ، وعفت عن سوء أخلاقه بسبب ما نال من الشهرة . ووجد نصراء ومعينين لم يبلغوا من الثراء مبلغ من كانوا يناصرونه في رومة ولكنهم كانوا أندى منهم يداً . وأهدت إليه سيدة رحيمة بيتاً ريفياً متواضعاً ذا حديقة قضى فيه ما كان باقياً له من سنن قليلة . وفي عام ١٠١ كتب يلني يقول : « لقد سمعت تو أبموت مارتيال ، وقد أحزنني النبأ وأقض مضجعي ، فلقد كان مارتيال ذا فكاهة قوية لاذعة ، يمزج في شعره الملح بالشهد ، وأظهر ما يمتاز به هو الصراحة »(١٣٨) . وإذا كان يلني قد أحب هذا الرجل فلا بد أن كانت فيه فضيلة خافية على سائر الناس

### الباب نحامس عمثر دومة العاملة

۱۶ - ۲۹ م

### ا*لق<mark>صل لأول* الزداع</mark>

فى العصر الفضى ظهر المرجع الرومانى الهام فى الزراعة وهو كتاب يونيوس كلوملا Junius Columella المسمى De Re Rustica وموالفه من أصل أسياني فهو من هذه الناحية شبيه بكونتليان ومارتيال وآل سنكا . وكان يستغل عدة ضياع في إيطاليا ثم اتخذ مسكنه بعدثذ في رومة . ذلك أنه وجد أن أحسن الأراضي قد شيدت علما البيوت ذات الحداثق وسويت لتكون مسارح للأثرياء ، وأن التي تلما في الجودة قد غرست فما بساتين الزيتون والكروم ، ولم يبق للزراعة إلا أردأ الأراضي . ومن أقواله في هذا : « لقد وكلنا حرث أراضينا لأحط العبيد ، وهم يقومون بعملهم قيام الهمج». وكان يرى أن أحرار إيطاليا يتدهورون في المدن على حين أنه كان في مقدورهم أن يقووا أجسامهم وأخلاقهم بالعمل في الأرض، « فنحن نعمل في الملاعب ودور التمثيل ولا نعمل بين المزارع والكروم » . وكان كلوملا يحب الأرض ويحس بأن فلحها أعود على الناس من تقافة المدن ، ويقول في ذلك إن ﴿ الزراعة مِن أَخِواتِ الحَكَمَةِ ﴾ وكان يغرى الناس بالعودة إلى الحقول بتجميل موضوعاته بالألفاظ اللاتينية المصتولة . وإذا تحدث عن الحدائق والأزهار بلغت حاسته الشعرية غايتها .

وتلك هي الفترة التي نطق فيها پلني العالم الطبيعي بقيرية لم يكن موعدها قد حان : « إن الضياع الكبيرة قد خربت إيطاليا » .، وذلك حكم أصدره غیره من الکتاب وهم سنکا ، ولوکان ، وپترونیوس ، ومارتیال ، وجوڤنال . فقد وصف سنكا مسارح الأنعام التي كانت أوسع رقعة من المالك يزرعها عبيد مصفدون في الأغلال . ويقول كالوملا إن بعض الضياع قد بلغت من السعة حداً يستحيل معه على مالكيها أن يطوفوا حولها راكبين(١) . ويحدثنا پلني عن ضيعة يعمل فيها ١١٧٪ من العبيد ، و ٧٢٠٠ ثور ، و ۲۵۷٬۰۰۰ من الحيوانات الأخرى(٢) . نعم إن ما عمله ابنا جراكس ، وقيصر ، وأغسطس من توزيع الأراضي على الرومان قد زاد عدد صغار الملاك ، ولكن معظم هؤلاء تركوا أملاكهم فى أثناء الحروب التي قامت بعدثذ وابتاعها الأغنياء ، ولما أن قللت الإدارة الإمبراطورية من أعمال السلب والنهب في الأقاليم ابتاع الأشراف بأموالهم ضياعاً كبيرة . وكان سبب انتشار المراعى والضياع الواسعة أن تربية الماشية وزراعة أشجار الزيتون والكروم كانت أكثر ربحاً من زراعة الحبوب والخضر ، وأن أصحابها قد تبينوا أن المراعي إذا أريد أن تستغل على حير وجه وجب أن تكون متسعة المساحة موحدة الإدارة . فلما أشرف القرن الأول بعد الميلاد على الانتهاء كانت هذه المزايا قد أخذت في الزوال بسبب ما حدث من الزيادة في تكاليف العبيد ، ومن النقص في إنتاجهم ، ومن ضعفه قدرتهم على الابتكار<sup>(٣)</sup>. وقد بدأ في هذه الأثناء الانتقال الطويل الأجل من استخدام العبيد إلى استخدام أقنان الأرض. وكان سبب ذلك أن السلام قلل من استرقاق أسرى الحروب ، فعمد بعض ملاك الضياع الواسعة إلى تقسيمها أقساماً صغيرة لا يستخدمون في فلحها العبيد بل يؤجرونها إلى زراع أحرار يؤدون لهم فى نظير ذلك مالا وعملا . وكان معظم « الأراضى العامة ، التي تملكها الحكومة تستغل وقتئذ بهذه الطريقة ، كما كانت تستغل ما أيضاً الأراضي الواسعة التي يمتلكها يلني الأصغر الذي يصف

مستأجريه بأنهم فلاحون أصحاء ، أقوياء ، طيبو القلوب ، ثرثارون ، وهو وصف ينطبق كل الانطباق على الفلاحين الإيطاليين في هذه الأيام ، فقد بقوا على حالهم رغم ما حل بالبلاد من أحداث وما طرأ عليها من تغيير . وكانت أساليب الزراعة وأدواتها لاتختلف اختلافا جوهريا عما كانت عليه منذ قرون ؛ فقد احتفظ المحراث ، والمجرفة ، والمعزقة ، والفأس ، والمذراة ، والمنجل بصورتها التي كانت عليها في تلك الأيام ، ولم تكله تتغبر في شيء. وكانت الحبوب تطحن في طواحين تديرها المياه أو الحيوانات . وكانت المضخات اللولبية والسواقى ترفع الماء من العيون أو الأنهار إلى قنوات الرى . وكانوا يحتفظون بخصب التربة باتباع الدورة الزراعية ، واستخدام المخصبات والنباتات التي تفيد ً الأرض كالفصفصة والبرسيم والشيلم والفول<sup>(١)</sup>. وكانوا يتفننون في انتخاب البذور ، وكا**ن** فى وسعهم بعنايتهم وحذقهم أن يجنوا ثلاثة محاصيل أو أربعة فى بعض الأحيان من حقول كمپانيا ووادى الهو الحصبة الغنية (٥) . وكان في مقدورهم أن يحصلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على أربعة محصولات أو ستةً في كل عام لمدة عشرة أعوام (٦). وكانوا يزرعون كل الخضر الأوربية المعروفة عدا أندرها ، وكانوا يزرعون بعضها في البيوت الزجاجية ليتجروا فها أثناء الشتاء . وكانت أشجار الفاكهة والنقل على اختلاف أنواعهاكثيرة ، لأن القواد والتجار الإيطاليين ، والتجار الأجانب ، والأرقاء حملوا معهم إلى إيطاليا الكثير من أصنافها ، فجاءوا بأشجار الحوخ من بلاد الفرس ، والمشمش من أرمينية ، والكرز من كراسس في إقليم بنتس (ومنها اشتق اسم هذه الفاكهة ) ، والكرم من سوريا ، والبرقوق من دمشق ، والحوخ والبندق من آسية الصغرى ، والجوز من بلاد اليونان ، والزيتون والتين من أفريقية . . . واستطاع المهرة من زراع الأشجار أن يطعموا شجر القطلب ( الأريوطس ) بأغصان شجر الحوز ، وشجر الدلب بأغصان الحوخ ، وشجر الدردار بأغصان الكرز . ويذكر پلني تسعة وعشرين نوعاً

من شجر التين كانت تزرع فى إيطاليا(٧) ، ويقول كالوملا : « لقد عرفت إيطاليا بفضل عناية زراعنا كيف تنتج فاكهة العالم كله تقريباً »(٨) . ثم نقلت هذه الفنون إلى غربى أوربا وشهاليها . وجملة القول أن ألوان الطعام الكثيرة التى نأكلها قد تجمعت من رقعة واسعة من الأرض ، وأن لها من وراثها تاريخ طويل . وقد يكون هذا الطعام جزءاً من التراث الذى ورثناه من بلاد الشرق أو بلاد اليونان والرومان الأقدمين .

وكانت بساتين الزيتون كثيرة العدد ، أما الكروم فلم يكن يخلو منها مكان ، وكانت تدرج لها سفوح الجبال فتبدُّو ذات روعة وجمال . وكانت إيطاليا تخرج خمسين نوعاً من أنواع النبيذ المشهورة ، وكانت رومة وحدها تحتسى منها خمسة وعشرين مليون جالون في كل عام ، أي بمعدل نصف جالون لكل شخص من ساكنها رجالهم ونسائهم وأطفالهم وعبيدهم كل أسبوع . وكان معظم النبيذ من إنتاج المنظات الرأسمالية – أى بطريقة الإنتاج الكبير الذي تموله رومة (٩) . وكان الكثير مما تنتجه يصدر إلى خارج البلاد لكى تذوق البلاد التي تشرب الجعة كألمانيا وغالة لذة النبيذ.. وشرعت أسپانيا وأفريقية وغالة تزرع كرومها ، وأخذ زراع الكروم الإيطاليون يفقدون من البلاد التي يصدرن إليها نبيذهم أسبوعا بعد أسبوع ، ويغمرون سوقهم المحلية بأكثر مما تطيقه من النبيذ في إحدى أزمات الإنتاج الوفير التي عانتها رومة في الزمن القديم . وحاول دومتيان أن يخفف من أثر هذه الحال السيئة ، وأن يعيد زراعة الحبوب إلى حالما الأولى ، فحرم غرس كروم جديدة في إيطاليا وأمر بأن تدمر نصف الكروم المزروعة في الولايات (١٠). وأثارت هذه الأوامر عاصفة من الاحتجاج الشديد ، وعجزت الحكومة عن تنفيذها فكانت التيجة أن نبيذ غالة وزبتون أسيانيا وأفريقية وبلاد الشرق أخذا يط دان الغلات الإيطالية من أسواق البحر الأبيض المتوسط وِ بِدَأُ مِن ذَلَكَ الوقت اضمحلال إيطاليا الاقتصادي .

وخصص جزء كبير من أراضي شبه جزيرة إيطاليا للمراعي ، فكانت ٰ الأرض غير الموفورة الخصب ، وكان العبيد ذوو الأجور الرخيصة يستخدمان لتربية الماشية والضأن والخنازير ، وكانوا يعنون بتربيتها على الطريقة العلمية . وكانت الحيل تربى في الغالب للأغراض الحربيه ، وللصيد وألعاب الفروسية ، وقلما كانت تستخدم لجر المركبات ؛ وكانت الثيران تجر المحاريث والعربات ، والبغال تحمل الأثقال على ظهورها ؛ وكانت البقر والغنم والماعز تمد الأهلين بثلاثة أنواع من اللبن يصنع منه الإيطاليون وقتئذ كما يصنعون منه فى هذة الأيام أصناف الجبن اللذيذ . وكانت الحنازير ترىى فى الغابات الغنية بالجوز وتمار البلوط. ويقول استرابون إن إيطاليا كانت تعبش في الغالب على لحم الحنازير التي تربي في غابات البلوط الكثيرة فى شمالى إيطاليا . وكان الدجاج يمد المزارع بالسماد المحصب والأسر الإيطالية بالطعام اللذيذ ، كما كان النحل يمد الأهلين بالشهد الذي كان منذ القدم يستعمل بدل السكر. وإذا أضفنا إلى ما سبق بعض مساحات من الكتان والتيل ، وقليلا من صيد الحيوان ، وكثراً من صيد السمك ، تكونت لدينا الصورة التي كان علما الريف الإيطالي منذ ألف وتسعائه عام والتي لا يزال محتفطاً مها إلى اليوم .

# الفيرالثاني

#### الصسناغ

م يكن في الحياة الرومانية ــ ولعله لا يصح أن يكون فها إذا صلحت الأحوال الاقتصادية ــ فرق جغرافي بين الزراعة والصناعة مثل ما بينهما من فرق في هذه الأيام . ذلك أنَ الموطن الريني القديم ــ سواء أكان كوخاً أم بيتاً صغيراً ذا حديقه أم بيتاً كبيراً في ضيعة \_ كان مصنعاً يلوياً بالمعنى الحرفي لهذا اللفظ يعمل فيه الرجال بأيديهم في صناعات هامة متعددة لا غنى لم عنها ، بينا تملأ النساء البيت وما يجاوره بما لا يحصى من منتجات الفنون والصناعات. فهناك تستحيل الغابات ملاجئ ويتخذ منها الوقود والأثاث ، وتذبح الماشية وينتفع بجلودها ولحومها ، وتطحن إلحيوب وتخز، وتعصر الزيوت والحمور، ويعد الطعام ويحفظ، وينظف الصوف والتيل وينسجان ، وبحرق الطين في بعض الأحيان وتصنع منه الآنية والآجر والقرميد ، وتطرق المعادن وتصنع منها الأدوات. والحياة في الريف مليثة بالعمل المهذب المثقف المحتلف الأنواع الذي لا يستمتع به إلا القليلون منا في عصرنا الحاضر عصر الحركة الواسعة والتخصص الضيق . ولم يكن تعدد الصناعات في المنزل الواحد دليلا على أن الحال الاقتصادية في الريف فقيرة وبدائية ، فقد كانت أكثر البيوت ثراء أكثرها اعتماداً على تفسها واكتفاء بمنتجاتها ، وكان أهلها يفخرون بأنهم ينتجون معظم ما هم في حاجة إليه . وكانت الأسرة في تلك الأيام منظمة من وحدات اقتصادية متعاونة متحدة الجهود في الأعمال الزراعية والصناعية التي تقوم بها في منزلها.

ولما أن تعهد صانع ما بالقيام بعمل لعدة أسر ، وأقام لنفسه حانوتاً وَ، موضع يسهل على هذه الأسر جيعها أن تصل إليه ، كا قبل هذا أخذ القصاد القرية

يكمل ما ينقص من اقتصاد الأسرة ، ولكنه لم يحل محله . مثال ذلك ان الطحان أخذ يحمل الحبوب من عدة حقول ويطحنها لأصحابها ؟ ثم أخذ بعدثذ يصنع لها الحبر ، وقام آخر الأمر بتوزيعه . وقد عثر في أنقاض يميي على أربعين مخبرًا ، وكان لصناع الفطائر في رومة نقابة خاصة مهم . كذلك كان هناك متعاقدون يشترون محصول الزيتون على شجره ويجمعونه فيما بعد(١١١) . على أن معظم الضياع ظات تجمع زيتونها وتصنع خبزها بنفسها . وكانت ملابس الزراع والفلاسفة تغزل في البيوت ، أما الأثرياء فكانت ثيابهم نغزل في البيوت كملابس الفقراء ولكنها كانت تمشط ، وتنظف ، وتبيض ، وتفصل في أماكن معدة لهذه الأغراض. وكانت بعض المنسوجات الصوفية الرفيعة تنسج في مصانع خاصة ، وكان الكتان الذي تصنع منها أشرعة السفن أو شباك الصيد ينسج في المصانع قماشاً رفيعاً تتخذ منه ملابس المسيدات ومناديل للرجال(١٢٦) . وكان النسيج في بعض الأحيان يُرسل بعدثة إلى صباغ لا يقتصر عمله على تلوينه بل كان يطبع عليه رسوماً جميلة كالتي نراها مطبوعة على الملابس المصورة على جدران يميي ، وتطورت دباغة الجلود فأصبحت لها مصانع خاصة بها ، وإن بقيت صناعة الأحذية يقوم بها الأفراد فيصنعون منها ما يطلب إليهم صنعه . وكان فيهم إخصائيون لا يصنعون إلا (شياشب) النساء.

وكانت الصناعات التى تستخرج موادها الغفل من باطن الأوض يتوم بها كلها تقريباً العبيد والمجرمون ، وكانت مناجم الذهب والفضة في داشيا وغالة وأسپانيا ، ومناجم الرصاص والقصدير في أسپانيا وبريطانيا ، ومناجم النحاس في قبرص والبرتغال ، ومناجم الكبريت في صقلية ، والملح في إيطاليا ، والحديد في إلبا ، والرخام في لونا في صقلية ، والملح في إيطاليا ، والحديد في إلبا ، والرخام في لونا كانت هذه كلها وغيرها من موارد الثروة التي تستخرج من باطن كانت هذه كلها وغيرها من موارد الثروة التي تستخرج من باطن الأرض تمتلكها الدولة وتستغلها بنفسها أو توجرها لغيرها ، وكانت مصدرا

هاما من مصادر الإيراد القومى ؛ وحسبنا دليلا على أهميتها أن ڤسپازيان كان. يحصل من مناجم الذهب في أسبانيا وحدها على ما قيمته ٠٠٠ر٠٠٠ر٤٤ دولار في كل عام(١٣) . وكان البحث عن الثروة المعدنية من أهم أسباب الفتوح الاستعمارية ، ومن أقوال تاستس في هذا المعنى أن ثروة بريطانيا المعدنية كانت «جزاء النصر » الذي ظفر به كلوديوس في حروبه(١٤). وكان الخشب والفحم النباتي أهم أنواع الوقود ، وكان البترول معروفاً في كمچيني Commagene وبابل وبارثيا(١٥) ، وكان المدافعون عن ساموساتا Samosata يلِقُونُهُ مَتَقَدًّا في مشاعل على جنود لوكلس ، ولكننا لم نغثر على شاهد يدل على أنه كان يستخدم وقوداً على نطاق تجارى (\* ). وقد عثر على الفحم الحجرى في اليلوپوننز وفي شمالي إيطاليا ، ولكن أكثر من كانوا يستخدمونه هم الحدادون(١٦). وكانت صناعة كبرتة الحديد لتحويله إلى فولاذ قد انتشرت من مصر إلى كافة أنحاء الإمبر اطوارية . وكان معظم صناع الحديد ، والنحاس والذهب، والفضة ، يقومون بأعمالهم في مصاهر خاصة يعملون فيها بمساعدة صبى أو صبين . وفي كاپوا ومنتورني Menturnae ويتيولي Puteoli وأكويليا Aquileia وكومو Como وغيرها من البلاد انضمت عدة أفران ومصاهر وتكونت منها مصانع كبيرة . ويلوح أن مصانع كاپوا كانت مشروعات رأسالية ذات إنتاج ضخم ، تعتمد على أموال تأتيها من خارجها .

وكانت صناعة البناء حسنة التنظيم عظيمة التخصص ، فكان « حاملو الأشجار » Dendrophoroi يقطعون الأشجار ويوردونها ، و « صناع الحشب». Caementarii » و « صانعو الأسمنت » fabri lignarii

<sup>(\*)</sup> كان من بين الأسلحة الحربية فى القرن الرابع سهم نارى مملو، بالنفط الملتهب يطلق من قوس أو منجنيق ، ويقول عنه أميانس مرسلينيس Ammianus Mnrcellinus « إنه يحرق كل ما يقع عليه ، وإذا ألق عليه ماه زاد ناره حرارة ، وما من سبيل إلى إطفائه إلا إذا رش عليه التراب » .

يخلطونه ، و « والمشيدون » Structres يضعون الأساس ، و « القباءون له arcuarii يثبتون العقود، و « مقيمو الجدران » parieutarii يرفعون. الحوائط ، و « الطلاسون » يطلونها بالجص ، والمبيضون albarii يطلونها بالجبر ، وصنانعو الأدوات الصحية Artifices plumbarü يصنعون أدواتها: وهي في الغالب أنابيب من الرصاص (plumbum) ، وكان المبلطون marmoru= يفرشون الأرض بالرخام ، وفي وسعنا أن تتصور ما تودي إليه هذه الأعمال كلها من نزاع . وكان الآجر والقرميد يأتيان من معامل الفخار ، وكان معظمها قد بلغ مرحلة المصانع الكبيرة ، وكان تراچان ، وهدريان ، وماركس أورليوس يمتلكون عدداً منها ويجنون منها أرباحاً طائلة (١٧). وكانت قمائن أرتيوم Arretium ، وموتينا Mutina ، وپيتولى وسرنتم ، وبولنتيا Pollentiae تصنع أدوات الموائد العادية اللازمة لإيطاليا ولجميع الولايات الأوربية والأفريقية . ولم تكن هذه المنتجات الكثيرة ذات صبغة فنية راقية ، بل كان أهم ما يعنى به أصحابها هو كثرة الإنتاج ، ولذلك كانت الأدوات الحزفية التي امتلأت مها أسواق إيطاليا أقل جودة من منتجات أرتبوم السالفة الذكر . وكانت هناك أدوات منقنة ذائعة الصيت تصنع من الزجاج ، وسنذكر شيئاً عنها فيما بعد .

وليس من حقنا أن نعزو إلى إيطاليا القديمة وجود راسمالية صناعية مستندين إلى ما نجده فها من مصانع للرجاج ، والآجر ، والقرميد ، والفخار ، والأدوات المعدنية . ذلك أن رومة نفسها لم يكن فها إلا مصنعان كبيران أحدهما مصنع للورق والثانى مؤسسة للصباغة (١٨٠) ، وأكبر الظن أن المعادن والوقود لم يكن من الميسور الحصول عليها بكيات وفيرة ، وأن مكاسب السياسة كانت تبدو لأهل رومة أعظم شرفاً من أرباح الصناعة . أما في مصانع إيطاليا الوسطى فإن الصناع على بكرة أبهم تقريباً وبعض المشرفين على المصانع كانوا من العبيد ، وفي مصانع أبهم تقريباً وبعض المشرفين على المصانع كانوا من العبيد ، وفي مصانع شمالي إيطاليا كان عدد غير قليل من الصناع أحراراً ، وكان عدد العبيد.

لا يزال كبيراً إلى الحد الذي يحول دون استخدام الآلات . ولم يكن من المنتظر' أن يعمد المهملون المتراخون الذين لا مصلحة لهم في الإنتاج إلى الاختراع والابتكار ، بل إنهم كانوا يرفضون بعض الوسائل التي توفر المجهود العضلي خشية أن تنتشر البطالة بين الصناع ، كما أن قدرة الشعب على الشراء كانت أضعف من أن عول الإنتاج الكبير بالآلات ، أو تشجع عليه (١٩) . ولسنا ننكر أنه كانت هناك بعض الآلات البسيطة بطبيعة الحال في إيطاليا ومصر والعالم اليوناني : كالمضاغط والمضخات الاولبية ، والآلات الرافعة للمياه ، ومطاحن الحبوب التي تجرها الحيوانات ، وعجلات الغزل ، والأنوال ، والروافع ، وعجلة الفخرانى الدوارة . . . ولكن الحياة الإيطالية في الوقت الذي نتحدث عنه (٩٦ م) لم يكن فها من الحركة الصناعية إلا بقدر ما كان في حياة الناس إلى ما قبل القرن التاسع عشر . ولم يكن مستطاعاً أن تزيد هذه الحياة على هذا القدر ما دامت قائمة على الرقيق وعلى تركيز الثروة أشد التركيز . يضاف إلى هذا أن القانون الروماني لم يكن يشجع المنشآت الكبيرة لأنه كان يتطلب من كل شريك في أى مشروع صناعي أن يكون شريكا مسئولا من الوجهة القانونية ، وكان يحرم قيام الشركات ذات « المسئولية المحددة » ، ولا يسمح بقيام الهيئات المساهمة إلا لأداء الأعمال الحكومية . ولما كانت هذه القيود وأمثالها تحد من نشاط المصارف ، فإنها قلما كانت تقدم روثوس الأموال اللازمة لمشروعات الإنتاج الكبير ، ولم يكن في وسع التطور الصناعي في رومة أو إيطاليا أن يبلغ في وقت من الأوقات ما بلغه في الإسكندرية أو في بلاد الشرق ذات الحضارة اليونانية .

### الفصل *لثالث* الحالون

كانت المركبات ذات العجلات محرمة في رومة أثناء النهار من عهد قيصر إلى كومودس ؛ وكان الناس وقتئذ يمشون أو يحملهم العبيد في كراسي أو هوادج ، أما المسافات الطويلة فكانوا يقطعونها على ظهور الحيل أو في مركبات تجرها الجياد ، وكان متوسط ما تقطعه المركبات العامة نحو ستين ميلاً في اليوم . وقد اجتاز قيصر مرة ثمانمائة ميل في ثمانية أيّام ، واجتاز الرسل الذين حملوا إلى جلبا في أسيانيا نبأ وفاة نىرون ٣٣٢ ميلا في ست وثلاثين ساعة ؛ وقطع تيبيريوس في ثلاثة أيام واصل فها السير راكباً ليلا ونهاراً ستمائة ميل ليكون إلى جوار أخيه ساعة وفاته . وكان البريد العام الَّذَى يَنقُلُ فَى العربات أو على ظهور الحيل في ساعات النهار والليل جميعها بسير بسرعة يبلغ متوسطها مائة ميل في اليوم . وكان أغسطس قد أنشأه على غرار نظام البريد الفارسي ، لأنه وجد ألا غني له عنه في تصريف شئون الإمبراطورية . وكان يطلق عليه لفظ البريد العام لأن مهمته هي خدمة المصلحة العامة بنقل الرسائل الرسمية . أما الأفراد فلم يكونوا يستطيعون الانتفاع به إلا ﴿ ظروف قليلة وبتصريح خاص تصدره الحكومة ويسمى دپلوما أي « مطويا مَرتين » يبيح لحامله بعض الامتيازات ، ويمكنه من الاتصال في الطريق ببعض أصحاب المقامات الديلوماسية الكبرة. وكان ثمة وسيلة أخرى للاتصال أسرع من هذه الوسيلة ، وهي طريقة إرسال الرسائل بمصابيح مرفوعة على أعمدة ترسل إشارات بالضوء من نقطة إلى نقطة ؟ ومهذا البرق البدائي عرفت رومة المضطربة القلقة نبأ وصول السفن التي تحمل الحبوب إلى يميي . أما الرسائل غير الرسمية فكان يتقلها رسول خاص ، أو ينقلها التنجار أو الأصدقاء المسافرون . ولدينا من الشواهد ما يوحي

بوجود شركات خاصة فى عهد الإمراطورية تتكفل بنقل بريد الأفراد . وكانت الرسائل الحاصة فى ذلك الوقت أقل من مثيلاتها فى هذه الأيام وأحسن منها . على أن نقل الأخبار فى غربى أوربا وجنوبها لم يكن فى عهد قيصر أقل سرعة منه فى أى وقت من الأوقات قبل مد السكك الحديدية . وشاهد ذلك أن الحطاب الذى أرسله قيصر من بريطانيا إلى شيشرون فى عام ٤٥ ق . م وصل إلى رومة فى تسعة وعشرين يوماً ، وأن سير ربرت يبل لما سافر مسرعاً من رومة إلى لندن فى عام ١٨٣٤ احتاج إلى ثلاثين يوماً .

وكانت الطرق القنصلية من أهم العوامل في تيسير سبل الاتصال والنقل : وكانت هذه الطرق هي الوسائل التي ينفذ مها القانون الروماني ، والأعصاب التي تصبح لها رغبات رومة إرادة الدولة بأجمعها . وقد أحدثت هذه الطرق. في العالم القديم انقلاباً تجاريا من نوع الانقلاب الذي أحدثه إنشاء الطرق الحديدية في القرن الناسع عشر . وحسبنا شاهدا على عظمة هذه الطرق أن طرق أوربا فى العصور الوسطى وفى العصور الحديثة ظلت إلى أيام استخدام البخار في النقل أقل شأناً من طرق الإمبر اطورية الرومانية في عهد الأنطونيين . لقد كان في إيطاليا وحدها في ذلك الوقت ٣٧٢ طريقاً رئيسياً ، ١٢٠٠٠ ميل من الطرق الكبرى المرضوفة ، وفي الإمبر اطورية بأجمعها ١,٠٠٠ و ميل من الطرق العامة المرصوفة ، فضلا عن شبكة أخرى من الطرق الثانوية . وكانت الطرق الكبرى تسبر فوق جبال الألب إلى ليون ، وبردو ، وپاريس وريمس ، وبولوني ؛ وكانت طرق أخرى تجرى إلى ڤينا ، ومينز ، وأجزبرج ، وكولونى ، وأوترخت ، وليدن ؛ وكان ثمة طريق يبدأ من أكويليا محازيا ساحل البحر الأدريادي ، ويصل هذه المدينة ، عن طريق إجناشيا بسلانيك Thessalonica . وأقيمت جسور فخمة لتحل محل القوارب التي كانت تنقل الركاب والبضائع في عرض المجاري التي كانت تعطل سبل الاتصال في الزمن القديم . وكانت توضع عند كل ميل في الطرق

التمنصلبة شواهد حجرية تبين المسافة بين كل شاهد والبلدة التي تليه . ولا تزال أربعة آلاف من هذه الشواهد باقية إلى يومنا هذا ؛ ووضعت على مسافات معينة مقاعد يستريج عليها المسافرون المتعبون . وأنشئت بعد كل عشرة أميال محاط يستطيع من شاء أن يستأجر منها خيلا ، وأقيم بعد كل ثلاثين ميلا نزل Mansio كان أيضاً مستودعاً للسلع وندوة وماخور الانك . وكانت نقط الاستراحة الرئيسية هي المدائن التي أنشئت فنها عادة فنادق جميلة تمتلكها وتديرها أحياناً الحكومات البلدية(٢٢) . وكان معظم أصحاب النزل يسرقون أموال النزلاء كلما تيسرت لهم أسباب السرقة ، كما كان غير هم من اللصوص يجعلون الطرق غير آمنة في أثناء الليل على الرغم من وجود حاميات من الجند في كل محطة . وكان في استطاعة المسافرين أن يبتاعوا كتباً للإرشاد تبين الطرق والمحاط ، وأطوال ما بينها من المسافات (٢٢). وكان الأثرياء الذين يستنكفون أن ينزلوا في النزل يحضرون معهم ما يلزمهم من الحاجيات ، ويصطحبون العبيد وينامون فو عرباتهم بحراسة رجالهم ، أو فى بيوت أصدقائهم ، أو موظنى الحكومة المحليين وأكبر الظن أن الأسفار في عهد نبرون كانت أكثر منها قبل أن نولد نحن رغم ما كان يعترضها من الصعاب . وفي ذلك يقول سنكا : « إن كثيرين من الناس كانوا يركبون البحار مسافات طويلة ليشاهدوا منظر آ بعيدآ ، (٢٤) .

ويحدثنا أفلوطرخس عن الخبابين الذين يقضون خبر أيام حياتهم في النزل وفي القوارب »(٢٠٥ . وكان الرومان المتعلمون يهرعون جماعات إلى بلاد اليؤنان ومصر وآسية اليونانية ، وينقشونأسماءهم علىالآثارالتاريخية ، ويرتادون الجواء ومنابع الماه المفيدة للعلاج والصحة ، أو يأتون لمشاهدة المجموعات الفنية - في الخياكل ، أو يسافرون للدرس على مشهورى الفلاسفة والخطباء والأطباء ؟ وما من شك في أنهم ك نوا يسترشدون بهوسنياس كما نسترشد تحن ببدكر (٢١) .

وكانت هذه الرحلات الطويلة تتضمن عادة رحلة بجرية على ظهر سفينه

أو أكثر من السفن النجارية التي تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط ، متبعة عشرات العشرات من طرق الملاحة التجارية . وقد وصف جوڤنال هذه الطرق بقوله : « انظر إلى الموانى والبحار تجدها غاصة يالسفن وعلى ظهرها من الحلائق أكثر ممن على الأرض »(٢٧) . وكانت الثغور التي تنافس رومة فى عظمتها ، وهي پتيولى ، وپورتس ، وأستيا ، تحوى كثيراً من دور الضناعة تبنى المراكب (\*\*) وفيها القيارون يجلفطونها والعمال يضعون فيها صابورات من الرمال ، والحالون يفرغون الحبوب فى أكياس، والوزانون يزنونها ، والملاحون يسيرون القوارب الصغيرة بين السفائن الكبرى والبر ، والغواصون يغوصون فى البحر لينتشلوا ما يسقط فيه من البضائع . وكانت خمس وعشرين سفينة من سفن الحبوب وحدها تجر إلى البناء والمعادن ، والزيت ، والحمور ، وعشرات المثات من المواد الأخرى تكونت لدينا صورة من النهر الغاص بالمتاجر وما يصحب شحنها وتفريغها من ضجيج الآلات ، ورجال الأهوسة ، والحالين ، والحازين ، والتجار ، والسهاسرة ، والكتبة .

وكانت السفن تسبر بالأشرعة يساعدها صف أو صفوف من المجاديف، وكانت في ذلك الوقت أكبر حجا في العادة من ذي قبل ؟ فأثنيوس Athenaeus يصف سفينة من ناقلات الحبوب بأنها كانت ٤٠٠ قدماً في الطول و ٥٧ في العرض (٢٩) ، ولكن هذا الحجم كان حجا شاذاً كل الشدووذ . وكان لبعض السفن ثلاثة أسطح ، وكانت حمولة الكثير منها ٢٥٠ طنا ، وحمولة بعضها ألف طن من البضائع . ويحدثنا يوسفوس عن سفينة تحمل ستمائة رجل ما بين راكب وبحار (٣٠) ، وقد حملت سفينة أخرى مسلة مصرية في حجم المسلة المقامة في سنترال بارك وقد حملت سفينة أخرى مسلة مصرية في حجم المسلة المقامة في سنترال بارك ،

<sup>(\*)</sup> في القاموس الجلفاط بالكسر سادُّ در و ز السفن الجدد وقد جلفطها . (المترجم)

و ١٩٠٠ بشل ( المنفر القمح ، و مقادير من الكتان ، والفلفل ، والورق ، والزجاج (٢١) . على أن السفر بالسفن بعيداً عن السواحل كان لا يزال معرضاً للأحطار ، كما وجده القديس بولس في أسفاره . ولم يكن يجرو على عبور البحر الأبيض المتوسط فيا بين نوفير و مارس إلا عدد قليل من السفن ، وكانت الرياح الموسمية تجعل السفر في وسط الصيف مستحيلاً جهة الشرق . وكانت الأسفار بالليل كثيرة في تلك الأيام ، وكان في كل ميناء ذي شأن منارة صالحة ، وكادت القرصنة أن نحتني من البحر الأبيض المتوسط ، وقد جد أغسطس في القضاء عليها ومنع الطعام عن الولايات الأدرياوي وميسينم السطولين حربيين كبيرين في راڤنا من ثغور البحر الأدرياوي وميسينم السطولين حربيين كبيرين في راڤنا من ثغور البحر الأدرياوي وميسينم المعالم على خليج نايلي ، فضلا عن أساطيل أصغر منها في عشر نقط أخرى متفرقة في أنحاء الإمبر اطورية . وفي وسعنا أن نقدر قول قيصر عن و فخامة السلم الرومانية العظيمة » إذا ذكرنا أننا لم نسمع شيئاً قط عن هذه الأساطيل مدى قرنين كاملين .

ولم تكن مواعيد السفر محددة مضبوطة لأن سير السفن كان يتأثر بعوامل الجو وبالأغراض التجارية . أما الأجور فكانت منخفضة ، فقد كان أجر السفر من أثينة إلى الإسكندرية مثلا درهمين (أى ٢٠ر١ ريال أمريكي ) ، ولكن المسافرين كانوا يبتاعون طعامهم ، والراجع أن معظمهم كانوا ينامون على سطح المركب . وكانت سرعة السفن معتدلة اعتدال أجورها ، وكانت تختلف باختلاف الربح ، ويبلغ متوسطها ستة أميال بحرية في الساعة .

وقد لا يستطيع المسافر في بعض الآحيان أن يجتاز البحر الأدرياوي الآف يوم كامل ، وكان يلزمه أحياناً ثلاثة أسابيع للسفر من يترى Patrae للى برنديزيوم كما فعل شيشرون . وكان في وسع الطراد السريع أن يقطع

<sup>(</sup> ه ) يعادل البشل نحو ثمانية جالونات . ( المترجم )

۲۳۰ میلا بحریا فی أربع وعشرین ساعة (۲۳۰). و إذا ما صلحت الربح استطاع الإنسان أن یسافر من صقلیة إلى الإسكندریة أو من قادس إلى أستیا فی ستة أیام ، ومن یوتكا Utica إلى رومة فی أربعة (۲۳).

وكانت أطول الرحلات وأكثرها تعرضآ للخطر الرحلة البنحرية التي نستغرق ستة أشهر من عدن في بلاد العرب إلى بلاد الهند ، وذلك لأن الرياح الموسمية كانت تضطر السفن إلى ملازمة السواحل الغاصة بالقراصنة في الطريق كله ؛ وقد استطاع ملاح يوناني من أهل الإسكندرية في وقت ما قبل سنة ٥٠ م ، أن يبين بالرسم أوقات هبوب الرياح الموسمية، ويعرف أن في مقدوره في بعض الفصول أن يعبر المحيط الهندي في طريق مستقيم وهو آمن . وكان هذا الكشف يعادل في أهميته بالنسبة لهذا البحر أهمية عبور كولمبس المحيط الأطلنطي ؛ ذلك أن السفن قد استطاعت بعد هذا العمل أن تسر من الثغور المصرية الواقعة على البحر الأحمر إلى بلاد الهند في أربعين بوماً . وحدث حوالى ٨٠ م أن كتب بحار آخر من أهل الإسكندرية غير معروف اسمه كتاباً عن « الطواف بالبحر الاربترى » . وكان بمثابة دليل للتجار الذين يتجرون بين ثغور ساحل أفريقية الشرقي والهند . وكان غيره من الملاحين في ذلك الوقت قد ساروا في المحيط الأطلنطي إلى بلاد غالة ، وبريطانيا ، وألمانيا ، بل إنهم وصلوا إلى اسكنديناوة وروسيا<sup>(٣٤)</sup> . ولسنا نعرف في تاريخ الإنسانية قبل ذلك العهد أن البحر قد حمل من السفن ومن البضائع ومن الحلق ما حمله في تلك الأيام .

## الفضل الرابع

### المهندسون

كانت السفن والطرق التي تحمل علمها البضائع ، والقناطر التي تربط الطرق بعضها ببعض ، والموانى والأحواض التي تستقبل السفن ، والقنوات المبنية التي يجرى فها الماء النتي إلى رومة ، والمصارف التي تنصرف فها مياه المستنقعات الريفية وأقذار المدن ، كانت هذه كلها من عمل المهندسين الرومان واليونان والسوريين يساعدهم آلاف من العال الأحرار وجنود الفيالق والعبيد . وكانوا يرفعون الأحمال أو الحجارة الثقيلة ، أو يجرونها بوساطة البكرات أو القوائم الحشبية العمودية تديرها الروافع التي يدفعها فها الحيوانات أو الآدميون (٣٥٠) . وقد أقاموا على شاطئ التيبر الفدار جدراناً ذَات درجات ثلاث حتى لا ينكشف الطن في قاع النهر إذا أنخفض ماو ه (\*) وقد أنشئوا ميناء مز دوجاً عند أستيا لكلوديوس ونيرون وترچان ، وافتتحوا مُوانى أَصغر منها فى مرسيليا ويتيولى ، وميسينم ، وقرطاجنة ، وبرنديزيوم ، وراڤنا ؛ وجددوا أعظم موانى الإمبراطورية كلها في الإسكنلرية . وقد جففوا البحيرة الفوسية ، واستصلحوا أرضها للزراعة وذلك بأن شقوا لها نفقاً يخترق جبلا من الصخر الصله ، وأنشئوا تحت الأرض في رومة مصارف من الأسمنت المتحجر والآجر والقرميد قاومت البلي مئات السنين ، وجففوا مناقع كمپانيا حتى أصبحت صالحة للسكنى ، ويدل ما عثر عليه فها من آثار على أن قصوراً فخمة كثيرة أقيمت فها ( \*\* ) ، وقاموا بتنفيذ

<sup>(\*)</sup> أنشأت الحكومة الإيطالية في عام ١٨٧٠ جسوراً بمحاذاة شاطئ النهر تجمل محراه متساوى العرض ، وقد أدى ذلك إلى نتائج غير مستحبة في فصل الحفاف .

<sup>( ﴿ ﴿ ﴾ )</sup> والظاهر أن القلشيين قد جففوا مناقع بنتين قبل عام ٢٠٠ ق . م ، غير أن الرومان الذين فتحوا بلادهم قد أهملوا المصارف فعاد الإقليم مناقع وانتشرت فيه الملاويا . ووضع قيصر مشروعاً لتجفيفه وواصل أغسطس ونيرون العمل في هذا التجفيف ولكن المشروع لم يتم إلا في عام ١٩٣١.

<sup>(</sup> ۱۱ سج ۲ سے جلد س ) -

المشروعات العامة المدهشة التي خفف بها قيصر وغيره من الأباطرة التعطل. في البلاد وجملوا بها رومة .

وكانت الطرق القنصلية من أقل أعمالهم مشقة ، ولكنها لم تكن تنقص عن طرق هذه الأيام . وكانت سعتها تختلف من ست عشرة إلى أربع وعشرين قدماً ولكن بعض هذا العرض كان يشغله بالقرب من رومة ممرات جانبية مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشكل . وكانت تسىر مستقيمة إلى أهدافها مضحية بالنفقات العاجلة في سبيل الاقتصاد الدائم ؛ وأقيمت على الحجاري التي لا حصر لها قناطر كثيرة النفقات ، فإذا وصلت إلى المستنفعات احترقتها فوق قباب مقامة على جدران من الآجر والحجارة ، وكانت تصعد فوق الجبال الوعرة وتنحدر على سفوحها دون أن تستخدم النفق ، وسارت بمحاذاة الجبال أو الجسور العالية تحممها الجدران القوية . وانحتلفت المواد التي ترصف بها باختلاف الأماكن التي تمر مها . وكانت الطبقة السفلي تصنع في العادة من الرمل ويتراوح سمكها بين أربع بوصات وست ، أو من الملاط بسمك بوصة واحدة . ثم تقام فوق هذه الطبقة أربع طبقات من البناء : الأولى وسمكها قدم وتبنى من الحجارة بمسكها الأسمنت أو الطبن ، تلمها طبقة ثانية سمكها عشر بوصات من الأسمنت القوى ، ثم طبقة ثالثة سمكها ما بين أثنتي عشرة وثمان عشرة بوصة وتتألف من عدة طبقات من الأسمنت المقوى أيضاً ، وفوقها الطبقة الرابعة وتتخذ من قطع من حجر الصوان أو الحم البركانية الكثيرة الأضلاع والتي يختلف قطر كل منها بين قدم واحدة وثلاث أقدام ، وسمكها بين ثمان بوصات واثنتي عشرة بوصة . وكانوا يسوون الوجه الأعلى لهذه القطع ، وكانت مواضع اتصالها بعضها ببعض لا تكاد تتبينها العبن. وكانت الطبقة العليا تصنع في بعض الأحيان من الأسمنت المقوى ، وفي الطرق القليلة الأهمية كانت تصنع من الحصباء ؛ وفي بريطانيا كانت من حجر الصوان المخلوط بالأسمنت فوق طبقة من الحصباء. وكان سمك الطبقات السفلي كبيراً إلى حد جعل المهندسين لا يعنون كثيراً بتصريف الماء الجوفى ويمكننا أن نقول عن هذه الطرق بوجه عام إنها أطول الطرق أعماراً فى التاريخ كله ، ولا يزال بعضها يستخدم إلى اليوم ، ولكن منحنياتها الشديدة التي صنعت لسير البغال والعربات الصغيرة جعلتها غير صالحة لوسائل النقل الحديث .

وكانت القناطر التي تحمل هذه الطرق نماذج طيبة لتضافر العلم والفن ء ولقد ورث الرومان عن مصر البطليموسية أصول الهندسة الماثية ، واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حداً لم يسبقهم إليه أحد من قبل ، وقد وبقيت الأساليب التي نقلت عنهم لم يطرأ عليها تغيير إلى هذه الأيام . وقد وضعوا الأسس وأشادوا الأرصفة تحت الماء كما كانت تشاد هذه وتلك في أقدم العهود . وكانوا يدفعون في أنواع الحجارى اسطوانات مزدوجة مملوءة بمواد البناء ، وقد أحكموا إغلاق كل منهما ونزحوا الماء مما بينهما ، وغطوا الجزء المعرى بالحجارة أو الجر ، وأقاموا الرصيف المطلوب إقامته على هذا الأساس . وقد أقيمت على نهر التيبر قبالة رومة تسعة جسور بعضها قديم مقدس كجسر سبليسيوس الذي لم يكن يجوز استخدام المعادن فيه ، وبعضها كجسر فريسيوس متقن البناء إتقاناً أبقاه صالحاً للاستعال فيه ، وبعضها كجسر فريسيوس متقن البناء إتقاناً أبقاه صالحاً للاستعال بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض بناء مئات المئات من القناطر ذوق المجارة في العالم الذي يسكنه البيض به المنات المئات من القناطر فوق المجارى في العالم الذي يسكنه البيض به المؤلوب ا

وكان پلنى يظن أن قنوات المياه المبنية آعظم أعمال الرومان ، وفي ذلك يقول : « إذا فكر الإنسان في مقدار ما يصل إلى المدينة من ماء للأغراض العامة والحاصة التي يخطئها الحصر ، وإذا شاهد القنوات المشيدة العالية التي لا بد أن تحتفظ بالعلو والتدرج المطلوبين ، والجبال التي لا بد من اختراقها ، والمنخفضات التي لا بد من ملئها – لم يسعه إلا أن يحكم أن الأرض كلها ليس فيها ما هو أعجب واعظم من هذه الأعمال »(٢٨) وكانت أربع عشرة قناة من هذا النوع يبلغ مجموع أطوالها ١٣٠٠ ميل

وتخترق النفق وتسير فوق عقود فخمة ، كانت هذه القنوات تجمل إلى رومة من عيون بعيدة ما لا يقل عن ٠٠٠٠ و ٢٠٠٠ جالون من الماء في كل يوم ، ينال منها كل فرد في رومة ما يناله أي إنسان في مدننا الحديثة (٢٦٠) ، على أن هذه المباني الضخمة لم تكن تخلو من عيوب . فقد كانت أنابيب الرصاص تخرق وتتطلب الإصلاح المرة بعد المرة ، وأصبحت هذه القنوات كلها غير صالحة للاستعال قبل نهاية عهد الإمبراطورية الغربية (\*\*) . ولكننا إذا ذكرنا أنها كانت تحمل إلى المباني ، و والمساكن ، والقصور ، والفساق ، والحداثق ، والبهاتين ، والحمات العامة التي يستحم فيها آلاف الناس مجتمعين ، وأن ما بتي بعد ذلك من الماء كان يكنى لإنشاء بحيرات صناعية للمعارك الحربية ، إذا ذكرنا هذا كله بدأنا نكو رومة كانت أحسن الحواضر القديمة إدارة ، وأنها كانت من نعير المدن المزودة بما تحتاج إليه من الضروريات والكاليات ، رغم ما كان خير المدن المزودة وما كان ينتابها من رعب في كثير من الأحيان .

وكان يشرف على مصلحة المياه فى ختام القرن الأول الميلادى سكستس يوليوس فرنتينس الذى جعلته كتبه أشهر مهندسى الرومان الأقدمين . وكال قبل أن يتولى هذا المنصب قد عمل بريتوراً ، ووالياً على بريطانيا ، وتولى القنصلية مراراً عدة . وكان كالحكام الإنجليز فى هذه الأيام يجد متسعاً من الوقت لتأليف الكتب وحكم الولايات ، فقد نشر كتابا فى العلوم الحربية لا يزال ختامه باقياً إلى هذه الأيام (\*\*\*) ، وترك لنا وصفاً بقلمه لعملية المياه فى رومة (De aquis urbis Romanae) . وهو يصف ما وجده فى تلك المصلحة حين تولى أمورها من ضروب الفساد والرشوة ، وكيف كانت القصور والمواخير تخرق الأنابيب الكبرى

<sup>( \* )</sup> ولا تزال إحداها وهي قناة « فرجو » Virgo تمد بالماء قوارة تريق Trevi ، وقد أصلحت ثلاث قنوات أخرى وهي تمد رومة بالماء في هذه الأيام .

<sup>( \* \* )</sup> ويبدأ الكتاب الثالث بهذه الملاحظة الهامة : « إن اختراع آلات الحرب قد وصل من زمن بعيد إلى أبعد غاياته ، و لا أمل في أن يتقدم هذا الفن عما هو عليه الآن » .

وتسرف فى الماء إسرافاً جعل رومة فى بعض الأيام تطلب الماء فلا تجده (١٤). ثم يصف ما أدخله بحزمه وهمنه من ضروب الإصلاح ، ويفصل القول فى زهو وإعجاب فى مبدإ كل قناة وطولها والغرض منها ، ويختم هذا القول كما يختم پلنى قوله بهذه العبارة : « منذا الذى يجرؤ على أن يوازن هذه القنوات العظيمة بالأهرام السخيفة أو بأعمال اليونان الذائعة الصيت العديمة النفع» (٢٠). ونحن نحس هنا بما يومن به هذا الروماني من مبدإ النفعية ، وبعدم تذوقه للجهال المجرد من النفعية . ولسنا نلومه على هذا ، ونقر بأن من الواجب أن تحصل المدينة على الماء النتي قبل أن يكون فيها هياكل جميلة ، ونحن نستشف من خلال هذه الكتب الحالية من التجميل الفني أنه كان لا يزال فى رومة فى أيام الطغاة رومان من الطراز القديم ، رجال ذوو كفاية وصلاح ، وإداريون يعملون بوحى ضهائرهم ، وقد أفلحوا فى نشر الرخاء فى أنحاء الإمبراطورية ، تحت حكم الأباطرة السفهاء الفاسدين ، وكانوا هم الذين مهدوا السبيل لعصر الملكية الذهبى .

## الفصل لخامس

#### التجـــار

اتسعت نجارة البحر البيض المتوسط اتساعاً لم يسبق له مثيل من قبل بسبب إصلاح إدارة الحكم ووسائل النقل . فني أحد طرف عملية النبادل كان البائعون الجائلون يطوفون بالريف ويبيعون أهله كل شيء من عيدان الثقاب إلى الحرير المستورد الغالى الثمن . وشبيه بهؤلاء من يبيعون البضائع «بالمزاد» ، وكان من عملهم أيضاً المناداة على البضائع المفقودة والعبيد الآبقين . وكانت هناك أسواق يومية وأخرى دورية ، وكنت ترى أصحاب الحوانيت يساومون المشترين ويخسرون الموازين ، ويرقبون في حدر مفتشي الحكومة (الإيديل) الذين كانت مهمتهم مراقبة المكاييل والموازين . وكان أرق من هؤلاء في السلم التجارى الحوانيت التي تصنع بنفسها سلعها ؛ وكان أرق من هؤلاء في السلم التجارى الحوانيت التي تصنع بنفسها سلعها ؛ وكان مذه الحوانيت عماد الصناعة والتجارة جميعاً . وكان في الثغور وكانت هذه الحوانيت عماد الصناعة والتجارة جميعاً . وكان في التجار التجزئة أو للمستهلكين البضائع المستوردة حديثاً من خارج البلاد ؛ وكان صاحب أو للمستهلكين البضائع المستوردة حديثاً من خارج البلاد ؛ وكان صاحب ألسفينة أو رئيس بحارتها في بعض الأحيان يبيع ما فيها من البضائع قبل أن يفرغها .

وظلت إبطاليا ماثتى عام وميزان التجارة فى غير صالحها ، فقد كانت تشترى أكثر مما تبيع ، وكانت راضية بذلك مغتبطة . كانت تصدر بعض الفخار الأريتيني Arretine وبعض الحمر والزيت ، والأدوات المعدنية والزجاج ، والروائح العطرية من كبانيا ، أما ما عدا هذه من المنتجات فقد كانت تحتفظ به لنفسهاوكان لتجار الجملة فى هذه الأثناء وكلاء يشترون البضائع لإبطاليا من كافة أنحاء الإمبر اطورية ، وكان للتجار الأجانب سماسرة يعرضون

جضائعهم في إيطاليا ؛ ومهذه العملية المزدوجة جاءت طيبات نصف العالم إلى إيطاليا لتتلذذ بها أفواه عظاء الرومان ، وتكتسى بها أجسادهم ، وتزدان بها بيوتهم ؛ وفي ذلك يقول إيليوس أرستيديس Aelius Aristides : « من شاء أن يرى جميع طيبات العالم فعليه أن يطوف العالم كله أو يقيم فى رومة ، (منا) . وكانت صقلية ترسل لها الحبوب ، والماشية ، والجلود ، والحمور ، والصوف ، والأدوات الخشبية الفنية الجميلة ، والتماثيل ، والحلى ؛ وكانت ترد من شالى إفريقية الحبوب والزيت ؛ ومن قورينة الأنجدان Silpium(\*\*) ؛ ومن أفريقية الوسطى الوحوش اللازمة للملاعب والمجتلدات ؛ ومن بلاد الحبشة وشرقى أفريقية العاج والقردة ، وأصداف السلاحف، والرخام النادر الطبيعي ، والتوابل ، والعبيد الزنوج ؛ ومن غربي أفريقية الزيتون ، والحيوانات البرية ، والأترخ ، والحشب ، واللوُّلوُّ ، والأصباغ ، والنحاس ، ومن أسبانيا السمك ، والماشية ؛ والصوف ، والذهب ، والفضة ، والرصاص ، والقصدير ، والنحاس ، والحديد ، والزنجفر ، والقمح ، والنيل ، والفلين ، والحيل ، ولحم الحنزيو وخير أنواع الزيتون وزيته ؛ ومن بلاد غالة الملابس ، والحمور ، والقمح والحشب ، والحضر ، والماشية ، والدجاج ، والفخار ، والجن ؛ ومن بريطانيا القصدير ، والرصاص ، والفضة ، والجلود ، والقمح ، والماشية والعبيد ، والمحار ، والكلاب واللؤلؤ ، والمصنوعات الحشبية ؛ وكانت أسراب الإوز تسير من بلجيكا إلى إيطاليا لتملأ أكبادها بطون الأشراف من أبنائها . وكانت ألمانيا تورد الكهرمان ، والعبيد ، والفراء ؛ وبلاد نهر الدانوب تورد القمح، والماشية ، والحديد ، والفضة ، واللهب ؛ وبلاد اليونان والجزائر اليونانية تصدر الحرير الرخيص ، والتيل ، والحمر ، والزيت ، وعسل النحل ، والحشب ، والرخام ، والزمرد ، والعقاقير ،

<sup>(</sup>م) نبات من الفصيلة الحيمية ، وهو يحتوى على سائل راتنجى اشهر عند القدماه عنفمه لكثير ن الأمراض الباطنية ، ورسم على نقود قورينة موطنه الأصلى . (المترجم)

والمصنوعات الفنية ، والروائح العطرية ، والماس ، والذهب ؛ وكانت بلاد البحر الأسود تصدر الحبوب ، والسمك ، والفراء ، والجلود ، والعبيد ؛ وآسية الصغرى تصدر المنسوجات التيلية والصوفية ، والجلد المرقق للكتابة ، والحمر ، وتين أزمير وغيرها من البلاد ، والعسل ، والجن ، والمحاول والسجاجيد ، والزيت ، والتفاح ، والكثرى ، والبرقوق ، والتين ، والبلح والرمان ، والبندق ، والناردين ، والبلسم (\*\*) ، والصمغ القرمزى (\*\*\*) ، والعمان ، وأرز لبنان ؛ وكانت تدمر تورد المنسوجات والعطور والعقاقير ؛ وبلاد العرب تورد البخور ، والصمغ ، والصبر ، والمر ، والأفيون ، والزنجبيل ، والقرفة ، والأحجار الكريمة ؛ ومصر تورد والخيوب ، والورق ، والتيل ، والزجاج ، والحلى ، والحجر الأعبل ، وأحجار البازلت ، والمرمر ، والبرفير ؛ وكانت آلات الأدرات المصنوعا المختلفة الأنواع ترد إلى رومة وغربي أوربا من الإسكندرية ، وصيدا ، وصور ، وأنطاكية ، وطرسوس ، ورودس ، وميليتس ، وإفسوس وغيرها من كبريات مدائن الشرق ؛ وكانت بلاد الشرق نفسها تستورد وغيرها من كبريات مدائن الشرق ؛ وكانت بلاد الشرق نفسها تستورد المؤاد الغفل والنقود من الغرب .

وكانت هناك فضلا عن هذا كله تجارة واردات ضخمة من خارج الإمبراطورية . فكانت ترد إلى إيطاليا من پارثيا وبلاد الفرس الجواهر ، والعطور النادرة ، والجلود الرقيقة ، والطنافس ، والحيوانات البرية ، والحصيان ؛ وكان يرد من الصين بطريق پارثيا أو الهند أو القوقاز الجرير منسوجاً أو غير منسوج ؛ وكان الرومان يظنونه محصسولا نباتياً يستخرج من الشجر ويقومونه بوزنه ذهباً (٢٠٠٠) . وكان معظم هسذا الجرير يرد إلى جزيرة كوس Cos حيث ينسج ،ملابس لنساء رومة وغيرها من المدن ؛ واضطرت ولاية مسينيا Messenia لنساء رومة وغيرها من المدن ؛ واضطرت ولاية مسينيا الحريرية

<sup>(\*)</sup> صمغ راتيني عطري . (المترجم)

<sup>( \*\* )</sup> صنغ يتخذ من المحار أو الأصداف . ( المترجم )

الشفافة في الاجتماعات الدينية ؛ وهذه الملابس هي التي غزت ماكليوبطرة قلى قيصر وأنطونيوس (٤٤٠). وكانت الصين تستورد من الإمراطورية الرومانية في نظير صادراتها إليها الطنافس والحلي ، والكهرمان ، والمعادن ، والأصباغ ، والعقاقير ، والزجاج . ويحدثنا المؤرخون الصينيون عن يعثة ـ تجيء يطريق البحر إلى الإمر اطور هوان دىعام ١٦٦ ، من قبل الإمبر اطور « آن \_ طون » \_ أى ماركس أورليوس أنطونيوس . وأكبر الظن أن هذه البعثة لم تكن إلا جماعة من التجار انتحلوا صفة السفراء . وقد عثر فى ولاية شانسي الصينية على ست عشرة قطعة من النقود الرومانية مضروبة فيها بين حكم تيبيريوس وحكم أورليوس ، وكانت الهند تورد إلى إيطاليا الفلفل، وسنبلة الطيب، وغيرها من التوابل (التي سافركولمبس ليبحث عنها ) ، والأعشاب ، والعاج ، والأبنوس ، وخشب الصندل والنيلة ، واللَّذَلَى ، والعقيق المشطب (سردوننس ) ، وحجر الظفر (الحرز اليماني ) والجمست ، والياقوت الأحمر ، والماس ، والمصنوعات الحديدية ، وأدوات التجنيل ، والمنسوجات ، والنمورة ، والفيلة ، وفي مقدورنا أن ندرك مقدار هذه التجارة وحب الرومان لأسباب الترف إذا عرفنا أن إيطاليا كانت تستورد من الهند أكثر مما تستورد من أي بلد آخر عدا أسيانيا ٧٠٠٠. ويذكر استرابون أن ماثة وعشربن سفينة كانت تبحر كل عام من ثغر واحد من الثغور المصرية إلى الهند وسيلان(٤٧) . وكانت الهند نفسها تستورد في مقابل صادراتها مقداراً غير كبير من الحمور ، والمعادن ، والصنغة الأرجوانية ، وتأخذ ثمن ما بقى من بضائعها أكثر من مائة مليون سسترس تقوداً أو مباثك . وكان مثل هذا القدر من المال يرسل إلى بلاد العرب والصين ، ولعل مثله أيضاً كان يرسل إلى أسيانيا .

وظلت هذه التجارة الواسعة مصدر رخاء عظيم ماثتى عام ، ولكن أساسها عمر السليم جر الحراب على الاقتصاد الرومانى فى آخر الأمر . ذلك أن إيطاليا لم تحاول قط أن تتعادل صادراتها ووارداتها ، وأنها استولت على مناجم خمسين

ولاية أو نحوها ، وفرضت على أهلها الضرائب لتستمد منها المال الذي تدفعه لموازنة صادراتها بوارداتها . فلما أن استنفدت العروق المعدنية الغنية ولم تنقص شهوة الرومان للترف والكاليات ، حاولت رومة أن تؤجل انهيار نظام الاستبراد بفتخ بلاد جديدة اشتهرت بمعادنها مثل داشيا Dacia ، وبتخفيض قيمة نقدها الذي كان من قبل أبعد النقود عن الفساد والانحطاط، فصارت تصنع أكثر ما تستطيع صنعه من النقود من أقل ما لدما من السبائك . ولما أن اقتربت نفقات الإدارة والحروب من مكاسب الإمبراطورية ، كان على رومة أن تؤدى ثمن ما تستورده من البضائع بضائع أخرى ، ولكنها عجزت عن هذا . وكان اعتماد إبطاليا على ما تستورده من الطعام أهم أسباب ضعفها . ذلك أنها ساعة أن عجزت عن إرغاء غيرها من البلاد على أن ترسل إليها الطعام والجنود ، آذن مجدها بالزوال وفى هذا الوقت عينه أحلت الولايات تسترد رخاءها وأولويتها الاقتصادية : فكاد التجار الإيطاليون في القون الأول الميلادي يختفون من الثغور الشرقية ، واستقر التجار السوريون واليونان في ديلوس وبتيولى ، وتضاعف عددهم في أسيانيا وغالة ، وأخذ الشرق بين مد التاريخ وجزره المتباعدي الأجل يستعد لأن يسيطر مرة أخرى على الغرب.

# الفيول لتاوس

#### رجال المال

ترى كيفكان الإنتاج والتجارة يمولان ؟ لقد كانا يمولان قبل كل شيء جنقد محترم موثوق به فى العالم إلى حد كبير . نعم إن النقود الرومانية جميعها إ عَد انحطت قيمتها شيئاً فشيئاً من أيام الحرب اليونية الأولى ، لأن الحزانة وجدت أنه يسهل علما أن تودى ما استدانته الحكومة من المال بسبب الحروب بسماحها بالتضخم الذي ينشأ بطبيعته من ازدياد النقود ونقص السلع ه من ذلك أن الآس وكان في الأصل رطلا من النحاس انخفض وزنه إلى أوقيتين في عام ٢٤١ ، وإلى أوقية واحدة في عام ٢٠٢ ، وإلى نصف أوقية في عام ٨٧ ق . م ، وإلى ربع أوقية في عام ٦٠ م ؛ وفي الماثة العام الأخيرة من عهد الجمهورية كان قواد الجند يسكون نقودهم ، وكانت هذه النقود في العادة هي الأورى وهو نقد ذهبي كانت قيمته في الغالب ماثة سسترس . ومن هذه النقود الحربية جاءت نقود الأباطرة ، وقد جرى هؤلاء على سنة قيصر فطبعوا صورتهم على ما يسكونه من النقود رمزاً لضهان الحكومة إياها . وسك السسرس وقتئذ من النحاس بدل الفضة ، وجعلت قيمته أربعة آسات(\*)، وأنقص نيرون ما كان يحتويه الدينار من الفضة إلى ٩٠ ٪ مما كان يحتويه منها قبل ، ثم أنقصة تراجان إلى ٨٥ ٪ ، وأورليوس إلى ٧٥٪ ، وكمودس إلى ٧٠٪ وسيتميوس سڤيرس Septimius

<sup>(</sup> ه ) سنقوم العملة الرومانية حين نشير إلى العهد الذي أعقب حكم نيرون بثلثي قيمتها المستادة في زمن الإمبر اطورية ، فيقوم الآس بـ ٢٠٠٠ من الريال الأمريكي ، والسسترس بـ بـ به به به منه ، والدينار به بـ به ، والتالنت بـ ٢٠٠٠ و ٢٠ حسب قيمة الريال الأمريكي في عام بـ ١٩٤٧ . وإذ كنا منففل في هذا التقويم ما طرأ على العملة الرومانية من اختلافات قليلة ، هجدير بالقارئ أن يذكر أن هذا التقويم كله تقريبي .

Severus إلى ٥٠٪. وأنقص نبرون قيمة الأوريوس من به من الرطل من الذهب إلى يد ، وأنقصها كركلا إلى بد . وصحب هذا التخفيض ارتفاع عام في أثمان السلع ، ولكن يلوح أن الدخل ارتفع بنسبة هذا التخفيض وظل يرتفع حتى زمن أورليوس . ولعل هذا التضخم غير الطليق الحاضع لإشراف الحكومة ، لم يكن إلا وسيلة سهلة لتخفيف العبء عن المدينين على حساب الداثنين ، لأن هؤلاء لو تركوا وشأنهم لاستطاعوا بفضل ما يمتازون به من كفاية ، وما يتاح لهم من فرص ، أن يركزوا الثروة في أيد قليلة إلى حديقف معه دولاب الاقتصاد وينذر بالثورة السياسية. ومن واجبنا أن نعد النظام المالى الرومانى من أكثر النظم المالية نجاحاً وثباتاً فى التاريخ رغم ما طرأ عليه من تغيرات . ذلك أن معياراً واحداً للنقد ظل قائماً موثوقاً به مدى قرنين من الزمان ، وبفضل هذا الثبات راجت التجارة واستثمار المال رواجاً لم يكن له نظير في أي عصر من العصور السابقة . ومن أجل هذا انتشر الصيارفة فى كل مكان، يبدلون النقود بعضها ببعض، ويراجعون الحسابات والودائع ذات الفوائد، ويصدرون التحاويل ألمالية للمسافرين وتوكل إلهم إدارة أملاك الأفراد وبيعها ، وشرائها ، واستثمار الأموال ، وأداء الديون ، وإقراض المال للأفراد والشركات وكان مصدر هذا النظام المصرف بلاد اليونان وبلاد الشرق اليوناني ، وكان أكثره في أيدى اليونان والسوريين حتى في إيطاليا نفسها وفي غربي أوربا ؟ وكان اللفظان اللذان يطلقان على السورى ، والمصرفي في غالة مترادفين (٢٩٠) ؛ وانخفض سعر الفائدة إلى أربعة في المائة لكثرة الغنائم التي جاء بها أغسطس من مصر ، ولكنه عاد فارتفع إلى ٦٪ بعد موته ، وبلغ حده القانوني الأقصى وهو ١٢٪ قبيل عصر قسطنطين .

ويدل « الذعر » المشهور الذي حدث في عام ٣٣ م على ما وصلت إليه حال المصارف والنجارة في أيام الإمبر اطورية ، كما يدل على اعتماد كلا النظامين على الآخر . ذلك أن أغسطس سك العملة بلا حساب ، وبسط يده في الإنفاق.

كل البسط ، على أساس أن كثرة تداول المال ، وانخفاض سعر الفائدة ، وارتفاع الأثمان ، ستبعث النشاط في الأعمال المالية والتجارية . وقد حدث هذا فعلا ، ولكن هذه العملية لم يكن من شأنها أن تستمر إلى غبر نهاية ، ولذلك حدث انتكاس ولما يمض على بدايتها زمن طويل ؛ فقد حدث في عام ١٠ ق . م أن وقف إصدار العملة ، وعاد تيبريوس إلى عكس النظرية السابقة وهي أن خير ضروب الاقتصاد هو أشدها اقتصاداً . ولذلك فرض القيود الشديدة على النفقات الحكومية ، وحدد إصدار العملة تحديداً شديداً وجمع في حزانة الدولة ١٠٠٠ و ٢٠٧٠ سسترس . ونشأ عن هذا أن قل تداول النقود قلة زاد أثرها سوءاً نزوح الأموال إلى بلاد الثراء لابتياع الكهاليات منها . ونتج عن ذلك انخفاض الأثمان ، وارتفاع سعر الفائدة . وعجز المدينون عن الوفاء بديونهم ، فباعوا أملاكهم ، وقاضى المدينون المرابين ، وامتنع الاقتراض أو كاد . وخاول مجلس الشيوخ أن يمنع تصدير رؤوس الأموال فطلب أن يستثمر قدر كبير من ثروة كل عضو من أعضائه في الأراضي الإيطالية ، فعمد الشيوخ من أجل ذلك إلى المطالبة بما لهم من الديون ، وباعوا أملاك مدينيهم للحصول على الأموال ، وازدادت . الأزمة سوءاً على سوء ؛ ولما أن أبلغ الشيخ يبليوس أستنثر Publius Spinther مصرف بلبس وأليوس Balbes & Ollius أنه لا بد له أن يسحب ٠٠٠ر ٠٠ و ٣٠ سسترس للوفاء بما يتطلبه القانون الجديد ، أعلن المصرف إفلاسه . وحدث في الوقت نفسه أن أفلست شركة بالإسكندرية هي شركة سوٹیس وولدہ Seuthes & Son علی أثر ضیاع ثلاث سفن لها تحمل التوابل ، وانهارت شركة ملكس Malchus للصباغة في مدينة صور ، فشاع في طول البلاد وعرضها أن مصرف مكسمس وڤيبو Maximus & Vibo الروماني على وشك الإفلاس بسبب ما له من ديون كثيرة على هاتين الشركتين. ولما أن هرع أصحاب الودائع إلى هذا المصرف لسحما أغلق أبوابه ، وحدث بعدثذ في اليوم نفسه أن أجل الدفع مصرف كبير آخر

### الفيالتابع

#### الطبقات

كان كل إنسان في رومة إلا أقلية لا يعتد بها يعبد المال عبادة جنونية ، وكان الناس جميعاً عدا أصحاب المصارف يلعنون المال ويذمونه . من ذلك أن أوقد يقول في أحد كتبه على لسان إله من الآلهة : « ما أقل ما تعرف عن المصر الذي تعيش فيه إذا توهمت أن الشهد أحلى من المال في يدك »(٥١). وبعد مائة عام من ذلك الوقت يشيد چوڤنال في سخرية : الثروة المقدس أعظم التقديس ، و ظل القانون الرومانى إلى آخر عهد الإمبراطورية يحرم على الشيوخ استبار أموالهم في التجارة أو الصناعة ؛ ومع أنهم كانوا يحتالون على هذا التحريم بأن يجيزوا لمعتوقيهم أن يستثمروا لهم المال ، فإنهم كانوا يحتقرون وكلاءهم ، ويرون أن الحكم بحق المولد هو وحده الذي يليق بهم أن يستبدلوا به الحكم بحق المال أو الأساطير أو السيف. وقد ظلت الانقسامات الطائفية باقية في البلاد بعد ماقام فيها من الثورات ، وبعد أن نقص عدد الأشراف نقصاناً كبيراً ، واتخذوا لهم ألقاباً جديدة : فأصبح أفراد طبقتي الشيوخ ، والفرسان ، والحكام ، والموظفين ، يلقبون « رجال الشرف » honestiores أو رجال المناصب ؛ ولقب كل من عداهم « بالأدنياء » humiliores أو الضعفاء » tenuiores ولقب كل وكان وقار الشيخ وزهوه يمتزج بهما اعتزاز بالشرف والكرامة ، وكان يعمل في عدد من المناصب بعضها في إثر بعض من غير أجر بل تفرض عليه نفقات طائلة ، وكان يضطلع بالواجبات التي تفرضها عليه مناصبه الهامة بدرجة لا بأس بها من الكفاية والاستقامة ؛ وينفق من ماله على الألعاب العامة ، ويساعد الموالى والمحررين من العبيد ، ويقتسم بعض ثروته مع الأهلين بضروب الصدقات التي يخرجها في أثناء حياته أو بعد

مماته وإذ كان مركزه يتطلب منه كثيراً من الواجباب ، كان يطلب إليه اذا أراد أن ينضم إلى طبقة الشيوخ أو يبقى فيها أن يكون لديه مليون سسترس ه

وقد بلغت ثروة أحد الشيوخ وهو نيوس لنتولس Conacus Lentulus وحده كان وحده كان الشيخ وحده كان أعظم الناس ثراء فى رومة هم رجال الأعمال الذين لم يكونوا يستنكفون أن يشتغلوا بالشئون المالية أو التجارية . وبينا كان الأباطرة ينقصون من سلطان مجلس الشيوخ كانوا يختصون رجال الأعمال بالمناصب الكبرى ، ويحمون الصناعة والتجارة والأعمال المالية ، واتخذو! معونة الفرسان سندا للزعامة ضد دسائس الأشراف . وكانت عضوية هذه الطبقة الثانية ، طبقة انفرسان ، تتطلب من صاحبها أن يكون مالكا لأربعائة ألف سسترس ، وأن يرشح الزعيم نفسه أعضاء هذه الطبقة ؛ ومن أجل هذا كان كثرون من در ذوى الثراء من طبقة العامة .

وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتألف من رجال الأعمال الذين لم يرشحوا إلى العضوية في طبقة أخرى ، ومن العمال الأحرار المولد ، والفلاحين الملاك ، والمدرسين ، والأطباء ، والفنانين والعبيد المحررين .. ولم يكن الإحصاء يحدد طبقة الصعاليك حسب أعمال أفرادها بل كان يحددها حسب مولدهم ، وقد وصفتهم إحدى الرسائل القديمة بأنهم « السوقة الذين لا يقدمون للدولة إلا الأطفال »(٥٠) وكان الكثيرون منهم يعملون في الحوانيت ، وفي المصانع ، وفي تجارة المدن بأجر يبلغ متوسطه دينارا في الحوانيت ، وفي المصانع ، وزاد هذا الأجر في القرون التالية ، ولكن زيادته لم تكن أسرع من زيادة الأثمان (٥٠) . وجدير بنا ألا ننسي ولكن زيادته لم تكن أسرع من زيادة الأثمان و٥٠) . وجدير بنا ألا ننسي عنهما إلا في السرعة ، وأنه لا يخلو منه عصر من العصور ولا مجتمع من طختمعات أيا كان نوعه وأيا كان نظام الحكم الذي يخضع له ، ولكن هذا

الاستغلال لم يكن في بلد من البلاد أكمل مما كان في رومة القديمة ، كما لم تكن الطبقات في بلد آخر أقل تعاطفاً من الطبقات فيها . لقد كان ساكنوها جميعاً في وقت من الأوقات فقراء لا يشعرون بفقرهم ؛ ولكن الفقر والثراء ما لبنا أن وجدا معا في صعيد واحد ، فشعر الفقراء وقتئذ بفقرهم . على أن نظام الإعانات الحكومية والصدقات التي كان السادة يحسنون مها على مواليهم ، والوصايا القيمة التي كان يوصى مها الأثرياء أمثال بلبس الذي أوضى لكل ساكن في رومة بخمسة وعشرين ديناراً ، كل هذا قد حال بين الأهلين وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات في رومة أن يصبح من الأهلين وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات في رومة أن يصبح من كان ذا قدرة من الأهلين كان في وسعه أن يتحرر من الرق ، وأن شاعر يجمع المال ، ويرقى إلى المناصب العالية في خدمة الزعيم . وكان ابن العبد المحرر يتمتع بجميع حقوق الأحرار ، وكان في وسع حفيده أن يضبح عضواً في مجلس الشيوخ ، بل إن حفيد أحد المحررين قد أصبح إمبراطوراً بعد قليل من هذا الوقت الذي نتحدث عنه .

وتولى العبيد المحررون في القرن الأول الميلادي كثيراً من المناصب العامة ، وكثيراً ما كان يعهد إليهم الإشراف على أموال الإمبراطورية في الولايات ، وعلى عمليات المياه في رومة ، وعلى مناجم الإمبراطور ، ومقالع أحجاره وضياعه ، وعلى تموين معسكرات الجيش . وكان المحررون أو العبيد ، وكلهم تقريباً من اليونان أو السوريين ، يديرون شئون القصور الإمبراطورية ، ويتولون أخطر المناصب في مجالس الدولة . وتحولت الصناعات والتجارة الصغرى شيئاً فشيئاً إلى أيدى المحررين ، وأصبح الكثيرون منهم على مر الأيام من أصحاب رؤوس الأموال وملاك الأراضى ؛ وقلما كان ماضهم يتبح لهم الفرص لرفع مستواهم الحلق أو يسمو بأغراضهم وأسباب اهتمامهم ، فلما أن تحرروا أصبح المال شغلهم الشاغل فلم يكونوا يتورعون عن سلوك أي سبيل توصلهم إليه ، أو يراعون في إنفاقه وازعاً يتورعون عن سلوك أي سبيل توصلهم إليه ، أو يراعون في إنفاقه وازعاً

من ضمير أو ذوق سلم . وقد ندد بهم پترونيوس Petronius أشنع تنديد. في تريملكيو ، وسخر سنكا ، وإن يكن أقل من پترونيوس حدة ، بالأثرياء المحدثين الذين يبتاعون مجاميع مزينة من الكتب ولكنهم لايقر أونها أبداً (١٥٠) . وأكبر الظن أن بعض هذا الهجاء كان رد فعل مبعثه غيرة طبقة من الناس وأت أن ما كانت تختص به من استغلال الناس والاستمتاع بضروب الترف والملاذ قد أخذ يعتدى عليه هولاء المحدثون ، ولم يكن في وسعها أن تصفح عن أولئك الذين قاموا يشاركونها في أموالها وسلطانها .

وما من شك في أن ما لقيه المحررون من نجاح قد بعث بعض السلوى والأمل في نفوس تلك الطبقة التي كانت تقوم بمعظم الأعمال اليدوية في إيطاليا . وقد قدر بلوك Peloch عدد العبيد في رومة حوالي سنة ٣٠ ق . م بما يقرب من ٢٠٠٠ أى نحو نصف عدد سكانها جميعاً ، وقدر عددهم في إيطاليا بنحو ٠٠٠٠٠٥ . وإذا جاز لنا أن نصدق ثرثرة أثنيوس فإن بعض الرومان كان يمتلك الواحد منهم ٢٠٠٠ عبد<sup>(هه)</sup> . ومن أكبر الشواهد على كثرتهم أن مجلس الشيوخ قد رفض اقتراحاً عرض عليه يرمى إلى إلزام العبيد بأن يلبسوا زياً خاصاً ، وكان سبب الرفض خوف المجلس أن يدركوا بذلك كثرة عددهم(اله) . وقدر جالينوس نسبة العبيد إلى الأحرار في برجوم Pergamum حوالي سنة ١٧٠ م بواحد إلى ثلاثة أي ٢٥٪، النسبة (١٥٦) . وكان ثمن العبد يختلف من ٣٣٠ سسترس يبتاع بها من يعمل في الضياع ، إلى السبعاثة ألف ( ١٠٠٠ ريال أمريكي ) التي ابتاع مها ماركس أسكورس Marcus Scaurus دفنيس Daphnis النحوى(٥٧). وكان متوسط ثمن العبد في الوقت الذي نتحدث عنه ٤٠٠٠ سسترس ( ٤٠٠ ريال ) ، وكان ثمانون في المائة من العال في الصناعة وفي تجارة الأشتات من العبيد ، كما كانت معظم الأعمال اليدوية والكتابية في المصالح

الحكومية يؤديها « عبيد عموميون » servi publici . أما عبيد المنازل فكانوا أنواجاً لا حصر لها ، كما كانت مراكزهم وأعمالهم كثيرة متنوعة : كانوا يقومون بخدمة سادتهم ، وكانوا صناعاً يدويين ، ومعلمين خصوصيين ، وطهاة ، وحلاقين ، وموسيقيين ، ونساخين وأمناء مكاتب ، وفنانين ، وأطباء ، وفلاسفة وحصياناً . وغلماناً حساناً أقل ما يقومون به من الأعمال أن يكونوا سقاة ، ومقعدين يسلون سادتهم بأجسامهم المشوهة . وكانت فى رومة سوق حاصة يستطيع الإنسان أن يبتاع فيها عبداً أعرج ، وأقطع الذراع ، أو ذا أعنن ثلاث ، أو طويلا مفرطاً في الطول ؛ أو قرماً أو خنثي(٥٨) ۽ وكان عبيد المنازل يضربون أحياناً وأحياناً يقتلون ؛ وقد قتل والد نبرون عبيده المحررين لأنهم أبوا أن يشربوا من الحمر القدر الذي يرغب فيه(٥٩) . ويصف سنكا في فقرة له غاضبة ( العدراء الخشبية وغيرها من آلات التعذيب ؛ والحب وغيره من السجون ؛ والنيران التي كانت توقد في الحفر حول أجسام المساجين ؛ والخطاطيف التي كانت نجر بها جثثهم ؛ والأغلال الكثيرة الأنواع ، وضروب العقاب المختلفة ؛ وأقتلاع الأعضاء وكي الجباه »(١٥٩) . ويلوح أن هذه كلها كان يلقاها عبيد ' المزارع . ويصف چوڤنال سيدة كان عبيدها يضربون واحداً بعد واحد أثناء تصفيف شعرها(٢٠٠٠)، ويصور أوقد سيدة أحرى تدفع دبابيس الشعر في ذراعي خادمة لها(٢١) ؛ ولكن هذه القصص يبدو علمها أنها من اختراع الأدباء ، ومن واجبنا ألا نعدها من الحقائق التاريخية المقطوع بصحتها ،

ونحن معرضون لحطأ المبالغة فى قسوة الماضى لنفس السبب الذى يحملنا على المبالغة فى جرائم الحاضر وفساد أخلاقه ـ ذلك بأن ندرة القسوة تجعلها طريفة مستملحة : والحق أن متاعب عبيد البيوت أيام الإمبراطورية قد أخذت تقل شيئاً فشيئاً على أثر قبولهم أعضاء فى الأسر التى كانوا يخدمونها ، وبالإخلاص المتبادل بينهم وبين سادتهم ، وبالعادة الطريفة عادة أن يقوم

السيد بحدمة عبيده في بعض الأعياد ، وبما كان يضمنه العبد من عمل دائم فى خدمة سيده قل أن يكون له نظير فى هذه الأيام . ولم يكن العبيد يحرمون من مسرات الحياة العائلية ؛ وتدل شواهد قبورهم على أنهم لم يكونوا يقلون رحمة وشفقة عن الأحرار . انظر مثلا إلى ماكتب على قبر واحد من أبنائهم : « لقد أقام والدا يوكوبيون Eucopion هذا الأثر لابنهما الذي عاش ستة أشهر وثلاثة أيام ؛ كان فيها أظرف الأطفال وأكثرهم إدخالا المسرور على قلوب من حولهم ؛ ولقد كان أكبر أسباب سعادتنا وإنْ لم يكن قادراً على الكلام ٣ (٦٢٪). وثمة شواهد أخرى تدل على ما كان بين السادة والعبيد من حب وعطف . من ذلك أن أحد الأسياد يجهر بأن خادمه الميتكان عزيزاً عليه كولده ، وأن أحد الشبان النبلاء يبدى حزنه الشديد على موت مربيته ، وأن مربية أخرى تظهر حزنها لموت طفل ترعاه ، وأن سيدة متعلمة أقاست نصباً تذكارياً جيلا لأمن مكتبتها (١٣٠). وقد كتب استاتيوس Statius وقصيدة إلى فلاثيوسأورسس Flavius Ursus يعزيه في موت عبد عزيز عليه »(٦٤). ولم يكن من غير المعتاد أن يخاطر عبد بحياته لحاية سیده ؛ ومنهم کثیرون صاحبوا سادتهم فی منفاهم طاثعین مختاربن ، ومنهم من ضحوا بحياتهم من أچل سادتهم . ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنهم، ومن الرجال من كانوا يعاملونهم معاملة الأصدقاء ، وكان سنكا يأكل معهم (١٥٠) . وقد كان للأخلاق الرقيقة ، والحس المرهف ، وعدم وجود فارق في اللون بن السيد والعبد ، ولمبادئ الفلسفة الرواقية ، وللعقائد الدينية التي جاءت من بلاد الشرق والتي لم تكن تعرف الفروق بين الطبقات، كان لهذه كلها نصيب في تقليل الرق وتحسن حال الأرقاء؛ ولكن العوامل الأساسية في هذه القلة وذلك التحسن كانت هي المزايا الاقتصادية التي تعود على السيد ، وارتفاع ثمن العبيد . وكان كثيرون من العبيد ينالون احترام سادتهم لثقافتهم الراقية ، فقد كان منهم محتزلون للطبهم ، ومساعدون لهم في بحوثهم ، وأمناء لهم في شئونهم المالية ، ومدبرون لأعمالهم ، وكان منهم فنانون ، وأطباء ، ونحاة ، وفلاسفة . وكان فى مقدور العبد فى كثير من الأحوال أن يتجر لحسابه الحاص ، وأن يعطى جزءاً من مكاسبه لمالكه ، وأن يحتفظ بما بتى منها لتكون « ماله القليل Peculium »، أى ملكا خالصاً له . وكان فى وسع العبد بهذه المكاسب ، أو بأمانته وإخلاصه فى خدمة سيده ، أو بالقيام له بخدمة غير عادية ، أو بجال خلقه ، أن ينال حريته عادة فى ست سنين (٢٦٧) .

وقد تحسنت أحوال العال وأحوال العبيد أنفسهم بعض التحسن بفضل منظات العال Collegia ونحن نسمع قبيل هذا الوقت الذي نتحذث عنه بوجود عدد كبر من هذه المنظات وبتخصصها إلى حد يدعو إلى الفخر ، فكانت هناك هيئات خاصة بالمداحين، والنافخين في الأبواق، والقرون، والناى والمزمار ، وغيرها من الآلات ، وكانت هذه المنظات تنشأ عادة على مثال الهيئات البلدية ، فكان يقوم عليها عدد من الرؤساء ذوىالرتب المتدرجة؛ وكان لها إله واحد أوآلهة متعددون تقيم له أولهم معبداً وعيداً سنوياً . وكانت تعمل ما تعمله المدن فتطلب إلى ذوى المال أو ذواته رعايتها ، والأخذ بناصرها ، ومساعدة أعضائها في رحلاتهم ، وإقامةقاعات اجتماعهم ومعابدهم . وكانوا يجدون هذه المساعدة على الدوام . ونحن نخطئ إذا ظننا أن هذه المنظات كانت شبيه باتحادات العال في هذه الأيام . وخير ما نصورها به هو أن نقول إنها كانتأشبه بالهيئات الأخوية ، ذات العدد الذي لا يحصى من المناصب ، وألقاب الشرف ، وضروب اللهو ، والرحلات، والمعاونات المتبادلة البسيطة . وكثيراً ماكان الأغنياء يساعدون على فيام هذه المنظات ولا ينسونها في وصاياهم . وكان رجال المنظمة كلهم ﴿ إِخُوهُ ﴾ كما كان نساوً ها « أخوات » . وكان في مقدور العبد في بعضها أن يجلس أمام ماثدة الطمام ، أو فى مجلس إدارتها ، مع الرجل الحر . وكان كل « عضو ذى مقام » يضمن إنفسه جنازة طيبة ...

وقد وجد الزعماء الشعبيون على اختلاف طبقاتهم فى آخر قرن من حياة الجمهورية أن فى وسعهم أن يقنعوا هذه المنظات بأن يقترع أفرادها على بكرة أبهم للمرشج الذى يقدم لها المال . وبهذه الطريقة أصبحت أدوات سياسية فى أيدى الأشراف ، وأصحاب المال ، والمتطرفين من السياسين ، وكان لتنافسها فى الفساد أكبر الأثر فى القضاء على الدمقراطية الرومانية . وقد حرم قيصر وجودها ولكنها بقيت رغم هذا التحريم ، وحلها أغسطس كلها إلا عدداً قليلا من المنظات النافعة ، وعاد تراچان فحرم وجودها ، ثم سمح أورليوس بوجودها ، وما من شك تراچان فحرم وجودها ، ثم سمح أورليوس بوجودها ، وما من شك فى أنها ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داخل نطاق القانون أو خارجة عنه ، ثم أمست فى آخر الأمر مسالك دخلت منها المسيحية إلى البلاد وتغلغلت فى حياة رومة .

## الفصلالثامن

#### النظام الاقتصادى والدولة

ترى إلى أى حد حاولت الحكومة في عهد الإمبراطورية أن تسيطر على الحياة الاقتصادية ؟ لقد حاولت أن تعيد ملكية الأرض إلى الفلاحين ، ولكنها عجزت عن ذلك إلى حد كبير . ولقد كان الأباطرة في هذه الناحية أكثر استنارة من مجلس الشيوخ لأن هذا المجلس كان خاضعاً لسيطرة أصحاب الضياع الكبيرة . وأراد دومثيان أن يشجع زراعة الحبوب فى إبطاليا ولكنه لم يفلح فيما كان يرمى إليه ، ولهذا كانت إيطاليا على الدوام تخشى الهلاك جوعاً . وأرغم ڤسپازيان مجلس الشيوخ على أن يرضى به إمبراطوراً بسيطرته على مصر وكانت وقنئذ مصدر القمح الذي تحتاجه إيطاليا ، وأراد سيتميوس أن يحذو خذوه باستيلائه على شمالى أفريقية . وكان على الدولة أن تضمن استبراد الحبوب إلى إيطاليا وتوزيعها . وقد اضطرها هذا إلى أن تشرف بنفسها على الاستيراد والتوزيع. وكانت تمنح بعض الامتيازات للتجار الذين يستوردون الحبوب إلى إيطاليا وقد ضمن لهم كلوديوس أن يعوضهم مما عساهم أن يتعرضوا له من الحسارة ؛ وأعنى نيرون سفنهم من ضريبة الأملاك ، وكان تأخر سفن أسطول الحبوب عن الوصول في موعدها أو تحطمها هو السبب الوحيد الذي يدفع الشعب الروماني إلى شق عصا الطاعة .

وكانت السياسة الاقتصادية الرومانية تسير على مبدأ التخلى Laissez faire مع استثناء امتلاك الدولة للمناجم ومقالع الأحجار ، ومصايد السمك ، ورواسب الملح ، ومساحات واسعة من الأراضى المنزرعة (٢٨) . وكانت الفيالق الرومانية تصنع الآجر والقرميد اللازمين لمبانيها ، وكثيراً ما كانا

يستعملان في المنشآت العامة وخاصة في المستعمرات ، والراجح أن صناعة الأسلحة وعدد الحرب كانت وقفاً على دور الصناعة التي تمتلكها الدولة ، وليس ببعيد أنه قد وجدت في القرن الأول مصانع تمتلكها الحكومة كالتي نسمع عنها في القرن الثالث (٢٩٠) . وكانت الأعمال العامة تعطى في العادة للمقاولين تراقبهم الحكومة مراقبة بلغت من الدقة حداً اضطرهم إلى القيام مها عادة على الوجه الأكمل ، وبأقل ما يستطاع من الارتشاء والفساد (٢٠٠) . ثم أصبحت هذه الأعمال حوالي سنة ٨٠ م يقوم بعدد متزايد منها المحررون من عبيد الإمبراطور ، ويعمل فيها عبيد الحكومة ، ويلوح أن الغرض الوحيد من إقامة هذه المشروعات في جميع الأوقات هو تحفيف حدة التعطل (٢١) .

وكانت تفرض على النجارة ضريبة يسرة مقدارها ١٪ من ثمن المبيعات، ورسوم جمركية قليلة ، وعوائد في بعض الأحيان على مرور البضائع فوق الجسور واجتيازها المدن. وكان الإيدليون Aediles يراقبون تجارة الأشتات وفق نظام بلغ الغاية في الجودة ، ولكننا إذا جاز لنا أن نصدق ما ورد على لسان شخص حانق في يبرونيوس فإنهم لم يكونوا خبراً من أمثالهم من الموظفين في غير ذلك الوقت ؛ « فقد كانوا يقبلون الرشوة من الخبازين وأمثالهم من السفلة ... وأفواه الرأسهاليين مفتوحة على الدوام »(٧٧) الليولة للمصارف ، ويلوح أن بيت المال كان يضطلع بأكثر الأعمال المصرفية في الإمراطورية بأجمها . فكان يقرض المال بالربا للزراع بضهان في الإمراطورية بأجمها . فكان يقرض المال بالربا للزراع بضهان للتجارة لأنها كانت تفتح لها موارد وأسواقاً جديدة وسيطرة على الطرق التجارية . من ذلك أن حملة جالس Callus على بلاد العرب فتحت الطريق إلى بلاد الهند وتغلبت على منافسة العرب والبارثيين . وكان بلني

يشكو أن الحروب تشن كي تجد السيدات الرومانيات ويجد الغنادرة (\* من الشبان مجالا واسعة للحصول على القصور (٧٤).

ويجب ألا نبائغ في تقدير ثروة رومة القديمة ، ذلك أن مجموع إيرادات الدولة في أيام فسبازيان لم تزد على ١٠٠٠،٠٠٠ و ١٥٠٠ سسترس ( ۱۰۰۰ر ۱۵۰ ریال أمریکی ) . . . وهی أقل من خمس میزانیة مدينة نيويورك اليوم. ولم تكن الوسائل التي تمكن الناس من جمع ثروات طائلة بطريق الإنتاج الكبير معروفة فى ذلك الوقت أو أنها لم تكن يعنى مها ، ولم تكن قد نشأت وقتئذ صناعة الغالم الحديث وتجارته اللتان يمكن أن تفرض علمهما الضرائب العالية . ولم تكن الحكومة الرومانية تنفق على الأسطول الحربي إلا القليل من المال ، ولم تكن تنفق شيئاً على خدمة الدين العام ، فقد كانت تعيش على مواردها لا على ديونها وإذ كانت معظم الصناعات منزلية فإن منتجاتها كانت تنتقل إلى المستهلك دون أن يعترضها من الوسطاء والضرائب ما يعترضها في هذه الأيام ، فقد كان الناس ينتجون للبيئة التي يعيشون فيها أكثر مما ينتجون للسوق العامة ، وكانوا يعملون لأنفسهم أكثر مما نعمل اليوم ، ولغيرهم ممن لا يرونهم أقل مما نعمل نحن . وكانوا يستحدمون أجسامهم أكثر منا ، ويعملون زمناً أطول منا ، وكانوا في عملهم أقل منا حدة وانكباباً على العمل ، ولم يكونوا يشعرون بأنهم محرومون من آلاف الكاليات التي لا تتراءي لهم أحلامهم ، ولم يكن في مقدورهم أن يشرعوا في اقتناء الثروة التي تضارع ثروتنا نحن حتى في السنين العجاف ؛ ولكنهم كانوا يستمتعون بقدر من الرخاء لم تعرف أمم البحر الأبيض المتوسط نظيراً له من قبل ونستطيع أن نقول بوجه عام إنها لم تر ما يماثله بعد . وملاك القول أن العالم القديم وصل في تلك الأيام إلى أعلى درجات عظمته المادية .

<sup>( + )</sup> الفلام الفندر كجندب وقنقد سمين غليظ ناعم وهو الذي يطلق عليه عامة الناس لفظ « غندور » . ( المتوجم )

## \* *اليا بالساوسي عشر* رومة وفنونها ۳۰ ق . ۲ – ۹۲ م

#### الفصل لا وَل

ما تدين به لليونان

لم يكن الرومان بطبعهم شعباً فنياً ، فقد كانوا قبل أغسطس محاربين وكانوا بعده حكاماً ، يرون أن استقرار النظام واستتباب الأمن على أيدى الحكام خبر أعظم وواجب أنبل من خلق الجال أو الاستمتاع به . وكانوا يبتاعون أعمال الأساتذة الموتى بأعلى الأثمان ، ولكنهم كانوا يحتقرون الفنانين الأحياء ويحشرونهم فى زمرة الحدم . ومن أقوال سنكا وهو الرجل الرحيم الشفيق : « إنا وإن كنا نعبد التماثيل لنحتقر الذين يصنعونها » ، وكان يبدو لهم أن أشرف سبل الحياة سبيل القانون والسياسة ؛ أما الفنون اليدوية فكان أشرفها لديهم الزراعة ( إذا صح أن تعد الزراعة فنا من الفنون ) . وكان معظم رجال الفن فى رومة ، إذا استثنينا المهندسين المعاربين ، من اليونان الأرقاء أو المحروين أو المستأجرين ، وكانوا كلهم يعملون بأيديهم ويعدون من طبقة الصناع ، ولم يعن المؤلفون اللاتين كلهم أن يكونوا مجهولى الأسماء ، فليس ثمة شخصيات حية تصبغ الروماني كلهم أن يكونوا مجهولى الأسماء ، فليس ثمة شخصيات حية تصبغ تاريخه صبغة إنسانية أو تضيئها كما يضيء ميرون Мутоп ، وفدياس ،

وبركستيلز Praxiteles ، وبرونو چنيس Protogenes قصة الفنون الجميلة في بلاد اليونان . ففيه يضطر المؤرخ إلى الحديث عن الأشباء لاعن الأسخاص وأن يحصى النقود ، والآنية ، والتماثيل ، والنقوش ، والصور ، والمبانى ، ويبذل في ذلك جهد اليائس لعله يستطيع بما يبذله من الكد في جمعها أن يصور للقارئ صورة عظمة رومة المليئة بأسباب العظمة . ذلك أن منتجات الفن تستهوى العين أو الأذن ، أو اليد ، أكثر مما تستهوى العقل ، ويذهب ، جمالها أو يكاد إذا خفقته فأحلته أفكاراً وألفاظاً . وليس عالم التفكير إلا واحداً من عوالم كثيرة لكل فكرة عالمها الحاص ، ومن أجل التفوس ، والتي لا يمكن المذا كان لكل فن وسيلته الحاصة التي ينفذ بها إلى النفوس ، والتي لا يمكن أن تستحيل ألفاظاً وكلاما ، وحتى الفنان نفسه إذا كتب عن الفن فإنه يعجز عن تصويره .

وثمة سحابة قاتمة مشئومة تغشى سماء الفن الرومانى خاصة : تلك هى أننا نصل إليه عن طريق الفن اليونانى الذى يبدو فى أول الأمر أنه المثل الذى احتذاه ، والمرشد الذى اهتدى بهديه . وكما أن مشاعرنا تضطرب لما نشاهده فى فن الهند من صور وأشكال غريبة ، فكالملك تخمد جلوة عواطفنا لما فى الفن الرومانى من تكرار ممل للصور والأشكال المألوفة ، ولقد تحدثنا من قبل عن الأعمدة والتيجان الدورية والأيونية والكورنثية ، كما تحدثنا عن النقوش الملساء التى اتخذت مثلا أعلى يحتذى ؛ وقد كانت التماثيل النصفية للشعراء والحكام والآلهة ، والمظلات المدهشة التى تكشف عنها آثار بميى منقولة كما يقول لنا المختصون عن أصول يونانية . ولم يكن هناك فن رومانى الأصل سوى الطراز «المركب» ، وهو الذى ننفر منه لتعارضه مع فكرتنا عن الوحدة واليساطة والتقيد التى ألفناها فى الفن القديم . وما من فكرتنا عن الوحدة واليساطة والتقيد التى ألفناها فى الفن القديم . وما من فقد انتقلت أشكال الجال وطرائقه غومثله العليا من بلاد اليونان إلى الفن المومانى عن طيق صقلية وإيطاليا اليونانية ، وعن طريق كمانيا وإتروريا المرومانى عن طيق صقلية وإيطاليا اليونانية ، وعن طريق كمانيا وإتروريا المومانى عن طيق صقلية وإيطاليا اليونانية ، وعن طريق كمانيا وإتروريا المومانى عن طيق صقلية وإيطاليا اليونانية ، وعن طريق كمانيا وإتروريا المومانى عن طيق صقلية وإيطاليا اليونانية ، وعن طريق كمانيا وإتروريا

وأخراً من بلاد اليونان نفسها والإسكندرية والشرق المصطبغ بالصبغة اليونانية ؛ ولما أن اصبحت رومة سيدة بلاد البحر الأبيض المتوسط أقبل الفنانون اليونان إلى مركز الثروة والرغاية الجديد وأخرجوا صوراً لا حصر له من روائع الفن اليونانى للهياكل والقصور والميادين الرومانية ، وكان كل فاتح يحمل معه إلى بلاده نماذج من هذه الروائع ، وكل موظف كبير ينقب في المدائن عما كان باقياً فيها من كنوز الصناعة اليونانية ؛ حتى أصبحت إيطاليا على مر الأيام متحفاً للرسوم والتماثيل المشتراة أو المسروقة التي صارت النسق الذي يحتذبه الفن الروماني مدى قرن كامل . وقصارى القول أن رومة قد ابتلعها العالم المتأخرق من الناحية الفنية .

على أن هذا كله ليس إلا نصف الحقيقة . أما النصف الآخر فهو أن تاريخ الفن الرومانى ، كما سنرى فيا بعد ، كان من ناحية نزاعاً بين العقود والعوارض المركبة على الأعمدة ، ومن الناحية الأخرى نزاعاً بين الفن الواقعى الإيطالى الأصل الذي يحاول أن يسترد ما فقده كما أن غزا شبه الجزيزة الفن اليونانى الذي كان يصور الآلهة لاالناس ، وبين الطراز الأفلاطونى والفكرة الأفلاطونية الحجردة لا الفرد الأرضى الدنيوى الذي كان يسعى إلى تمثيل الكمال النبيل في الشكل بدل الحقيقة في الإدراك والقول . لقد أصابت الفن الرومانى القوى الأصيل الذي أعان على نحت الصور على القبور التسكانية سنة من النوم بين فتح بلاد اليونان وافتتان نيرون بفنونها ؛ ولكنه في آخر الأمر حطم القالب اليوناني الصبغة وأحدث في الفن القديم انقلاباً كاملا الأمر حطم القالب اليوناني الصبغة وأحدث في الفن القديم انقلاباً كاملا عما أدخله فيه من النحت الواقعي ، والتصوير التأثري وهندسة العقود والقباء . وأضحت رومة بفضل هذه الحصائص ، وبفضل جمالها المستعار ، العاصمة الفنية للعالم الغربي ، وظلت كذلك ثمانية عشر قرناً من الزمان .

## الفصل لثاني

#### روما الكادحة

كان الرحالة القديم ، الذي يطوف برومة في عهد الأسرة الفلاقية ، إذا سار صعداً في نهر التيبر من أستيا متجهاً إلى الشهال ، يشاهد من بادئ الأمر سرعة التيار المحمل بالغرين الذي يأتى به من التلال والوديان ويلقيه في البحر . وهذه الحقيقة البسيطة هي منشأ مأساة التحات البطيئة ، والصماب التي تعترض التجارة الصاعدة في النهر والمنحدرة فيه ، وانطمار فم التيبر من حين إلى حين ، والفيضانات التي كانت في كل ربيع تقريباً تطغئ على أرض رومة المستوية ، وتقصر المساكن على الطبقات العليا التي يصل إليها ساكنوها بالقوارب ، وتتلف الحبوب المخزونة في الأهراء على أرضفة الميناء ؛ فإذا انحسرت المياه جرفت معها المنازل ودمرتها وأهلكت الحرث والنسل (٢) .

وإذا اقترب الزائر من المدينة استرعى نظره الحى التجارى الذى كان يمتد مدى ألف قدم محاذياً ضفة النهر الشرقية ، وكان يعج بضجيج العال والحوانيت والأسواق والسلع الرائحة والغادية . وكان يقوم من ورائه التل الأفنتي Aventine الذى « استقر عليه » العامة الغضاب حن غادروا رومة مضربين في على 192 و 123 ق . م . وعلى ضفة النهر اليسرى في هذه البقعة كانت الحدائق التي أوصى مها قيصر للشعب ، ومن ورائها الجانكيولم البقعة كانت الحدائق التي أوصى مها قيصر للشعب ، ومن ورائها الجانكيولم سوق الماشية ومعبداه ( القائمان إلى هذا الوقت ) المقامان للحظ وإلهة الفجر . وإلى شمال هذه السوق على الضفة اليمني يظهر تل پلتين وتل كپتلين الفجر . وإلى شمال هذه السوق على الضفة اليمني يظهر تل پلتين وتل كپتلين المليئان بالقصور والهياكل . وقامت على الضفة اليسرى حدائق أجريا ومن

ورائها تل الفاتكان ، وإلى شمال وسط المدينة بالقرب من الشاطئ البحر الشرقى كانت تمتد الحائل الواسعة والمبانى الفخمة الجميلة التى يزدان بها ميدان المريخ حيث أقيم ملهى بلبس ، وملهى يمپى ، وحلبة فلامينوس ، وحمامات أجريا ، وملعب دومتيان . وهنا كانت الفيالق تتدرب على الحركات العسكرية ، ويتبارى المتبارون فى الألعاب الرياضية ، وتستبق المركبات ، ويلعب اللاعبون الكرة (٢٠) ، وتعقد الجمعية جلساتها برياسة الأباطرة لتبحث القرارات التى يتمخض عنها شبح الدمقر اطية .

فإذا وزل الزائر إلى المدينة عند طرفها الشهالى أبصر بقايا السور الذى يعزى إلى سرفيوس تليوس ، وأكبر الظن أن رومة قد أعادت بناءه بعد أن أغار الغاليون علما في عام ٣٩٠ ق. م ، ولكن الرومان تركوا هذا السور يتهذم اعتاداً على قوة الجيوش الرومانية وعلى مناعة العاصمة ، ولم يشيد سور آخر إلا في عهد أورليان ( سنة ٢٧٠ م) ، فكان ذلك دليلا على ذهاب هذه المتعة . وكانت قد فتحت في الجدار أبواب ذات أقواس مفردة أو ثلاثية لتنفذ منها الطرق الكبرى التي سميت بأسمائها . وإذا طاف الزائر مجدود المدينة من شرقها إلى جنوبها شاهد حدائق سالست الغناء ، ومعسكر الحرس البريتورى المتعب ، وعقود مجارى الماء التي أقامها مارسيوس وأبيوس وكلوديوس ، وأبصر عن يمينه التلال البنسيانية والكويريتالية ، والثيمينالية ، والاسكويلينية ، والكثيلية يتلو بعضها بعضاً . فإذا ما ابتعد عن الأسوار واتجه نحو الشمال الغربي عن طريق أبيوس اجتاز باب كابينا ومر بالسفح الجنوبي من تل بلاتين إلى الشارع الجديد باب كابينا ومر بالسفح الجنوبي من تل بلاتين إلى الشارع الجديد يصل إلى السوق القديمة رأس رومة المفكر وقلها النابض .

وكانت هذه السوق فى بادئ الأمر سوقاً حقة للبيع والشراء ، طولها ستمائة قدم ، وعرضها مثنان ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه (٩٦ م) فكان البائعون قد غادروها إلى الشوارع القريبة منها أو إلى غيرها من الأسواق ، ولكن الناس

كانوا فى الباسلقات (\*) المجاورة يبيعون الأسهم فى اتحادات الحارين ، ويتعاقدون مع الحكومة ، ويدافعون عن أنفسهم فى المحاكم ، أو يستشيرون المحامن لبرشدوهم إلى آهون السبل للفرار من القانون .

وكانت قد أقيمت حول السوق، كما أقيمت حول وول استريت Wall Street في نيويورك الحديثة ، هياكل متواضعة للآلهة ، وصروح كبيرة للأعمال المالية ، وازدانت بعدد كبير من التماثيل. وكان المارة يجدون من ظلال العمد المقامة في العائر العظيمة ما لا يجدونه من ظلال الأشجار القديمة . وظلت من عام ١٤٥ ق . م إلى أيام قيصر مكان انعقاد الجمعيات ، فكان فى كل طرف من طرفها منصة للخطباء تسمى المنظير لأن واحداً منها قد زين من قبل ممناطخ السفن التي استولى عليها الرومان في أنتيوم عام ٣٣٨ ق. م. وكان عند طرفها الغربي « الحجر الذهبي » وهو عمود من البرنز المذهب أقامه أغسطس علامة على التقاء عدة طرق قنصلية وعلى بدايتها ، وقد نقشت عليه أسماء المدن الكبرى التي توصل إليها هذه الطرق ، وبعد كل منها عن رومة . وكان يسر بحذاء جانبه [الشمالي الغربي الطريق المقدس Sacra Via الموصل إلى هيكل المشترى وهيكل زحل على تل الكيتول . وإلى شمال هذه السوق يجد الزائر سوقاً أخرى أكبر منها وهي سوق لوليوم Lulium التي أنشأها قيصر ليخفف مها الضغط الواقع على السوق القديمة ؛وكان بالقرب منها أسواق ثانوية أنشئت لأجل أغسطس وڤسپازيان ، ثم عَمـَد تراجِإن بعد قليل من الوقت إلى توسيع أكبر هذه الأسواق وتزيينها ،

ولم يكن يسع السائح حتى فى هذا التجوال السريع إلا أن يحس بما بين أهل المدينة من فوارق جمة ، وبأن كثيراً من الأجناس المختلفة قد حشرت فما حشراً

<sup>(</sup>١) الباسلقا بناء رومائى يتكون من بهو واسع مستطيل الشكل ذى صفين من العمد وسقف مقبب كان يستخدم فى الأغراض القضائية والتجارية ، وقد استحالت معظم الباسلقات فيما بعد كنائس مسيحية . (المترجم)

وأن شوارعها قد شقت فيها على غير نظام موضوع ، ولذلك كانت عاجزة عن الوفاء بأغراض السكان عجزآ يضايقهم ويسيب لهم أشد المتاعب والآلام . لقد كان عدد قليل من هذه الشوارع يختلف عرضه بن ست عشرة وتسع عشرة قدماً ، أما كثرتها فكانت أزقة ملتوية من الطراز الشرقى . ويشكو چوڤنال من أن عربات النقل التي تعج بها الشوارع المرصوفة أثناء الليل تجعل النوم مستحيلاً ، وأن الجاهير التي تزدحم بما طرقات المدينة تجعل السير فيها بالنهار أشبه الأشياء بالحرب والكفاح ؛ إ « فهما أسرعنا سد علينا الطريق جيش بحب من أمامنا ، وكتل بشرية كثيفة تدفعنا دفعاً من خلفنا ، فمنهم من يضربني يمرفقه ، ومنهم من يدفعني بعمود هودج ، هذا يسقط على أم رأسي كتلة خشبية ، وذاك قارورة خمر ؛ ورجلای يغطيهما الوحل ، وتطونی أرجل ضخمة مقبلة من جميع الجهات. وهذا جندي يطأ أصابع قدمي بمسامير حداثه ه<sup>(1)</sup>. وكانت الشوارع الرئيسية في المدينة مرصوفة بكتل من الحمم البركانية خماسية الأضلاع مثبتة في الأرض بقوة أمكنتها من البقاء في مكانها إلى اليوم. ولم تكن الشوارع تضاء ، ولذلك كان كل من يجرؤ على الحروج من منزله ليلا يحمل بيده مصباحاً أو يسير خلف عبد يحمل مشعلا ، ولم يكن في كلتا الحالين بمأمن من اللصوص ، وما كان أكثر عددهم في طرقات المدينة المظلمة . وكانت الأبواب تغلق بالأقفال والمفاتيح ، والنوافذ تشد بالمزالج ليلا ، وما كان منها في الطابق الأرضى تحميه قضبان من الحديد كالتي تشاهد في أمثالها من نوافذ هذه الأيام . ويضيف چوڤنال إلى هذه الأخطار ما كان يلقي على المارة من السوائل والجوامد من نوافذ الطبقات العليا ، ويختم حديثه بقوله إن الأبله وحده هو الذي كان يخرج من بيته للعشاء دون أن يكتب وصيته (٥٠) .

ولم يكن بالمدينة مركبات عامة تنقل العال من مساكتهم إلى مقر أعمالهم ، ومن أجل ذلككان معظم السوقة يقيمون في مساكن عامة من الآجر بالقرب من

رسط المدينة أو في حجرات خلف حوانيتهم أو في أعلاها . وكان كل مسكن عام يشغل في العادة مربعاً كاملا من الأرض ، ولذلك كان يطلق عليه لفظ إنسولا Insula أو جزيرة . وكان الكثير من هذه المبانى يعلو ستة طباق أو سبعة ، وكانت ضعيفة البناء ضعفاً جعل الكثير منها ينهار على من فيه ويقضى على حياة مثات منهم . وقد حدد أغسطس ارتفاع واجهات المبانى بسبعين قدماً رومانية ، ولكن يبدو أن هذا القانون كان يسمح بارتفاع الأَجْزاء الحلفية منها إلى أكثر من هذا القدر لأن مارتيال يحدثنا عن « بائس مسكين يسكن حجرة عليا يرتقي إليها بمائتي درج »(١٦) . وكان في الطبقات السفلي لكثير من المساكن حوانيت ، وكان لبعضها شرفات في الطبقة الثانية وكان قليل منها يصلها من أعلاها بالمساكن المقابلة لها فى الشارع ممرات ذات عقود تختوى حجرات إضافية يتخذها بعض العامة منازل لهم غير مأمونة . وكانت هذه الجزائر تكاد تغص بها الطريق الجديدة النوڤاڤيا Novavia ، والكليڤس ڤكتوريا Clives Victoriae ( تل النصر ) ، في أعلى تل البلاتين ، وحي الصابورا وهو حي صاحب مليء بالمواخير بين الڤمنال Viminal والإسكويلين Esquiline حيث كان يسكن صيادو الأسواق وقصابو مسيلوم Macelium وباثعو السمك من رجال سوق السهاكين ، وباتعو الماشية أهل سوق البقر ، وباتعو الخضر ، أهل سوق الخضر ، وجميع عمال رومة وكتبتها وأهل الحرف فيها . وكانت أحياء رومة الفقيرة تمتد إلى أطر اف السوق العامة الكبرى .

وكانت الحوانيت تقوم على جانبى هذه السوق ، وكانت تتردد فيها أصداء ضجيج العال ولجاجة المساومين . وكان بائعو الفاكهة ، والمكتب ، والعطور ، والطحانون ، والصباغون ، وتجار الزهور والآلات الحادة والأقفال ، والصيادلة ، وغيرهم ممن يقضون حاجات الناس وشهواتهم وأسباب غرورهم وكبريائهم ، كان هؤلاء جميعاً يزحمون الشوارع بمظلاتهم وأكوا خهم الممتدة فها : وكان

الحلاقون يمارسون مهنتهم في الهواء الطلق حيث يستطيع الناس جميعاً أن يستمعوا لثرثرتهم . وبلغت حانات الخمر من الكثرة درجة خيل معها إلى مارتيال أن رومة حجرة استقبال واحدة ضخمة (٧) . وكان أهل كل حرفة ينزعون إلى التجمع في حي أو شارع واحد وكثيراً ما كان يطلق اسم هذه الحرفة على الحي أو الشارع الذي تستقر فيه . فكان صناع الأحذية ذات السيور (الصنادل) يتجمعون في الفيكس سندلريوس Vicus Sandalarius ، وصناع الزجاج وصناع السروج في الفيكس لور اريوس Vicus Lolarius ، وصناع الزجاج في الفيكس قراريوس Vicus Vitrarius ، والصياغ في الفيكس مرجر تريوس في الفيكس مرجر تريوس

وفى هذه الحوانيت وأمثالها كان الفنانون الطليان يقومون بأعمالهم لا يستثنى منهم أحد إلا أعظمهم شأناً ممن كانوا يؤجرون على أعمالهم أسخى الأجور ، ويحيون حياة الترف والتجوال أمثال أرسسلوس Arcesilaus الذي منحه لوكلس مليون سسترس لكي يصنع تمثالا للإلهة پلستاسPelicitas، وزندورس Zenordorus الذي أعطى ٤٠٠٠،٠٠ ليقيم تمثالا ضخمآ لعطارد(٨) . وكان المهندسون المعاريون والمثالون يقدرون كما يقدر الأطباء والمدرسون ، والكيائيون لأنهم جميعاً يمارسون فنون الأحرار Artes liberales؛ مع أن الذين يقومون بمعظم الأعمال الفنية في رومة كانوا إما عبيداً أو محررين ، وكان بعض من يملكون العبيد يعلمونهم النحت والتصوير وغيرهما من الفنون التي تتطلب الحذق ، وكانوا يبيعون ما يخرجونه لهم في إيطاليا وفي خارجها . وكان العال في هذه الحوانيت منقسمين أقساماً متباينة كل التباين ومنفصلة بعضها عن بعض ، فمنهم الإخصائيون في صنع آنية النذور ، ومنهم من يصنعون مظلمات الزينة ، ومنهم من يقطعون الأعين الزجاجية للتماثيل ، ومن الرسامين من كان يصنع النقوش على الطراز العربي أو الأزهار أو المناظر الطبيعية ، أو الحيوانات ، أو الرجال ؛ وكان يحدث أن يعمل عدد من هؤلاء بالتناوب في الصورة الواحدة . وقد برع جماعة من الفنالين فى تزييف التحف الفنية ، فكانوا تقلدون ما صنع منها فى عصر من العصور القديمة التى يرغب الناس فى اقتناء محلفاتها (٩). وكان أهل القرن الأول قبل الميلاد يخدعون بسهولة فى هذه المخلفات ، لأنهم كغيرهم من الأغنياء المحدثين يميلون إلى تقويم الأشياء حسب أثمانها وندرتها ، بدل أن يقوموها حسب جملفا ومنافعها . ولما أضحى الثراء من غير المميزات فى عهد الإمبراطورية صلحت أذواق الناس وجاء حب الجمال والجودة الحقة إلى مصر وآرض الجزيرة واليونان إلا عدد قليل من الناس . وكان شأن فى مصر وآرض الجزيرة واليونان الا عدد قليل من الناس . وكان شأن المنتجات الكثيرة النافعة التى تخرجها آلاتنا فى هذه الأيام ، نعم إن الناس ولكنهم كان فى وسعهم ، إذا شاءوا أن يحيطوا أنفسهم شيئاً فشيئاً بالتحف التى عنى الفنانه ن أشد العناية بصنعها وصقلها ، والتى كانت تهب من يقتنها التى عنى الفنانه ن أشد العناية بصنعها وصقلها ، والتى كانت تهب من يقتنها كل ما تهبه الروائع الفنية الجميلة من أسباب السعادة الحفية الهادئة .

#### الفصلالثالث

#### بيوت العظاء

لو أن زائراً في ذلك الوقت أراد أن يدرس مساكن الطبقة الوسطى من سكان رومة لوجدها بعيدة عن وسط المدينة على جانبي الطرق الرثيسية المتفرعة منه إلى أطرافها . وكانت جدرانها الخارجية المقامة من الآجر والجبس لاتزال تبنى كما كانت تبنى قبل على النمط البسيط المتن الذي تحتمه ضرورات الأمن وحرارة الجو ؛ ونم يكن أهل الطبقة الوسطى من الرومان أسخياء بما عندهم من الفن يضيعونه لكى يتمتع به من يمرون ببيوتهم . وقلما كانت البيوت تعلو أكثر من طابقين ، وكانت السراديب التي تتخذ لخزن المؤن نادرة ، والسقوف تتلألاً علما قطع القرميد ، والنوافذ ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج في بعض الأحيان . وكان لمدخل الدار في العادة باب ذو مصراعين يدور كل منهما على عقبين من المعدن. وكانت أرض الدار تصنع من مزيج متماسك من الكلس والخصا والرمل أو من القرميد ؛ وكثيراً ما كانت تصنع من مربعات الفسيفساء ، ولم تكن تفرش علما طنافس . وكانت الحجرات الرئيسية في البيت تتجمع حول الردهة الوسطى . وهذا النظام هو الأصل الذي نشأت منه هندسة الأديرة والساحات المربعة المحاطة بالأبنية في مقر المجامع العلمية . وكانت إحمدى الحجرات في بيوت الأغنياء من أهل هذه الطبقة تستخدم للاستحام ، وذلك في أحواض شبية كل الشبه بما نستخدمه منها الآن . أما الأدوات الصحية فقد بغلت عند الرومان درجة من الرقى لانظير لها قبل القرن العشرين . فقد كانت أنابيب من الرصاص تحمل الماء من القنوات المائية المبنية ومن الأحواض الرئيسية إلى معظم المبانى والمساكن ، وكانت الصنابير والمحابس تصنع من البرنز ويشكل بعضها أشكالا جميلة . وكانت الأنابيب والميازيب المتخذة من الرصاص تحمل الماء من أسطح المبانى ؛ وقلما كأنت الحجرات تدفأ تدفئة صناعية ، فإذا أرادوا تدفئتها اتخذوا لذلك مواقد متنقلة يحرقون فيها فحم الحشب . وكان عدد قليل من البيوت ، وكثير من منازل الضواحى ذات الحدائق ، وقصور الأغنياء والحهامات العامة ، كانت هذه كلها تستمتع بمراكز رئيسية للتدفئة ذات أفران يحرق فيها الحشب أو فحمه ، وتمد عدداً كبيراً من المحجرات بالهواء الساخن يسير في أنابيب من القرميد أو في ممرات في أرض المنزل وجدرانه (\*\*) .

ثم أضيفت إلى بيوت الأغنياء في أوائل عهد الإمراطورية متعة جديدة مأخوذة عن اليونان . ذلك أن الأغنياء لحرصهم على أن ميئوا لأنفسهم مكاناً منعزلاً لا يجدونه في الردهة الوسطى كانوا يبنون خلفها بهواً من غير سقف يغرسون فيه الأزهار والشجيرات ، ويزينونه بالتماثيل ، ويحيطونه بالأروقة ذات العمد ، وينشئون في وسطه فسقية أو بركة للاستحام . وكانوا يشيدون حول هذا الهو طائفة جديدة من الحجرات : واحدة للطعام ، و بر بيتاً » للنساء ، ومتحفاً لمجموعاتهم الفنية ، ومكتبة لكتهم ، وهيكلا لآلهة بيوتهم . وقد يكون لهم أيضاً حجرات إضافية للنوم ، وقباب صغيرة بارزة في الحجرات تتخذ أيضاً محاجرات إضافية وترفع منها الأسرة بالنهار . وأما البيوت التي لا يبلغ/ أصحابها من الثراء مبلغ أصحاب البيوت السابقة فكانوا يستبدلون بذلك الهؤ الكبر حديقة ، وإذا لم يجدوا فيها متسعاً لها وضعوا أصص الأزهار في النواأفذ ، أو غرسوا الأزهار والشجيرات على أسطح الدور . ويقول سنكا إن بعض الأسطح الكبيرة كان فوقها عرائش كروم وأشجار فاكهة ، وأشجار للظل مغروسة الكبيرة كان فوقها عرائش كروم وأشجار فاكهة ، وأشجار للظل مغروسة

<sup>(</sup> به ) ويصف فتروفيوس Vitruvius هــذه الوسيلة من وسائل التدفئة كما كانت في عام ١٠٠ ق . ١١٠ . و لم يكد يحل العام العاشر بعد الميلاد حتى انتشرت انتشاراً واسعاً و عاصة في الشال حتى وصلت إلى بريطانيا نفسها وها هي ذي الآن قد أخذت تعود عوداً بطيئاً .

فى صناديق ملأى بالطين (١٢) . وكان لعدد غير قليل منها مشامس يعرض فيها أصحابها أجسامهم لأشعة الشمس .

ومن الرومان عدد كبير سئموا حياة الضجيج والسرعة في رومة ففروا منها إلى هدوء الريف وسكونه . وقد نشأ عند الأغنياء والفقراء على السواء ميل شديد إلى الطبيعة يفوق كل ما عرفناه عن هذا الميل عند اليونان. وكان چوڤنال يرى أن الأحمق وحده هو الذي يسكن في العاصمة ، وفي وسعه أن يبتاع بالأجر الذي يؤديه في علية مظلمة في رومة ، بيتاً جميلا فى بلدة إيطالية هادئة ، وتحيط به « حديقة أنيقة خليقة بأن يقيم فها مأدبة لمائة من أتباع فيثاغورس »(١٣). وكان أغنياء رومة يتركونها في بداية الصيف ليقيموا في بيوت خلوية غلى سفوح الأينين أو على سواحل البحر أو البحيرات . وقد ترك لنا پلني الأصغر وصفاً ممتعاً لبيته الريغي في لورنتم على ساحل لاتيوم . ويقول عنه إنه من السعة بالقدر الذي يستريح له ، وإن نفقاته لا ترهقه ؛ ولكنه بعد أن يستمر في وصفه يخيل إلينا أن في هذا الوصف شيئاً من التواضع ، فهو يحدثنا فيه عن مدخل من فوقه نوافذ زجاجية وتعلوه طنف . . . وبه حجرة جميلة للطعام تعانقها آخر أمواج البحر عناةً أخفيفاً ، وتضيؤها نوافذ واسعة تطل على البحر من ثلاث جهات فتحسبه ثلاثة أبحر مختلفة ، وبه ردهة كبرى « يمتد بصر من فيها إلى الغابات والجبال » ، وحجرتا استقبال ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل نوافذها الشمس طول النهار » ، وحجرة للنوم وعدة حجرات للخدم . وكان للبيت جناح منفصل عنه يحتوى « حجرة استقبال ظريفة » ، وحجرة أخرى للطعام وأربع حجرات صغيرة ، وحماماً ، وتوابعه وتشمل « حجرة جميلة لحلع الملابس » ، وحماماً بارداً ، وحماما فاتراً به ثلاث برك مختلفة حرارتها ، وحماما ساخنا ، تسخنها كلها أنابيب من الهواء الحار . وكان في خارج البيت بركة للسباحة ، وساحة للعب الكرة ، ومحزن ، وحديقة متنوعة الغروس ، وحجرة خاصة للمطالعة ، وردهة للمآدب ، وبرج للأرصاد يحتوى على شقتىن وحجرة للطعام

ويختم پلنى هذا الوصف بقوله : « والآن حدثونى : ألست على حقى إذا آثرت هذا الملجأ اللطيف بوقتى وحبوته بعطنى ؟ »(١٤) .

وإذا كان في مقدور عضو في مجلس الشيوخ أن يكون له هذا المسكن الريقي على شاطئ البحر ، ومسكن آخر على بحيرة كومو ، فإن في وسعنا أن نتصور ما كان عليه قصر تيبيريوس في ضيعته عند كبرى أو قصر دومتيان عند ألبالنجا ، دع عنك قصر هدريان الذي أنشأه في تيبور Tipur بعد قليل من هذا الوقت الذي نتحدث عنه .

وإذا أراد الزائر أن يجد مثيلا لهذا الإسراف فما عليه إلا أن يتخذ سبيله إلى قصور الأثرياء والأباطرة على تل البلاتين . ولم يكن الرومان يحرصون في هندسة منازلهم على محاكاة هندسة بلاد اليونان القديمة حيث كانت البيوت المتواضعة وحيث لم يكن يوجد من الأبنية الفخمة إلا القصور ، بل شادوا قصورهم على نمط قصور الملوك الذين كانوا يحكمون البلاد المصطبغة بالصبغة اليونانية ، والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات والأنماط الشرقية . فقد جاءت أنماط البطالمة إلى رومة مع ذهب كليوبطرة ، ورافقت هندسة البناء الملكية أساليب الملوك السياسية . وقد اتسع قصر أغسطس الذي سمى باسم التل المقام فوقه بما أضيف إليه من الملحقات حين تضاعفت الشئون الإدارية الخاصة بالقصر الإمبراطوري . وشاد معظم خلفائه قصوراً إضافية لهم ولموظفيهم ، فشاد تيبريوس قصره المسمى دومس تيبريانا Domus Tiberiana وكلجيولا قصره المعروف باسم دومس جيانا Domus Qiana وشاد نيرون دومس أوريا Domus Qiana أي

وأضحى هذا القصر الذهبى أعجوبة الأعاجيب فى رومة ، فقد أقيمت مبانيه وحدها على مساحة قدرها تسعائة ألف قدم مربعة ، ولم تكن هذه إلا جزءاً صغيراً من القصر الذى انتشر من تل البلاتين إلى التلال المجاورة له . وكان يحيط به بستان عظيم يشمل حدائق وخمائل وبركا للسمك : ومسارح

لحيوان الصيد ، وأبراجاً للطبر وكروماً ، ومجارى مائية ، وعيوناً فوارة ، ومساقط مائية ، ويحبرات وسفائن إمبراطورية ، وبيوتاً للهو ، ومصاريف ، ومشاتل لتربية الأزهار ، وأروقة ذات عمد يبلغ طولها ثلاثة آلاف قدم . وقد حفر أحد الفكهين على جدار من جدران هذا القصر هذه العبارة العظيمة الدلالة : « لقد أصبحت رومة كلها مسكن رجل واحد ، وآن أن تهاجروا أمها المواطنون إلى ڤياى 🗕 إلا إذا كانت ڤياى نفسها. سيحتوبها بيت نبرون »(١٠٠) . أما داخل القصر فكان يتلألأ فيه الرخام والبرنز والذهب فضلا عن المعادن المذهبة التي تغطى تيجان العمد الكورنثية ، ومعها آلاف التماثيل والنقوش البارزة ، والرسوم الملونة ، وروائع الفن التي جيء مها من أنحاء العالم القديم أو نهبت منها نهباً ، ومنها اللاؤكون Laocoon . وكانت بعض الجدران مرصعة باللؤلؤ وغيره من الجواهر الغالية ، وكان سقف حجرة المآدب مغطى بأزهار من العاج ، يسقط منها بإشارة من الإمراطور رشاش من العطر على الضيوف . وكان لحجرة الطعام سقف كرى من العاج ، منقوش بحيث يمثل السماء والنجوم ، تحركه حركة بطيئة دائمة آلات مختفية عن الأبصار . وكانت بالقصر طائفة من الحمرات ما حمامات حارة وأخرى باردة أو فاترة المياه ، وحمامات ذات مياه بحرية وأخرى كبريتية . ولما كاد المهندسان الرومانيان سلر Celer وسڤير س Severus يفرغان من تشييد هذا الصرح العظيم ودخله نبرون قال : « لقد سكنت آخر الأمر » . وبعد جيل من ذلك الوقت أهمل هذا القصر العظم الذي يحاكي قصور قرساى في العصر الحديث لكثرة ما يتطلبه الاحتفاظ به من النفقات ، وما يتعرض له من الأخطار ، وما يحيط من الفقر ، وشاد ڤسپازيان على أنقاضه الكلوسيوم كما شاد علمها تيتس وتراجان حماماتهما الضخام .

وشارك دومتيان نيرون في جنون البناء ، فقد شاد له ربريوس Rabirius قصره المعروف ببيت ڤلاڤيا Domus Flavia . ولم يبلغ هذا البيت

من الضخامة مبلغ متحف نبرون ، ولكنه لم يكن ينقص عنه في الروعة والزينة ، وكان في جناح واحد منه باسلقا واسعة الأرجاء ، ولعلها هي البهو الذي كان الإمىر اطور ينظر فيه القضايا التي تستأنف إليه في مرحلتها الأخبرة ، وكان هذا الجناح نفسه يضم رواقاً سعته ثلاثون ألف قدم مربعة ، تجاوره حجرة للمآدب أرضها من الوخام العرڤيرى الأحمر والحجر الملوى الأخضر الذى لم يقو الزمان حتى الآن على إبادته فيما أباد من الستائر الرخامية الرقيقة والنوافذ ذات العمد الجميلة التي كان المدعوون بعد فراغهم من الطعام يشاهدون من خلالها الماء يسقط في الأحواض الرخامية مِن الفوارات القائمة في خارجها . وجدير بنا أن ننبه القارئ إلى أن دومتيان لم يكن يستخدم هذا القصر إلا في الحفلات وفي الأعمال الإدارية ، أما مسكنه فكان في قصر أغسطس الذي يقل عن هذا القصر ضخامة وفخامة . وما من شك في أن هذه الصروح الملكية كانت جزءاً من المظاهر الحارجية للإسراطورية الرومانية ، قصد مها أن تلتى الروع في قلوب الأهلىن والزائرين والسفراء ، أما الأباطرة أنفسهم ـــ مع جواز استثناء كلجيولا ونبرون ـــ فكانوا يضيقون ذرعاً بالمراسم التي تجرى في قاعات الحفلات ، فيفرون منها إلى الدعة والألفة في مساكن أسرهم ، حيث يستمتعون « بلذة كونهم رجالا » على حد قول أنطونينس بيوس Antoninus Pius .

and the second second second

The state of the state of the state of the

# الفنون والنقوش الفنون

وكانت مئات الفنون تستخدم في هذه القصور وفي بيوت الأغنياء لتجعل كل شيء فيها عظيم النفقة إن فاتها أن تجعله جميلا. فقد كانت أرضها في الغالب من الرخام المتعدد الألوان ، أو القسقساء الذي عني فيه صانعوه بجمع المكعبات الصغيرة الكثيرة الألوان Cesserae ، وبذلوا في ذلك الكثير من الجهد والوقت ، فأخرجوا منها رسوماً مدهشة في واقعيتها وثباتها . وكان أثاث هذه القصور أقِل عدداً من أثاث بيوتنا وأقل منه مجلبة للراحة ، ولكنه يفوقه في فخامة نقشه ودقة صنعه فكانت المناضد، والكراسي، والمقاعد، والمضاجع، والأسرة ، والمصابيح ، والأوانى ، كلها تصنع من المواد المتينة ، كما كانت كثيرة الزينة . وكانت خير أنواع الحشب ، والعاج ، والرخام ، والبرنز ، والفضة ، والذهب تخرط وتصقل بمنتهى الدقة والعناية ، وتنقش علمها صور لأنواع النبات والحيوان ، أو ترصع بالعاج ، والفيروز ، والصدف ، والبرنز المنقوش ، أو الحجارة الكريمة . وكانت المناضد تصنع أحياناً من خشب السرو أو الليمون الغالى ، وكان بعضها يصنع من الذهب أو الفضة ، والكثير منها .يصنع من الرخام أو البرنز . أما المقاعد فكانت على أشكال لا حصر لها ، منها مقاعد تطوى إلى عروش للأباطرة ولكنها كانت أقل تشوّماً للعمود الفقرى من مقاعد هذه الأيام . وكانت الأسرة تتخذ من الخشب أو المعدن ، وكانت ذات أرجل رفيعة ولكنها ثابتة متينة تذي فى كثير من الأجيان بروثوس الحيوانات أو أقدامها ، وكانت علما شبكة برنزية تحمل حشية القش أو الصوف بدل الشبكات اللولبية التي تستخدم في هذه الأيام وكانت نضد رشيقة ذات ثلاث أرجل تستخدم في



( شكل ه ) نقش بارز من فوس تيلس

الأغراض التى تستخدم فيها نضدنا ، وكانوا يضعون فى أماكن مختلفة من الحجرات خزانات ذات عيون لتوضع فيها الكتب الملفوقة . وكانت مواقد من البرنز تدفئ الحجرات ، ومصابيح من البرنز تضيوها ، وكانت المرايا تصنع أيضاً من البرنز ، وتصقل صقلا جيداً ، وتنقش عليها أو تحفر فيها أزهار أو صور خرافية . وكان بعضها محدباً أو مقعراً أفقياً أو رأسياً لكى يغير من الصور المعكوسة عليها فيجعلها رقيقة أو ضخمة تشر الضحك ،

وكانت مصانع كهانيا تستخدم منتجات المناجم الأسهانية الفنية فتصنع الكثير من الآنية الفضية لتباع في الأسواق ، وبذلك انتشرت صحاف الطعام الفضية في بيوت الطبقتين الوسطى والعليا . وقد عثر أحد الحفارين في عام ١٨٩٥ في حوض لبيت ريني في بسكوريل Boscoreale على مجموعة عجيبة من الآنية الفضية لعل مالكها قد وضعها فيه قبل أن ينجو بحياته من نيران بركان ويزوف حين ثار في عام ٧٩٥ م. ووجدت على أحد الأقداح نقوش لا يكاد يمسمها أذى لأوراق نباتية بسيطة ، ووجد على قدحين صورة هيكلين عظيمين بارزين ، وعلى إناء آخر صورة أغسطس بين الزهرة والمربخ وهما الإله والإلهة اللذان يتنازعان فيا بينهما السيطرة على الجنس البشرى ، ومنها قدح يدل على شدة الحبث والدهاء وعليه نقش يمثل زينون الفيلسوف الرواقي يشير في سخرية إلى أبيقور وهو يلتهم قطعة كبيرة من الفطائر ، وإلى جانبه خيزير رافع ساقه الأمامية يسأله في أدب جم أن يعطيه قطعة منها ،

ويدل ما وجد من النقود والجواهر في عصر الإمبراطورية الأول على ما وصل إليه فن الحفر من رقى . ويدل ما وجد منها من عصر أغسطس على نفس الذوق الجميل الذي تدل عليه الرسوم التي يشاهدها الإنسان على مذبح السلام كما يحتوى أحياناً على نفس هذه الرسوم . وكانت الأحجار الكريمة المستوردة من أفريقية وبلاد العرب والهند تقطع وتركب في الجواتم ،

ودبابيس الصدور ، والعقود ، والأساور ، والأقداح ، بل وفي الجدرات أحيانا ، وكان لبس خاتم في إصبع واحدة على الأقل من الضرورات الاجتاعية التي لا غني عنها ، وكان من المنظرفين عدد قليل يلبسون خواتم في جميع أصابعهم عدا واحدة منها . وكان الروماني يطبع إمضاءه بخاتمه ، ولهذا كان يحرص على أن يكون هذا الخاتم فريداً في رسمه ، وكان من بين الفنانين الذين ينالون أعلى الأجور عدد من قاطعي الجواهر أمثال آل دسكوريدس الذبن صنعوا خاتم أغسطس ، وقد وصل العصر الذهبي في قطع حجر القدمو إلى مستوى من الرقى لم يفقه فيه عصر آخر ، ولا يزال أجمل ما وجد في العالم من جواهر جوهرة أغسطس gemma Augusta أثرياء الرومان – ومنهم بمبي وقيصر وأغسطس . وقد ظل ما في خزائن الأباطرة من جواهر يتكاثر على مر الزمن بما ورثوه منها عن أسلافهم حتى الأباطرة من جواهر يتكاثر على مر الزمن بما ورثوه منها عن أسلافهم حتى باعه ماركس أورليوس لينفق من ثمنه على حربه ضد المركوماني . وقد الأختام والجواهر الإمبراطورية في أيام الرومان .

وفي هذه الأثناء كان خزافو كهوا ، وپتيولى ، وكومية ، وأرتيوم علاون بيوت الإيطاليين بجميع أنواع الآنية الخزفية . وكان في أرتيوم خوابي للخلط تتسع لعشرة آلاف جالون . وقد ظل ما تصنعه من صحاف الطعام المطلية بقشرة زجاجية حمراء مدى قرن كامل أكثر الصحاف انتشاراً في إيطاليا . ووجدت بعض هذه الصحاف في إيطاليا بأجمعها فلم يكد يخلو منها مكان واحد فيها . وكانت الأختام الحديدية البارزة الحفر تستخدم في طبع كل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد باسم صانعها ، وكان يطبع عليها أحياناً اسما القنصلين الحاكمين دلالة على تاريخ صنعها .

هذا هو الحد الذي بلغه علم القدماء بفن الطباعة، وقد تركوه دون أن يرتقوا

به إلى مافوق هذا القدر، لأن النساخين الأرقاء كانوا يتقاضون أجوراً قليلة (١٨٠). وانتقل صناع كومية ، ولترنوم ، وأكويليا ، من صنع الحزف إلى صنع الزجاج الفنى الجميل (\*). ومن أشهر أمثلة هذه الآنية الزجاجية مزهرية بورتلانلا (\*) وأجمل منها « المزهرية الزجاجية الزرقاء » التى عثر عليها فى عبى والتى نقش عليها عيد خمرى لباخوس نقشاً جميلا ينبض بالحياة (١١٠) ويقول پلنى واستر ابون (٢٠٠): إن فن صنع الزجاج قد نقل فى عهد تيبيريوس من صيدا والإسكندرية إلى رومة ، وسرعان ما أخرج فنانوه قنينات من صيدا والاسكندرية إلى رومة ، وسرعان ما أخرج فنانوه قنينات جميلة المنظر أصبحت فى وقت ما مطلب الأثرياء وجامعى الروائع الفنية . وقد عرض فى عهد نيرون ستة آلاف سسترس ثمناً لقدحين صغيرين من الزجاج المنفوخ المعروف فى هذه الأيام باسم «ميل فيورى miliefiori أو « الزهرات الألف » ، صنعا بصهر عصى زجاجية مختلفة اللون . وكان أخلى من هذين ثمناً مزهريات « مورهين » علمه التى جىء بها الأبيض والأرجوانى بعضهما بجوار بعض للحصول على الرسم المطلوب ،

<sup>( \* )</sup> وقد وجد السوريون والمصريون قبل ميلاد المسيح بنحو مائتي عام أن صهر الرمل مع مادة قلوية في درجة حرارة عالية ينتج سائلا فصف شفاف ذا لون ضارب إلى الخضرة المنشؤه ما في الرمل من أكسيد الحديد) ؛ وأن إضافة أكسيد المنجنيز والرصاص إلى هذا المزيج يجعله عديم اللون كامل الشفيف ، وأن ظلالا مختلفة من هذا اللون يمكن الحصول عليها بإضافة مواد كيمائية مختلفة إليه – فاللون الأزرق مثلا ينتج بإضافة الكوبلت . وكانت العجينة الرخوة تشكل باليد أو تنفخ في قوالب ، وتترك حتى تجف ثم تقطع وتشكل على عجلة . ( عنه ) وأكبر الظن أن هذه المزهرية المكونة من عدة طبقات من الزجاج بعضها فوق بعض يونانية الأصل . وقد عثر عليها بالقرب من رومة في عام ١٨٧٠ ، وجاء بها دوق يور تلائد ، ثم أعيدت المهتحف البريطاني في عام ١٨١٠ . وفي عام ١٨٤٠ حطمها رجل مجنون دوق پور تلائد وقتئذ البيع في عام ١٩٢٩ عرض عليه بنجاح بلغ من شأنه أنه لما عرضها دوق پور تلائد وقتئذ البيع في عام ١٩٢٩ عرض عليه من ١٥٠٠ دولار ثمناً لها ، ولكنه رفض هذا المرض لأنه رآه أقل من قينتها أ

م إشعال النار فيها ، أو ترصيع جسم أبيض شفاف بقطع من الزجاج الملاون . وقد جاء يمي بروائع من هذا النوع إلى رومة بعد انتصاره على متر دانس . واحتفظ أغسطس لنفسه بكأس كليوبطرة المصنوعة من زجاج مرهبن ، وإن كان قد صهر صحافها الذهبية ، وقد دفع نيرون مليون سسترس ثمناً لقدح من هذا النوع ، وكسر پترونيوس قدحاً آخر وهو يحتضر حتى لا يقع في يد نيرون ، ويمكن القول بوجه عام إن الرومان لم يفقهم أحد في صنع الزجاج ؛ وقل آن يوجد في العالم مجموعات فنية أثمن من مجموعة الآنية الزجاجية الرومانية المحفوظة في المتحف البريطاني وفي متحف العاصمة الفني بنيويورك .



( شكل ٣ ) مزهرية پورتلاند

## الفيرالخامس

#### النحت

انتقل فن الخزف إلى النحت عن طريق الصلصال المحروق – من نقوش بارزة ، وتماثيل صغيرة ، ولعب ، ومحاكاة للفاكهة والعنب والسمك حتى وصل آخر الأمر إلى تماثيل بالحجم الطبيعى . وقد وجد الشيء الكثير من هذه فى خرائب يمپى . وكانت قواصر الهياكل وطنفها تزينها نقوش تمثل سعف النخل ومثقفات وميازيب فى صورة رؤوس حيوانات ونقوش بارزة . وكان اليونان يسخرون من هذه الحليات ، وقد أصبحت فى عهد الإمبر اطورية من الطرز العتيقة ، ولم يكن أغسطس ممن يحبون أن تزين القصور بالطين محروقاً كان أو غير محروق .

ولعل ذوقه الأتيكى هو الذى سما بفنى النقش والنحت حتى بلغا من الروعة فى رومة منزلة تضارع ما بلغته أحسن النقوش والتماثيل فى البلاد التى امتدت إليها الحضارة اليونانية ؛ فقد ظل الفنانون فى رومة جيلا ينحتون الفساقى ، وشواهد القبور ، والعقود ، والمذابح نحتاً تبدو فيه رقة الشعور، ودقة العمل ، وروعة الشكل وهدووه ، كما يبدو فيه قدر من التشكيل ومراعاة المنظور يرفع النقوش الرومانية إلى مستوى الآيات الفنية العالمية .

أما النحت فحسبنا أن نقول فيه إن مجلس الشيوخ احتفل بعودة أغسطس إلى رومة فى عام ١٣ قي . م بعد أن أعاد السلام إلى أسپانيا وغالة بأن أمر بإقامة « مدبح السلم الأغسطية Ara Pacis Augustae » فى ميدان المريخ ، وهذا المذبح أفخم ما بقى من أعمال النحت فى رومة ، ولعل شكله مأخوذ عن مذبح برجموم Pergamum ، ولعل فكرته مأخوذة عن طنف البارثنون المنقوش . وقد أقيم المذبح على مرتفع قايل فى مساحة مسورة شيد بعض أسوارها

من المرمر المنقوش . وكل ما بقي من هذا الهيكل قطع من هذه الأسوار (\*\*) . وتمثل إحداها تلس Tellus ـ الأم الأرض ـ وبن ذراعها طفلان ، وإلى جانها ينمو الحب والزهر ، وعند قدمها ترقد حيوانات وادعة راضية . وتلك هي المبادئ الرئيسية التي قامت علمها إصلاحات أغسطس : عودة الأسرة إلى أحضان والدمها ، وعودة الأمة إلىالزراعة ، وعودة الإمىر اطورية إلى السلم . والرسم الأوسط لا يكاد يفوقه رسم آخر مهما عظم ، والحق أن فيها جمعه من الأمومة الناضجة ، والجال الأنثوى ، ورقة القلب ، ورشاقة الشكل ، لكمالا ورقة لا ترقى إلىهما آلهات اليارثنون الفخمة العظيمة . « وكان لطنف السور الحارجي بروز سفلي ذو درج مسنفة (\*\*) ، أو منقوش علمها تويجات الفاوينا والخشخاش العريضة ، وعناقيد كبيرة من ثمار اللبلاب . وهذه أيضاً نجد لها نظراً في غير هذه التحفة الفنية . وعلى بروز آخر نقش موكبان يتحركان في أنجاهن متضادين ليلتقيا أمام مذبح آلهة السلام . وفي هذه المجموعات صور هادثة وقورة لعلها صور أغسطس وليثيا والأسرة الإسراطورية ، ومعها عدد من النبلاء والكهنة والعذارى الڤستية والأطفاله . وصور الأطفال واقعية جذابة تستلفت النظر بحيائها وطهرها . ومن بينها طفل رضيع يحبو كأنه لا يجد لذة في هذا الاحتفال ، وآخر وهو ولد يفخر بما بالخه من العمر ، وطفلة صغيرة بيدها طاقة زهر . وأخرى تؤنها أمها على عمل خبيث ومن ذلك الحين بدأ الأطفال يكون لهم شأن متزايد في الفن الإيطالي '؛ ولكن فن النحت الروماني لم يصل في يوم من الأيام إلى ما وصل

Muses dell Terme ( هـ ) وقد كانت أكبر هذه القطع إلى عهد قريب فى متحف الترس Uffizi Gallery فى فلورنس، وفى برومة، وبمضها فى قصر الفاتيكان، وفى معرض الأفيزى Uffizi Gallery فى فلورنس، وفى متحف اللوفر.

رهه) السنف ضرب من زخرفة البناء يكون غل صورة أوراق نبات السنف ، وأكثر ما يرى على قم تيجان الأعمدة الكورثثية والرؤمانية والبيزنطية والأبنية في العصور الوسطى .

( المترجم)

إليه وقتئذ من قدرة على تصوير السجف ، والمجموعات الطبيعية القوية المؤثرة ، وتنظيم الأضواء والظلال تنظيما أوفى على الغاية فى الإنقان . وقد وجد الإيطاليون فى هذا النقش كما وجدوا فى شعر فرچيل أكمل وسيلة للدعاوة لأنفسهم وإذاعة مجدهم فى أنحاء العالم .

وليس ثمة نقوش رومانية تضارع هذه النقوش إلا النقوش المنحوتة على الأقواس التي كانت تقام عند دخول القواد الظافرين ﴿ وَأَجَمَلُ مَا بَقِي من هذه الأقواس قوس تيتس الذي بدأه ڤسپازيان وأتمه دومتيان لتخليد ذكرى فتح بيت المقدس . ويمثل أحد هذه النقوش المدينة المحترقة ، وأسوارها المهدمة ، وأهلها الذين استولى علمهم الرعب ، وثروتها التي تنتهما الفيالق الرومانية . ويمثل نقش آخر تيتس يسبر إلى رومة في مركيته بين الجنود ، والحيوانات ، وكبار الحكام ، والكهنة ، والأسرى ، ومن ورائه ثريبات الهيكل المقدسة وغبرها من غنائم الحرب على اختلاف أنواعها . وقد كان الفنانون الذين حفروا هذه الرسوم جد جريئين في تجاربهم : فقد حفروا صوراً تختلف باختلاف المستويات ، ووزعوها على سطوح متفاوتة الارتفاع ، ونحتوا خلفية الصورة بحيث تمثل العمق ، ولونوا الصورة كلها لتحمل إلى الرائى درجات مختلفة من الاكتظاظ والبعد ، فوق ما تحمل من المعانى الأخرى . وأما الأعمال التي تمثلها الصورة فلا تظهر كأنها حوادث متفرقة بل تبدو مستمرة دائمة ، كما تبدو في طنف بلاد النهرين ومصر ، وكما تبدو فنا بعد على أعمدة الإمراطورين تراچان وأورليوس ؛ وبذلك استطاعت أن تمثل معنى الحركة والحياة على حير وجه . كذلك لم يعمل العرف والمثل الأعلى عملهما في الصورة فيخرجاها عن الواقعية ويفرضاً علمها ما فرضه الفن الأنيكي على صور « مذبح السلام » اليوناني ؛ بل إن أناسه أناس واقعيون من لحم ودم وأقدار تحتوا على سنن التقاليد الإيطالية تقاليد الواقعية والحيوية . ولم يكن موضوعها هو الآلة المكملة بل كان هو الآدميين الأحياء ... وهذه الواقعية القوية هي التي تميز فن النحت الروماني . ولولا إخلاص الرومان المتواتر لهذه النزعة المتأصلة في نفوسهم لما أضافوا إلا القليل لعالم الفن . وقد حدث في عام ٩٠ ق . م أن جاء إلى رومة رجل يوناني من أهل إيطاليا الجنوبية يدعى يستلنز Pestiles ، وأقام فيها ستين عاماً كاملة ، أخرج فها تحفاً فنية من الفضة والعاج والذهب ، وجاء إليها بالمرايا الفضية ، وأخرج نسخاً متعددة من رواثع الفن اليوناني ، وكتب خمسة مجلدات عن تاریخ الفن . فکان بذلك ڤسارى وسلینی زمانه فی آن واحد . كذلك قدم يونانى آخر يدعى أرسسلوس لقيصر تمثالا ذائع الصيت لڤينوس چنتركس . ونحت أپولونيوس الأثيني تمثال الترسو بلڤدير Torso Belvedere في الڤاتيكان ، وهو تمثال خلت فكرته من الغلو ، فليس فيه عضلات بارزة ، بل يمثل رجلا في كمال القوة وصحة الجسم ، ولعله نحته في رومة نفسها . وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذا التمثال أنه بلغ الكمال إلى الحد الذي كان يبغي صاحبه أن يمثله فيه . وقد ظلت مناحت الفنانين وقتامًا تعمل جاهدة في إعطاء الآلهة الإيطالية صوراً يونانية ، ولم تستثن من ذلك التجريدات القدسية كالفرصة والعفاف. ويغلب على الظن أن جليكون Glycon الأثيني نحت في هذا الوقت نفسه وفي مدينة رومة تمثال هرقل الفرنيزي . ولسنا نعرف متى صنع تمثال أيلو بلڤدير ولا متى صنع ، ولعله صورة رومانية لتمثال أصيل نحته ليوكارس Leochares الأثيني . ويعرف كل طالب علم كيف أثار جماله الهادئ نشوة ونكلبان Winkelmann الأورانية (٢١) . ونحت ليونو في ذلك الوقت تمثالين ها تمثال يونو الفرنيزية المنحوت من حجر السماق والمحفوظ في متحف ناپلي ، وتمثال يونو اللدڤيزية المحفوظ في ترم Terme - وهو تمثال فاتر ، عابس ، ينم عن الاستقامة والعدالة ؛ إذا نظر إليه الإنسان بهأ بفهم طواف جوف وتجواله .

كانت هذه التماثيل كلها كما كان تمثال برسيوس واندرمدا Perseus and كانت هذه التماثيل كلها كما كان تمثل برسيوس واندرمدا Andromeda

طرازاً عاماً في النقش ومثلا أعلى له ، وقدس تقديساً يبعث على الملل والسامة . وأكثر من هذه النقوش إلفاتاً للنظر واسترعاء للانتباه التماثيل النصفية التي هي بمثابة معجم من البرنز والرخام لجميع وجوه الزمان من عهد يحيي إلى عهد قسطنطين . وهذه أيضاً قد اتخذ بعضها مثلا أعلى وخاصة رأسا يوليوس وكلوديوس ، ولكن النزعة الواقعية التسكانية القديمة ومغميات الموتى التي لم يكن فيها شيء من المجاملة والملق ، والتي لم تكن تغيب قط عن أعين المثالين ، قد جعلت الرومان لا يستنكفون قط أن يمثلوا بمعارف قبيحة على شرط أن يظهروا في تماثيلهم أصحاء أقوياء . وقد أوصى الكثيرون منهم بتماثيلهم للميادين والأماكن العامة ، وبلغت هذه التماثيل الموصى بها من الكثيرة حداً خيل معه في وقت من الأوقات أن الذين يملكون رومة من الموتى أكثر ممن يملكونها من الأحياء ؛ وقد بلغ من حرص بعض الكبراء الموتى أن توضع تماثيلهم في الأماكن أنهم لم يصبروا حتى تنصرم آجالهم ، فأقاموا لأنفسهم تماثيل قبل وفاتهم . ودفعت الغيرة الأباطرة إلى تحريم هذه العجلة في التخليد حتى تقسع رومة للأحياء من أبنائها .

وأعظم التماثيل النصفية الملونة هو التمثال المعروف باسم « رأس قيصم » المصنوع من حجر البازلت والمحفوظ فى متحف برلين . ولسنا نعرف من الذى يمثله هذا التمثال النصنى رغم هذه التسمية ، ولكن شعره القليل ، وذقنه المحدد ، ووجهه الرفيع البارز العظام ، وما فيه من خطوط عميقة دالة على كثرة القلق والتفكير ، والعزيمة المستسلمة للحقائق بعد أن زالت عن الأعين غشاوتها وعن العقول أوهامها ، كل هذه تتفق مع صفات قيصر الذى تعزو إليه الرواية هذا التمثال .

ويلى هذا التمثال النصنى فى القدر مباشرة التمثال الضخم الذى يمتل رأس قيصر والمحفوظ الآن فى ناپلى : وفى هذا التمثال تعمقت أخاديد الوجه حتى نمت عن حقد ومرارة ، كأن هذا الجبار قد عرف آخر الأمر أن ليس فى العالم عقل

بلغ من السعة قدراً يمكنه من فهم العالم دع عنك حكمه . وترى الواقعية التي تصل إلى حد يبعث على الاشمئز از بادية في تمثال يميي المقام في ناى كارلسر ج چليتوتك Ny Carlsberg Gluptotek بكوينهاجن Copenhagen : وينطق هذا التمثال بأن صاحبه قد نسى في بداية الكهولة وهزائمها ما ناله بشجاعته من مجد ونصر في عهد الشباب . ولدينا لأغسطس نحو مائة تمثال ، كثير منها جيد غاية الجودة ، متقن غاية الإتقان : منها تمثال أغسطس الغلام ( المحفوظ في الفاتيكان ) والذي يبدو فيه صاحبه جاداً ثاقب البصر نبيلا \_ وهو أجمل صورة لغلام حقيقي في جميع عصور التاريخ على الإطلاق . ومنها تمثال أغسطس في الثلاثين من عمره ( المحفوظ في المتحف البريطاني ) ـــ وهو تمثال من البرنز تبدو فيه العزيمة القوية الصادقة ، ويذكرنا بقول سوتنيوس إن الإمبراطور كان يسعه أن يطنى نار الفتنة بنظرة ؛ ومنها تمثال أغسطس القس ( في متحف ترم ) ذو الوجه الدال على التفكير العميق بارز من بن السجف المحيطة به من كل جانب ؛ وتمثال أغسطس القائد الذي عثر عليه في خرائب قصر ليفيا الريني في يريمابورتا Prima Porta والمحفوظ في الفاتيكان ؛ وقد غطى الدرع البرنزي الذي يحمي صدر هذا التمثال الشهير بنقوش غريبة تربك الناظر وتحوله عن تأمل التمثال نفسه (\*). ووقفة أغسطس كما يصورها هذا التمثال ثابتة قوية . وساقاه أقوى مما تكونان لشخص عليل مثله ؛ ولكن الرأس يمثل القوة الهادثة ، والثقة" بالنفس تكشف عن يد الفنان العظم ونفسيته .

وكانت لشبا نفسها حسنة الحظ إذ سخرت الأقدار فناناً عظما لصنع

<sup>(\*)</sup> وهي تصور عودة الأعلام البارثية ، وخضوع الولايات المغلوبة ، وخصب الأرض في وقت الساء الستر الواتي منشوراً فوق الجميع ما هذا جوف

المحفوظ في كوپنهاجن . ترى في هذا الرأس الشعر الجميل ، والأنف الروماني الأقنى الذي ينم عن قوة الحلق ، والعينين الدالتين على الحنان والتفكير ، والشفتين الجميلتين الدالتين على القوة والثبات . وتلك هي المرأة التي وقفت وراءً عرش أغسطس تدعمه بهدوئها ، والتي غلبت جميع منافسها وأعدائها ، وسيطرت على الناس جميعاً عدا ولدها . وكان تيبىريوس هو الآخر رجلا محظوظاً . ذلك أن تمثاله الجالس المحفوظ في متحف لا تران ، وإن نحت على طراز مثل أعلى موضوع ، يعد آية فنية أخرجتها يد مثال لايقـــل براعة عن المثال الذي نحت من حجر الديوريت تمثال خفرغ المحفوظ في المتحف المصرى . أما كلوديوس فلم يكن حظه كحظ من سبقوه ، وما من شك فى أن المثال كان يسخر منه ، أو أنه كان يمثل الصفات التي وصفه مها سنكا في هجائه المشهور . فقد صوره في صورة چوپتر المتعب المتضجر، بديناً ، ظريفاً ، أبكم . وأجهد نيرون نفسه في أن ينمي حاسة الإحساس بالجمال ، ولكن أعظم ما كان يرغب فيه هو الشهرة والضخامة ، ومن أجل هذا لم ير لزنودوتس Zenodotus اســكوباس Scopas زمانه شيئاً أفضل من أن يقضى وقته في نحت تمثال له في صورة أبلون يعلو مائة وسبع عشرة قدماً (\*). وأمر هدريان أن يوضع هذا التمثال في صدر المدرج الفلافي ، التمثال (۲۲)

وعاد فن النحت إلى واقعيته فى عهد قسيازيان الأمين ، فسمح لمثاليه أن يكونوا صادقين فى تصويره فى صورة السوقى الحق ، ذى معارف غليظة خشنة ، مغضن لبلحمة ، أصلع الرأس ضخم الأذنين . وخير من هذا وأكثر منه دلالة على الرحمة التمثال النصنى المحفه ظ فى ترم Terme ، والذى يدل

<sup>( \* )</sup> مع قاعدته البالغ ارتفاعها ١٥٣ قدماً . ويحسن أن نذكر القارئ بأن تمثال الحرية الأمريكي يبلغ ارتفاعه من غير قاعدته مائة قدم وأربع أقدام .

على نفس شغلتها شئون الدولة عن نفسها ؛ ووجه رجل الأعمال الذى يطل على الناظر إليه من الرأس الضخم المحفوظ فى متحف ناپلى ، ويصل إلينا تيتس فى جمجمة كالسابقة مكعبة الشكل ، ووجه غير جميل ، وإن المرء ليصعب عليه أن يعتقد أن هذا الشخص الذى يبدو فى تمثاله كآنه من الباعة المتنقلين هو حبيب البشر أجمعين . وقد أوتى دومتيان من يعد النظر فى العصر الفلافى ما جعله يعمل على أن يبغضه الشعب فى حياته فيحطم جميع تماثيله بعد وفاته .

ولما خرج الفنان من القصر وأخذ يجول فى الشوارع استطاع أن يطلق العنان للنزعة الإيطالية الحبيثة ، نزعة الحقيقة الفكهة المضحكة . وما من شك في أن شيخاً طاعناً في السن أقل حكمة ومالا من الوزير الفيلسوف هو الذي يصوره التمثال الهزيل الكث الشعر الذي كانوا يقولون عنه من قبل إنه تمثال سنكا . واستطاع الفنانون المشهورون في فترة من الزمن أن يمثاوا عضلات الرياضيين نمثيلا يخلدها على مدى العصور. وشقت تماثيل المصارعين طريقها إلى أكبر البيوت ، سواء كانت بيوت الأثرياء الريفية أو قصور الكبراء في الحواضر . وكان المثالون الرومان رحماء وهم ينحتون تماثيل النساء: فتراهم بين الحين والحين ينحتون تمثالا لامرأة سليطة حمقاء ، ولكنهم صنعوا بالإضافة إلى هذا تماثيل لبعض العدارى القسقية ، ومثلوا وقارهن ورشاقتهن أحسن تمثيل ، كما صنعوا في بعض الأحيان تماثيل تتجلى فها رقة القلب مجسمة كتماثيل الكلسى Clytie المحفوظة في المتحف البريطاني ؛ وأحرى لنساء من الأشراف هشة لينة تسحر اللب سحر ُدَى وتو Watteau أو فروجونارد Frogonard. وكانجد بارعين فى تمثيل الأطفال كما يدل على ذلك تمثال الفلام البرنزى المحفوظ فى متحف نيويورك ، أو تمثال الطفلة العربيُّة المحفوظ في متحف الكبتول. وكان في وسعهم أن ينحتوا أو يصبوا تماثيل حيوانات مدهشة في دقتها ووضوح معالمها، كما نرى ذلك فى رؤوس الذئاب التى وجدت فى نيمى عام ١٩٢٩، أو الحيل الواثبة فى سانب مارك St. Mark. نعم إنهم لم يبلغوا قط ما يلغته مدرسة بركيز الفنية من كمال وبراعة فى الصقل ؛ ولكن منشأ هذا النقص أنهم كانوا يحبون الفرد أكثر مما يحبون الطراز ، وأنهم كانوا يعتزون بالنقائص الحقيقية التى هى سمة الحياة . وقصارى القولأن هؤلاء الفنانين رغم قصورهم قد سموا إلى أعلى مكانة فى تاريخ الفن التصويرى .

## الفصل لشاوس

#### التصيو در

لقد كان من يزور رومة فى الزمن القديم يجد فن التصوير أكثر انتشاراً من فن النحت في هياكلها ومساكنها ، وأروقتها ، ذات العمد ، وميادينها ؛ وكان يعثر فيها على الكثير من أعمال كبار الفنانين الأقدمين أمثال يولجنوتس Polygnótus وزيوكسيس Zeuxis ، وأپلمز Appeles وپروتچنيس Protognese وغيرهم . ولم تكن هذه الأعمال أقل قيمة أو أقل تقديراً في الإمبراطورية الواسعة الثراء من صور عهد النهضة الأوربية في أمريكا الغنية في هذه الأيام. وكان يجد أعمال رسامي الإسكندرية ورومة أعظم وفرة في رومة القديمة من صور النهضة في أمريكا الحديثة وذلك لحسن تعهدها وشدة العناية بحفظها . لقد كان الفن قديماً في إيطاليا حيث كان كل جدار يتطلب الفن ، والتجميل . وأتى على إيطاليا حين من الذهر كان نبلاؤها أنفسهم يمارسون هذا الفن ، ولكن تيار الحضارة الهلنستية الجارف جعل التصوير يونانى الطابع شديد الحضوع للعرف والتقاليد حتى انتهمي الأمر بأن عجب قالريوس مكسمس Valerius Maximus من أن فابيوس پكتور Fabius Pictor ينزل من عليائه فيصور على جدرانه « هيكل الصحة »(٢٤). غير أنا نجد حالات شاذة لا ينطبق عليها هذا التعميم : من ذلك أن أرليوس Arellius قد ذاع صيته في أواخر عهد الجمهورية لأنه كان يستأجر العاهرات ليكن نماذج لصور الآلهات ؛ وحدث في عهد أغسطس أن اشتغل بالتصوير شريف أبكم يدعى كونتس پديوس Quintus Pedius لأن عاهته قد سدت في وجهه جميع سبل الأعمال الأخرى ؛ واستخدم نيرون لتزيين بيته الذهبي مصوراً يدعىأمليوس Amulius كان « يرسم فىوقار جم وهو مرتد جبته (٢٥): ولكن هؤلاء الرجال كانوا متفرقين فى بحر المصورين اليونان الحضم الذين أخذوا يخرجون فى رومة ويمپى وسائر أنحاء شبه الجزيرة نسخاً من الرسوم اليونانية مطابقة لها أو مختلفة بعض الشيء عنها ، تمثل موضوعات يونانية أو مصرية .

وكاد فن التصوير فى رومة أن يكون مقصوراً على المظالمات والألوان الماثية الممزوجة بمادة غروية لاصقة توضع فوق سطح جاف. وكان المصورون يلجأون فى بعض الأحيان إلى تنبيت الألوان بالحرارة ، وذلك بإذابتها فى الشمع الشديد الحرارة . أما من حيث حجم الصور فإنا نذكر أن نيرون أمر بأن ترسم صورته على قطعة من القاش يبلغ ارتفاعها مائة وعشرين قدماً وهذه الصورة أول ما لدينا من صور استخدم فيها قماش التصوير . وقد سبق القول إن الألوان كانت تستخدم فى تلوين التماثيل ، والهياكل ، والمناظر المسرحية ، والصور الكبيرة المرسومة على الأقمشة التيلية لعرضها فى السوق المعامة فى أوقات الاحتفال بالنصر ، ولكن مواضعها المحببة كانت هى الجدران الحارجية فى المبانى . وقلما كان الرومان يضعون الأثاث مستنداً إلى الجدران أو يعلقون عليها الصور ، ذلك أنهم كانوا يفضلون أن يستخدموا الجدار كله لمرسموا عليه صورة واحدة أو مجموعة من الصور المتصلة بعضها ببعض فى موضوعها . ومهذه الطريقة أضحت الصورة الجدارية جزءاً متمماً فى موضوعها . ومهذه الطريقة أضحت الصورة الجدارية جزءاً متمماً للبيت وعنصراً أساسياً فى هندسته المعارية .

وقد حفظت لنا أبخرة ثمروف الحارقة نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مظلم وهى يزيد عددها فى بمپى وحدها على عدد كل ما وجد منها فى سائر أنحاء العالم القديم . وإذ كانت بمپى فى أيامها من المدن المتوسطة الحجم غير العظيمة الشأن فإن فى وسعنا أن نتصور عدد الرسوم الجدارية التى كانت تزدان بها المنازل والأضرحة فى إيطاليا القديمة . وقد نقل أحسن ما بتى من هذه الرسوم إلى متحف نابلى ، ولا يزال لجهالها الهادئ رغم انتقالها إلى مكانها الجديد أعظم الأثر فى نفس من ينظر إليها ؛ ولكن الأقدمين وحدهم هم الذين كانوا يعرفونها عمق ألوانها وفها بها من إطار هندسى يجعل لكل صورة من هذه

الصور معنى خاصاً وموضعا خاصا . وقد تركت الصور الجدارية التى فى بيت قتاى فى أماكنها الأصلية ، فترى فى المطعم ديونيشس يفاجئ أدريانى النائمة ، وترى على الجدار المقابل لهذه الصورة ديدالس Daedalus يعرض بقرته الخشبية على پاسفائى Pasifaë ؛ وفى الطرف الأقصى من الجدار ترى هرمس ينظر فى هدوء إلى هفيستس Hephaestus وهو يشد إكسيون المنالى عجلة التعذيب : ونشاهد فى حجرة ثانية مظلمات مضحكة متتابعة فيما صور متعددة لكيويد إله الحب يسخر مما فى يمپى من صناعات بما فيها صناعة الخمر فى قتاى . وقد عدت عوادى الأيام على هذه الصورة التى كانت من قبل ناضرة براقة ، ولكن مابتى منها يكنى لأن يشعر الزائر بما يجب أن يكون عليه من تواضع وحياء ، فصور الأجسام البشرية تكاد تبلغ الغاية فى الإتقان والجودة ، وتكاد تنبض بالحياء وتثير دم الشهوة فى عروق الأحياء من بي الإنسان .

ولقد حاول الحبراء أن يفهموا ماهية فن التصوير في إيطاليا القديمة ويصنفوا عصوره وأنماطه بالاعتماد على ما وجدوه من نماذج له في إيطاليا القديمة . وهذه الطريقة في التصنيف خطرة غير مأمونة لأن يمي نفسها كانت يونانية أكثر منها لاتينية ، ولكن ما بق في رومة وضواحيها من رسوم قديمة يتفق إلى حد كبير مع تطور فن التصوير في يميي . فني الطراز الأول (القرن الثاني قبل الميلاد ) حين كانت الجدران تغطى بقشرة كاملة قبل الرسم عليها ، كانت الجدران في أغلب الأحيان تلون بحيث تبدو كأنها مطعمة بألواح من الرخام كما تشاهد في « بيت سلت » في يميي . وفي الطراز الثاني أو الطراز المعارى (القرن الأول قبل الميلاد ) كان الجدار يطلي ليمثل بناء أو واجهة أو بهوآ ذا عمد ، وكثيراً ما كانت العمد ترسم كما تبدو للناظر إليها من الداخل ، وبينها مناظر الريف الحلوية ، وجذه الطريقة كان الفنان يضتي على الغرفة التي لا نوافذ لها في أغلب الظن محيطاً ذا نسيم عليل من الأشجار والأزهار والحقول ، والجدول ، والحيوانات الهادئة أو المرحة اللاعبة .

وكان في وسع ساكنها السجين فيها أن يتخيل أنه مقيم في حداثق لوكلس ، ولم يكن ذلك ليكلفه أكثر من النظر إلى الجدران كما كان في وسعه أن يصيد السمك ، أو يقتنص الحيوان ، أو يداعب الطيور ويدللها ، ويعتز بها في غير فصولها وأيامها ، وذلك لأن الطبيعة كانت تنقل إليه في منزله فلا يتحمل هو مشقة الانتقال إلها . وفي الطراز الثالث أو طراز التحلية (١ – ٥٠ م) كانت الأشكال الهندسية المعارية للزينة لا غبر ، وكانت تضع المناظر الطبيعية في المنزلة الثانية بعد صور الآدميين . وفي الطراز الرابع المختلط المعقد كان الفنان يترك العنان لخياله يخترع تراكيب وأشكالا غربية ، ويضعها في مواضعها وهو مرح ساخر ثما تتطلبه الحشمة والوقار ، ويكدس \* صورته الحداثق والعمد والبيوت الريفية والجواسق بعضها فوق بعض كتشويش الرسوم في هذه الأيام(٢٦) ؛ وكثيراً ما كان يحصل بهذا على الأثر الذي تحدثه في الناظرة صور تكملها ذكريات لاوعيية سلطت علمها الأضواء . وكان فن العارة في جميع هذه الطرز المتقاربة إما خاضعاً للتصوير ومسيطراً عليه يخدمه ويستخدمه ، فأنشأ فيه بذلك تقاليد عأدت إلى اليقظة بعد ستة عشر قرناً على يدى نقولاس پوسن Nicholas Poussin ومن دواعي الأسف أن ما بتي من موضوعات الرسوم الكبرى قلما يتعدى الأساطير اليونانية : فالآلهة ،، وجن الحراج ، والأبطال ، والخاطئون المذنبون ــ زيوس ، والمريخ ، وديونيشس ، وپان ، وأخسيل ، وأديسيوس ، وإڤچينيا ، وميديا هذه كلها تتكرر تكراراً يبعث على الملل والسَّامة ، وإن كانت هذه التهمة بعينها يمكن توجيهها إلى فن النَّهضة . وثمة صور قليلة تمثل الحياة الهادئة الساكنة ، كما أننا نعثر في مواضع متفرقة على مطرقة أو صاحب حانة أو قصاب يلتمع فوق جدران بمبي . وكثيراً ما يسيطر الحب على المنظر برمته فترى فتاة مطرقة يتنازعها شوق كمن ليس معدوم الصلة بإبروس إله العشق الواقف إلى جانبها ، وترى الفتيات والشبان يمرحون على الكلأ يتبادلون نظرات الوجد والهيام ، وأرباب

الخمر والفسق يلعبون كأن المدينة لم تعرف في حياتها شيئاً غير الحب والخمر ؛ وإذا ١٠ حكمنا على نساء يمبي من صورهن التي على الجدران كانت هؤلاء النسوة خليقات بأن يكون جمالهن محور الحياة بأجمعها في تلك المدينة ، فنحن نراهن منهمكات في لعبة « الكعاب » أو متكثات في رشاقة على القيثارات ، أو نشاهدهن يقرضن الشعر والأقلام بين شفاههن ، ودلائل التفكير بادية على ملامحهن ، ووجوههن هادئة من أثر النضوج ، وأجسامهن سليمة صحيحة كاملة النمو ، وأثوابهن مسبلة علمهن ، فضفاضة أنيقة كأنها من نحت فدياس ، يمشين كأنهن كلهن هلن اليونانية التي سلبت عقل باريس بن پريام ، مدركات قداستهن . وترى إحداهن ترقص رقصة باخوسية (\*) لعلها في هواء رقيق ، وذراعها ويدها وقدمها اليمني من أجمل ما رأته العين في تاريخ التصوير . ويحب أن تضم إلى هذه الروائع بعض صور الرجال أيضاً كصورة تسيوس Theseus وهو ينتصر على المنوتور Minotaur وهرقل وهو ينجى ديانىرا Deianira أويتبنى تلفوس Telephus ، وأخيل يسلم وهو غضبان آسف برسيس Briseis المتمنعة الآبية . وكل شكل رسم فى هذه الصورة الأخيرة يكاد يبلغ الغاية فى الكمال ويصل فيه التصوير المهيائي إلى ذروة الإبداع . وللفكاهة أيضاً نصيبها من التصوير ؟ فهذا زعيم مهرج أشعت يتعثر على عكازته ، وهذا جني ظريف يهز ساقيه في مرح تهکمی ، وهذا سیلینس Silenus أصلع بذیء یصور وهو فی نشوة موسيقية . وللحانات والمواخير أيضاً مكانها في زينة الجدران ، ولا يجد السائح المتقصى حاجة يلأن يقال إن بريايس Priapus لايزال يزهو بقواه الثمينة على جدران يميى . وفي الطرف الآخر من هذه السلسلة حيث توجد بيوت الضواحي نرى طائفة من الصور الدينية توحى بأن المكان كان يستخدم للاحتفال والطقوس الديونيشية الخفية ؛ ففي أحسد المظلمات نشاهد بنتا أمعنت فى تقواها بغير رفق حتى شلت حركتها ، تقرأ فى كتاب يبدو أنه كتاب

<sup>(☀)</sup> نسبة إلى باخوس إله الحمر عند اليونان الأقدمين ﴿ المترجم ﴾

مقدس ؛ وفى مظلم آخر يتقدم موكب من الفتيات ينفخن فى الأبواق ، ويأتين بالقرابين ؛ وفى مظلم ثالث نرى سيدة عارية ترقص على أصابع قدمها وإلى جوارها راهبة مبتدئة راكعة على ركبتها ، مهوكة القوى من شدة ما قاست فى أحد الطقوس الدينية (٢٧). وأجمل من هذه كلها نقش جدارى عثر عليه فى خرائب ستابيا Stabiae من نوع نقوش بتيشلى Botticelli ومتقدم عليها ، ويسمى هذا النقش الربيع : وهو يمثل امرأة تمشى فى حديقة على مهل تقطف الأزهار ، ولا يرى منها إلا ظهرها ورأسها تديره بخفة ورشاقة على خلفها ؛ وقلما استطاع فن من الفنون أن يصور ما فى هذا الموضوع السهل من شاعرية تصويراً مؤثراً فى النفس مثيراً للعواطف كما موره هذا الفنان .

وأقوى ما وجد من الصور فى هذه الحرائب صورة ميديا التى عثر عليها فى هركيولانيم Herculaneum وحفظت فى متحف ناپلى ، وهى تمثل امرأة مطرقة عليها ثباب فاخرة تفكر فى مقتل أبنائها ؛ ويلوح لنا أن هذه صورة منقولة عن الصور التى أجاز عليها قيصر مصورها تموماكس Timomachus البيزنطى بأربعين ألف وزنة (تالنت) أى ١٤٤٠٠٠ ريال أمريكى (٢٧) ؟

ولم يوجد في رومة إلا القايل من الصور التي تبلغ هذه المنزلة ، ولكن عبر في بيت ليفيا المقام في بريما يورتا Prima Porta على مثل رائع من صور المناظر الطبيعية التي تسمو فيها إيطاليا على بلاد اليونان . فيه تخدع العين فيظن الإنسان أنه يجتاز بهوا إلى تكعيبة في أرض رخامية من ورائها أجمة من النبات والأزهار بلغت من الإتقان حداً يمكن العالم النباتي في هذه الأيام من أن يتبينها ويصنفها ؛ فكل ورقة من أوراقها رسمت بشكلها ولونها الطبيعيين ، والطيور تجمّ على مواضع متفرقة منها كأنها تحط عايها إلى وقت ما ، والديدان تزحف بين الأغصان والأوراق . وبقرب من هذه الصورة في روعتها ورقتها عرسي الديرندي التي وجدت في التل

الإسكويلي في عام ١٦٠٦ والتي درسها روبن Rubens وقان ديك وجيته عماسة بالغة. وقد تكون هذه منقولة عن صورة يونانية ، وقد تكون صورة أصلية من عمل رسام يوناني استوطن رومة ، أو من عمل روماني أصيل. وكل ما نستطيع أن نقوله واثقين أن ما عليها من صور الأشخاص كصورة العروس الهادئة الحيية ، والآلهة التي تسديها النصيحة ، والأم المنهمكة في الاستعداد للعرس ، والعذاري ينتظرن ليعزفن على القيثارة ويغنين – كل هذه قد رسمت برقة وحساسية ترفعان هذا الرسم الجداري إلى منزلة الآثار الفنية القديمة الممتازة.

على أن فن التصوير الروماني نخلو من عنصر الابتكار ، وسبب ذلك ــ أن الفنانين اليونان نقلوا معهم تقاليدهم وأساليهم إلى كل مكان نزلوا فيه ، وحتى النزعة الثاثرية الغامضة التي في هذه الصور قد تكون من أثر مهارة الفنانين الاسكندريين ؛ ولكن فيها مع ذلك دقة في الخطوط ، وغزارة فى اللون نعرف منهما لم بلغ المصورون أمثال أبليز Applies وبروتوچنيز Protogenes من الشهرة مثل ما بلغه منها المثالون من طراز بولكليتس وبركستليز . واللون فى بعض الأحيان واضح غزير كالوكان چيورچيون Giorgione هو الذي وضعه ، كما أن تدرج الأضواء والظلال يوحى في بعض الأحيان أنه من عمل رمرانت Remebrandt . وترى تارة رسماً خالياً من الدقة يذكر الإنسان بواقعيه ڤان جونج المنفرة ، وفن المنظورُ في الرسم غير صحيح كما أن السرعة في العمل تفسد نضج التفكير . ولكن ما في الرسوم من حيوية نضرة يغطى على هذه الأغلاط كلها ، فتناسب الثياب يخدع العنن ، ومناظر الغابات والأشجار كانت بلاريب من أسباب الهجة لسكان المدن المكتظة بالسكان . ويجب ألا ننظر إلى هذه الرسوم بعن هذه الأيام، فأذواقنا اليوم أقل تحرراً وأكثر تجفظاً من أذواق لأقدمين، ونحن نفضل أن نترك الجدران كما هي مقصورة على وظيفتها ، وقد كنا حتى ا الأمس القريب نتردد في أن نغطيها بالألوان . أما الإيطالي فكان الجدار له عثابة السجن ، وقلما كان يطل منه على العالم من خلال نافذة ؛ ولهذا كان يرغب في أن ينسى هذا الحاجز القائم أمام عينيه ، وأن ينخدع بطريق الفن إلى جنان السلام المخضرة الناضرة . ولعله كان في تفكيره هذا على حق ، فإن شجرة مرسومة على جدار لحير من منظر يتألف من ألف قمة من قم سطوح المنازل الحشنة غير المصقولة التي تشوه جمال السهاء كأنها قرح خبيثة في الشمس ، ويطل عليها المرء من نافذة مسحورة في جداد .

## الفصلاليابع

#### العارة

### ١ ـ أصولها ، موادها ، أشكالها

لقد احتفظنا إلى آخر هذا الباب بأهم ما نستطيع أن نعرضه فى رومة على زائرها الذي نسيناه في أثناء حديثنا الطويل عن فني النقش والتصوير . أما وقد وصلنا إلى هذا الفصل الأخبر فلنعرض على هذا الزائر أهم الفنون الرومانية على الإطلاق وهو فن العارة الذي استطاعت به أن تحمي نفسها من غزو اليونان ، والذى أظهرت فيه قدرتها على الابتكار وجرأتها وقوتها . على أن الاتبكار لا يكون بغير لقاح فهو كالنسب مزيج جديد من عناصر موجودة من قبل ؛ والثقافات جميعها انتقائية في حداثة عهدها لأن التعليم يبدأ بالتقليد ، فإذا ما بلغت الروح أو الأمة أشدها طبعت ا بطابعها \_ إن كان لها طابع \_ جميع أعمالها وألفاظها . لقد أخذت رومة ، كما أخذ غيرها من مدائن البحر الأبيض المتوسط ، نظم العمد الدورية والأيونية والكورنثية من مصر وبلاد اليونان ، ولكنها أخذت نظام العقود والأقواس والقباب من آسسية ، ومن مزيجهما أقامت مدينة من القصور ، والأروقة ذات العمد ، والمدرجات ، والحمامات لم ير العالم مثيلا لها من قبل . ولقد أضحى فن العارة الرومانى هو التعبير الفني عن الروح الرومانية والدولة الرومانية : فهو يمثل الجرأة ، والتنظم ، والفخامة ، وقد رفعت القوة العضلية هذه الصروح المنقطعة النظير فوق التلال فكانت هي الروح الرومانية ممثلة في الحلاميد الصم .

وكان معظم كبار المهندسين المعارين في رومة رومانيين لا يونان ،

وقد كتب أحد هؤلاء المهنسدسين واسمه ماركس فتروڤيوس پليو Marcus Vitruvius Pallio كتاباً في العمارة يعد من أمهات الكتب العالمية القديمة في هذا الفن ( حوالي ٢٧ ق . م ) ( \* ) . ذلك أنه بعد أن قضي فترة من الزمن مهندساً حربياً يعمل تحت إمرة قيصر في أفريقية ، ومهندساً معارياً في عهد أكتافيان ، اعتزل العمل الرسمي في شيخوخته ليضع أصول أعظم الفنون الرومانية وأسماها منزلة . وهو يقول عن نفسه « إن الطبيعة لم تهبني طول القامة ، ولم تبق السنون على شيء من جمال وجهي ، وسلبني المرض قوة جسمي ؛ ولهذا أرجو أن أكسب رضاء الناس بعلمي وبكتابي «۲۹۰) . وكما أن شيشرون وكونتليان قد جعلا الفلسفة من مستلزمات الخطيب ، كذلك رآها ڤتروڤيوس من مستلزمات المهندس المعارى ، فهي تحسن أغراضه كما يحسن العلم وسائله وأدواته ، وهي « تسمو بمداركه وتجلعه رقيق الحاشية ، عادلًا ، وفياً ، غير شره ، ولا يمكن أن يتم عمل صالح من غير إيمان قوى ويدين طاهرتين »(٢٠) . وقد وصف مواد البناء ، والأعمدة ، وأجزاءها ، ومختلف أنماط المبانى في رومة ، وأضاف إلى الكتاب بحوثاً في الآلات ، والساعات المائية ، ومقابيس السرعة (\*.، ، ومجارى مياه الشرب المسقوفة ، وتخطيط المدن والصحة العامة . وقد أشار قتر وقيوس باستعال النظام الإشعاعي <sup>(†)</sup> في تخطيط المدن (وهو النظام الذي خططت عليه مدينة الإسكندرية القديمة وواشنجنن الحديثة ) بدل النظام المربع الذي ثبت قواعده هبودامس Hippodamus في كثير من المدن اليونانية ،

<sup>(</sup> ب ) يظن بعض العلماء أن هذا الكتاب ليس من تأليف ڤتروڤيوس بل مدسوس عليه وأنه كتب في القرن الثالث الميلادي ، ولكن الشواهد كلها تؤيد صحة نسبته إلى مؤلفه .

<sup>(</sup>ه.) وإذا شئت الدقة فسمه مقياس الدورات odometer ويتكون من إسفين يصل عجلة صغيرة بقطب العجلة التي يحركها ترس ، وينشأ من دورة العجلة الصغيرة الشديدة البطء عن العجلة الكبيرة سقوط حصاة في صندوق(٣١).

 <sup>(+)</sup> أى الذى تتشمع فيه المبانى والشوارع من مركز من وسط المدينة إلى أطرافها .
 (ا لمرجم)

أشار فتروفيوس باستمال هذا النطام الإشعاعي ولكن الرومان ظلوا يخططون مدنهم على النظام المربع نظام معسكراتهم . ومما يوثر عنه أنه حذر إيطاليه من أن الماء الذي تشربه في كثير من أجزائها يودي إلى تضخم الغدة الدرقية ، وقال إن التسم قد ينتج من الاشتغال بالرصاص ، وفسر الصوت بأنه حركة اهتزازية في الهواء ، وكتب أول بحث باق حتى الآن في علاقة هندسة البناء بالأصوات . وقد كان لكتابه الذي كشف من جديد في عصر النهضة أعمق الأثر في ليوناردو دافنشي ، ويلاديو Palladio وميكل أنجلو .

ويقول فتروڤيوس إن الرومان يبنون بالحشب والآجر ، والجبس الناعم والمسلح والحجر والرخام . وكان الآجر المادة الشائعة الاستعمال في الجدران ، والعقود والأقواس ، وكثيراً ما كان يستعمل هو والجبس لتغطية الملاط . وكان الآجر يصنع من الرمل ، والجير ، وتراب الرحام ، والماء ، ويصقل صقلا جياءاً ويوضع طبقات بعضها فوق بعض ، يصل سمكها بعض الأحيان إلى ثلاث بوصات. ومن أجل هذا استطاع ذلك الآجر أن يحتفظ بشكله تسعة عشر قرناً كما نشاهد ذلك فى الكلوسيوم أما المسلخ فلم تبلغ أمة من الأمم إلى وقتنا هذا ما بلغه الرومان في صنعه واستخدامه : فقد كانوا يأخذون الرماد البركاني الكثير بقرب ناپلي ، ويخلطونه بالجير والمء ، ويضعون فيه قطعاً من الآجر ، والفخار ، والرخام، والحجارة ، ويخرجون منها منذ القرن الثاني قبل الميلاد ملاطاً في صلابة الصخور ، يمكن أن يصب في أي قالب، ولا یکاد یستعصی علیه أی شکل براد أن یشکل به . وکانوا یصبونه . كما نصبه الآن في أحواض مصنوعة من ألواح خشبية . وبفضله استطاعوا أن يغطوا مسافات كبيرة لاعمد فيها بقباب صلبة خالية من الأكتاف الجانبية التي تحمل السقف المقوس . وهذه هي الطريقة التي شادوا بها قمة اليانثيون ، وقم الحامات السكرى . واستخدمت الحجارة في تشييد معظم الهياكل وبيوت الكبراء ، وكان من أنواعها نوع نصف شفاف يستخرج من كيدوكية ينفذ الضوء من خلاله ، حتى أن هيكلا بنى به كان ينال كفايته من ضوء النهار وجميع نوافذه مغلقة (٢٦٠) وبدأت رغبة الرومان فى استخدام الرخام على أثر فتح بلاد اليونان ، وقد أشبعوا هذه الرغبة باستبراد العمد أولا ، ثم باستبراد الرخام ، ثم باستبراجه من محاجر كرارا القريبة من لونا محله . وكان استخدام الرخام قبل أيام أغسطس مقصوراً على الأعمدة والألواح المستوية ، ثم استخدم فى عهده لتغطية الآجر والمسلح ؛ وإذا ما قال إنه ترك رومة مدينة من الرخام فيجب ألا يفهم من قوله هذا أكثر من المعنى السالف الذكر ، وهو أن بعض ما فيها من آجر ومسلح فى أجزاء متفرقة منها قد غطى بألواح من الرخام . أما الجلدان ومسلح فى أجزاء متفرقة منها قد غطى بألواح من الرخام . أما الجلدان يجمعوا فى البناء الواحد بين حجر مصر الأعبل الأخر والرمادى ، وحجر عوبية البصلى (\*) ذى اللون الأخر ، ورخام نوميديا الأسود والأصفر ، وبين رخامهم الأبيض المستخرخ من محاجر كرارا وأحجار البازلت ، والمرمر ، والحجر الساقى ، ولم تبلغ مواد البناء فى عصر من العصور ما بلغته فى رومه من تعدد فى الأنواع والألوان .

وقد أضافت رومة إلى الطرز الدورية ، والأيونية ، والكورنثية الأنماط المسكانية والأنماط المركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضها بصورها الأصلية أو بتعديل فيها . وكثيراً ماكانت العمد تقام من حجر واحد بدل أن تكون من حجارة مثقوبة يرتكز بعضها فوق بعض . وكانت للعمد الدورية قواعد أيونية ، واتخذت لها شكلا جديداً رفيعاً خالياً من الثنايا ، وقد تكون للتيجان الأيونية التي تعلو الأعمدة أربع تلافيف في بعض الأحيان حتى يكون منظرها واحداً من جميع الجوانب ، أما العمد والتيجان الكورنثية فقد بلغت في تطورها حداً من الجمال والرقة لم تبلغه نظائرها اليونانية وإن كان الإفراط في التجميل والتنميق قد أفسد هذا الطراز من

<sup>(</sup>ه) وهو المسمى بحجر السپلينو Cipollino وهو حجر جيرى محبب يحتوى على الميكا (ه)

العمد في العصور المتأخرة . ومثل هذا يقال عن الإفراط في رسم الأزهار فوق التلافيف الأيونية لصنع التيجان الركبة من طرز مختلفة كما نشاهد ذلك في قوس تيتس . وكانت التلافيف تنتهى أحياناً بأشكال حيوانية أو آدمية توهم الرائي بأنها ميازيب على صورة حيوانات أو أناس على غرار ما صنع منها بعد لذفي العصور الوسطى . وكثيراً ما كان الرومان المسرفون يخلطون بين طرز مختلفة في البناء الواحد ، كما نشاهد ذلك في ملهى مارسلس ، يضاف إلى هذا أنهم قد بلغ بهم الشح في بعض الأحيان حداً جعلهم يتركون العمد الجانبية ملتصقة بجسم الهيكل نفسه كما نشاهده في البيت المربع maison carrée في نيمز Simes في البيت المربع مبانيم يزينونها بها ولو لم يعد لها عمل أصيل بعد أن سلها تطور العمد إلى مبانهم يزينونها بها ولو لم يعد لها عمل أصيل بعد أن سلها تطور العمد إلى مبانهم يزينونها بها ولو لم يعد لها عمل أصيل بعد أن سلها تطور العقود ما كان لها من شأن قديم في استناد هذه المباني إلها ـ وبقيت هذه المعقود ما كان لها من شأن قديم في استناد هذه المباني إلها ـ وبقيت عنه م

#### - Y -

### هياكل رومة

لقد احتفظت رومة فى جميع هياكاها إلا قلة ضئيله منها بنظام الأروقة ذات العمد ، المبسوطة عليها عوارض رئيسية تحمل السقف . وكان أغسطس متحفظاً فى الفن شأنه فى كل شىء سواه ، ولذلك استمسكت جميع الأضرحة التى بنيت بأمر منه بالتقاليد الصحيحة القديمة . ثم أخذ الأباطرة من بعده يضاعفون عدد الحياكل التى يقيمونها لآلحتهم التى تنافسهم فى السلطان والجاه ، ويغشون فجورهم بستار من التتى المعارى ، حتى ازد حمت التلال وسدت الشوارع بالمزارات المقرمدة المذهبة . وكان حويتر بطبيعة الحال صاحب النصيب الأوفر منها ، فكان من بين جويتر بطبيعة الحال صاحب النصيب الأوفر منها ، فكان من بين هياكله الكثيرة هيكل چويتر المثبت الذى ثبت



( شكل ٧ ) نقش من مذبع السلام من معرض افيزى بفلورنس

أقدام الرومان وأوقف هربهم فى القتال ، واقتسم مع يونو ومنير قا أقدس مزارات رومة فوق تل الكپتول . فقد أقيم فى الحجره الوسطى تمثال ضخم من الذهب والعاج لچوپتر الأفضل والأعظم Jupiter Optimus Maximus يحيط به من الجانبين رواق معمد ذو ثلاث طبقات . وتعزو الرواية التاريخية أول صورة من صور هذا الصرح الأعظم من الصيروح الرومانية المقدسنة إلى تاركونيوس بسكس وقد دمرته النار عدة مرار ، وكان فى كل مرة يعاد بناوه بعد تدميره . واختلس استلكو فى عام ٤٠٤ م أبوابه البرنزية المذهبة ليؤدى بها رواتب جنده ، ونهب الوندال قراميد السقف المصفحة بالذهب ، ولا تزال بعض قطع من أرضيته باقية إلى اليوم .

وكان يقوم على القمة الشهالية من قم هذا التل نفسه هيكل يونو المنذرة أو الحارسة Juno Moneto ، وهناك كانت دار سك العملة . ولا حاجة إلى أن نذكر للقارئ أن اسم دار السك (mint) والنقود (money) مصدر كثير من المطامع ، مشتق من لفظ منيتو الذي كانت تلقب به يونو ، وعلى المنحدر الجنوبي من منحدرات هذا التل كان يقوم معبد ساترن (زحل) المنحدر الجنوبي من منحدرات هذا التل كان يقوم معبد ساترن (زحل) عام ١٩٤٧ ق . م ؛ وقد بتى منه حتى الآن ثمانية عمد أيونية وعارضة واحدة فوق بعض هذه العمد . و السوق الكبرى عند سفح التل كان المعبد الصغير المخصص ليانوس Janus إله البدايات كلها . وكانت أبوابه لا تفتح القديم . وفي الركن الجنوبي الشرق من أركان السوق كان هيكل كاسترو القديم . وفي الركن الجنوبي الشرق من أركان السوق كان هيكل كاسترو بلكس بعاليا هذا الهيكل الذي جدده تيبيريوس ثلاثة عمد كورنثية رفيعة ، إلينا من بقايا هذا الهيكل الذي جدده تيبيريوس ثلاثة عمد كورنثية رفيعة ، وهي بإجماع الحبيرين أجمل العمد الرومانية على الإطلاق .

وأضاف أغسطس إلى هذه الهياكل في سوقه هو هيكلا للمريخ المنتقم

Mars Ultor وفاء بندره قبل فلياى Philippi ، ولا تزال ثلاثة من عمده الفخمة قائمة فى مكانها إلى اليوم . وكان أحد أطراف ساحته الوسطى عبارة عن نصف دائرة ذات سقف مقبب ، وهى طراز معارى أصبح فيا بعد طراز محراب الكنائس المسيحية الأولى . وأقام أغسطس على تل الپلاتين هيكلا فخا من الرخام الحالص للإله أپلون نظير معونته له فى أكتيوم ، وزينه بتاثيل من صنع ميرون Miron واسكوباس Scopas ، وأضاف إليه مكتبة فخمة ومعرضاً فنياً ، وبذل كل ما فى وسعه ليشعر الناس إن الإله قد غادر بلاد اليونان وجاء إلى رومة يحمل معه إليها زعامة العالم الروحية والثقافية ؛ بل إن أصدقاء أغسطس ، بعد أن زالت أسباب التحرج من هذا الهمس بوفاة والدة أغسطس ، قالوا إن أبلو متخفياً فى صورة ثعبان رشيق سريع الحركة هو الذى استولدها هذا الزعم الداهية .

وكان فى الجزء الشهالى الغربى من المدينة هيكل عظيم لإيزيس المعانى وعلى تل البلاتين مزار فسيح لسيبيل . وكانت فيه ، ملاذات لبعض المعانى المجردة بجسدة – كالصحة والشرف ، والفضيلة ، والوثام ، والوفاء ، والحظ ، وكثير من أمثالها . وكانت كل هذه الهياكل تقريباً تحتوى ساحات ملأى بالتماثيل والرسوم الملونة . وقد جمع فسيازيان فى معبد السلم العظيم الذى أقامه كثيراً من الكنوز الفنية التى كانت فى بيت نيرون الذهبى ، وبعض المخلفات التى جاء بها من أورشليم وأباح للناس مشاهدتها . ويمتاز هيكل فرتونا قريلس Foruma Virilis القائم فى سوق بوريوم Forum هيكل فرتونا قريلس Foruma Virilis القائم فى سوق بوريوم Boarium الحفظ بأجزائه إلى اليوم . وكانت نساء العاصمة يترددن كثيراً على هذا الهيكل للعبادة فيه ، فقد كن يعتقدن أن الآلهة تعلمهن كيف يخفين عيوبهن عن أعين الرجال .

وقد أضاف مهندسو رومة إلى هذه الهياكل وإلى عشرات العشرات من الهياكل الأخرى المشيدة على الطراز المربع القديم ، أضافوا إليها عدة هياكل

دائرية الشكل تكشف عن سيطرتهم الحديثة على مشكلة تشييد القباب. وتقول الرواية التاريخية إن هذا الطراز من البناء مأخوذ من كوخ رميولوس المستدير الذى احتفظ به كما يحتفظ بالآثار الدينية على تل اليلاتين قروناً طوالاً.

ولا يكاد يقل عنه في القدم بيت قستا Aedes Vestae الجميل المجاور لحيكان كاسترو پلكس ؛ وكانت ساحته الوسطى المغطاة جدرانها بالرخام الأبيض تحيط بها عمد كورنثية جيلة ، وكان سقفها قبة من الشهان المذهب. وكان إلى جوارها قصر العدارى القستية ـ ويتكون من أربع وتمانين حجرة مشيدة على نظام الأديرة حول بهو ذى عمد . ولم يكن البانثيون قد أصبح بعد هيكلا مستدير الشكل ؛ فقد كان في صورته التي أقامه عليها أجربا مستطيلا ، ولكن كانت له ساحة مستديرة أمامه . وقد أقام مهندسو هدريان فوق هذه الساحة الهيكل المستدير والقبة الضخمة اللذين لا يزالان حتى الآن أعظم شاهدين على جرأة الإنسان وشجاعته .

#### - 4 -

### التحول الفجائى إلى الطراز المقوس

لقد كانت رومة في عمارتها الدنيوية أعظم منها في عمارتها الدينية ، ذلك بأنه كان في وسعها في أولى العارتين أن تتحرر من قيود التقاليد ، وأن تجمع بين الهندسة والفن بين المنفعة والقوة من جهة ، والجال والشكل من جهة أخرى بيطريقة اختصت بها هي لا يشاركها فيها غيرها من المدن . لقد كان الأساس الذي قامت عليه العارة اليونانية هو الحط المستقيم ( مهما أدخل عليه من التنظيم الدقيق كما يشاهد في البارثنون ) : كالعمود الرأسي ، والعارضة الأفقية ، والقوصرة المثلثة الشكل ، كالعمود الرأسي ، والعارضة الأفقية ، والقوصرة المثلثة الشكل ، أما أساس هندسة البناء الرومانية الحالصة فقد أصبحت الحط المنحني ؛ ذلك أن الرومانة كانوا ينشدون العظمة ، والإقدام ، والضخامة ،

ولكنهم لم يكن في وسعهم أن يسقفوا مبانهم الواسعة على مبادئ الحطوط المستقيمة والأروقة ذات العمد إلا إذا أقاموا فهما مجموعة من العمد التي تعترض طرقاتها ، وكانت سبيلهم للتغلب على هذه المشكلة هي. الأقواس بشكلها المستدير في الغالب ، وما العقود إلا أقواس استطالت ، وما القباب إلا أقواس تحركت ودارت ، ولعل القواد الرومان وأعوانهم قد ألفوا في مصر وآسية الأشكال المقوسة ، وإزدادت ألفتهم لها على مر الأيام ، فأيقظوا في مواطنيهم التقاليد الرومانية والتسكانية القديمة التي طال العهد بطغيان الأنماط اليونانية عليها ، فأخذت رومة تستخدم العقود استخداماً بلغ من اتساعه أن اشتق منه فن البناء كله اسم جديد أصبح علماً عليه ولم يفارقه قط : وقد أنشأ الرومان القبوة المفصلية بوضع شبكة من الأضلاع المكونة من الآجر على طول خطوط الالتواء قبل أن يصب الملاط المسلح في الإطار الحشبي لعمل السقف ؛ ثم أنشئوا ، بوضع قبوتين اسطوانيتين متعامدين ، شبكة من الأضلاع والحنيات تستطيع أن تتحمل فوقها بناء أثقل منها كما تستطيع أن تتحمل دفعاً قوياً من الجانبين . هذان ها المبدآن اللذان قام علمهما الانقلاب المجائى في فن العارة الرومانية وتحوله من طراز الحطوط إلى طراز الأقواس .

وبلغ الطراز الجديد كما له في الحيامات والمدرجات الكبرى ، وكانت مامات أجريا ، ونبرون ، وتيتس الحلقة الأولى من سلسلة طويلة انتهت عيامات دقلديانوس ، فقد كانت هذه صروحاً من الملاط المسلح مغطاة بالجبس أو الآجر تعلو علواً شاهقاً في الهواء . وكانت مزينة من داخلها بفساقي من الرخام والفسيفساء ، وبأعمدة مختلفة الألوان، وسقف مزخرفة ، وصور ملونة وتماثيل . وكان فيها حجرات لحلع الملابس ، وحمامات ساخنة وباردة ، وحجرة وسطى ذات هواء دفيء، وبرك للسباحة ، ومواضع للتمرينات الرياضية ، ومكتبات وحجر للمطالعة ، وأخرى للبحث ، وأرائك للراحة ، وأكبر الظن أنها كانت ،

تعنوى أيضاً على معارض فنية . وكانت أغلب الحجرات تسخن من مركز عام تمتد منه أنابيب كبيرة من الصلصال ، وتسبر تحت أرض الحجرات وفي داخل الجدرات . وكانت هذه الحامات (\*) الحارة أوسع وأفخم ما شيد من المبانى العامة ، ولم يوجد لها قط نظائر من نوعها في العالم كله : وكانت جزءاً من الاشتراكية في الترفيه عن الشعب حاولت به الزعامة أن تبرر سلطانها المطلق المتزايد .

وكانت هذه النزعة تقسها هي الحافز على بناء أعظم دور التمثيل في التاريخ كله . وكان عدد هذه الدور في رومة أقل منها في العواصم الحديثة ، ولكنها كانت أوسع منها رقعة . وكان أصغرها هو الملهى الذى شاده كورنليوس بلبس Cornelius Balbus في ميدان المريخ ( ١٣ ق . م ) ، والذي كان ينسع لسبعة آلاف وسيعانة من النظارة ؛ وقد أعاد أغسطس بناء ملهي يمي الذي كان يتسع لسبعة عشر ألفاً وخمسائة ، وأتم بناء ملهي آخر سماه بأسم مرسلس Marcellus ويتسع لعشرين ألفاً وخمسهائة . وكانت هذه الدور مقاعد النظارة كانت تستند إلى أبنية ذات أفواس وقباء بدل أن تستند إلى منحدرات التلال . وكان المسرح وحده هو المسقف ، ولكن النظارة كانو يتقون الشمس بمظلة مِن نسيج التيل (velarium) كانت في ملهي يميي تغطى مساحة عرضها ٥٥٠ قدماً. وكانت فوق المداخل مقصورات للأعيان وذوى المناصب الكبرى في الدولة ، وكان لبعض المسارح ستائر لم تكن ترفع إلى أعلى إذا بدأ التمثيل بل كانت تنزل في فتحات معدة لها . وكان المسرح يرتفع على أرض الملهي ينحو خمس أقدام ، وكان الجزء الخلني منه يتخذ في العادة شكل بناء أنيق يمتد من أحد جانبيه إلى الجانب الآخر ، فيمكن

<sup>( \* )</sup> ولقد كانت الحمامات الرومانية أنموذجاً أنيمت على مثاله مبان حديثة كثيرة واجهت نفس المشكلة التي واجهها الرومان ، وهي تقطية مساحة واسعة من الأرض بأبنية ليس فيها إلا أقل عدد مستطاع من العواثق ، ومن أشهر أمثلة هذه المبانى مجعلة بنسلفانيا ، والمحعلة الوسطى في نيويورك .

الممثلين بذلك من أن يسمعوا أصواتهم للعدد الجم من النظارة الذين يضمهم الملهى . ويحدثنا سنكا عن « صناع المسارح الذين يخبرعون حالات ترتفع من نفسها أو أرضيات ترتفع فى سكون فى الهواء «(١٣٢) . وكان تغيير المناظر يحدث بوساطة مناشير دوارة أو بتحريك مجموعة منها إلى طرفى المسرح أو إلى أعلاه فتنكشف بذلك المجموعة التى تلها . وكان يستعان على اسماع النظارة أصوات الممثلين بوضع جرار فارغة فى أرض المسرح وجدرانه (٢٣٠٠) . وكانت أمكنة النظارة تبردها جدارل ماثية تجرى فى محراتها ، وكان مزيج من الماء والنبيذ وعصير الزعفران ينقل أحياناً إلى أعلى المقاعد فى أنابيب ثم برش على النظارة على هيئة رشاش عطر (٢٣٠ ج) . وكان داخل الملهى يزدان بالمائيل وكانت صور كبيرة ترسم على المسرح بدل المناظر المتغيرة فى هذه الأيام . ولعلنا لا نجد الآن فى العالم كله ملهى مهما عظم يبلغ فى الاتساع والفخامة ما بلغه ملهى يميى فى رومة .

وكانت حلبة الألعاب ومضار الركض والمدرج أحب إلى الشعب من دار التمثيل . وكان فى رومة عدة مضامير تستخدم أكثر ما تستخدم المباريات الرياضية . وكان سباق الحيل والعربات وبعض الألعاب الأخرى تعرض فى حلبة فلامنيوس فى ميدان المريخ أو فى الحلبة الكبرى التى جدد قيصر بناءها بين تلى بلاتين وأفنتين . وكانت هذه الحلبة فى شكل قطع تناقص طوله ٢٢٠٠ قدم وعرضه ٢٠٥ ، وكان فها مقاعد خشبية فى ثلاث جهات منها تتسع لمائة وثمانين ألفاً من النظارة (٣٣٠) . وفى وسعنا أن نقدر ثروة رومة إذا عرفنا أن تواچان أعاد بناء هذه المقاعد من الرخام .

وكان بناء الكلوسيوم بناء متواضعاً إذا قيس إلى هذه الحلبة الكبرى ، فقد كانت مقاعده لا تتسع لأكثر من خمسين ألفاً ، ولم يكن تصميمه جديداً ؛ لأن مدن إيطاليا اليونانية كانت من زمن بعيد تحتوى مدرجات مثله ؛ فقد أنشأ كوريو Curio كما قلنا من قبل مدرجاً في عام ١٣٥ ق . م ،

وبنی قیصر مدرجاً آخر فی عام ٤٦ ، وبنی استاتلیوس تورس Statilius Taurus مدرجاً ثالثا في عام ٢٩ ق.م . وكان فسيازيان هو الذي بدأ المدرج الفلافي ــ وهو الاسم الذي كان الرومان يطلقونه على الكلوسيوم ــكما كان تيتس هو الذي أتمه في عام ٨٠ م ، ولا نعرف اسم المهندس الذي أشرف على بنائه ، وقد اختار ڤسيازيان لبنائه البحيرة التي كانت في حديقة قصر نيرون بين التل الكئيلي Caelian والتل الهلاتيني . وقد شيد من الحجر التراڤرتيني (\*) على شكَّل إهليلجي يبلغ طول محيطه ١٧٠٠ قدم . وكان ارتفاع ســوره الحارجي ١٥٧ قدماً ، وكان مقسما إلى ثلاثة أطباق يقوم بعض طابقه الأول على أعمدة تسكانية ــ دورية ، ويقوم طابقه الثاني على عمد أيونية ، والثالث على عمد كورنثية ، وبين كل عمودين عقد . وكانت الدهاليز الرئيسية مسقوفة . بأقبية اسطوانية تتقاطع في بعض المواضع على طراز أديرة العصور الوسطى . وكان داخله مقسما أيضاً إلى ثلاث طبقات تستند كل منها إلى أعمدة ، وتنقسم إلى حلقات من المقصورات والمقاعد ، متحدة في مركزها تقطعها طرقات ذات درج فتقسمها إلى « أوتاد » cunei ، ويبدو داخله للناظر إليه في هذه الأيام كأنه كتلة ضخمة من البناء قطع فيه صانع جبار عقوداً وطرقات ومقاعد . وكان داخله يزدان بالتماثيل وغيرهما من وسائل التجميل ، وكانت كثير من صفوف المقاعد مصنوعة من الرخام ، وكان للمدرج ثمانون مدخلا خصنصائنان منها للإمبر اطور وحاشيته . وكانت هذه المداخل والمحارج vomitoia تكنى لإخراج الجماهير الغفيرة التي تملأ هذا المدرج الضخم في دقائق معدودات. وكان يحيط بالحلبة التي يبلغ اتساعها ٢٨٧ قدماً في ١٨٠ سور يبلغ ارتفاعه خمس عشرة قدما يعلوه دربزون يحمى وحوشه الآدميين من وحوش الغاب. وليس الكلوسيوم من المباني الجميلة المنظر، وإن ضخامته الله

<sup>(</sup> م ) هذا هو الاسم الذي يطلقه الإيطاليون على الحجر الجيرى الذي يتكون من رواسب حياه الفوارات الذائب فيها الجير. ( المترجم ) ( ٢١ – ٣٠ – ١٤ ٣ )

نفسها لتنم عما فى الطبيعة الرومانية من خشونة ، كها تكشف عما فيها من عظمة : وكل ما يمكن أن يقال فى مديحه أنه أكثر الحرائب التى خلفها العالم الرومانى القديم روعة . لقد كان الرومان يبنون كها يبنى الجبابرة ، ولو أننا طلبنا إليهم أن يصقلوا مبانيهم كها يصقل الصياغ الحلى لكلفناهم ضد طباعهم .

لقد أنشأ الفنانون الرومان فنهم من خليط محتار من الطرز الأتيكية ، والأسيوية ، والإسكندرية ، فجمعوا فيه بين التحفظ والضخامة والرشاقة . غير أنهم لم يمزجوا في يوم من الأيام هذه الصفات لينشئوا منها تلك الوحدة الأساسية التي هي أساس من أسس الجال . وإن فيا تتصف به المباني الرومانية الخالصة من قوة وفجاجة لمسححة شرقية ، فهني تبعث في النفس الرهبة لا الجال ؛ وإن ينثيون هدريان نفسه ليعد من عجائب الصروح أكثر مما بعد من روائع الفن ؛ فليس لنا أن نتطلع في الفن الروماني إلى رقة الشعور ودقة التنفيذ اللهم إلا في حالات نادرة كالنقوش والتحف الزجاجية الباقية من عصر أغسطس . بل يجب أن نتوقع هنا وجود فن هندسي يهدف إلى الغاية في الصلابة والاقتصاد والمنفعة ، إلى افتتان العصامي بالضخامة والزينة وإصرار الجندي على الواقعية ، وإلى فن المحارب ذي القوة الباطشة . وإذا كان الرومان لم يصقلوا فنهم صقل الصياغ فما ذلك إلا لأن الفاتحين كان الرومان لم يصقلوا فنهم صقل الصياغ فما ذلك إلا لأن الفاتحين لا يصبحون قط صياغاً ، ولذلك صقلوه صقل الفاتحين .

وما من شك فى أنهم قد أنشأوا أكثر المدن فتنة وروعة فى التاريخ ، وأوجدوا فنا مرنا ، تصويريا ومعاريا فى مقدور كل إنسان أن يفهمه ، وشادوا مدينة يستطيع كل مواطن أن يعيش فيها وينتفع بها . لقد كانت جماهير الأحرار فى تلك المدينة فقيرة قليلة الثراء ، ولكنها كانت إلى حدما تمتلك كثيراً من ثروتها : فقد كانت تأكل حب الدولة ، وتجلس بغير أجر ، أو بأجر هو والعدم سواء ، فى دور التمثيل ، وفى حلبات الألعاب ، وفى المدرجات وميادين السباق . وكانوا يمارسون ضروبا من الرياضة البدنية ، المدرجات وميادين السباق . وكانوا يمارسون ضروبا من الرياضة البدنية ،

ويتفيئون ظلال مئات من الأروقة ذات العمد ، ويتعلمون في الحامات ؛ ويتفيئون ظلال مئات من الأروقة ذات العمد ، ويمشون تحت القباب والعقود المنقوشة المزينة التي كانت تغطى أميالا كثيرة من شوارع رومة ، وتغطى ثلاثة أميال في ميدان المريخ وحده ، ولم يشهد العالم قبل رومة عاصمة مثلها ، فقد كان في وسطها سوق عجاجة صخابة تدور فنها رحى العمل بلا انقطاع ، وتتردد في جنباتها أصداء أصوات الحطباء ، وتدور فيها المناقشات التي تزلزل قواعد الإمراطورية ، ومن حولها حلقة من الحياكل ، والباسلقات ، والقصور ، ودور التمثيل ، والحامات ، في كثرة منقطعة النظير ؛ وتحيط مهذه الحلقة حلقة أخرى من الحوانيت مكتظة بالبائعين والمشترين ، تدوى فيها أصواتهم ، وتليها حلقة ثالثة من البيوت والحدائق ، فحلقة رابعة من المعابد والحامات مرة ثانية ، وتنتهى بدائرة من القصور فحلقة الريفية الصغيرة ذات الحدائق ، ثم الضياع التي تدفع بأطراف المدينة إلى الريف وتربط الحبال بالبحر . هذه هي رومة القياصرة – مزهوة ، قوية ، الريف وتربط الحبال بالبحر . هذه هي رومة القياصرة – مزهوة ، قوية ، براقة ، مادية ، قاسية ، ظالمة ، مشوشة غير منظمة ، سامية رفيعة الذرى .

# البابالسابع عرئر

رومة الأبيقورية

۳۰ ق: م – ۱۹۶

## الفصل لأول

الشعب

والآن فلندخل تلك المساكن ، والهياكل ، ودور التمثيل ، والحمامات لنرى كيف كان يعيش الرومان ، وسنراهم حين ندخلها ممتعين أكثر من فنونهم . وعلينا أن نذكر من بادئ الأمر أن أولئك القوم قد صاروا قبل عهد نيرون رومان من الوجهة الجغرافية فحسب ، لا أن الظروف التي عجز أغسطس عن التغلب عليها ، وهي ما سرى بين الأسر القديمة من عادات الامتناع عن الزواج ، وعن التناسل ، ومن قتل الأطفال ، وتحرير الأرقاء ، وما كانت تتصف به الأسر الجديدة من خصوبة نسبية ؛ كل هذا قد غير أحوال الشعب الروماني من الناحية العنصرية ، والأخلاقية ، والجسمية .

لقد كان الرومان فى العهد القديم تدفعهم الغريزة الجنسية إلى كثرة النسل ، كما كانت تدفعهم إليها أيضاً رغبتهم فى أن يكون لهم من بعدهم من يعنى بقبورهم ، أما فى الوقت الذى نتحدث عنه ، فقد عرفت طبقاتهم العليا والوسطى كيف تفصل الغزيزة الجنسية عن الأبوة ، فتشبع الأولى دون أن يؤدي ذلك الإشباع إلى الثانية ، كما أصبحت هذه الطبقات ترتاب فى عقيد الدار الآخرة ،

وكانت تربية الأبناء في الزمن الأول واجبا على الآباء للدولة يحتمه عليهم الشر ، ويلزمهم به الرأى العام ؛ أما الآن فقد بدا من أسخف الأشياء أن يطلب إلى الآباء أن يزيدوا عدد سكان المدينة التي ضاقت بمن فها ؟ وكان المنافقون المداهنون لا ينفكون يتملقون العزاب ومن لا أبناء لهم من المنزوجين يطلبون إليهم أن يوصوا لهم بأموالهم بعد وفاتهم . وقد وصف چوفنال هذه الحال بقوله : « إن أكثر ما يحبب فيك أصدقاءك أن تكون لك زوج عقم (۱) » . وقد ورد على لسان شخصية من شخصيات يترونيوس : « ليس في أقرطونا إلا طبقتان من السكان ــ متملِّقون ومتما يَقون ، والحريمة الوحيدة فيها أن تلد أبناء يرثون مالك من بعدك . فهي أشبه بميدان قتال في فترة راحة : ليس فيه إلا جيف وطيور جارحة نلتهمها ٥ (٢) . وفقدت أم ولدها الوحيد فعزاها سنسكا بقوله إنها ستصبح عبية عند الناس مكرمة لأن « الثكل عندنا يزيد سلطان الثكلي أكثر مما ينقصه ، ٣) وكان في أسرة جراكس اثنا عشر طفلا ، ولكننا لا نعتقد أنه كان بين طبقتي الأشراف والفرسان في روَّمة على عهد نيرون خمس أسر من هذا . النوع . وكان الزواج عند الرومان في العهد القديم رباطاً اقتصاديا يدوم مدى الحياة ، أما الآن فقد أصبح في نظر مائة ألف روماني مغامرة قصيرة الأجل ، خالية من كل معنى روحى ، وعقداً ضعيفاً يسهل التحلل منه غايته الحصول على اللذة الجسمية أو السلطة السياسية. ولكى تفلت النساء من القيود المفروضة على العزاب في الوصايا والهبات كان يعضهن يتزوجن بالخصيان حتى لا يحملن(١) ، ومنهن من كن يعقدن زيجات صورية على رجال فقراء مشرطات ألا يطلب إليهن أن يحملن ، وأن يكون لهن من العشاق بقدر ما يرغين(٥) . وكانت موانع الحمل بنوعيها الآلى والكيميائي واسع الانشار (٦) فإذا لم تفلح أسعفهن الإجهاض بأشكاله الكثيرة. نعم إن الفلاسفة والمشترعين كانوا يحرمونه ، ولكن أرقى الأسر كانت تلجأ إليه . وفي ذلك يقول چوفنال : « إن الفقيرات من النساء

يقاسين آلام الوضع ومتاعب تربية الأبناء ، أما الفرش اللذهبة فقاما تضم امرأة حاملا ؛ ألا ما أشد حذق المجهضين وما أقوى العقاقير المجهضة! » ولكنه مع هذا يقول للزوج « أعطها الدواء وأنت مغتبط ، فإنك قد تجد نفسك ، إن ولدت ، أبا لطفل حبشى »(٧) . وأما قتل الأطفال فقد كان نادراً في هذا المجتمع المستنبر (\*) .

على أن قلة نسل الطبقات المثرية فى رومة والإمراطورية الروانية كان يقابله من الناحية الأخرى كثرة الهجرة وخصب الطبقات الفقيرة ، ولذلك ظل سكان رومة والإمبراطورية فى ازدياد مستمر . وقد قدر بلوك Belock بها بمائة ألف ، بلوك Belock سكان رومة فى عهد الإمبراطورية الأولى بها بمائة ألف ، وقدر هم جبن بمليون ومائتى ألف ، وقدرهم ماركوارت Marquardt (\*\*) بمليون وستائة ألف . وقدر بلوك سكان الإمبراطورية بأربعة وخسين مليونا ، كما قدرهم جبن بمائة وعشرين مليونا ((۱) . وظل عدد الأشراف ملا كان من قبل ، ولكنهم كانوا كلهم تقريباً مختلفون فى أصولهم عن الأشراف القدامى ؛ فلم نعد نسمع عن أسر إيمليوس ، وكلوديوس وفابيوس ، وقلم يبق من العشائر القديمة التى ظلت من عهد قيصر تفخر بأصولها وتختال فى رومة إلاأسرة كرنليوس . فن هذه الأنبر من حصدته بأصولها وتختال فى رومة إلاأسرة كرنليوس . فن هذه الأنبر من حصدته الحروب أو الاغتيالات السياسية ؛ ومنها من قضت عليه قيود الزواج وتحديد النسل ، والعجز الجنسى ، ومنها من افتقر حتى أصبح فى عداد الطبقات الدنيا . وحل محل هذه الأسر فى رومة رجال الأعمال الرومان ، وأعيان البلدان

<sup>(\*)</sup> وكان بعض البنات واللقطاء يعرضون أحياناً لتقليات الجوتى القرن الأول بعد الميلاد. وكان ذلك يحدث عادة عند عمود الرضاع Communa Lactaria - وقد سمى بهذا الاسم لأن الدولة كانت ترسل المرضمات لتغذية من يعثر عليين هتاك من الأطفال وإنقاذ حياتهم الأن التخلص من الأطفال غير المرغوب فيهم عادة شائمة في كل المجتمعات إلا المجتمعات التي لا تستمتم بقسط من الخضارة.

<sup>( ﴿ ﴿ )</sup> وقد بلغ عدد سكان رومة في عام ١٩٣٧ حوالي ٠٠٠٠ ١٠١١ نسمة ـ

الإيطالية ، وأشراف الولايات النائية . وقد قال عضو في مجلس الشيوح عام ٥٦ م : إن « الكثرة الغالبة من الفرسان ، والعدد الكبير من أعضاء مجلس الشيوخ ، من نسل الأرقاء »(١٢) . ولم يمض على هؤلاء الأعيان الجدد إلا جيل أو جيلان حتى تخلقوا بأخلاق من سبقوهم ، فقل نسلهم ، وزاد ترفهم ، واستسلموا لتيار المهاجرين من الشرق .

وكان أول القادمين هم اليونان ــ ولم تكن كثرتهم من بلاد اليونان الأصلية ، بل كانت من شمال أفريقية ، ومصر ، وسوريا ، وآسية الصغرى، وكانوا على جانب كبير من الحماسة، والنشاط، ولين العريكة، أشبه بأهل الشرق ؛ وكانت كثرتهم من صغار التجار أو المستوردين ؛ وكان بعضهم علماء ، وكتاباً ، ومعلمين ، وفنانين ، وأطبساء ، وموسيقيين ، وممثلين ؛ وكان بعضهم يشتغلون بالفلسفة حباً في دراستها أو طمعاً فيما يعود عليهم من المال من هذه الدراسة ؛ وكانت كثرتهم من الموظفين الإداريين ورجال المال القادرين ، وكان الكثيرون منهم لا يرعون عهداً ولا ذمة ، وكلهم تقريباً لا يؤمنون بدين . وقد أتى معظمهم في الأصل أرقاء ، ولم يكونوا ممتازين في شيء ، وحافظوا بعد تحررهم على مظاهر الذلة والحنوع وعلى ما كانوا يبطنونه من حقد على أغنياء الرومان ، الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كلا على الترآث الثقافي لليونان الأقدمين ، واستهزاء بهم . وغصت شوارع العاصمة باليونان الثرثارين الكثيرى الجلبة والحركة ، وكان السائر فيها يسمع اللغة اليونانية أكثر مما يسمع اللغة اللاتينية ، وكان على الكانب إذا أراد أن تقرأ جميع طبقات الأمة كتابته أن يكتبها باليونانيــة . وكان المسيحيون الأولون في رومة كلهم تقريباً يتكلمون اللغة اليونانية ، وكذلك كان السوريون والمصريون ، واليهود. وكانت جالية كبيرة من المصريين ــ تضم تجاراً وصناعاً وفنانين ــ تعيش في ميدان المريخ . أما السوريون ، النحاف الأجسام ، الوادعون الظرفاء ، الماكرون الدهاة ، فكان الإنسان يلتقي بهم في كل مكان في العاصمة

يشتغلون بالتجارة ، والصناعات اليدوية ، والأعمال الكتابية ، والشئون المالية ، والاحتيال على الناس .

وأصبح اليهود من عهد قيصر عنصراً قوياً من عناصر السكان في العاصمة وقد وفد منهم إليها عدد قلبل من عهد ماض يرجع إلى عام ١٤٠ ق. م (١٦) وجيء بعدد كبير منهم إلى رومة أسرى حرب بعد حروب يمبي التي شبت في عام ١٦٠ ق. م ، ولم بلبث هو لاء أن تحرروا من الرق بجدهم ، واقتصادهم ، أو لأن استمساكهم الشديد بأوامر دينهم كان يضايق سادتهم . ولم يحل عام ٥٩ ق . م حتى كان عددهم في الجمعية قد ازداد إلى حد جعل شيشرون يصف معارضتهم بأنها مجازفة سياسية غير مأمونة العاقبة (١٤) . ويمكن القول بوجه عام إن الحزب الجمهوري كان معادياً ليهود ، وإن الشعب والأباطرة كانوا من أصدقائهم (١٥٥٥) وقبل أن ينصرم القرن الأول كان عددهم في العاصمة قد بلغ ١٠٠٠ وكانت تعانى الأمرين من جراء الفيضان الموسمي لهذا النهر . وكانوا يعملون في أحواض السفن القريبة من جراء الفيضان الموسمي لهذا النهر . وكانوا يعملون في أحواض السفن القريبة أن مساكنهم : ويشتغاون بالصناعات اليدوية وبتجارة الأشتات في الحوانيت ، من مساكنهم : ويشتغاون بالصناعات اليدوية وبتجارة الأشتات في الحوانيت ، ولكن لم يكن من بينهم إلا عدد أو بالتنقل في أحياء المدينة . وكان منهم أغنياء ، ولكن لم يكن من بينهم إلا عدد قليل من كبار التجار ، فقد كان السوريون واليونان هم المسيطرين على التجارة قليل من كبار التجار ، فقد كان السوريون واليونان هم المسيطرين على التجارة قليل من كبار التجار ، فقد كان السوريون واليونان هم المسيطرين على التجارة قليل من كبار التجار ، فقد كان السوريون واليونان هم المسيطرين على التجارة قليل من كبار التجار ، فقد كان السوريون واليونان هم المسيطرين على التجارة قليل من كبار التجار ، فقد كان السوريون واليونان هم المسيطرين على التجارة قليل من كبار التجار ، فقد كان السوريون واليونان هم المسيطرين على التجار ، فيصر من التجار ، في التجار ، في العرب التجار ، فقد كان السوريون واليونان هم المسيطرين على التجار ، في التجار ، في العمون في الموري السوريون واليونان هم المسيطرين على التجار ، في التحار ، في الموري الموري الموري التحار ، في الموري الموري الموري الموري الموري التحار ، في الموري ال

<sup>(</sup> ه ) وقد ظلوا على الدوام يؤيدون قيصر ، وبسط عليهم في نظير ذلك حمايته ورعايته ، وحذا أغسطس حذوه في هذه الحجلة ؛ أما تيبيريوس فكان معادياً لكل العقائد الأجنبية ، ولذلك جند أربعة آلاف منهم ليحاربوا في سردينية حرباً لا تكاد تختاف في شيء عن الانتحار ، ثم أخرج البقية الباقية منهم من رومة ( ١٩ م ) (١٦١) . ثم أدرك بعد اثني عشر عاماً من ذلك الوقت أن سجانوس تحد أضله في هذا الأمر ، فألغي مرسوم نفيهم ، وأمر ألا يضار اليهود في عمارسة طقوس دينهم و في اتباع عاداتهم (١١٧) . وبسط عليهم كاجيولا حمايته في رومة ، واكنه قارمهم في خارجها ؛ ونني كلوديوس بعضهم على أثر ما أحدثوه في المدينة من شغب ، ولكنه أصدر في عام ( ٢٤) ) مرسوماً عاماً يؤيد فيه حقهم أيا كان مقامهم في أنحاء الإمبر اطورية في أن يعيشوا حسب توانيهم . وفي عام ٤٤ أني دومتيان اليهود من رومة إلى وادي إجيريا وسمح لحم أن يستعتموا بالطمأنينة جيلا كاملا .

الدولية . وكان لهم في رومة عدد كبير من المعابد ، لكل واحد منها مدرسته ، وكتبته ، ومجلسه المكون من شيوخهم(١٩) ، والمعروف باسم الجروسيا Gerousia. وكانت نزعة اليهود الانفصالية ، واحتقارهم للشرك وعبادة الأوثان ، وتزمتهم الخلقي ، وامتناعهم عن الذهاب إلى دور التمثيل أو مشاهدة الألعاب ، وعاداتهم وطقوسهم الدينية الغريبة ، وفقرهم وما نتج عنه من قدارة ، كان كل هذا سبباً في كراهية العناصر الأخرى لهم ، وهي الكراهية المألوفة في تاريخهم الطويل . وقد ندد چوفنال بكثرة تناسلهم ، كما ندد تاستس بوحدانيتهم الدينية وأميانس مرسلينس Ammianus Marcellinus بشغفهم بالثوم(٢٠) . وزادت البغضاء بينهم وبين غيرهم من الطوائف بعد استيلاء الرومان على بيت المقدس وسط معارك دموية ، ومثلت في موكب النصر الذي استقبل به تاستس جاعة كبيرة من الأسرى الهود و الغنائم المقدسة ، كما مثلت رموز من هذا النوع على ما أقيم له من أقواس النصر ، وأضاف فسيازيان إلى أذاهم السخرية منهم وأمر أن يخصص من ذلك الوقت نصف الشاقل ، الذي كان يرسله اليهود المشتنون لصيانة الهيكل ، لتعمير رومة . على أن كثيراً من الرومان المتعامين كانوا يعجبون بعقيدة التوحيد اليهودية ، ومنهم من اعتنق هذا الدين ، وكان الكثيرون منهم حتى من بين الأسر الغنية يتخذون يوم السبت اليهودى يوم عبادة وراحة .

وإذا ما أضفنا إلى اليونان ، السوريين ، والمصريين ، والبهود ، وبعض التوميديين ، والنويين ، والأحباش الأفريقيين ؛ وقليلا من العرب ، والبارثيين ، والكيدوكيين ، والأرمن ، والفريجيين ، والبثينيين الأفريقيين ؛ « والبرابرة » الأقوياء من دلماشييا ، وتراقية ، وداشيا ، وألمانيا ، والأشراف ذوى الشوارب من غالة ، والشعراء والفلاحين من أسهانيا ؛ « والمتوحشين ذوى الوشم من بريطانيا » إذا ما أضفنا هوالاء كلهم إلى اليونان كانت لنا صورة من الأجناس المختلفة التي تتكون منها روما الدولية . وقد دهش مارتيال أشد

الدهشة من قدرة عاهرات رومة على أن يكيفن لغتهن ومفاتنهن حسب أجناس من يترددون علمن من هذا الحليط ، وحسب أهوائهم (٢٣) . وكان چوفنال يقول وهو متألم إن نهر العاصى ، أكبر أنهار سوريا يصب فى نهر التيبر (٢٤)، ووصف تاستس العاصمة بأنها «بالوعة أقذار العالم »(٢٥) . وكانت وجوه الشرقيين ، وأساليهم ، وملابسهم ، وألفاظهم ، وحركاتهم ، وإشاراتهم ، ومنازعاتهم ، وأفكارهم ، وعقائدهم ، عنصراً كبيراً من حياة المدينة الزاخرة ، وما وافى القرن الثالث بعد الميلاد حتى كانت حكومة المدينة ملكية مطلقة كحكومات البلاد الشرقية ، وما وافى القرن الرابع حتى كان دين رومة ديناً شرقياً ، وحتى خر سادة رومة سجداً لإله الأرقاء .

على أن هذا الحشد الحليط لم يخل من عناصر النبل والكرامة ، فقد جهر بسخطه على پوپيا عشيقة نيرون في الوقت الذي صمت فيه الشيوخ فلم يجروثوا على النطق بكلمة ؛ وهاجم مجلس الشيوخ ليحتج على قتل أرقاء بدونيوس سكندس حملة (٢٦) ، ولم تكن الفضائل البسيطة التي يتحلي بها الرجل العادى معدومة في هذا المجتمع ؛ فقد كانت حياة الأسرة الهودية مثلا يحتذي في الحياة الصالحة ؛ وكانت الطائفة المسيحية القليلة العدد تقض بتقواها ورقة حاشيتها مضاجع العالم الوثني المنهمك في ملذاته وشهواته . لكن معظم الوافدين إلى رومة قد فسدت أخلاقهم بلا ريب حين انتزعوا من بيئاتهم ، وثقافاتهم ، وقوانينهم الأخلاقية التي نشأوا فيها و درجوا عليها . وقضت أعوام الاستعباد الطوال على ما كانوا يتصفون به من أخترام الذات الذي هو عماد الاستقامة والحلق الطيب ، وجردهم احتكاكهم في كل يوم بطوائف من الحلائق محتلفي العادات والمشارب من كثير مما بقي لهم من أخلاق كريمة تأصلت في نفوسهم بحكم العرف المألوف والعادة . ولو أن رومة لم تبتلع هذا العدد الكبير من الناس في هذا الوقت القصير ، وأو أنها ألحقت هؤلاء الوافدين كلهم بمدارسها بدل أن تلحقهم بأقدر أحيائها ، وأو أنها عاملتهم على أنهم رجال ذوو مزايا كامنة في نفوسهم تستطيع الكشف عنها والانتفاع بها ، ولو أنها أغلقت أبوابها حيناً بعد حين في وجه الوافدين حتى تستطيع عملية الهضم والتمثيل أن تجارى عملية الهجرة وتلاحقها ، لو أنها فعلت هذا لكان في مقدورها في أكبر الظن أن تكسب من هذا الاندماج قوة عنصرية وأدبية جديدة ، ولبقيت رومة رومانية ، ولظلت حصن الغرب الحصين الناطقة بمبادئه والمعبرة عن آرائه . أما وهي لم تفعل هذا فقد كان ذلك الواجب شاقاً عليها لا تستطيع الاطلاع به وقضت على المدينة الظافرة سعة ملكها واختلاف الأجناس الخاضعة لحكمها ، ورق دمها الوطني وخف في محيط رعاياها الزاخر . وانحطت طبقاتها المتعلمة إلى ثقافة من كانوا عبيداً لها ، لأنهم لكثرتهم كانوا أقوى من سادتهم ، فغلبت كثرة هؤلاء على فضائل أولئك ومميزاتهم ، أقوى من سادتهم ، فغلبت كثرة هؤلاء على فضائل أولئك ومميزاتهم ،

# الفصلاثاني

## التعليم

لسنا نعرف الشيء الكثير عن أطفال الرومان ، ولكن في وسعنا أن نحكم ، استناداً إلى الفن الروماني وشواهد القبور الرومانية ، أن الأطفال كانوا بعد أن يولدوا يصبحون موضع الحب المفرط غير الحكيم . ونرى چوفنال يخرج أحياناً عن غضبة ليكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عن المثل الطيبة التي يجب علينا أن نعرضها على الأطفال ، وعن المناظر السيئة والأصوات المنفرة التي يجب أن نبعدهم عنها ، وعن مظاهر الاحرام التي يجب أن نتحلي بها أمامهم في جميع الأوقات حتى الأوقات التي نظهر لهم فيها منتهى الحب (٢٧) . ويطلب فافورينوس ، في مقال لو أنه كتب لهم فيها منتهى الحب (٢٧) . ويطلب فافورينوس ، في مقال لو أنه كتب أولادهن (٢٨) . ويضرب سنكا وأفلوطرخس على هذه النغمة نفسها وإن لم يستمع إليها إلا عدد قليل ، فقد كان استخدام المراضع هو القاعدة لم يستمع إليها إلا عدد قليل ، فقد كان استخدام المراضع هو القاعدة الم ينشأ منها مآس لهذه الأسر (\*\*).

وكانت التربية الأولى تقوم بها المراضع ، وكن فى العادة يونانيات . وكن يقصصن عليهم قصصاً خرافية تبدأ عادة بهذه العبارة : « يحكى أن ملكا وملكة . . . » وكان التعليم الابتدائى لا يزال من المشروعات الفردية ، وكثيراً

<sup>( \* )</sup> وكانت اللعب والألعاب كثيرة كما هي في هذه الأيام ، فكان أطفال الرومان يقفزون فوق خطوط مرسومة على الأرض ، ويشدون الحبل ، ويصوبون النقود إلى هدف . وكان منها تغمية العينين ، والاستخفاء والبحث ، وكان منها اللعب بالدمي والأطواق ، والقفز على الحبل واتخاذ العصى خيولا ، وعمل الطائرات الورقية . وكان عند شباب الرومان خس ألعاب بالكرة مختلفة بعضها عن بعض ، منها واحدة شبيهة بلعبة كرة القدم في هذه الأيام إلا أنها كانت تستخدم فيها الأيدي والأذرع بدل السيقان والأقدام (٢٩) .

ما كان الأغيناء يستأجرون المربن لأبنائهم ، ولكن كونتليان حذرهم من هذا العمل كما حذر منه إمر سنEmerson لأنه يحرم الطفل صداقة زملائه التي لا غني له عنها في نشأته ، كما يحرمه عامل المنافسة التي تنبه قواه وتنشطها . وكان أبناء الطبقات الحرة وبناتها يدخلون المدرسة الأولية عادة في سن السابعة ، يصحب كالا منهم في غدوه ورواحه «. مرشد الطفل » ( بداجوج paedagogue ) ليحافظ عليه من الناحيتين الجسمية والحلقية . وانتشرت هذه المدراس في جميع أنحاء الإمبراطورية فلم تخل منها بلدان الريف الصغيرة . وتوحى الكتابة المخرفشة (\*) التي كشفت على جدران يمپي بأن أهلها لم يكن بينهم أميون ، وأكبر الظن أن التعليم كان وقتئذ منتشرا في عالم البحر الأبيض انتشاراً لا يقل عنه في أي وقت سابق لهذا العهد أو لاحق . وكان المرشد ( البدجوج) والمعلم ( لودى مجستر Ludi magister ) من البونان الأرقاء أو المحررين . وكان كل تلميذ في أيام هوراس وفي البلدة التي كان يعيش فيها يؤدى للمدرس في كل شهر ثمانية آسات ( ٢٠٠٠ من الريال الأمزيكي )(٣٠) . وبعد ثلثاثة وخمسن سنة من ذلك الوقت جعل دقلديانوس الحد الأعلى للمدرس في المرحلة الأولية من مراحل التعليم خمسين ديناراً ( ٢٠ ريالا أمريكيا ) عن كل تلميذ في كل شهر ، وفي وسعنا أن نحكم من هذا على ارتفاع قدر المدرس أو انحفاض قيمة الآس.

فإذا بلغ التلميذ (أو التلميذة) الثانية عشرة من عمره ، وكان ناجحا ، أدخل مدرسة ثانوية أو عالية ، وكان في رومة مائة وثلاثون مدرسة من هذا النوع . وكان التلاميذ يدرسون فيها قدراً أوفى من النحو ، واللغة اليونانية ، والآداب اليونانية واللاتينية ، والموسيق ، والفلك ، والتاريخ ، والأساطير ، والفلسفة ؛ وكانت الطريقة المألوفة في هذه الدراسة هي المحاضرات التي تشرح أقوال الشعراء الأقدمين . ويلوخ أن منهج الدراسة حتى هذه المرحلة كان واحداً للذكور والإناث

<sup>(</sup>ه) في المحيط المحرفش المخلط وقد ترجمنا بها كلمة scribbling . (المترجم)

على السواء ، ولكن البنات كثيراً ماكن يتلقين فضلا عن هذا دروسا في الموسبقي والرقص وإذ كان المدرسون في المدارس الثانوية (جرماتيشي grammatici) من المحررين اليونان على الدوام ، فقد كانوا يوجهون معظم اهتمامهم إلى آداب اليونان وتاريخهم بطبيعة الحال ؛ ومن أجل هذا اصطبغت الثقافة الرومانية بالصبغة اليونانية ، حتى إذا ما أشرف القرن الثاني الميلادي على نهايته ، كانت اللغة اليونانية لغة التعليم العالى كله تقريباً ، وضاعت الآداب اللاتينية في غمرة عاوم ذلك العصر وثقافته ،

أما الدراسات التي تعادل الدراسات في الكليات والجامعات في هذه الأيام فكان مقرها مدارس الخطباء . ولم يكن في الإمبراطورية مكان يخلو من الخطباء الذين يدافعون عمن يستأجرونهم في دور القضاء أو يكتبون لهم الخطب ، أو يلقون المحاضرات العامة ، أو يعلمون التلاميذ فن الخطابة ، أو يقومون بهذه الأعمال كلها . وكان الكثيرون منهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ، يتحدثون في الأدب ، أو الفلسفة أو السياسة ، ويعرضون على مدينة ، يتحدثون في الأدب ، أو الفلسفة أو السياسة ، ويعرضون على المستمعين كيف يطرقون أي موضوع بمهارة الخطباء البلغاء ، ويحدثنا بلني الأصغر عن إسيوس Isaeus اليوناني وكان وقتئذ في الثالثة والستين من عمره فقول :

كان يعرض على سامعيه عدة أسئلة للمناقشة ويترك لهم الحرية الكاملة في اختيار أيها يشاءون ، بل كان يطاب إليهم أحياناً أن يختاروا له الناحية التي يجب أن يؤيدها ، ثم يقوم ، ويرتدى ثوبه ويبدأ حديثه . . . وكان يعرض موضوعه عرضاً لبقاً جميلا ، وكان قصصه واضحاً ، ونقاشه متيناً قويا يشهد بالذكاء والفطنة ، ومنطقه قويا ، ولغته بليغة إلى أقصى حدود البلاغة (٣).

وكان يسمح لهؤلاء الرجال أن يفتتحوا المدارس ، ويستخدموا فيها مساعدين لهم ، ويجمعوا عدداً كبيراً من الطلاب. يدخاونها حوالى السنة السادسة عشرة من العمر ، ويدفعون من الأجور ما يصل أحياناً إلى ألني سسترس

عن كل منهج في مادة من مواد الدراسة : وكانت أهم موضوعات الدرس هي الحطابة ، والهندسة النظرية ، والفلك ، والفلسفة ــ وكأنت هذه المادة الأخيرة تشمل الكثير مما يطلق عليه الآن اسم العلوم الطبيعية . ويتكون من هذه المواد ما يعرف « بالتعليم الحر » أي المخصص لأبناء الأغنياء الأحرار (homoliber) ، وهم الذين لم يكونوا في أغلب الظن يقومون بأي عمل جمّا . وقد شكا پترونيوس ، كما يشكو كل جيل ، من أن التعليم لأ يؤهل الشبان لمواجهة ما سوف يعترضهم من المشاكل في مستقبل حياتهم فيقول : « إن المدارس هي الملومة فيما يتصف به شبابنا من سخف وبلاهة ، لأنهم لا يستمعون فها إلى شيء من شئون الحياة اليومية »(٣٦) . وكل ما نستطيع أن نقوله نحن عنها إنها كانت تربى في الطالب المجد ملكة التفكير الواضح السريع ، الذي امتازت بها مهنة القضاء في جميع العصور ، وعلمتهم تلك البلاغة الحلابة التي لا تتقيد بالقويم من المبادئ أو الأخلاق ، والتي امتاز بها خطباء الرومان . ويبدو أن هذه المدارس لم تكن تمنح خريجيها إجازات علمية ؛ وكان فى وسع الطالب أن يبقى فيها ما شاء ، وأن بحتار من المواد ما يريد ؛ من ذلك أن أولس جليوس Aulus Gellius بتي في إحداها حتى بلغ الحامسة والعشرين . وكانت مفتحة الأبواب للنساء حتى المتزوجات منهن . ومن شاء من الطلاب أن يستزيد من التعلم انتقل إلى أثينة لدراسة الفلسفة من منابعها الفياضة ، أو إلى الإسكندرية لدراسة الطب ، أو إلى رودس لدراسة آخر دقائق علوم البلاغة . وكان شيشرون يدفع عن ابنه في جامعة أثينة ما قيمته أربعة آلافريال أمريكي في كل عام .

وكانت مدارس البلاغة حين جلس فسيازيان على العرش قد بلغت من الكثرة وقوة النفوذ درجة رأى معها هذا الإمبراطوار الداهية أن من الحكمة أن ينقل كبريانها إلى العاصمة ، وأن يضعها تحت إشراف الحكومة ، وذلك بأن يدفع إلى كبار الأساتذة فها مرتبات من قبل الدولة ، بلغ أعلاها

مائة ألف سسترس ( نحو عشرة آلاف ريال أمريكى ) فى كل عام . ولسنا نعرف كم عدد الأساتذة الذين خصهم قسيازيان بهذه المرتبات أو عدد المدن التى فاضت عليها أمواله . ولكننا نسمع بالإضافة إلى هذا عن هبات من الأفراد للتعليم العالى ، كما فعل يلنى الأصغر فى كومم Comum (٣٢). وأعطى تراچان رواتب لحمسة آلاف طالب ، كان لهم من العقل أكثر مما لهم من المال . فلما جلس هدريان على العرش كانت البلديات هى التى تنفق على المدارس الثانوية فى معظم مدائن الإمبر اطورية ، وخصص معاش للمدرسين بعد تقاعدهم . وأعنى هدريان وأنطونيوس كبار الأساتذة فى كل مدينة من الضرائب وغيرها من الأعباء العامة . وبلغ التعليم ذروته فى الوقت الذى انتشرت فيه الحرافات ، وفسدت الأخلاق وذوى غصن الآداب .

## الفصل لثالث

#### الرجال والنساء

كانت الحياة الخلقية خاضعة للرقابة الشديدة عند البنات وللإشراف مع الرفق عند الشبان . وكان الرومان ، كما كان اليونان ، يتغاضون عن اتصال الرجال بالعاهرات. وكانت هذه المهنة ينظمها القانون ويخضعها لإشرافه ، فكان بحتم ألا توجد المواخير إلا في خارج أسوار المدن ، وألا تفتح إلا ليلا وكان يناط بالإيديل تسجيل أسماء العاهرات ، ويحتم علمهن أل يلبسن الطوغة Toga بدل الاستولا Stola (\*). وكان بعض النساء يسجلن أسماءهن في سجل العاهرات ليتخلصن من ضروب العقاب التي يفرضها القانون على الزانيات . وكانت الأجور تحدد بحيث لا ترهق أية طبقة من الطبقات . فقد وصَّلت إلينا أنباء عن « نساء يوُّجرن بربع آس » . ثم نشأت طائفة مطردة الزيادة من السراري المثقفات اللائي يسعن لكسب الأنصار بإنشاد الشعر ، والغناء ، والموسيقي ، والرقص ، والحديث المثقف . ولم يكن الإنسان في حاجة إلى الحروج من أسوار المدينة للبحث عن هاته النسوة أو عن غير هن من السيدات الطيعات ؛ ويؤكد لنا أوقد أن من السهل أن يلقاهن تحت الأروقة ذات العمد ، وفي حلبات المصارعة ، وفي دور التمثيل ، وأنهن « لم يكن أقل عدداً من نجوم السهاء »(٣٤) . وقد التقي چوڤنال بهن بجوار المعابد وخاصة معبد إيزيس الإلهة الرؤوفة بالعاشقين(٣٥). ويتهم المؤرحون المسيحيون الرومان بأن الدعارة كانت تمارس داخل الهياكل الرومانية وبمن مذابحها (۲۶) .

وكان في البلاد أيضاً رجال مخنثون . وكان اللواط محرماً بحكم القانون ولكنه

<sup>( ﴿ )</sup> الطوغة رداء رومانى خارجى شبيه بالحبة ، والأستولا رداء خارجى مثلها ويختلف عنها في أنه طويل سابل يصل إلى القدمين . ( المترجم ) ( ٢٢ – ج ٢ – مجلد ٣ )

كان مباحاً بحكم العادة ، واسع الانتشار لا يرى فيه مسبة ولا عار . انظر إلى قول هوراس : « لقد أصاب قلى سهم الحب » ، فهل يعرف القارئ من الذى رمى الشاعر بهذا السهم ٢ إنه « ليسيكوس الذى لا تضارعه أية امرأة في رقته » ؛ ولا شئ يشنى الشاعر من هذه العاطفة القوية « إلا شعلة أخرى من نار الحب تشعلها بين جوانحه فتاة جميلة أو يشعلها فتى آخر نحيل »(٢٧) . وتدور خبر نكات مارتيال الشعرية حول اللواط . ومن قصائد چوڤنال في الهجو قصيدة لا يليق نشرها تردد شكوى إحدى النساء من هذه المنافسة المرذولة منافسة المغلمان للنساء (٢٨) . وكان الغزل الشعرى في الذكور والإناث على اختلاف قيمته واسع الانتشار بين الشيباب والفتيان الذين لم تنضيج أجسامهم بعد .

وكان يجد له أنصاراً من الذين يتوقون لأن يكون لهم أبناء ، ومن سماسرة وكان يجد له أنصاراً من الذين يتوقون لأن يكون لهم أبناء ، ومن سماسرة الزواج ، وبفضل هذا العون كان فى وسع كل فتاة تقريباً أن تجد لها زوجاً مؤقتاً على الأقل . وكانت النساء غير المتزوجات اللاتى يجاوزن التاسعة عشرة من العمر يعتبرن عوانس ولكن عددهن كان قليلا . وقلما كان الحطيب يرى خطيبته قبل الزواج ، ولم تكن هناك مغازلة وتحبب ، وليس فى لغة الرومان لفظ للتعبير عن هذا المعنى . وقد شكا سنكا من أن كل شيء يجرب قبل الشراء عدا الزواج فإن العريس لا يجرب عروسه (٢٩٦) . ولم تكن الرابطة العاطفية قبل الزواج مألوفة ، وكان الشعر الغزلى يخاطب به النساء المتزوجات أو النساء اللائي لا يفكر الشاعر قط فى أن يتزوج من . وكانت مداعبة النساء أو النساء اللائي لا يفكر الشاعر قط فى أن يتزوج من . وكانت مداعبة النساء فرنسا فى العصر الوسيط وفى هذه الأيام . وكان ابنه الفيلسوف يظن أن المرأة منتشر بين نساءالرومان فى أوسع نطاق (٤٠٠) ، وكان ابنه الفيلسوف يظن أن المرأة المتزوجة التى تقنع بعاشقين تعد آية فى الإخلاص لزوجها (١٠٠) . ويقول أوقد الساخر : ليس ثمة نساء طاهرات إلا اللاتى لم يطلبهن أحد ، وإن

الرجل الذي يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل جلف (٢٠٠). قد لا تكون هذه إلا أساليب أدبية مما يلجأ إليه الكتاب ، ولعل أصدق منها تلك القبرية التي كتبها كونتس ڤسپلو Quintus Vespillo على قبر زوجته ، هلما يدوم زواج حتى الموت من غير طلاق ، ولكن زواجنا ظل زواجاً سعيداً إحدى وأربعن سنة (٢٠٠). ويحدثنا چوڤنال عن امرأة تزوجت ثماني مرات في حمس سنين (٤٠٠) ، وسبب ذلك أن الرابطة بين الزوجين لم تكن في بعض الأحيان هي الحب بل كانت المال أو السياسة ، ومن أجل ذلك كانت بعض النساء يرين أنهن قد أدين واجبهن كاملا إذا ما أسلمن بائنتهن إلى أزواجهن وأجسامهن إلى عشاقهن . ويقول چوڤنال على لسان زانية تخاطب زوجها الذي فاجأها على غير انتظار : « ألم نتفق على أن يفعل كل منا ما يحلو له ؟ (٥٠٠). وكان للمرأة في ذلك العهد مثل ما لها الآن من « الحرية » الكاملة إذا ما استثنينا من ذلك الحقوق السياسية الشكلية وحرفية القوانين الميتة . لقد كان التشريع يبتى المرأة خاضعة أسرة ، ولكن العادة جعلتها حرة طليقة .

وكان معنى هذا التحرر في بعض الأحيان أن تقوم بنصيبها من العمل كما هي الحال في هذه الأيام ؛ فمنهن من كن يعملن في الحوانيت أو المصانع وخاصة في الحرف المتصلة بالنسيج ، ومنهن من أصبحن محاميات أو طبيبات (٢٦) ؛ وأصبح لبعضهن سلطان سياسي قوى ، وكانت زوجات حكام الأقاليم يستعرضن الجند ويخطبنهم (٢٧) . وكانت العذارى الفستية يتوسطن لأصدقائهن في الحصول على المناصب السياسية ، وكانت نساء يميى ينقشن على الجدران أسماء من يفضلن من الرجال لتولى هذه المناصب . وكان المحافظون يبدون الألم والشمانة حين ظهر لهم أن قد وقع ما حذرهم منه كاتو حين قال إن النساء إذا ما تساوين بالرجال سيحولن هذه المساواة إلى سيادة لهن . وقد ارتاع چوڤنال حين رأى من النساء ممثلات ، ورياضيات ، ومصارعات وشاعرات (٢٨) . ويصفن مارتيال بأنهن يصارعن

الوحوش ، ومنها السباع في المجتلد (٢٩) . ويحدثنا استاتيوس عن نساء قتلن في هذه المصارعات (٢٠٠) . وكانت النساء ينتقلن في الشوارع محمولات في الهوادج . « يعرضن أنفسهن من كل ناحية للناظرين «(٢٥) . وكن يتحدثن إلى الرجال في الأروقة ، والمتنزهات والحدائق ، وساحات المعابد ؛ وير افقنهم إلى المآدب العامة والخاصة ، وإلى المدرجات ، ودور التمثيل ، حيث و تكون أكتافهن العارية » كما يقول أوقد « من المناظر التي تسر العين وتبعث على التفكير »(٢٠٠) . والحق أن المجتمع الروماني في ذلك العهد كان مجتمعاً مرحاً ، متعدد الألوان ، مختلط الصلات الجنسية ، لو شهده اليونان في عصر پركليز لتولتهم منه الدهشة ، وكانت نساء الطبقات الراقية في فصل الربيع يملأن القوارب ، والشواطئ ، والبيوت الريفية ذات الحداثق في الربيع يملأن القوارب ، والشواطئ ، والبيوت الريفية ذات الحداثق في بيمنون السياسية . وكان الطاعنون في السن من بمخامرات عشقهن ، ودسائسهن السياسية . وكان الطاعنون في السن من الرجال ينددون بهذه الفعال وهم يتمنون أن لو استطاعوا الاستمتاع بها .

وكانت النساء الطائشات أو الفاسدات يؤلفن وقتئد كما يؤلفن الآن أقلية ظاهرة تقع عليها العين في كل مكان . وكان ثمة عدد يماثلهن – وإن لم يكن على الدوام ظاهرات مثلهن – من النساء اللائي يعشقن الفن أو الدين أو الآدب . فقد كان الرومان يرون أن شعر سلبيشيا Sulpicia جدير بأن يتناقله الناس كشعر تيبلس Tibullus سواء بسواء . وكان شحره غراميا متطرفا في الغرام ، ولكنه كان موجها إلى زوجها ولهذا لا تكاد ترى فيه ما يبعده عن الفضيلة (٢٥٠) . وكانت ثيوفيلا Theophila صديقة مارتيال فيلسوفة ، متمكنة من مبادئ الرواقيين والأبيقوريين ، وكانت بعض النساء يشغلن وقتهن في الأعمال الحيرية والحدمات الاجتاعية ، ومنهن من أنشأن في مدنهن المعابد ، ودور المثيل ، والأروقة ذات العمد ، وكن يناصرن جماعات الكهنة . وفي نقش عند لنورڤيوم Lanurvium

حديث عن « جمعية النساء » (curia mulierum) . وكان فى رومة ناد للسيدات ، ولا يبعد أن إيطاليا كان مها اتحاد أهلي لنوادى النساء . ومهما يكن من أمر هذه النوادى والمجتمعات فإننا بعد أن نقرأ ماكتبه عنها مارتيال وچوڤنال. لا نكاد نصدق أنه كان في رومة هذا العدد الكبير من فضليات النساء . كان فيها أكتافيا التي ظلت وفية لأنطونيوس رغم خياناته الكثيرة لها ، تربى أبناءه من زوجات أخرى ، وكان فها أنطونيا ابنتها المحبوبة وأرملة دروسس الطاهرة وأم چرمانكوس الكاملة ، وملونيا Mallonia التي أنبت تيبيريوس على ملأ من الناس لكثرة آثامه ثم قتلت نفسها ، وأريا بيتا Arria Paeta التي طعنت صدرها بالحنجر حبن تلقى زوجها كاسينا بيتس Caecina Paetus أمر كلوديوس بأن يقتل نفسه ثم أسلمت هذا الحنجروهي تحتضر إلى زوجها وهي تو كد له « أنه لايولم(٢٥٠) » ، ويولينا التي حاولت أن تموت مع سنكا ، ويولتا التي حاولت أن تموت جوعاً حَين أمر نيرون بقتل زوجها ، ثم انتحرت مع أبيها ، لما أن صدر أمر نيرون بقتله(٥٥). وإبكارس Epicharis المعتوقة التي تحملت كل أنواع العذاب ولم تكشف عن مؤامرة يبزو Piso. وإن تنس لا تنس النساء الكثيرات اللاتي أخفين أزواجهن وحمينهن في عهد القتل والتعذيب والتشريد ، واللاتي رافقتهم في المنفي ، أو دافعن عنهم كما دافعت فانيا Fannia عن زوجها فلفديوس Itelvidius ، وعرضن أنفسهن لأشد الأخطار : إن هؤلاء وحدهن إذا وزن في ميزان مع العاهرات اللاتي ورد ذكرهن في نكات مارتيال وقوارص چوڤنال لىرجحن علمن بلاريب.

وكان من وراء هؤلاء النسوة اللآتى اشتهرن ببطولتهن كثيرات من النساء المغسورات اللائى لم يذكر التاريخ أمرهن واللائى كان وفاؤهن لأزواجهن وتضحباتهن في سبيل أبنائهن الدعامة القوية التي أبقت على صرح الحياة الرومانية . لقد ظلت الفضائل الرومانية القديمة ـ فضائل التي والوقار

والبساطة ــ والإخلاص المتبادل بين الأبناء والآباء ، والشعور بالتبعة الصادر عن تعقل ورزانة ، والابتعاد عن الإسراف والنظاهر الكاذب ، ظلت هذه الفضائل كلها باقية في البيوت الرومانية . إن الأسر المهذبة الرقيقة السليمة التي يصفها بلني في رسائله لم تبدأ فجاءة في عهد نبرقا وتراجان ، بل كانت باقية هادئة في أيام الطغاة المستبدين ، حافظت على كيانها رغم تجسس الأباطرة ، وتسفل الشعب المهين الدليل ، وانحظاط الفسقة والأراذل والمومسات . وإنا لنلمح ومضات من ضياء هذه البيوت في الفيريات التي يكتبها الأزواج الأزواجهم والأدباء لابنائهم . وهاك واحدة منها : « هنا تثوى عظام أربليا Urbilia زوجة بريمس Primus . لقد كانت أعز على من حياتي نفسها ، لقد قضت نحما في الثالثة والعشرين من عمرها محبوبة من الجميع . وداعاً يا سلوتى ! » وجاء فى قبرية أخرى : ه إلى زوجتي العزيزة التي عشت معها ثمانية عشر عاماً سعيدة . ولقد أقسمت من فرط حيى لها ألا أتزوج قط غير ها »(٥٦) . وفي وسعنا أن نتصور أولئك النساء في بيوتهن ــ يغزلن الصوف ، يعذرن أبناءهن ويعلمنهم ، ويرشدن الحدم إلى واجباتهم ، ويحسن القيام على مصروفهن القليل ، ويشتركن مع أزواجهن في عبادة آلهة البيت التي اعتدن أن يعبدنها من أقدم الأزمان . ولقاء كانت رومة رغم ما فيها من فساد ، لا بلاد اليونان ، هي التي رفعت شأن الأسرة وسمت بها في مدارج الرقى الجديدة في العالم القديم .

## **الفصل** *الرابع* **الثياب**

إذا جاز لنا أن نحكم على الرومان من بضع مثات من التماثيل ، قلمنا إن رجال الرومان في عهد نبرون كانوا أكثر بدانة ، وألين أجساماً ، وأرق ملامح من أمثالهم في عصر الجمهورية الناشئة . لقد كانت سيطرة الرومان على العالم سبباً في احتفاظ الكثيرين منهم بالصلابة وشدة المراس ، يخشاهم الناس أكثر مما يحبونهم ؛ ولكن الطعام والخمر والكسل أثرت في أجسام غبر هؤلاء فأكسبتهم بدانة لو أنها كانت في أسرة سبيو لجللتها العار . وكانوا لاً يزالون يحلقون لجاهم ــ أو على الأصح كان لهم حلاقون (tensores) يحلقون لهم لحاهم . وكان اليوم الذي بحلق فيه الشاب لحيته أول مرة يوم عيد يحتفل به في حياته . وكثيراً ما كان يهب شعر عارضيه الأول إلى إله من الآلهة دليلا على ورعه وتقواه(٢٥) . وقد احتفظ العامة من الرومان بعادتهم التي كانوا عليها في عهد الجمهورية عادة تقصير شعر رؤوسهم ، أو إزالته كله ، ولكن عدداً منزابداً من الغنادرة (\*) كانوا يقصون شعرهم ، وهكذا يمثَّل لنا ماركس أنطونيوس ودومتيان . وكان كثير من الرجال يتجلون بالشعر المستعار ، ومنهم من كانوا ينقشون على قحوف رؤسهم ما يشبه الشعر(٥٨٠) . وكانت جميع الطبقات في العهد الذي نتحدث عنه تلبس داخل البيوت وخارجها اللفاعة البسيطة tunic أو الصدرة الواسة blouse ؛ أما الطوغة (Toga) أو الجبة الرومانية فلم تكن تلبس إلا في المناسبات الرسمية ، وكان يلبسها الموالى حين يستقبلهم الشريف الذي يحميهم ،

<sup>(\*)</sup> جمع غندر كجندب وقنفذ وهو الغلام السمين الغليظ الناعم وهذا اللفظ هو الذي أخذ منه العامة لفظ غندور وهو المعنى الذي استعملناه فيه هنا . ( المترجم )

والأشراف إذا ذهبوا إلى مجلس الشيوخ أو مشاهدة الألعاب . وكان قيصر يلبس طوغة أرجوانية ويتخذها شعاراً لمنصبه ، وقد حذا حذوه في هذا كثيرون من كبار الموظفين ، ولكن الطوغة الأرجوانية لم تلبث أن أصبحت امتيازاً خاصاً بالأباطرة . ولم يكونوا يعرفون السراويل ( البنطلون ) التي تضايقنا في هذه الأيام ، ولا الأزرار الحداعة التي لا فائدة للكثير منها ، ولا السراويل المنتفخة الضيقة عند الركبتين . ولكن الرجال بدءوا في القرن الثاني يلفون أرجلهم باللفافات العريضة fasciae ، أما الأحذية فكانت تختلف من الحف البسيط – وهو نعل من الجلد أو الفلين مشدود بشريط من الجلد بين الأصبع الكبرى والتي تليها كما يفعل أهل نيبون Nippon – وكانوا الى الحذاء الكامل المصنوع كله من الجلد أو الجلد والقاش . وكانوا ينتعلونه عادة مع الطوغة في المناسبات التي تتطلب ارتداء الثياب كاملة .

أما النساء الرومانيات في عهد الإمبراطورية الأول ، كما نشاهدهن في المظلمات وفي التاثيل وعلى النقود ، فقد كن ذوات شبه قريب بنساء الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن العشرين إذا استثنينا من هذا التعميم أنهن كلهن تقريبا كن ذوات بشرة سمراء . وكانت أجساه هن متوسطات في النحافة ، وكانت أثوابهن تخلع علين قواماً رشيقاً فائناً ، وكن يدركن قيمة ضياء الشمس ، والرياضة ، والحواء الطلق ، وما لها من أثر في صحة الجسم واعتدال القوام ؛ وكان منهن من يمارسن الألعاب الرياضية بالأثقال ، ومنهن من لا ينقطعن عن السباحة ، ومن يعشن على نظام خاص من الطعام . وكان بعضهن يربطن صدورهن بالمشدات (٥٠) . وكانت النساء في العادة يمشطن شعرهن ويعقدنه خلف العنق ، وكن في الغالب يغطينه بالشباك ، ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الأزياء المناك ، ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الأزياء المستحدثة بعدئذ تنظيا جديداً للشعر أرق من هذا التنظيم القديم ، فكان يرفع أحيانا فوق أسلاك معدنية ، وتضاف إليه غدائر مستعارة شقراء اللون مأخوذة من شعر الفتيات الألمانيات (٢٠٠) . وكانت المرأة المتطرفة على مأخوذة من شعر الفتيات الألمانيات (٢٠٠) . وكانت المرأة المتطرفة على مأخوذة من شعر الفتيات الألمانيات (٢٠٠) . وكانت المرأة المتطرفة على

الطراز الحديث تستيخدم عدداً من الجوارى ساعات طوالا في تدريم أظافرها وتصفيف شعرها (٢١).

وكانت أدهان الوجه والشعر كثيرة كثرتها في هذه الأيام . ويقول چوفنال إن « التجميل » كان من أهم فنون ذلك العصر ، وقد كتب فيه الأطباء ، والملكات ، والشعراء ، مجلدات (٦٢) . وكان صوان السيدة الرومانية مستودعاً غاصاً بالأدوات ــ من ملاقط ، ومقصات ، وأمواس ، ومبارد ، وفراجين ، وأمشاط ، ومكاشط ، وشباك للشعر ، وضفائر مستعارة ــ وأباريق أو قنانى للعطور ، والأدهان والزيوت والمعاجن ، وحجارة الخفاف ، والصابون . وكانت الجموش تستخدم لإزالة الشعر ، والمراهم المعطرة لتمويجه أو تثبيته . وكانت كثيرات من النساء تضع على أوجههن في الليل عماء من العجين ولبن الأتان وهو مزيج اصطنعته پوپيا Poppea لأنها وجدت فيه عوناً لها على إخفاء عيوب وجهها . ومن أجل هذا كانت الأتانات تصحبها أينما سافرت ، وكانت أحياناً تصطحب قطيعاً كاملا منهن وتستحم بلبنهن (٦٣٪ . وكانت النساء يطلىن وجوههن بالمساحيق والمعاجين البيضاء أو الحمراء ، ويصبغن حواجبهن ورموشهن ، أو يطلينها كلها باللون الأسود ، وكانت الأوعية الدموية في الصدغين ترسم فوقها أحياناً خطوط دقيقة زرقاء(٢٤) . وكان بما يشكو منه چوڤنال أن المرأة الغنية « تكثر من مراهم پوييا التي تلتصق بشفتي زوجها المنكود الحظ » ، الذي لا يرى وجهها قط . وكان أوفد يرى هذه الفنون كلها خداعاً في خداع ، وينصح السيدات بأن يخفينها كلها عن عشاقهن عدا تمشيط شعرهن الذي يسى عقله (٢٦٠) . وأضيفت الثيات الكتانية الرفيعة في ذلك العهد إلى أثواب النساء البسيطة التي كن يلبسنها قبل حروب هنيبال . وكانت خمرهن تُسدل فوق أكتافهن ، والبراقع تخني الوجوه فتزيدهن إغراء وفتنة . وكانت الثريات من النساء يلبسن في الشتاء أثواباً من الفراء تزيدهن جمالا على جمالهن . أما الحرير فكان واسع الانتشار يلبسه الرجال والنساء على

السواء . وكان هو والتيل يصبغ بالأصباغ الغالية ، وكثيراً ما كان النرى الرومانى يدفع ألف دينار ثمناً لرطل من صوف صور الزدوج الصباغة (١٧٠) . وكان التطريز بخيوط الذهب والفضة يستخدم لتزيين الثياب ، والسجف ، والطنافس ، وأغطية الفرش . وكانت أحذية النساء تصنع من الجلد اللين الرقيق أو القاش ، وتفصل أحياناً تفصيلا جميلا ؛ وكانت مفتوحة من أعلاها ، تزركشن أحياناً بالذهب وتحلى بالجواهر (١٨٠) ، وتضاف إليها الكعوب العالية أحياناً لتعوضهن ما حرمتهن منه الطبيعة .

وكانت الجواهر عنصراً هاماً في جهاز النساء ، فكانت الخواتم ، والأقراط وعقود العنق والصدر ، والتمائم ، والأساور ، والمشابك ، من مستلزمات الحياة . وقد ارتدت لوليا پولينا Lollia Poulina يوماً ما ثوباً مغطى من رأسها إلى قدمها بالزمرد واللؤلؤ ، وكانت تحتفظ معها بالإيصالات الدالة على أن هذه الجواهر قد كلفتها أربعين مايون سسترس (٢٩٠٠). ويصف بلني أكثر من ماثة نوع مختلفة من الحجارة الكريمة المعروفة في رومة . وكان تقليد هذه الجواهر تقليداً محكماً صناعة رائجة يشتغل مها عدد كبير من الصناع . وكان « الزمرد » الروماني المصنوع من الزجاج أرقى كثيراً من مثيله في هذه الأيام ، وقد ظل باثعو الجواهر يبيعونه على أنه زمرد حقيقي حتى القرن التاسع عشر بعد الميلاد(٧٠) . وكان الرجال والنساء على السواء مولعين باقتناء الحجارة الكبيرة التي تستالهت النظر ؛ وقد وضع أحد أعضاء مجلس الشيوخ في خاتم له « عين هر » في حجم البندقة ، ولما سمع بذلك أنطونيوس ، أمر بأن يدون اسم، في سجل الحكوم عليهم بالنفي ؛ ولكن الشيخ فر وفي إصبعه مليونا سسترس. وما من شك في أن الحواهر كانت في ذلك الوقت \_ كما كانت في كثير من الأحيان \_ وقاية مُن التضخم المالى أو الثروة . وكانت الصحاف الفضية وقتئذ كثيرة مألوفة عند جميع الطبقات إلا أفقرها . وقد أصدر تبيريوس وغيره من الأباطرة الذين جاءوا بعد عدة مراسيم تحرم الترف ، ولكنه لم يكن فى وسعه إرغام الناس على طاعتها ، وسرعان ما أغفل أمرها . وخضع تيبيريوس للأمر الواقع وأقر بأن تبذير الأشراف والحديثى النعمة يحول بين الصناع فى رومة والشرق وبين التعطل ، ويساعد على تسرب خراج الأقاليم من العاصمة . ويقول «كيف تستطيع رومة ، وكيف تستطيع الولايات ، أن تعيش بغير الترف ؟ » .

ولم تكن ثياب النساء والرجال في رومة أكثر ترفآ من ثياب نساء هذه الأيام ، أو أكثر فخامة وأغلى ثمناً من ثياب الأشراف في العصور الوسطى . ولم تكن الأزياء تتبدل في رومة بالسرعة التي تتبدل بها في المدن الحديثة ، بل كان الثوب الحسن يبقى مدى الحياة في بعض الأحيان دون أن يصبح زياً عتيقاً . ولكننا إذا وازنا بين حياة الطبقات العليا في رومة وبينها في عصر الجمهورية قبل أن يأتي يمپي ولوكلس بمعانم الشرق وملذاته ، حكمنا بأن رومة أضحت في العصر الذي نتحدث عنه جنة ينعم فيها المترفون بأفخر الثياب وأشهى الطعام المختلف الأنواع ، وأجمل الآثاث ، وأفخم البيوت . ولما أن جرد الأشراف مما كان لهم من زعامة سياسية ، وكادوا يحرمون كل سلطان سياسي ، وانسحبوا من الجمعيات السياسية إلى قصورهم ، ولم يكن عليهم من أنفسهم وازع من الأخلاق اللهم إلا وازع قصورهم ، ولم يكن عليهم من أنفسهم وازع من الأخلاق اللهم إلا وازع بفن الحياة .

# الفصل لخامس

### يوم في حياة روماني

لقد سار الترف في المنزل أسرع من سير الترف في الملابس. وحسبنا أن نذكر من بين مظاهر الترف التي كانت تزدان بها القصور في عصر نيرون أرضها المصنوعة من الرخام والفسيفساء، وأعملتها المقامة من الرخام والمرمر والجزع المختلف الألوان، وجدرانها المزدانة بالصور الزاهية أو المطعمة بالحجارة الغالية الثمن، وسقفها المصفحة بالذهب(٢١) أو المغطاة بألواح الزجاج السميك(٢٢)، ونضدها المصنوعة من خشب الليمون وأرجلها من العاج، وأرائكها المنقوشة بأصداف السلاحف أو العاج أو الفضة أو الذهب، والإستبرق الإسكندري أو الأغطية البابلية التي كان يدفع فيها الأثرياء والأسرة البرنزية ذات الكلال، والثريبات من البرنز أو الرخام أو الزجاج، والمائيل ، والتحف الفنية ، والمزهريات المصنوعة من والمائيل ، والصور الملونة ، والتحف الفنية ، والمزهريات المصنوعة من البرنز الكورنثي أو الزجاج المرهيني ؛ حسبنا أن نذكر هذه ليتين القارئ ما كان ينعم به الأثرياء في ذلك العهد.

لقد كانت القصور أشبه الأشياء بالمتاحف ، وكان لا بد من استيراد العبيد ليحرس بعضهم هذه التروة الطائلة ، ويحرس البعض الآخر هولاء الحراس ؛ وكان في بعض البيوت أربعائة من هولاء العبيد ، يخدمون صاحب البيت وأسرته ، أو يشرفون على بيته ، أو يشتغلون ببعض الصناعات المنزلية ؛ وكانت حياة الرجل حتى في أخص خصائصها يطلع عليها هولاء العبيد . لقد كان يأكل والأتباع عن يمينه وشماله ، ويخلع ملابسه وعند كل حذاء من حذاءيه عبد ، ويضطجع ليستريح وعند كل باب

من أبو ابه خادم . لم تكن هذه هى الجنه بل كانت هى الشقاء ؛ كل الشقاء ؛ وكأنما أراد الترى الرومانى العظيم أن يزيد حياته شقاء على شقائها ، فكان يبدأ يومه حوالى الساعة السابعة باستقبال «مواليه» والمتطفلين عليه يعرض عليهم خديه ليقبلوهما ، ثم يفطر بعد ساعتين أو نحوهما من ذلك الوقت ، ويستقبل من يزورونه من أصدقائه أو يرد لهم الزيارات . وكانت آداب اللياقة تحتم على الرجل أن يرد الزيارة لكل صديق يزوره ، ويساعده في قضاياه وفي قضاء مطالبه ، ويشهد الاحتفال بخطبة ابنته وبلوغ ابنه سن الرشد ، وقراءة قصائده والتوقيع على وصيته ، وكان يؤدى هذه وغيرها من الواجبات الاجتماعية بأدب ومجاملة لا يفوقهما أدب أو مجاملة في أية حضارة من الحضارات . ثم يذهب الرجل العظيم إلى مجلس الشيوخ ، ويعمل في إحدى اللجان الحكومية ، أو يشرف على شئونه الحصوصية .

أما حياة الرجل صاحب البروة المتواضعة فكانت أبسط من هذه الحياة السابق وصفها ، ولكنها لم تكن أقل منها مشقة ، فكان إذا انتهى من زيارات الصباح الاجتماعية عنى بأعماله الحاصة حتى منتصف النهار . وكان عامة الناس يبادرون بالذهاب إلى أعمالهم من مطلع الشمس ، ذلك أن الرومانى العادى كان ينتفع بيومه على أكمل وجه لأنه لم يكن يشترك فى الحياة الاجتماعية فى أثناء الليل . وكان يتناول وقت الظهيرة غذاء خفيفا ، ويتناول وجبة كاملة فى الساعة الثالثة أو الرابعة ، وتتأخر هذه الوجبة كلما كان الرجل أرقى منزلة . وكان الفلاح أو العامل الأجير بعد أن يتغدى ويغفو قليلا يعود إلى عمله إلى قرب الغروب ، أما غير الفلاح والأجير فى الحامات العامة . وكان الرومان في عهد الإمبراطورية يرون الاستحام أوجب عليهم من عبادة الآلحة ، وكانوا كاليابانين يطيقون الروائح العامة أكثر نما يطيقون رائحتهم الخاصة ، وكانوا كاليابانين يطيقون الروائح العامة أكثر نما يطيقون رائحتهم الخاصة ، عملون معهم مناديل (sudaria) ليمسحوا بها عرقهم (٧٤) ، ويصطنعون

الفرجون لتنظيف أسنانهم بالمساحيق والمعاجين . وكانوا في عهد الجمهورية الأول يكتفون بالاستحام مرة كل ثمانية أمام ، أما في الوقت الذي نتحدث عنه فكان الروماني يستحم كل يوم وإلا نالته نكتة من نكات مارتيال . ويقول جالينوس إن القرويين أنفسهم كانوا يستحمون كل يوم (٥٠) . وكان في معظم البيوت أحواض للاستحام ، أما بيوت الأغنياء فكان فها حمامات وتوابعها يتلألا فيها الرخام والزجاج والصنابير وصفائح الفضة المثبتة على الجدران (٧٦) . لكن الكثرة الغالبة من أحرار الرومان كانت تعتمد على الجامات العامة .

وكانت هذه الحامات في العادة ملكا للأفراد ، وكان عددها في رومة عام ٣٣ ق . م ماثة وسبعين حماما ، وفي القرن الرابع بعد الميلاد كان فيها ٨٥٦ حمامًا عدا حمامات السباحة العامة البالغ عددها ١٣٣٢(٧٧). وكان أهم من هذه وتلك وأكثر اجتذابا للشعب الحامات العظيمة التي أقامتها الدولة وعهدت إدارتها إلى ملتزمين ، وعبثت فيها مئات من الرقيق . وكانت هذه « الحامات الحارة » (thermae) التي شادتها أجريا وشادها من بعدها نیرون ، وتیتس ، وتراچان ، وکرکلا ، وإسکندر سفیرس ، ودقلديانوس ، وقسطنطين ، منشآت ضخمة فخمة تطبع الدولة بالطابع الاشتراكي . وكان في حمام نيرون ١٦٠٠ مقعد من الرخام ، وكان يتسع . لألف وستمائة مستحم في وقت واحد . أما حمامات كركلا ودقلديانوس فكان الواحد منها يتسع لثلاثة آلاف . وكانت مفتحة الأبواب لكل روماني ، ولم يكن أجرها يزيد على ما يعادل ٢٣٠ من الريال الأمريكي(٧٨) ، وكانت الحكومة تسد العجز من أموال الدولة ؛ ويلوح أن هذا الأجركان يشمل الزيت وخدمة المستحمين . وكانت الحامات تفتح من مطلع الفجر إلى الساعة الواحدة بعد الظهر لاستقبال النساء ، ومن الساعة الثانية إلى الثامنة لاستقبال الرجال ، ولكن معظم الأباطرة كان يبيح للرجال والنساء أن يستحموا معا . وكانت العادة المألوفة أن يذهب الزائر أولا إلى حجرة خاصة يبدل فيها ثيابه ، ثم ينطلق إلى مكان التمارين العضلية ليلاكم ، أو يصارع ، أو يستبق ، أو يقفز ، أو يقذف القرص أو الحربة ، أو يلعب الكرة . وكانت ألعاب الكرة على أنواع منها نوع شبيه بلعبة « الكرة الطبية » عندنا ، ومنها نوع آخر تتنازع الكرة فيه طائفتان وتعدو بها كل طائفة إلى الأمام بحاسة لا تقل عن حماسة اللاعبين من طلبة الجامعات في هذه الأيام (٢٩٠) . وكان لاعبو الكرة المحترفون يأتون أحياناً إلى الحامات ليعرضوا ألعابهم على روادها (٢٠٠) . أما كبار السن الذين يكتفون بأن يشاهدوا ألعاب غيرهم فكانوا يذهبون إلى حجرات التدليك حيث يزيل لهم العبيد ما تراكم في أبدانهم من الذهن .

ثم ينتقل المستحم إلى الحام ذاته ، فيدخل أولا حجرة متوسطة الحرارة يسخنها هواء دفى ، ثم يخرج منها إلى الحجرة الحارة ذات الهواء الحار ، فإذا أراد أن يتصبب عرقه أكثر مما تصبب في هاتين الحجرتين انتقل إلى حجرة أخرى فيها بخار شديد الحرارة . ثم يستحم بالماء الساخن ويغسل جسمه بشيء جديد تعلمه من الغاليين وهو صابون مصنوع من الشحم ورماد خشب الزان والدردار (۱۸) وهذه الحجرات الساخنة كانت أحب الحجرات إلى الشعب ، وهي التي سمى اليونان الحامات باسمها ؛ ولعلها كانت هي الحاولة التي بذلها الرومان لتخفيف وطأة داء الرثية وأوجاع المفاصل (۱۸). ويتنقل المستحم بعدئد من حجرة إلى حجرة كل منها أقل حرارة من سابقتها ، حتى يصل إلى الحجرة الباردة فيغتسل فيها بالماء البارد ، ويستطيع إذا شاء أن يغطس في حمام السباحة . ثم يدلك بالزيت أو بعض المراهم المصنوعة في العادة من زيت الزيتون . ولم تكن هذه الزيوت والمراهم تغسل عن الجسم ، بل كان يكتني بحكها بمكشط ثم الشحم الذي أزاله منه الحام الحار .

وقلما كان المستحم يغادر الحام بعد أن يصل إلى هذا الحد ، لأن هذه الأماكن الم تكن حمامات فحسب ، بل كانت بالإضافة إلى هذا نوادى ، فيها

حجرات للألعاب كاهب النرد والشطرنج (٨٣)، ومعارض للصور والتماثيل ومنصات بجلس عليها الأصدقاء ليتحدثوا، ومكتبات وحجرات للمطالعة، وأبهاء يجلس فيها موسيقي يعزف أو شاعر ينشد بعض قضائده، أو فيلسوف يفسر أسرار العالم. وكان المجتمع الروماني يلتتي في هذه الساعات التي يقضيها في هذه الحهامات بعد الظهيرة، ويختلط فيها النساء والرجال بلا قيد، ويلهون، ويتناقشون، ويتغازلون على سجيتهم، ولكنهم لا يخرجون عن جادة الأدب. في هذه الأماكن وفي الملاعب كان الرومان يشبعون شهوتهم في الحديث وحبهم للترثرة وتتبع الأنباء، ويعرفون كل يشبعون شهوتهم في الحديث وحبهم للترثرة وتتبع الأنباء، ويعرفون كل ما يحدث داخل البيوت من حوادث وفضائح.

وكان فى وسعهم إذا شاءوا أن يتناولوا طعامهم فى مطعم ألحام، ولكن كثرتهم كانت تفضل الطعام فى البيت . ولعل السبب فى نشوء عادة النوم بعد هذه الوجبة هو ما يعتريهم من تراخ وكسل بسبب الجهد والحام الحار . وكانت النساء فى بادئ الأمر يجلسن بمعزل عن الرجال حين يضطجع هؤلاء ، أما فى العصر الذى نتحدث عنه فقد كانت النساء تضطجع إلى جوار الرجال ، وقد سميت حجرة الطعام المسهاة عندهم «تركلينيوم أى ذات المضاجع الثلانة » بهذا الاسم لأنها كانت تحتوى فى العادة على ثلاثة مضاجع حول الحوان يتسع كل واحد منها عادة لثلاثة الشخاص . وكان من يتناول الطعام يسند رأسه على ذراعه اليسرى وذراعه على وسادة ، ويمد جسمه فى خط مستقيم متجه إلى الجهة المقابلة للمائدة .

وظلت الطبقات الفقيرة تعيش أكثر ما تعيش على الحبوب، ومنتجات الألبان، والحضر، والفاكهة، والنقل. ويذكر پلنى أنواعاً كثيرة من الحضر التى يطعمها الرومانى تختلف من الثوم إلى السلجم. وكان الأغنياء يأكلون اللحم ويكثرون من أكله إكثار النهمين المستهترين، وكان أحبه إليهم لحم الحنزير. ويمتدح بلنى الحنازير لأنها تمد الرومان بخمسين نوعاً مختلفاً من الأطعمة (٩٤)

وكانت أمعاء الحنازير المحشوة Potule تباع في الشوارع في أفران متنقلة كما تباع في طرقاتنا العامة اليوم .

وكان الروماني ، إذا دعى إلى وليمة ، ينتظر أطعمة أندر من هذه الأطعمة السالفة الذكر . وكانت الوليمة تبدأ في العادة في تمام الساعة الرابعة وتدوم إلى وقت متأخر من الليل أو إلى صباح اليوم التالي . وكانت الأزهار والبقدونس تنثر على المائدة ، والهواء يعطر بالأرواح المحضرة من خارج البلاد ، والمضاجع تغطى بالوسائد اللينة الناعمة ، وكان الحدم يرتدون أزياء خاصة متماثلة . وتقدم أولا المشهيات (gustatio) ، ثم تأتى بينها وبين الحلوى المسهاة عندهم secunda mensa أو المائدة الثانية الأصناف الشهية النادرة التي يفخر مها المضيف ورثيس طهاته . وكانت أنواع السمك والطيور والفاكهة النادرة تشبع غريزة التشوف ولذة الحلق معاً ، فكان سمك البَيَّاح (\*) يبتاع بألف سسترس للرطل الواحد ، وقد ابتاع أسنيوس سلر Asinius Celer سمكة من هذا النوع بثمانية آلاف سسترس . ويقول چو قنال و هو غضبان أسف إن الصياد كان أقل قيمة من السمكة . وكان مما يزيد مهجة الضيوف أن تحضر السمكة حية وتطهى أمام أعينهم ، حتى يستمتعوا بمختلف الأاوان التي تتلون بها وهي تعالج سكرات الموت(٨٥٠) : وكان قديوس پليو Vedius Pollis يربي هذا السمك ، الذي يبلغ طول الواحدة منه قدماً ونصف قدم ، في حوض كبير ويطعمه لحم المغضوب علمهم من العبيد (٨٦) . وكان سمك الجريُّث eel والحلزون snails عندهم من الأطعمة الشهية ، ولكن القانون كان يحرم أكل الزغبة ( الدرموس dormouse ) (\*\*\*) . وكانت أجنحة النعام ، وألسنــة ( البشروش ) (flamingo) ، ولحوم الطيور المغردة وأكباد الإوز ، من أشهى

<sup>( \* )</sup> عن معجم الدكتور شرف ، وهو المعروف في مصر باسم البربون وبالإنجليزية باسم mullet

<sup>(</sup>ه.) حيوان قارض بين السنجاب والفأر سمى كذلك لكسله فى فصل الشتاء . ( ٣٣ – ج٢ – مجلد ٣ )

الأطعمة الرومانية . وقد اخترع أيسيوس Apicius — وهو من مشهوري الأبيقوريين في عهد تيبيريوس — « فطائر الأكباد السمان » وذلك بزيادة سمنة أكباد الخنازير بإطعامها التين (٨٨)(\*) . وكان العرف يبيح للطاعم أن يفرغ معدته من الطعام بتناول مقيي بعد الوليمة الثقيلة . وكان بعض النهمين يفعلون هذا في أثناء الوليمة ثم يعودون إليها ليشبعوا جوعهم . وقد قال سنكا في هذا « إنهم يتقايئون ليأكلوا ويأكلون ليتقايئوا »(٩٠٠) شنكا في هذا « إنهم يتقايئون ليأكلوا ويأكلون ليتقايئوا »(٩٠٠) شاذا ، وليس هو أسوأ من مسلك مدمني الخمر من الأمريكيين . وكان أظرف من هذه العادة عادة تقديم الهدايا إلى الضيفان أو إسقاط الأزهار أو العطور عليهم من سقف الحجرات ، أو تسليتهم بالأنغام الموسيقية ، أو الرقص ، أو الشعر ، أو التمثيل وكانت الليالي تختتم بالجديث فتنطلق أو الرقص ، أو الشعر ، ويثير ها وجود النساء في المآدب

وليس لنا أن نظن أن هذه المآدب كانت هي الحاتمة العادية التي يختم بها كل يوم من حياة الروماني ، أو أنها كانت أكث في حياتهم من مآدب هذه الأيام . إن التاريخ ، كالصحف ، يسيء تصوير الحياة ، لأنه مولع بالشاذ من كل شيء ، ويتجنب حياة الرجل الشريف التي لا أخبار فيها ، والحياة اليومية الهادئة الرتيبة السوية . لقد كان معظم للرومان خلقاً عادين أشبه الناس بنا وبجيرتنا ، يستيقظون من النوم كارهين ، ويفرطون في الأكل ، وفي العمل ، ولا يلعبون إلا قليلا ، ويحبون كثيراً ، وقلما يكرهون ، ويتشاجرون بعض الشيء ، ويكثرون من الكلام ، ويحلمون أحلام اليقظة وينامون .

<sup>(</sup>ه) لقد بدد أيسيوس أموالا طائلة فى بدخه وإسرافه ، فلما لم يعد يملك الا عشرة ملايين سسترس ( ١٠٠٠ ، ١٥٠٠ ر ويال أمريكى ) انتحر ٨٩ . وبعد مائتي عام من انتخاره عزى اليه كتاب فى فن الطبخ ليست له يد فيه ، و لكنها الأساليب التي يجيزها القدامي .

## الف**صل السارس** يوم عطلة رومانى ١ ــ المسرح

كان لرومة أيام عطلة كثيرة ، كانت في أيامها القديمة مطبوعة بطابع الوقار الديني ، وفي الأيام التي تتحدث عنها مرحة ملوَّها المباهج الدنيوية . وترجع هذه الكثرة إلى تعدد آلهتهم وكثرة الأقاليم التي تمتص خبراتها . وكان الكثيرون من فقرائها يفرون في الصيف من حرارتها ورطوبتها إلى حانات الضواحي وشواطيء البحر وأيكها ، يشربون ، ويأكلون ، ويرقصون ، ويعشقون في الهواء الطلق . وكان ذوو اليسار منهم يذهبون إلى شواطئ الاستحام المنتشرة على الساحل الغربي ، أو إلى خليج بايا Baiae مع واسعى الثراء . وكان من أشد ما برغب فيه كل من يعتد بطبقته أن يذهب إلى الجنوب ــ إلى رجيوم Rhegium أو تارنتم إن استطاع ــ ويعود منه وقد لفحت الشمس جلده ليثبت أنه من ذوى اليسار . ولكن الذين يبقون في رومة لم يكونوا يعدمون فها الكثير من ضروب اللهو والتسلية القليلة الكلفة . لقد كانوا يجدون فما تلاوة الشعر ، والمحاضرات والحفلات الموسيقية ، والكثير من المحبون ، والمسرحيات ، والمباريات الرياضية والاقتتال لنيل الجوائز، وسباق الحيل، والعربات، والصراع المميت بين الرجال، والرجال أو بين الرجال والوحوش ، والمعارك البحرية الصاحبة الزائفة في البحرات الصناعية ــ وقصاري القول أن رومة لم تكن تضارعها قبلها مدينة أخرى في كثرة ضروب اللهو والتسلية .

وكان لرومة في عهد الإمبراطورية الباكر خمسة وسبعون عيداً تقام فيها

الألعاب ، منها خمس وخمسون تخصص للمسرحيات أو ألعاب المجون ، و٢٣ للألعاب في الحلبات أو المضامر أو المدرجات. وازداد عدد الألعاب حتى أصبحت في عام ٣٥٤ م تعرض في ١٧٥ يوماً (٩١) ؛ ولم يصحب هذه الزيادة زيادة في المسرحيات الرومانية ؛ بل حدث عكس هذا ، حدث أن اضمحلت المسرحيات في الوقت الذي از دهر فيه المسرح، وكانت المسرحيات الجديدة تكتب الآن لتقرأ لا لتمثل ، واكتفت دور التمثيل بالمآسى القديمة الرومانية واليونانية ، والمسالى والمساخر القديمة الرومانية . وكان نجوم التمثيل يسيطرون على المسرح ويجمعون من عملهم أموالا طائلة ؛ فقد ترك إيسيس Aesopus ممثل المآسى عشرين مليون سسترس بعد حياة من الإسراف والبذخ ؛ وكان رسيوس Roscius الممثل الهزلى يكسب خمسمائة ألف سسترس في العام ، وقد بلغ من الثراء حداً جعله يمثل في عدة مواسم من غير أجر ــ وكان هذا احتقاراً للمال جعل هذا العبد المحرر واسطة العقد في مجالس الأشراف ، أما الألعاب التي كانت تدور في الحلبات والمدرجات فكانت تستحوذ على اهتمام الجمهور وتفسد أذواقه ، وقد مات التمثيل الرومانى ودفن فى المجتلدات ، وكان شهيداً آخر من شهداء الأعباد الرومانية .

ولما زاد الاهتمام في التمثيل بحركات الممثلين وبالمناظر بدل الحبكات والأفكار تخلى التمثيل عن مكانه في المسرح إلى التهريج والمساخر . وكانت المساخر لا تحتوى إلا على القليل من الحوار ، وكانت تحتار موضوعاتها من حياة أحط الطبقات ، وتعتمد على تصوير الشخصيات تصويراً بارعاً في التقليد الساخر . وبعد أن قضى على حرية القول في الجمعيات وفي السوق بقيت بعض الوقت في هذه المهازل القصيرة ، حيث كان في وسع الماجن أن يجاز ف برفع رأسه وإطلاق لسانه لينال بذلك تصفيق الجماهير بتورية يسددها إلى الإمبراطور أو الملتفين حوله . وقد أمر كلجيولا بحرق أحد الممثلين حيا في المدرج عقاباً له على إشارة من هذا النوع (٩٢) . وفي اليوم الذي دفن

قيه قسيازيان الشحيح مثلث مهزلة قلدت فيها جنازته تقليداً ساخراً ، كان من مناظرها أن جلست الجئة في أثناء موكب الجنازة وسألت كم أنفقت الدولة على هذه الجنازة ؛ ولما قيل لها إنها أنفقت « عشرة ملايين سسترس » أجابت بقولها « أعطوني مائة ألف فقط وألقوني في نهر التيبر »(٩٣) . ولم يكن يسمح للنساء بالتمثيل إلا في هذه المهازل ، وإذ كانت هذه التسوة يعتبرن بهذا العمل من العاهرات فإنبن لم يكن يخسرن شيئاً بما ينطقن به من يقيء اللفظ . وكان النظارة في بعض المناسبات الخاصة كعيد فلورا ربة الزهر يطلبن إلى أولئك الممثلات أن يخلعن جميع ولابسهن (٩٤) . وكان الرجال والنساء يشهدون هذا الضرب من التمثيل كما يشهدونه الآن وقد وجد شيشرون فيه عرائس له كما عثر العرائس عليه فيه .

ولما منع الكلام في هذه المهازل منعاً باتاً ، وارتفعت موضوعاتها فأصبحت تستمد من الآداب القديمة ، تطورت المهازل الماجنة إلى استعراضات صامتة . وكان في ترك الكلام على هذا النحوكسب للجمهور : ذلك أن سكان رومة المختلفي الأجناس كانت كثرتهم لا تفهم إلا اللغة اللاتيقية البسيطة إلى أقصى حد ، ومن أجل هذا أصبح استطاعتها أن تتبع حركات الممثلين بعد أن لم تعد مثقلة بعبء الألفاظ . وفي عام ٢١ مقدم إنى رومة ممثلان أحدهما من قليقية ويدعى بيلاديس Pylades ، والآخر من الإسكندرية ويسمى بائيلس Bathylus ؛ وأدخلوا فيها التمثيل بالإيماء والحركة – وكان قد انتشر في الشرق الحلنستي . وقد مثلا فيها بالإيماء والحركة – وكان قد انتشر في الشرق الحلنستي ، والحركات ، مسرحيات من فصل واحد ليس فيها إلا الموسبتي ، والحركات ، والإيماءات والرقص . ورحبت رومة بهذا الفن الجديد لأنها سئمت المسرحيات الموثقة بالشعر القديم الطنان الرنان ، وإعجاب إيما إعجاب بحذق الممثلين ورشاقتهم ، وسرت بفخامة ملبسهم وجمال أفنعنهم أو ظرفها ، وبأجسامهم المدربة التي أعدت للعمل بالغذاء المناسب المنتق ، وبحركات الأيدى

التى تحسن التعبير عن المعانى على الطريقة الشرقية البارعة ، وسرعة تقليدهم للشخصيات على اختلاف مشاربها ، وتمثيلهم مناظر العشق المثيرة للغرائز الجنسية . وكان النظارة ينقسمون طوائف وجماعات توييد كل منها الممثلين المتنافسين ، وكثيراً ما كانت نساء الطبقات العليا يقعن في حب الممثلين ويتعقبنهم بالهدايا والعناق ، حتى قطعت رأس واحد منهم بسبب علاقته بزوجة دومتيان . وما لبث هذا المثيل الصامت أن طرد من المسرح الروماني كل ما عداه من أنواع المثيل ما عدا المساخر الماجنة . وحلت المراقص والمساخر محل المسرحيات الجدية .

### ٢ ــ الموسيقي الرومانية

وكان تطور الموسيقي والرقص ورقيهما هما اللذين جعلا هذا الفوز مستطاعاً، فقد كان ينظر إلى الرقص في عهد الجمهورية على أنه عمل مرذول يجلل الراقص العار . وكان سيبو الأصغر قد أرغم الدولة على أن تغلق المدارس التي تعلم الموسيقي والرقص (٩٥٠) ، وكان مما قاله في هذا «أن الذي ذهب عقله هو وحده الذي يرقص وهو غير سكران «(٩٦٠) . ولكن المسرحية الصامتة جعلت الرقص طرازاً حديثاً مرغوباً فيه ، ثم جعلته بعدئد شهوة قال عنها سنكا : « لا يكاد يخلو بيت واحد من مرقص يردد أصداء وقع أقدام الرجال والنساء ؛ وأصبح الآن في بيوت كل ثرى معلم المرقص كما فيه طاه و فيلسوف ، وأضحى وجود هذا المعلم من مستلزمات هذه البيوت . وكان الرقص في صورته المألوفة في رومة يتطلب حركات منتظمة باليدين والجزء الأعلى من الجزع أكثر مما يتطلبه من حركات الأرجل والأقدام . ولم يكن النساء يتعلمن هذا الفن ويمارسنه لما يكسبهن من جاذبية فحسب ، بل لأنه يكسب الجسم مرونة ورشاقة .

وكان الرومان يحبون الموسيق حباً لا يفوقه إلا حبهم للسلطان ، والمال ، والنساء ، والدماء . وأخذ الرومان موسيقاهم ، كما أخذوا كل شيء سواها

فى حياتهم الثقافية ، عن بلاد اليونان ؛ وكان لا بد لهذه الموسيقي أن تشق طريقها وسط مقاومة المحافظين الذين لا يفرقون بين الفن والإنحطاط. ذلك أن الرقباء كانوا قبل عام ١١٥ ق . م قد حرموا العزف على أية آلة موسيقية أو النفخ فيها ما عدا الناى الإيطالي القصير ، وكان سنكا الأكبر بعد قرن كامل من ذلك الوقت لا يزال يعد الموسيقي غير جديرة بالرجال ؛ ولكن قارو Varro كان قبل ذلك الوقت قد خص إلهة الموسيقي De Musica بكاب من قلمه ؛ وأصبحت هذه الرسالة ، هي والمصادر اليونانية التي استمدت منها ، معيناً لا ينضب لمؤلفات رومانية كثيرة في النظريات الموسيقية (٩٧) . وما لبثت الأنغام الموسيقية الحصبة الشهوانية ، والآلات اليونانية ، أن تغلبت آخر الأمر على الأنغام والآلات الرومانية الساذجة السمجة ، وأصبحت الموسيقي عنصراً أساسيا في تعليم النساء وكثيرًا ما كانت عنصرا هاما في تعليم الرجال أيضاً . وما وافي عام ٥٠ م حتى عمت جميع الطبقات ، وتعلمها الذكور والإناث ، فكان الرجال والنساء يقضون أياماً كاملة في الاستماع إلى الأنغام أو تأليف المقطوعات أوغنائها . وانتهى الأمو بأن أصبح الأباطرة أنفسهم من الموسيقيين، فكان هدريان الفيلسوف ونيرون المحنث ممن يزدهون بحدقهم العزف على القيثارة . وكان المقصود من قرض الشعر الغنائي أن يغني بمصاحبة الموسقي ، وقلما كانت الألحان الموسيقية توضع إلا للشعر ؛ ذلك أن الموسيق القديمة كانت خاضعة للشعر ، عكس مع ما هي عليه اليوم إذ أنها تنزع إلى السيطرة على الألفاظ وتخضعها لها . وكانت الموسيقي الجاعية منتشرة محبوبة وكثيراً ما كانت تعزف في حفلات الزواج والألعاب والجنائز ، وفي الاحتفالات الدينية . وقد ثأثر هوراس أشد التأثر بأصوات الفتية والعذارى وهم يغنون Carmen secul are ، وكان المغنون جميعهم في هذه الأغاني الجاعية يغنون نِغمة واحدة وإن اختلفت مقاماتها ، ويلوح أن الغناء الانفرادي لم يكن معروفاً عندهم .

وكانت الآلتان الرثيسيتان عندهم هما الناي والفيثارة ، ولا تزال آلات

النفخ والآلات الوترية عندنا مجرد تحوير وتعديل لهاتين الآلتين ، فأقوى السمفونيات عندنا ليست إلا تأليفاً حكيماً بن النفخ والحذب ، والحلك ، والضرب. وكان الناي يصحب التمثيل ، وكان يظن أنه يثمر العواطف ؛ أما القيثارة فكانت تصحب الغناء ، وكان يرجى منها أن تسمو بالروح . وكان الناى طويلا ، ذا ثقوب كثيرة ، وأوسع مدى فى التعبير من ناى هذه الأيام . أما القيثارة فكانت أشبه بقيثارتنا ولكنها كانت على أنواع وأشكال كثيرة ، فكانت عند اليونان ذات حجم صغير ولكن الروءان زادوه إلى حد جعل أميانوس يصف القيثارة بأنها «كبيرة كالعربة »(٩٨). ويمكن القول بوجه عام إن الآلات الموسيقية الرومانية نشأت كما نشأت آلاتنا نحن مما أدخل من تحسين على الآلات القديمة وخاصة على رنينها وحجمها . وكانت أوتار القيثارة تصنع من أمعاء الحيوان أو أوتار أجسامها ، وقد بلغ عددها ثمانية عشر وترأ . وكانت تشد عند العزف علمها بمضراب ( ريشة ِ ) أو بالأصابع . وكانت الأصابع وحدها هي التي تستطيع إخراج سلسلة الأنغام السريعة . وجاء من الإسكندرية في أوائل القرن الأول الأرغن المائى المتعدد النغات والأنابيب ، وقد وقع فى قلب نبرون وتأثر كوننليان الهادئ بقوته وتعدد نغاته

وكانت تقام من آن إلى آن حف الات ، وسيقية رسمية ، وكان المباربات الموسيقية شأن بعض الألعاب العامة ، ل إن الولائم المتواضعة كانت تتطلب قدراً ولو قليلا من الموسيقى . وكان مارتيال يعد ضيفه بالاستماع إلى نافخ فى الناى على الأقل (٩٩٥) . أما فى حفلات تربملكو Trimalchio فكان الطعام يرفع عن المائدة على أصوات المغنين . وكان ليكلجيولا فرقة موسيقية وجوقة من المغنين تطربه فى قارب نزهته . وفى التمثيل الصامت كان الغناء الجماعى والرقص يصحبان عزف الفرقة الموسيقية . وكان الممثل فى بعض الأحيان يغنى أدواره الانفرادية ، وكان يغنى مغن محترف ألياط الدور بينها كان الممثل يقوم يحدث أحياناً أن يغنى مغن محترف ألياط الدور بينها كان الممثل يقوم

بالحركات التمثيلية أو الرقص . ولم يكن من الأمور الشاذة النادرة أن يصحب التمثيل الصامت ثلاثة آلاف مغن وثلاثة آلاف راقص (١٠٠) . وكان قوام الفرقة الموسيقية النايات تساعدها القيثارات ، والصنح ، والمزامير ، والأبواق والاسكابلا Scabella وهي ألواح معدنية تشد إلى أقدام بعض أفراد الفرقة يضربونها بها فتحدث أصواتاً أشد إزعاجاً من أصوات الفرق الموسيقية الحديثة في أعلى قوتها ويشير سنكا إلى الإيقاع في عزف الأفراد (١٠١١)، ولكنا لا نجد ما يدل على وجوده عند الفرق الموسيقية القديمة . وكانت الموسيقي التي تصحب الغناء تعلو عنه في النغمة عادة ولكن مبلغ علمنا أنها لم تكن تسير على نظام متدرج متتابع واضح .

وكان مهرة الموسيقيين كثيرين ، وكذلك كان غير الماهرين ، فقد كان ذوو المواهب مهرعون إلى مركز الذهب في العالم من حميع الولايات ، وكان نظام الاسترقاق يسمح بتدريب فرق المغنين والعازفين فى نطاق واسع وإن كان كثير النفقات . وكان للكثير من الجاعات والهيئات الفنية موسيقيون تختص بهم ، وكانت ترسل من تتوسم فيهم النبوغ منهم إلى مهرة الأساتذة لرفع مستواهم ، فمنهم من تخصصوا في العزف على القيثارة وأقاموا الحفلات يغنون فيها ويعزفون ؛ ومنهم من تخصصوا في الغناء وكان هوًلاء في العادة يوً لفون أغانهم ، وآخرون منهم كانوا يقيمون الحفلات يعزفون فها على الأرغن وينفخون في الناي ، ومن هؤالاء كانوس Cannus الذي كانَ يفخر كما يفخر بيتهوڤن بأن موسيقاه تستطيع تخفيف الحزن وزيادة الفرح، وتعين على التقي وتلهب نار الحب في الصدور (١٠٢). وكان هؤلاء الموسيقيون المح فون يطوفون الولايات الناثية في الإمبراطورية ، يكسبون المال والثناء . وتقام لهم التماثيل ويفتن بهم النساء ، ومنهم على حسد قول چوڤنال ، من كانوا يبيعون حبهم ليزيدوا بذلك أجورهم(١٠٢٦). وكانت النساء يتنافسن في الحصول على الريشة التي يمس مها مشهورو الموسيقين أوتار T لاتهم ، ويقربن القرابين على المذابح ليفوز من يحببن من الموسيقيين في

الألعاب النيرونية والكبتولية . وفى وسعنا أن نرسم فى الحيال صورة وإن تكن غير واضحة للمنظر الرائع الذى يجمع بين الموسيقيين والشعراء من جميع أنحاء الإمبراطورية ، وهم يتبارون أمام الجموع المحتشدة ، والذى يتقدم فيه الفائزون المجهدون ليضع الأباطرة بأيديهم أكاليل أوراق البلوط على رؤوسهم .

ولسنا نعرف عن الموسيقي الرومانية ما يكفي لبسط القول في وصفها . ويلوح أنها كانت أرقى ، وأكمل ، وأكثر عجيجاً من الموسيقي اليونانية . وقد دخلت عليها صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوريا . وكان المتقدمون في السن من الرومان يآسفون لأن المؤلفين المحدثين أخذوا بهجرون ما كان يمتاز به النمط القديم من تمنع ووقار ، وأنهم كانوا يتلفون أرواح الشباب وأعصامهم بالأنغام الشاذة والآلات الصاحبة . والذي لا جدال فيه أنه ما من شعب قديم أحب الموسيقي كما أحما الرومان ، فقد كانت أغاني المسرح تتلقفها الجاهير المرحة السريعة الحركة فتردد أصداءها في شوارع رومة ونوافذ بيوتها ، وكانت أغانى النمثيل الصامت المعقدة تنطبع في ذاكرة المعجبين بها انطباعاً بلغ من قوته أن كان في مقدور هم إذا سمعوا أولى نغاتها أن يقولوا لك من أية مسرحية هي ، ومن أى فصل في المسرحية . على أن رومة لم تفد الموسيقي فائدة حقة اللهم إلا ما عسى أن تكون قد فعلته من تنظيم اللاعبين إلى فرق كبيرة تنظيا أحسن مما كان عند من سبقهم من الأمم . ولكنها كرمت الموسيقي بإشاعة استخدامها ، وبالاستجابة إلىها والتأثر ما ، يضاف إلى هذا أنها جمعت التراث الموسيقي للعالم القديم في هياكلها ، ودور تمثيلها ، وبيوتها ؛ ولما أن سقطت أورثت الكنيسة الآلات والعناصر المستخدمة في الموسيقي التي تتأثر مها نفوسنا وتحرك مشاعرنا في هذه الأيام .

### ٣ - الألعاب

ولما لم يعد للحرب أثر في هذا العهد ، أصحبت الألعاب العظيمة أكثر ما تقام ، في حوادث العام إثارة لمشاعر الرومان . وكانت تقام ، أكثر ما تقام ، في الاحتفال بالأعياد الدينية – كعيد الأم العظمى ، وعيد سبريس Ceres ، وعيد فلورا ربة الأزهار ، وعيد أيلو ، وعيد أغسطس وقد تكون أحياناً «ألعاب العامة » التي تقام لتسلية الطبقات الدنيا « وقد تكون « الألعاب الرومانية » التي تقام تكريماً للمدينة وإلهتها روما . وكانت تقام أحياناً احتفالاً بنصر ، أو نيل منصب رئيسي ، أو فوز في انتخاب ، أو بمناسبة أحد الأعياد الإمراطورية . وربما أقيمت احتفالاً بمرور فترة معينة في التاريخ الروماني . وكانت ألعاب إيطاليا في بادئ الأمر تقام زلني للأموات وتكريماً لمم ، شأنها في هذا شأن الألعاب التي أقامها أخيل تكريماً في م عرض ابنه ثلاث مبارزات ؛ ودارت في جنازة ماركس ليدس ق . م عرض ابنه ثلاث مبارزات ؛ ودارت في جنازة ماركس ليدس احتفل تيتس فلامنيوس ٢٦٤ ق . م اثنتان وعشرون معركة ، وفي عام ١٧٤ في مجتلد اقتتل فيه اثنان وعشرون رجلا .

وكانت أبسط الألعاب العامة هي المباريات الرياضية التي تقام عادة في ملعب عام . وكان معظم اللاعبين من الحير فين والغرباء ، وكانوا يتبارون في العدو ، وقذف القرص ، والمصارعة ، والملاكمة . ولكن جمهرة الرومان الذين اعتادوا ألعاب المجتلد الدموية لم يكونوا يحبون هذه الألعاب الرياضية إلا قليلا وكانوا مولعين بالقتال لنيل الجوائز وهو القتال الذي كان اليونان ينهمكون فيه حتى يكادوا يخرون صرعي ، وقد لبسوا في أبديهم قفازات مقواة عند البراجي بأطواق من الحديد يبلغ سمكها ثلاثة

أرباع بوصة . ويصف ڤرچيل – وهو الرجل الرقيق – حفلة ملاكمة غير شديدة في لغة لا تكاد تفترق عن لغة هذه الأيام فيقول :

« ثم جاء ابن أنكيسز Anchises بقفازات من الحلد متساوية في الوزن ، وربط مها أيدى الملاكمين . . . ووقف كلاهما في موضعه معتمداً على أطراف أصابع قدميه ، ورافعاً ذراعه . . . ثم يبعد رأسه إلى الوراء كية قصربات خصمه ويبدأ التلاكم باليدين ، ويسدد كل منهما ضربات قوية همجية إلى صدر الآخر ، وجنبيه ، وأذنيه ، وجهته ، وخديه ، يردد الهواء صداها . ويمد إنتلس Entellus يمناه ، وينحرف دارس يردد الهواء صداها . ويمد إنتلس وينهي أنتلس دارس بقوة ، ويطرحه على أرض المجتلد ، ويكيل له الضربات بيمناه تارة وبيسراه ويطرحه على أرض المجتلد ، ويكيل له الضربات بيمناه تارة وبيسراه تارة أخرى . . . ثم يجيء إينياس وينهي المعركة ، ويقبل رفقاه دارس ويقودونه إلى السفن تصطك ركبتاه ويتأرجح رأسه من ناحية إلى أخرى وفعه تخرج منه الأسنان والدماء .

وكان السباق في الحلبة الكبرى Circus Maximus أكثر من هذه الملاكات إثارة لمشاعر النظارة . وكانت أربعون سباقاً تقام في يومن متالين منها سباق الحيل يركبها راكبون محترفون ؛ ومنها سباق العربات الخفيفة ذات العجلتين يجرها جودان أو ثلاثة جياد أو أربعة مشدودة إليها جنباً إلى جنب . وكانت الاصطبلات المتنافسة التي يملكها الأغنياء هي التي تؤدى نفقات السباق . وكان الراكبون المحترفون وسائقو المركبات يلبسون حللا تختلف ألوانها وتُطلى المركبات نفسها بألوان مختلفة لكل اصطبل لون خاص يميزه من غيره من الاصطبلات : منها الأبيض والأخضر والأحر والأزرق . فإذا اقتر ب موعد هذه المباريات انقسمت رومة كلها شيعاً تسمى كل شيعة باسم اللون الذي تناصره وخاصة اللونين الأحمر والأزرق . وكان نصف الأحاديث في المنازل ، والمدارس ، والمحاضرات ، والسوق الكبرى يدور حول راكبي الحيل المحترفين ، وراكبي

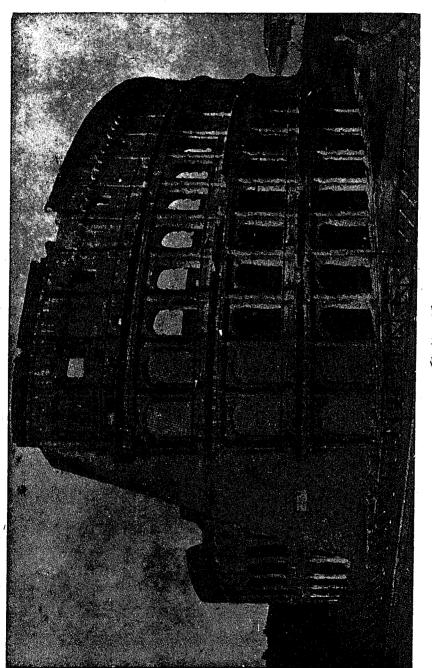

العربات ، وتعلق صورهم في كل مكان ، وتعلن أنباء فوزهم في النشرة اليومية . ومنهم من كان يجني من وراء ذلك ثروات طائلة ، ومنهم من كانت تقام له التماثيل في الميادين العامة . وإذا أقبل يوم السباق سار ماثة وثمانون ألفاً من الرجال والنساء في حللهم ذوات الألوان الزاهية إلى المضمار الرحب الكبير . وهناك ترتفع حماسة النظارة إلى حد الجنون ، فترى أشياع كل جواد يشمون روثه ليتأكدوا من أن ذلك الجواد قد أطعم الطعام الذي يليق به(١٠٠) . وكان النظارة يمرون بالحوانيت والمواخير الممتدة على طول أسوار المضمار الحارجية ، ثم يدخلون من مئات الأبواب ويوزعون أنفسهم على المقاعد المنظمة على شكل حذاء الفرس ، والعرق يتصبب من جباههم من فرط الشوق والقلق ، والبائعون يبيعون الوسائد لأن المقاعد كانت تصنع في العادة من الحشب الصلب ، ولأن السباق كان يستمر طول النهار . وكان لأعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من العظاء مقاعد خاصة من الرخام مزينة بالبرنز ، وكان من خلف مقصورة الإمبراطور طائفة من الحجُرُ الفخمة يستطيع ــ إذا شاء ــ أن يأكل فيها ويشرب ، ويستريح ، ويستحم وينام . وكانت حمى المراهنات ترتفع إلى أقصى حد ، والثروات تنتقل من يد إلى يد كلما تقدم النهار . وكانت الحيل وراكبوها ، والعربات وسائقوها ، تخرج من فتحات تحت المقاعد ، وكلما بدا اون منها قابله أنصاره بتصفيق ترتج المقاعد من شدته . وكان سائقو العربات – ومعظمهم من العبيد ــ يلبسون جلابيب زاهية الألوان ويضعون على رؤوسهم خوذاً براقة ، ويمسك كل منهم بإحدى يديه سوطا ، وفي منطقته سكين يقطع بها السيور المربوطة في وسطه ، إذا حدثت له حادثة . وكان شكل المضار إهليلجيا تمتد في وسطه « الشوكة » (spina) وهي جزيرة طولها ألف قدم تزدان بالمّاثيل والمسلات ، وفي طرف من أطراف المضار تقوم « المقاييس » (metae) وهي عمد مستديرة ينتهي عندها السباق. بوكان طول سباق المركبات سبع دورات في العادة ، أي حوالي خمسة أميال. وكان متياس مهارة السائق هو قدرته على أن يدور حول الأهداف (العمد) بأسرع وأحد ما يستطيع من غير أن يتعرض للخطر. وكثيراً ما كان المتسابقون يصطدمون في هذه الأماكن فتقع المآسى المروعة التي يكون ضحاياها الرجال والمركبات والحيوانات. فإذا ما وصلت الحيل أو المركبات إلى أهدافها قام النظارة ، وكأنهم قد استيقظوا من سبات عميق وماج بهم المكان كما يموج البحر المتلاطم ، وأخذوا يشيرون بأيديهم وأجسامهم ، ويلوحون بمناديلهم ، ويصيحون ، ويبتهلون ، ويثنون ، ويلعنون ، ويهلون وهم في نشوة غير طبيعية . وكان التصفيق الذي يحيا به الفائز يسمع على مسافة بعيدة خارج أسوار المدينة .

وكان أعظم المناظر روعة وفخامة منظر الاحتفالات الرومانية التي تمثل فيها المعركة البحرية الرائعة . وكانت أول معركة بحرية كبيرة من هذا النوع هي التي دارت بأمر قيصر في حوض كبير احتفر لهذا الغرض خاصة في خارج حدود المدينة . ولما أراد أغسطس أن يهدى الهيكل الذي أقامه الممريخ المنتقم » إلى هذا الإله أمر أن تدور معركة بحرية تمثل معركة سلاميس بين ثلاثة آلاف مقاتل في مياه بحيرة صناعية طولها ألف وتماعائة قدم وعرضها ألف ومائتا قدم . وقد سبق القول إن كلوديوس احتفل بإتمام نفق فوسين والأربعة من المجاديف ، عليها نحو تسعة عشر ألف رجل . ولكن القتال جرى في رقة أغضبت الإمبراطور واضطرته إلى أن يرسل جنوداً إلى السفن لكي يضمن قدراً كافياً من سفك الدماء (١٠٠٠) . ولما احتفل بتدشين الكولوسيوم أمر تيتس بأن تغرق حلبتها بالماء وأن تمثل فيها معركة الكورنثيين الكولوسيوم أمر تيتس بأن تغرق حلبتها بالماء وأن تمثل فيها معركة الكورنثيين الكولوسيوم أمر تيتس بأن تغرق حلبتها بالماء وأن تمثل فيها معركة الكورنثيين المارك من أسرى الحروب أو المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام ؛ وكانوا المعتلون في هذه يقتلون بحق ويقتل بعضهم بعضاً حتى يفني أحد الفريقين ؛ فإذا ما تبن يقتلون عو ويقتل بعضهم بعضاً حتى يفني أحد الفريقين ؛ فإذا ما تبن

أن الفريق الفائز أظهر الشجاعة المطلوبة فى التقتيل أمكن أن يحرر من الأسر أو ينجو من الإعدام .

وكانت هذه الألعاب تصل إلى غاينها في صراع الحيوانات والمجالدين في المجتلد أو في الكولوسيوم بعد أيام فسبازيان . وكان المجتلد أرضاً من الخشب فرش عِليها الرمل . وكان في الإمكان خفض أجزاء من هذه الأرض ثم رفعها على الفور إذا أريد تغيير المنظر ، أو عمر الأرض كلها بالماء . بمجرد إشارة تصدر بهذا . وكانت غرف كبيرة تحت أرض المجتلد تحتوى الوحوش ، والآلات ، والرجال استعداداً لذلك اليوم . وكان من فوق سور المجتلد شرفة من الرخام صفت فها مقاعد مزينة يجلس علمها الشيواخ والكهنة وكبار الموظفن . وكان فوق هذه الشرفة مقصورة عالية (suggestum) يجلس فها الإمبراطور والإمبراطوة على عرشين من العاج والذهب ، ومن حولها أعضاء الأسرة الإمبراطورية والحاشية . ومن خلف هذه الدائرة الممتازة ، دائرة الأشراف ، يجلس فها أفراد طبقة الفرسان في عشرين صفا من المقاعد . ويفصل سور عال مزدان بالتماثيل الطبقات العليا عن السفلي في المقاعد العالية . وكان في وسع أي شخص من الأحرار ذكراً كان أو أثنى أن يشهد الحلاد ، وياوح أنه لم تكن ثمة رسوم تؤدى عن الدخول ، وكانت الجاهير تنتهز فرصة وجود الإمبرطور في المجتلد وفي مضهار السباق لتسمعه رغبتها ـ في العقو عن أسر أو مصارع مهزوم ، أو تجرير عبد شجاع ، أو حضور مجالد محبوب ، أو إصلاح غير ذي بال . وكانت مظلات تنشر فوق المجتلد عند الحاجة إلها ، وتمتد على مكان في السور إلى حواجز المجتلد لتظليل ما يتعرض من أجزائه لأشعة الشمس . وكانت في أماكن متفرقة منه عيون تقذف الماء المعطر لتبريد الحواء . فإذا انتصف النهار أسرع معظم النظارة إلى أسلفه ليتناولوا غداءهم ، وكانوا يجدون حاجتهم من الطعام والشراب والحاوى عند أناس رخص لهم ببيعها في هذا الكال . وكان يحدث في بعض المناسات أن أمر ( 14 - 77 - 71 )

الإمبراطور بإطعام الجاهير المحتشدة كلها من خيراته ، وأن تنثر الأطعمة الشهية والهدايا على الجاهير فتتلقفها أيدمهم . وإذا ما أقيمت الألعاب فى الليل ، وكان هذا يحدث أحياناً ، كان فى الاستطاعة إنزال دائرة من النور فوق المجتلد والنظارة . وكانت فرق موسيقية تطرب المجتمعين فى الفترات التى تتخلل الألعاب ؛ وفى الأوقات التى تبلغ المباريات حدتها ، كانت الموسيقي تعزف أنغاما مهيجة مثيرة مطردة العلو فى النغمة .

وكانت أبسط الحوادث التي تشاهد في المدرج عرض حيوانات أجنبية تجمع من جميع أنحاء العالم المعروف : من فيلة ، وأساد ، ونمورة رُقط وسود ، وتماسيح ، وأفراس بحر ، وأويسات ، وقردة ، وفهود ، ودببة ، وخنازير برية ، وذئاب ، وزرافات ، ونعام ، ووعول ، وغزلان ، وطيور نادرة الوجود . وكان يحتفظ مهذه كلها في حداثق الحيوان التي يملكها الأباطرة والموثرون من الأهلين ، وتدرب على القيام بألعاب مضحكة . فكانت القردة تعلم ركوب الكلاب وسوق المركبات ، والتمثيل في المسرحيات ؛ والثيران تدرب على ترك الغلمان يرقصون فوق ظهورها ، وآساد البحر تدرب على النباح إذا ذكرت أسماؤها ، والفيلة ترقص على صوت صنوح تضربها فيلة أخرى ، أو تمشى على حبل ، أو تجلس حول مائدة الطعام ، أو تكتب حروفا يونانية أو لاتينية . وكان يكتفي في بعض الأحيان بعرض هذه الحيوانات في حلل زاهية أو مضحكة ، ولكنها في العادة كانت تقاتل بعضها بعضاً ، أو تقاتل الرجال ، أو تضرب بالسهام والحراب حتى تموت. وقد حدث في أيام نيرون أن اقتتل أربعائة نمر مع ثيران وفيلة ، وقتل في يوم آخر من أيام كلجيولا أربعائة دب ، ومات في يوم تدشين الكولوسيوم حسة آلاف حيوان(١٠٧). وإذا تبين أن الحيوانات قد فترت عزيمتها عن القتال ضربت بالسياط ، أو رميت بالسهام ، أو كويت بالحديد المحمى ليثار غضيها فتنقر للقتال. وقد أرغم كلوديوس فرقة من الحرس البريتوري على قتال الفهود ، وأرغم نيرون فرقة أخرى على أن تقاتل أربعائة دب وثلثمائة أسد(١٠٨) .



( 35 + ) J. J. 15 15 15

وأدخل قيصر إلى رومة عادة صراع الثيران والآدميين ، وهي العادة التي كانت شائعة في كريت وتساليا من قبله بزمن طويل ، وأصبحت منذ عهده من المناظر المألوفة في المدرجات (١٠٩٠ . وكان المجرمون المحكوم علمهم بالإعدام يلقون إلى الحيوانات التي استوحشت لهذا الغرض خاصة ، وكثيراً ما كان هؤلاء الرجال يغطون بجاود لكي يشهوا الحيوانات. وكانوا يعانُون في أثناء موتهم أشد أنواع الآلام ، وكانت جراحهم تتعمق أحياناً فى أجسامهم حتى كان الأطباء يستخدمون هذه الأجسام لدراسة تشريحها الداخلي . وليس في العالم من يجهل قصة أندركلنز Androcles العبد الآبق ، وكيف ألتي به إلى أسد في المجتلد بعد أن قبض عليه ، ولكن الأسد كما تقول القصة تذكر أن أندركليز أخرج في ذات يوم شوكة من مخلبه ، فأنى أن يمسه بسوء ، وكيف عنى عن أندركلىز بعدثذ وظل يكسب عيشه -بعرض أسده المتحضر في الحانات(١١٠) . وكان يطلب إلى المقضى عليه بالموت في بعض الأحيان أن يمثل تمثيلا واقعياً دوراً مشهوراً في أحدى المآسى : فقد يمثل دور منافسة ميديا ، فيرتدى ثوباً جميلا يلتهب فجأة ويحرقه ؛ وقد يمثل هرقل فيحرق حيا فوق كومة من الحطب ، وقد تجب خصيتاه علنا كما تُعمِل بأرتيز ( إذا صدقنا قول ترتليان Tertulian )، وقد يمثل دور موسيوس اسكاڤولا Mucius Scaevola فيبسط يده فوق نار فحم حتى تحترق ؛ وقد يمثل دور إكارس Icarus فيسقط من السهاء ، لا في بحر رحيم ، بل بين قطيع من الوحوش الضارية ، وقد يكون ياسفيا Pasiphaë ، فيحتضن ثوراً . وألبس أحد الضَّحايا مرة ثياباً كثياب أر ڤيوس Orpheus ، وبعث به ومعه قيثارة إلى مجتلد مثلث فيه أيكة جميلة من الأشجار والحداول ، ثم أطلقت من حبايا المجتلد على حين غفلة وحوش جياع ومزقه إربا(١١١) . وصلب لص يدعى لوريوس Laureolus في المجتلد ليتسلى النظارة پرويته ؛ ولما لم يلفظ آخر أنفاسه بالسرعة المطلوبة جيء إليه بدب وسلطوه عليه وما زالوا يغرونه به حتى أكله

قطعة بعد قطعة وهو معلق فى الصليب . ويصف مارتيال هذا المنظر وصف المعجب به الراضى عنه(١١٢) .

وكانت أروع الحادثات في هذه الألعاب هي قتال الرجال المسلحين ، إما في صورة مبارزات فردية أو معارك جماعية . وكان المتقاتلون في هذه الحالة من أسرى الحروب ، أو المجرمين المذنبين ، أو العبيد العاصين . وكان حق المنتصرين في أن يقتلوا أسراهم من الحقوق المعترف مها عادة في العهود القديمة جميعها ، ومن أجل هذا كان الرومان يرون أنهم رحماء كرام حين يتيحون لأسراهم فرصة ينجون فيها من الموت بإرسالهم إلى المجتلد . كذلك كان المحكوم عايهم في الجرائم الكبرى يرسلون من كافة أنحاء الإمراطورية إلى رومة ، فيلحقون بمدارس المجالدين ولا يلبثون أن يظهروا في الألعاب ، فإذا ما أظهروا في الصراع شجاعة نادرة فقد يحررون من فورهم . وأما إذا نجوا من القتل من غير أن يظهروا هذه الشجاعة فكانوا يرغمون على القتال مرة بعد مرة فى الأعياد والمواسم المتوالية ، فإذا ظلوا أحياء ثلاث سنين استبدل الاسترقاق بالإعدام ؛ وإذا ما أرضوا سادتهم عامين نالوا حريتهم . وكانت الحرائم التي يحكم على مرتكبيها بحياة المجالدين مقصورة على القتل ، والسرقة ، والتسميم ، وتدنيس الأماكن المقدسة ، والتمرد ؛ ولكن حكام الأقاليم المجدين كانوا يحرصون في بعض الأحيان على سد حاجة الأباطرة إلى أمثال هوالا، الناس ، فيتخطون هذه القيود إذا نقص عدد المجالدين(١١٣) . وكان الفرسان وأعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم يحكم عليهم أحياناً بأن يقاتلوا في المجتلد ؛ بل إن شهوة الثناء وحب التصفيق كانت في بعض الأحيان تدفع أفراداً من طبقة الفرسان لأن يتطوعوا لهذا القتال مختارين ؛ ومن الناس عدد غير قليل كانوا يدخلون مدارس الحجالدين حباً في المغامرة ومغالبة الأخطار وقد وجدت هذه المدارس في رومة من عام ١٠٥ ق . م : وكان فما آ أربع مدارس من هذا النوع في عهد الإمبر اطورية ، عدا ما كان منها في

أنحاء إبطاليا وكانت واحدة في الإسكَندرية ، وكان للأغنياء في أيام قيصر مدارس أنشأوها لأنفسهم ليعدوا فيها العبيد ليكونوا مجالدين ، وكانوا يتخذون خريجيها حرساً خاصاً لهم في زمن السلم وجنوداً في وقت الحرب ، ويؤجرونهم للقتال في المآدب الحاصة ، ويعبرونهم للقتال في الألعاب. وكان الكثيرون ممن يدخلون مدارس المجالدين المحترفين يقسمون عند دخولهم يميناً بأن « يقبلوا الضرب بالعصى والحرق بالنار ، والقتل بحد السنان ، (١١٤) . وكان التدريب والنظام فيها صارمين ، وكان الأطباء يراقبون ما يقدم فيها من الطعام ، ويصفون للطلاب أكل الشعير ليقووا بأكله عضلاتهم . وكان عقاب من يخرج على القواعد والنظم الموضوعة الجلد ، والكبي ، والسجن والأغلال . ولم يكن طلاب الموت هؤلاء جميعهم غير راضين عن مصيرهم ، فمنهم من كانوا يزدهون بما سوف يحرزون من نصر ، وكانوا يفكرون في شجاعتهم أكثر من تفكير هم فيما يتعرضون له من الأخطار (١١٥) ، ومنهم من كان يشكو أنه لم تتح له فرص كافيه للقتال ، وكان هؤلاء يحقدون على تيبيريوس لأنه لا يكثر من إقامة الألعاب . لقد كان يعزيهم عن الحطر الذي يتعرضون له ، ويغريهم بركوب هذا الحطر ، ما سوف ينالون من الشهرة ، فقد كان المعجبون بهم يكتبون أسماءهم على جدران المبانى العامة ، وكانت النساء تعشقهم ، وكان الشعراء يغنون بدحهم ، والمصورون يصورونهم ، والمثالون يخلدون للأجيال المقبلة صور عضلات أذرعهم الحديدية ، وعبوسة وجوههم الرهيبة . على أن منهم كثيرين كانوا يألمون لسجنهم الطويل، وحياتهم الوحشية الرتيبة ، وما يتوقعون لأنفسهم من آجال قصيرة ، ومنهم من كانوا ينتحرون ، وقد انتحر واحد منهم بأن كتم نفسه بإسفنجة كان يستخدمها في تنظيف أعضائه السرية ، وانتحر آخر بوضع رأسه بين أنصاف محاور عجلة تتجرك ، وانتحركثيرون منهم بشق بطونهم في المحتلد(١١٦) .

وكانوا في الليلة السابقة للقتال تولم لهم وليمة طيبة ؛ فمن كان منهم فظاًّ

خشن الطباع ملاً بطنه بلذيذ الطعام والشراب ، ومنهم من كان يودع زوجته وأبناءه وهو حزين كظيم ؛ وكان المسيحيون منهم يجتمعون ليتناولوا معا « طعام المحبة » (agapé) . وكان هؤلاء وأولئك يأتون إلى المجتلد في اليوم الثاني في حلل فاخرة ويذرعونه من أوله إلى آخره ، وكانوا يسلحون في العادة بالسيوف ، أو الرماح ، أو الخناجر ، ويلبسون خوذاً من البرنز'، ودروعا ، ووقايات للأكتاف وتروساً وجراميق . وكانوا يصنَّفون حسب أسلحتهم ؛ فمنهم أصحاب الشباك الذين يوقعون خصومهم في الأحابيل ثم يقضون عليهم بطعنات الجناجر ، ومنهم من يحذقون مطاردة مقاتليهم بالتروس والسيوف ؛ ومنهم من يرمون بالمقالع ، ومنهم. من يقاتل الواحد منهم بسيف قصير في كلنا يديه ، ومنهم من يقاتلون في المركبات ، ومنهم من يصارعون الوحوش . وكان المجالدون فضلا عن هذه المغامرات كلها يتبارزون مثنى مثنى أو جماعات ، وإذا جرح أحد. المتبارزين جرحاً شديداً في مبارزة فردية طلب من أقام المباراة إلى النظارة أن يدلوا برأيهم ، فإذا رفعوا إلهامهم أو لوحوا بمناديلهم كَانَ ذلك دليلاً على أنهم يريدون الرحمة بالجريح، وإذا ما خفضوا إمهامهم عرف أنهم يطلبون إلى الفائز أن يقتل المغلوب من فوره(١١٧) . وإذا أظهر أحد المقاتلين أنه لا يحب أن يموت أثار بذلك غضب النظارة وأثيرت حميته وشجاعته بوخزة بالحديد المحمى(١١٨) . وإذا أريدت مجازر كبيرة هيئت معارك جماعية يقتتل فها آلاف الرجال بوحشية المستيئسين . وقد اشترك فى الثمان المعارك التي أعدها أغسطس عشرة آلاف مقاتل اقتتلوا فيها مجتمعين . وكان رجال في ثياب كارون Charon (\*) ينخسون من يسقطون في المعركة بأسنان العصى الحادة ليعرفوا هل مانوا حقا أو أنهم يتصنعون الموت . فإذا وجدودهم يتصنعونه قتلوهم بضربات المطارق على رؤوسهم .

<sup>( \* )</sup> هو البحار في الأساطير اليونانية الذي ينقل بقاربه أرواح الموتى في نهر استيكس في العالم السفلي . ( الترجم )

وكان هناك رجال آخرون فى ثياب عطارد رسول الآلهة يجرون أجساد الساقطين بخطاطيف فى الوقت الذى يجمع فيه عبيد من المغاربة الراب المبلل بالدماء فى مجارف ، ويفرشون الرمل على الأرض لاستقبال من يأتون معدهم من الأموات .

وكان معظم الرومان يدافعول عن الألعاب في المجتلدات بقولهم إن الضحايا كانوا من المحكوم عليهم بإعدام لما ارتكبوه من الجرائم الشنيعة ، وإن ما يلقون من العذاب يحول بين غيرهم وبين ارتكاب أمثال هذه الحرائم ، وإن الشجاعة التي يدوب عليها المقضى عليهم ليلاقوا بها الجراح والموت تغرس فى قلوب الشعب الفضائل العسكرية ، وإن اعتياد العننُ الروية الدماء والمعارك الحربية تعود الرومان مطالب الحرب والتضحية بالنفس . وهاهو ذا چوڤنال الذي ندد بكل شيء عدا هذه الألعاب قد تركها من غير تجريح ، وأمتدح پلني الأصغر ، وهو الرجل الراقي المتحضر ، تراجان لأنه عرض على الشعب مناظر تثير في الناس رغبة في أَنْ يُشْخَنُوا « بالجراح الشريفة والاستهزاء بالموت ه(١١٩٠ . وكان تاستس يرى أن الدماء التي تراق في المجتلد ، أيا كان شأنها ، هي « الدماء الرخيصة » التي تجرى في عروق العامة(١٢٠) . أما شيشرون فكانت نفسه تتقزز من هذه المجازر وهو يسائل الناس « أية تسلية يمكن أن تتسلي بها الروح الرقيقة الإنسانية حين ترى وحشاً شريفاً يطعنه الصائد في قلبه بلا رحمة ، أو ترى إنساناً يمزقه وحش ضار أقوى منه جسها ؟ » ولكنه يضيف إلى ذلك قوله . و إذا ما اضطر المجرمون إلى القتال فإن العين لا تشد طريقة تهيئ الإنسان لملاقاة العذاب واستقبال الموت خيراً من هذه الطريقة ،(١٢١) . وأقبل سنكا على الملاعب في وقت الظهيرة حين خرجت كَثْرَةَ النظارة للغذاء ، فهاله وحز في نفسه أن يرى مثات المجرمين يساقون ليتسلى من بقوا فها بروية دمائهم المراقة :

« وأعود إلى منزلى أكثر مما كنت نهماً وقسوة ووحشية ، لأنى كنت بين آدميين . لقد شاهدت بمحض المصادفة معرضا مقاماً في وقت الظهيرة ،

وكنت أتوقع أن أرى بعض ما يبعث السرور.أو الفكاهة أو يروح عن النفس بعض متاعها . . . وتستطيع عين الإنسان أن تستريح به من روية المجازر التي تذهب فيها حياة أخيه الإنسان ... ولكني رأيت عكس هذا . . المجازر التي تذهب فيها حياة أخيه الإنسان ... ولكني رأيت عكس هذا . . ان هولاء المحاربين في وقت الظهيرة يخرجون وليس عليهم دروع من أي نوع كان ، أجسامهم معرضة للطعنات في كل جزء من أجزائها ، فكل طعنة تصيبهم في الصميم . . . إنهم في الصباح يلقون الناس أمام الآساد ، أما في الظهيرة فيقذف بهم أمام النظارة ، فترى الجهاهير تطلب المنتصر الذي قتل خصيمه أن يقاتل الرجل الذي سوف يقتله ، ويحتفظ بالمنتصر الأخير ليُقتل قتلة أخرى . . . وهذه الأمور وأمنالها تحدث والمقاعد تكاد تكون خالية . . . إن الآدمي الذي لا يحل للإنسان قتله ، يقتل لعبا ولحوا وجلبا للمسرة » (١٢٢) .

### الفصل ليابع

#### العقائد الجديدة

رضى الدين عن الألعاب وعدها الصور الصحيحة للاحتفالات الدينية ، ولذلك كانت تبدأ بمواكب فخمة وقورة ، وكان الكهنة والعذارى الفستية يجتلون أماكن الشرف في دور التمثيل ، وفي مضامير السباق وأمام المجتلد ، وكان الإمبراطور الذي يرأس هذه الاحتفالات هو الكاهن الأكبر لدين الدولة .

وقد بدل أغسطس وخلفاؤه كل ما وسعهم من جهد ليعيدوا الحياة إلى الدين القديم ، إلا عنصراً من عناصره وهو الحياة الأخلاقية الفاضلة ؛ وحتى أشد الأباطرة كفرأ لهذا الدين أمثال كلجيولا ونبرون كانوا يؤدون جميع المراسم والطقوس الواجبة للآلهة الرسمية ، وظل اللوپرسي يرقصون في الشوارع في يوم عيدهم ، كما ظل إخوان أرڤال Arval ينطقون بالدعوات والصاوات للمريخ بلغة لاتينية قديمة لايفهم أحد معناها . وكان التنبؤ بالغيب وزجر الطبر من الأعمال التي لا ينقطع الناس عن ممارستها والثقة العظيمة بها ، وكان الأباطرة الذين يخرجون المنجمين من البلاد يستشيرونهم في مهام الأمور . وأدخل السحر والشعوذة والحرافات والأوهام الباطلة ، والرقى ، والتعاويذ ، والتفاؤل ، والتطير ، وتفسير الأحلام فى نسيج الحياة الرومانية حتى أصبحت لحمتها وسداها ، وكان أغسطس يدرس أحلامه دراسة جدية لا تقل عن دراسة علماء النفس في هذه الأيام ؛ ويحدثنا سنكا أنه شاهد بعينيه نساء يجلسن على درج الكيتول ينتظرن أن يستمتع من چوپتر لأنهن رأين في أحلامهن أن الإله راغب فهن (١٢٣) . وكان كل قنصل يحتفل بتقلده منصبه احتفالا يضحى فيه بعدد من العجول ؟ وحتى چوڤنال نفسه ، وهو الذي كان يسخر بكل ما عدا هذه الأعمال ،

قطع بيده فى تتى وخشوع أعناق خملين وعجل حنيز شكراً للآلحة على أن صديقاً له عاد من رحلته سالماً . وغصت الحياكل بقر ابين الذهب والفضة ؛ وكانت الشموع تضاء أمام المذابح ، وقد بليت شفاه التماثيل المقدسة وأيديها وأقدامها من كثرة ما طبعه عليها الأنقياء الصالحون من قبلات . وقصارى القول أن الدين القديم بدا وكأنه لا يزال محتفظاً بقوته ، وظل يخلق آلحة جدداً مثل أنونا Anona ( جامعة حبوب العالم إلى رومة ) ، ويبعث حياة جديدة فى عبادة فورتونا Fortuna وروما Roma ويويد القانون ، والظنام ، والاستبداد أقوى تأييد . ولو أن أغسطس بعث حياً بعد عام واحد من وفاته لما كان عليه حرج إن قال إن ما بذله من جهود لإحياء الدين قد نجح أعظم نجاح .

لكن الدين القديم ، رغم هذه الخظاهر الحارجية ، دب فيه دبيب الفناء من أعلاه ومن أسفله على السواء . ولم يكن تأليه الأباطرة دليلا على إجلال الطبقات العليا لحكامها ، بقدر ما كان شاهداً على قلة إجلالحا لآلحتها . وأخذت الفلسفة تمحو العقائد الدينية من قلوب المتعلمين وإن كانت فى الوقت نفسه تبسط على هذه العقائد حمايتها ، ولم تكن كتابات لكربشيوس ولكن إغفالهم ذكره لم يكن له من سبب إلى أن الانغاس فى الأبيقورية ولكن إغفالهم ذكره لم يكن له من سبب إلى أن الانغاس فى الأبيقورية كان أسهل عليهم من دراسة أبيقور أو شارحه المتحمس لمبادئه . ولم والإسكندربة ورودس ما يزيد إيمانهم بالدين الرومانى وعقائده . وكن الشعراء اليونان يسخرون من آلحة الرومان ، وسرعان ما أخذ شعراء الرومان أنفسهم يحذون حذوهم ، فكانت قصائد أوقد تفترض أن الآذة من الرومان أنفسهم يحذون حذوهم ، فكانت قصائد أوقد تفترض أن الخديث نسج الحيال ، وكانت فكاهات مارتيال الشعرية تفترض أن الحديث عنهم هزل لا جد فيه . ويلوح أن أحداً لم يشك من هذا أو يعترض عنه ، وقام شخص وطرد ديانا من المسرح بعد أن انهال عليها ضرباً

بالسياط ، وجاء آخر فمثل چوپتر وهو يوصي بوصيته استعداداً للموت(١٢٤) . ولاحظ چوڤنال ما لاحظه أفلاطون قبل عهده بخمسة قرون ، وما نلاحظه نحن بعده بثمانية عشر قرناً ، أن خوف إله رقيب مطلع على السرائر لم يعد له من القوة ما يستطيع به أن يكشف الحنث في الإيمان(١٢٥) . وحتى شواهد القبور نفسها تقرأ عليها ما يدل على ازدياد التشكك في الدين وعلى الانغاس الصريح في الشهوات . فقد كتبت على واحدمنها هذه العبارة : « لم أكن ، لقد كنت ، ولست بكائن ، ولا أبالي ، . وكتب على شاهد آخر : « لم أكن قد وجدت ، لست موجوداً ، لست أدرى ، ، وعلى شاهد ثالث : « لم يكن لى إلا ما أكلت وشربت ؛ لقد تمتعت بحياتي » (١٢٦٠). وكتب على شاهد آخر : ﴿ لَا أُوَّمَنَ بَشَيْءَ وَرَاءَ القَبِّرِ ﴾ . ويؤكد شاهد غيره أن « ليس ثمة جحم ولا كارون ، ولا سربس Cerebus » . وكتبت نفس قلقة كدرة : « لا حاجة لى الآن بأن أخشى الجوع ، ولا حاجة لى بأن أوْدى الربع ، ولقد تحررت من وجع المفاصل على الأقل » . وكتب شخص نكد من أتباع لكريشيوس عن جثته المدفونة يقول : إن « العناصر التي تكونت منها تعود مرة أخرى إلى أصولها ، إن الحياة عارية تعار للإنسان ، وليس في مقدوره أن يحتفظ مها إلى أبد الدهر ، وهو إذا مات يرد ما عليه من دين إلى الطبيعة » (١٢٧).

لكن الشك مهما يكن فيه من إخلاص لا يمكن أن يحل محل الإيمان ، ولم يجد ذلك المجتمع بين ملذاته كلها سعادة ما ، بل ستم ما فيه من تنعم ، واستنفد قواه فيم ساده من دعارة ، وظل الفقراء والأغنياء على السواء معرضين للألم والحزن والموت ، ولم تستطع الفلسفة بجميع أنواعها ، وخاصة تلك العقيدة الباردة السامية عقيدة الرواقية ، أن تهب الرجل العادى إيمانا يخفف عنه شعوره بفقره ، ويشجعه على تهذيب خلقه ، ويواسيه في أحزانه ، ويبعث الأمل في قلبه . لقد كان الدين القديم يؤدى الوظيفة الأولى من هذه الوظائف الثلاث ، وعجز عن كان الدين القديم يؤدى الوظيفة الأولى من هذه الوظائف الثلاث ، وعجز عن أداء الوظيفة بن الأخريين . ذلك أن الناس كانوا يحتاجون إلى وحي يوحي اليهم ،

ولكن الدين لم يهبهم إلا طقوساً ومراسم ؛ وكانوا يطلبون خاوداً وحياة بعد الموت ، ولكن دينهم جاء لهم بدل هذا بألعاب . كذلك شهر الناس الذين جاءوا من بلاد أخرى عبيداً أو أحراراً أنهم محرومون من هذه العبادات القومية ، ومن أجل هذا جاءوا معهم بآلهتهم ، وأقاموا لها هياكل خاصة بها ، ومارسوا شعائرهم الخاصة ؛ وغرسوا في قلب بلاد الغرب دين الشرق . وبدأت بين عقائد الفانحين وإيمان المهزومين حرب لم تنفع فيها أسلحة الجحافل الرومانية ؛ وكانت حاجات القلوب هي التي قررت لمن يكون الفوز .

وجاء الأرباب الجدد مع أسرى الحروب ، ومع الجنود العائدين من ميادين القتال ومع التجار . وأقام التجار الوافدون من آسية ومصر هياكل في يتيولى Puteoli ، وأستيا Ostia ورومة ليعبدوا فيها آلهتهم التقليدية . وكانت الحكومة الرومانية تنظر إلى هذه الأديان الأجنبية نظرة التسامح في العادة ؛ ذلك أنها لم تكن تريد أن تسمح للأجانب أن يشاركوا الرومان في عباداتهم ، ومن أجل هذا كانت ترى أن ممارستهم شعائر دينهم الذي جاءوا به معهم أفضل من تركهم بلا دين . وكانت تطلب إليهم في نظير هذا أن يكون كل دين أجنبي متسامحاً كذلك مع غيره من الأديان ، وأن تتضمن طقوسه ما يشعر بالحضوع إلى « عبقرية » الإمبراطور ، وإلى الإلهة « روما » ليعبروا بذلك عن ولائهم للدولة ؛ وشجع هذان التساهل والتسامح الأديان الشرقية ، وكانت قد استقرت في رومة ، فأضحت هي الأديان الكبرى المنتشرة بين العامة . وأراد كلوديوس أن يهذب هذه العبادات الشرقية فرفع القيود المفروضة على عبادة الأم العظمى ، وأجاز للرومان أن يكونوا كهنة لها وقائمين على خدمتها، وقرر لها عيداً رسميا حوالي الاعتدال الربيعي يين ٥ و ٢٧ مارس . وكانت منافستها الكبرى في القرن الأول الميلادي هي إيزيس المصرية إلهسة الأمومة ، والإخصاب ، والتجارة وكانت الحكومة قد حرمت المرة بعد المرة عبادة هذه الإلهة الأجنبية في رومة ،

ولكنها لم تكن تلبث أن تعود بعد كل تحريم لأن تقوى عبادها كانت أقوى من سلطان الدولة ، وأيد كلجيولا استسلام الدولة لها بأن شاد لها من الأموال العامة ضريحاً فخا في ميدان المريخ . واشترك أتو Otho ، و دومتيان في الاحتفالات الإيزيسية ، ومشى كومودس عارى الرأس خلف كهنتها يمسك بيديه في خشوع تمثالا لأنوبيس Anubis القرد إله المصريين. وزاد شأن هذا الغزو الديني عاماً بعد عام ، فجاءت من جنوبي إيطاليا عبادة فيثاغورس ـ وهي الاقتصار على أكل الخضر ، والاعتقاد بعودة الأرواح إلى التجسد . وجاءت من هنر يوليس Hierapolis الإلهة أترجاتس Atargatis المعروفة عند الرومان « بالإلهة السورية » ، كما جاء منها أيضاً أزيز Aziz المعروف « بزيوس داوكني Dolochi » وغيره من الأرباب العجيبة . ونشر التجار والأرقاء السوريون عبادة هذه الآلهة ، وما زال عبادها يقوون حتى اعتلى العرش آخر الأمر شاب من كهنة « بعل » السورى وتسمى باسم إلجبالس Elagabalus – عابد إله الشمس . وجاءت من پارثيا عدوة رومة عبادة إلحة من إلحات الشمس هي مثرا Mithra · وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود في الحرب الكونية العظيمة حرب الضياء على الظلام ، وحرب الحير على الشر . وكان في هذا الدين كثير من صفات الرجولة ، ولهذا كان أكثر أنصاره من الرجال لا من النساء ، وأعجبت به الفيالق الرومانية المرابطة عند الحدود النائية حيث كان يصعب علمهم أن يسمعوا أصوات آلهتهم القومية . وجاء من بلاد اليهود إلههم يهوة إله الموحدين الذين لا يقبلون معه شريكا ، والذي كان دينه يتطلب من أهله حياة شاقة من التتي ورعاية القواعد والنظم ، ووضع لهُمْ قَانُونَا أَخَلَاقِيا صَارِماً ، وأكسبهم شجاعة كانت لهم عُوناً فيما نزل بهم من محن ، وأسبغت على حياة أفقر الفقراء وأقلهم جاها جلباباً من النبل والشرف. وكان بين البهود الرومان أتباع هذا الدين طائفة لم تكن قد تميزت بعد من سائر الطوائف تمييزاً واضحاً ، كانت تعبد ابنه الذي حلت فيه روحه والذي بعث حيا .

# البابالثام عشر

القانون الروماني 🐃

١٤٢ ق . م إلى ١٩٢ م

## الفصل لأول

### المشترعون العظام

كان القانون أخص خصائص الروح الرومانية ، وأبقى مظهر من مظاهرها وكانت رومة مضرب المثل فى النظام كما كانت بلاد اليونان مضرب المثل فى الحربة ، ولقد أورثتنا رومة شرائعها ، وتقاليدها الإدارية لتكون هى أسس النظام الاجتماعي ، كما أورثتنا بلاد اليونان الدمقر اطية والفلسفة اللتين كانتا أساس الحرية الفردية . وأهم ما يجب على الساسة ورجال الحكم هو أن يجمعوا بين هذين التراثين المختلفين المتنافرين ويوحدوا بينهما ، ويوثلفوا من نغاتهما المتعارضة المنشطة نغا مؤتلفاً منسجا

وإذ كان القانون هو أساس التاريخ الرومانى وجوهره ، فقد كان من المستحيل أن نفضل هذا عن ذاك ، ومن أجل هذا لن يكون هذا الباب من أبواب الكتاب إلا مكملا لما سبقه وما سبعقبه من تفصيلات ، ولن يزيد على لبنات متفرقة فى صرح الحضارة الرومانية . والدستور الرومانى يشبه الدستور البريطانى – فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد المحلمة التى يتقيد بها

<sup>(\*)</sup> ليس في هذا الفصل نفع لرجال القانون و ليس فيه لذة تغير هم .

الناس ، بل كان سلسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجَّه ، ولكنها لا تمنع التغيير . فكلما زاد الثراء وتعقدت أساليب الحياة ، أصدرت الجمعيات وأصدر الحكام والزعماء ، قوانين جديدة ، وسايرت الشرائع الإمبراطورية فى نموها واتساع نطاقها ، فكانت كلما امتدت رقعة الإمراطورية لاحقتها القوانين إلى الحدود الجديدة ، وتطلب تعليمُ رجال القانون ، وإرشادُ القضاة ، وحماية المواطن من الأحكام الظالمة غير المشروعة ، تطلب هذا تنظيم الشراثع وصياغتها في صورة مرتبة يسهل معرفتها والوصول إليها . وبينها كانت الاضطر ابات التي حدثت عقب ثورات ابني جراكس وماريوس على أشدها قام يبليوس موسيوس اسكاڤولا Publius Mucius Scaevola ( الذي ولي القنصلية في عام ١٣٣ ق . م) وابنه كونتس Quintus ( وقد ولي القنصلية في ٥٥ ق . م ) وبذلا جهوداً كبيرة لصياغة قوانين رومة صياغة يسهل فهمها . وكتب شيشرون ، وكان من تلاميذ رجل آخر يدعى كونتس موسيوس اسكاڤولا ( وقد ولى القنصلية عام ١١٧ ق . م ) ، رسائل بليغة في فلسفة القوانين ، ووضع مشروع قوانين مثالية يقصد مها الاحتفاظ بالثروة الطائلة التي جمعها وبالدين الذي خسره . وخلقت القوانين المتناقضة التي سنها ماريوس وصلا ، وسلطة يميي المطالقة التي لم يكن لها مثيل من قبل ، والشرائع الثورية التي وضعها قيصر ، والدستور الجديد الذي وضعه أغسطس ، خلقت هذه كلها مشا كل جديدة للعقول التي حاولت أن تجعل الشرائع متمشية مع المنطق السليم ، وأخذ المشترع النابه أنتستيوس لبيو Antistius Labeo يندد بما ق القوانين من اضطراب وفوضى ، ويعلن أن المراسيم التي أصدرها قيصر وأغسطس مراسيم باطلة لأنها مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية . ولم يكن فى مقدور عقول الأفراد أو سلطة المحاكم أن تقبل هذه القوانين الجديدة إلا بعد أن وطدت الزعامة سلطتها باستخدامالقوة أولا وبسلطان العادة فيما بعد . ويعود الفضل إلى القرنين الثاني والثالث من التاريخ الميلادي في وضع القوانين ( ۲۰ - ج ۲ - مجلد ۲ )

الرومانية فى الغرب فى صورتها النهاثية ــ وهوعمل لا يقل خطراً عن صياغة العلم والفلسفة فى بلاد اليونان.

وفي هذا المجال أيضاً كان قيصر هو الذي حدد الهدف المقصود ، ولكن الجهود الحقيقية التي بذلت لتحقيق هذا الهدف لم تبدأ بالفعل إلا في أيام هدريان ( ١١٧ م ) ؛ فقد جمع هذا الإمبراطور ــ وهو أرقى الأباطرة. كلهم تعليها ــ حوله طائفة من فقهاء القانون وألف منهم مجلسه الحاص ، وكلفهم أن يستبدلوا بمراسيم اليريتورين المتناقضة « مرسوماً خالداً » يلمزمه في المستقبل جميع القضاة في إيطاليا . ولعل الذي أوحي إلى هدريان بإصلاح شرائع رومة وتنسيقها هو إطلاعه في أثناء رحلاته الكثيرة على دساتير المدن اليونانية في آسية وإيطاليا ؛ ذلك أن هذه المدن قد أنشأت على توالى الأيام طائفة راقية من القوانين التي تنظم شئونها البلدية ، وإن كان اليونان بوجه عام لم يخرجوا بعد أيام صولون كتاباً في القانون يعد من الآيات الحالدة في هذا الموضوع . وواصل الأنطونيون خلفاء هدريان هذا التقنين ، وكانت الشهرة النصف الرسمية التي تتمتع بها الفلسفة الرواقية مما جعل لليونان أثرآ عميقاً في القوانين الرومانية . فقد أعلن الرواقيون جهرة أن القوانين يجب أن تتفق مع المبادئ الحلقية القويمة ، وأن الجريمة كامنة في نية المرء لا في نتيجة عمله . وقد أمر أنطونيوس ، وهو ثمرة من ثمار المدرسة الرواقية ، أن يفسر الشك لمصلحة المتهم ، وأن يظل الإنسان بريثاً حتى تثبت إدانته(١) – وهما مبدآن من أرقى المبادئ في قوانين البلاد المتحضرة .

وقد نبغ فى فلسفة القانون عدد كبير من العباقرة جاء بعضهم فى إثر بعض ، وكان من أهم العوامل فى هذا النبوغ مناصرة الأباطرة وتشجيعهم . ومن هؤلاء العباقرة سلڤيوس يوليانس Salvius Julianusوهو رومانى أفريق المولد أظهر من الجد وغزارة العلم حين كان يعمل مستشاراً قانونياً للإمبر اطور ما حمل مجاس الشيوخ على أن يقرر أن يكون مرتبه ضعفى المرتب المخصص ما حمل مجاس الشيوخ على أن يقرر أن يكون مرتبه ضعفى المرتب المخصص

لهذا المنصب عادة واشتهرت فتاواه بوضوحها وسلامة منطقها ، و هفعوصة عبارة عن مجموعة منظمة من القوانين المدنية . وكان هو الذي صاغ المرسوم الهربتوري الدائم حين كان أشهر الأعضاء البارزين في مجلس هدريان . وهناك مشرع آخر يدعي جايوس Gaius لا نعرف عنه غير اسمه . وقد عثر نيهر Neioum عام ۱۸۱٦ م على «أنظمته» مكتوبة على ورق وفوقها مقالات لچيروم Jerome ، وهي الآن أكمل مرجع يعتمد عليه في دراسة القرانين التي سنت قبل عهد چستنيان . وقد صدرت هذه «الأنظمة» حوالي عام ۱۹۱۱ م ، ولم يكن يقصد بها أن تكون عملا إنشائياً جديداً ، بل كانت عام ۱۹۱۱ م ، ولم يكن يقصد بها أن تكون عملا إنشائياً جديداً ، بل كانت العرض المنظم ، فني وسعنا أن نتصور العقلية الجبارة التي كان يتمتع بها العرض المنظم ، فني وسعنا أن نتصور العقلية الجبارة التي كان يتمتع بها العرض المنظم ، فني وسعنا أن نتصور العقلية الجبارة التي كان يتمتع بها العهد أوصل باپئيان پولس Papinian Paulus وأليان ما ما المنف والفوضي الروماني إلى ذروته ؛ وبينها كان تنفيذ القوانين يخر صريعاً للعنف والفوضي صاغه هذان العالمان صياغة منطقية متسقة تحالية من التناقض ، ولم يلبث هذا العلم أن هوى بعدها في غرة الحراب الشامل .

# الفيل لثاني

#### مصادر القانون

كما أن مصطلحات العلم والفلسفة مأخوذة في الأغلب الأعم من اللغة اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم ، كذلك لغة القانون مأخوذة في معظمها من اللغة اللاتينية . وكان اللفظ الدال على القانون في هذه اللغة هو ius أي العدالة أو الحق ، أما كلمة iex فقد كان معناها القانون الحاص (\*) . وقد وصف فقه القانون في مختصر جستنيان (٣٣٥م) بأنه علم وفن معا و علم العدل وغير العدل » و و فن تدبير ما هو صالح ومقسط » وكانت كلمة ius تشمل القانون غير المكتوب أو العادات المرعية التي تحوي القانون المكتوب نفسه ، وكان هذا القانون المكتوب يتكون من و قانون المواطنين ( الرومان ) ، ius gentium أي أنه و قانون المواطنين بعضيم والقانون العام « وكان يتعلق بشئون الدولة أو العبادة الرسمية ، و « القانون الحاص » إذا كان يتعلق بشئون الدولة أو العبادة الرسمية ، و « القانون الحاص »

والقانون الرومانى بوجه عام مأخوذ من خمسة مصادر: (1) فتى عهد الجمهورية كان المصدر النهائى للقانون هو إرادة المواطنين يعبرون عنها فى الجمعيتين العشرية والمئوية بلفظ leges وفى الجمعية القبلية بلفظ plebisuta («قررته العامة»). ولم يكن مجلس الشيوخ يقر اللجيس leges إلا إذا عرضت على الجمعيتين مصحوبة بالمراسم المقررة وعرضها علمهما موظف كيمر فى مرتبة

<sup>(\*)</sup> وازن هذا بعبارت loi droit في اللغة الفرنسية وعبارتي Gesetz, Recht في اللغة الألمانية .

أعضاء مجلس الشيوح . وإذا ما اتفق مجلس الشيوخ والجمعية على إنقاذ قانون من القوانين أعلن باسم Senatus Populusque Romauns

(٢) ولم يكن لمجلس الشيوخ نفسه من الوجهة النظرية في عهد الجمهورية حق إصدار القوانين ؛ أما قراراته المعروفة باسم و استشارات الشيوخ » senatusconsulta فكانت من الناحية الرسمية توصيات إلى الحكام ؛ ثم أضحت على مر الأيام توجيهات ، ثم أوامر ، ثم صار لها في عهد الجمهورية المتأخرة وفي عهد الإمبر اطورية قوة القوانين . وكان مجموع القوانين التي أجازتها الجمعيتان ومجلس الشيوخ في خلال ستة قرون قليلا إلى حد يدهش له من اعتاد السيل الجارف من الشرائع التي تصدر ها الدول في الوقت الحاضر .

وكانت الحاجة إلى القوانين الصغرى أو الحاصة تسدها الأوامر التى يصدرها موظفو المجالس البلدية . ذلك أن كل حاكم جديد للمدينة كان يصدر في بدء قيامه بمهام منصبه أمراً بريتوريا edictum praetorium يذيعه مناد في السوق العامة وينقش على أحد الجدران ، ويعلن فيه المبادئ القانونية التى ينتوى الحاكم العمل بها والحكم بين الناس بمقتضاها في خلال السنة التى يتولى فيها منصبه . وكان في وسع القضاة المتنقلين خلال السنة التى يتولى فيها منصبه . وكان في وسع القضاة المتنقلين القرارات . ولم يكن يسمح للريتورين بمقتضى سلطة الحكم المحولة لهم أن القرارات . ولم يكن يسمح للريتورين بمقتضى سلطة الحكم المحولة لهم أن جديدة . وبهذه الطريقة كان القانون الروماني يجمع بين استقرار الشرائع جديدة . وبهذه الطريقة كان القانون الروماني يجمع بين استقرار الشرائع من فقراته من مرسوم بريتور إلى مرسوم البريتور الذي يليه مرات كثيرة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون الأساس المعروف باسم honorarium من فقراته في دومة . على أن عشر ، وأصبح هو النص الرئيسي للأوامر القانونية في رومة . على أن

البريتوركثيراً ما كان يخالف المبادئ التي جرى عليها سابقه ، ويصدر من الأحكام ما يناقضها كل المناقضة في بعض الأحيان ؛ وبهذا أضيف الغموض في القوانين والتعسف في الأحكام إلى المساوئ الطبيعية التي لا يخلو منها أي نظام قضائي يتبعه بنو الإنسان ؛ وهذا هو الغموض الذي أراد هدريان أن يقضى عليه حين عهد إلى يوليانس أن يجمع القانون الأساسي أن يقضى عليه حين عهد إلى يوليانس أن يجمع القانون الأساسي أن يتمم الاستطيع تغييره إلا الإمبر اطور نفسه.

في القرن الثاني مصدراً آخر من مصادر القانون . واتخذت هذه القوانين أربعة أشكال محتلفة (١) ققد كان الزعيم يصدر مراسيم بوصف كونه أربعة أشكال مختلفة (١) ققد كان الزعيم يصدر مراسيم بوصف كونه صاحب منصب في المدينة ، وكانت هذه المراسيم نافذة في الإمبراطورية كلها ، ولكن يلوح أنها كان يبطل مفعولها بعد وفاته . (ب) وكان لأو امره decreta يوصفه قاضياً ما كان لغيرها من الأوامر من قوة القانون . (ج) وكانت ردوده الإمبراطورية rescripta أجوبة لما يوجه إليه من الاستعلامات . وكانت هذه الأجوبة تتخذ في العادة شكل رسائل إليه من الاستعلامات . وكانت هذه الأجوبة تتخذ في العادة شكل رسائل أو ملتمس . وقد ضمت الرسائل الحكيمة الجامعة التي رد بها هدريان عني أو ملتمس . وقد ضمت الرسائل الحكيمة الجامعة التي رد بها هدريان عني ما يطلبه موظفو الحكومة من إرشادات إلى قوانين الإمبراطورية ، وظلت نافذة المفعول بعد وفاته بزمن طويل . ( ) وكانت عهود الأباطرة العهود على مر الزمن كتاب كبير من القانون الإدارى .

(٥) وكان من المستطاع فى بعض الظروف الحاصة أن تسز. القوانين الحامعة المعروفة باسم responsa prodentium. ولقد كان من أجمل المناظ بلا ريب أن يجلس العلماء الأعلام من المشترعين على كراسي فى السوق العامة (أو فى بيوتهم كما كان يحدث فى العهود المتأخرة) ويصدروا فتاوى قانونية

لكل من يريد استفتاءهم ، وكانوا ينالون في بعض الأحيان على عملهم مكاهآت من طريق غير مباشر . فكثيراً ما كان المجامون أو قضاة البلديات يأتون إليهم ليستشيروهم في مشاكلهم القانونية . وكانوا يفعلون ما يفعله كبار الحاخامات اليهود من التوفيق بين المتناقضات ، ويحددون ما بين القوانين بعضها وبعض من فروق دقيقة ، ويفسرون القانون القديم بما يلائم حاجات الحياة القائمة في وقتهم أو يلائم ظروفها السياسية ، أو يوفقون بينه وبين هذه الحاجات والظروف . وقد أضحى لأجوبتهم المكتوبة بحكم العادة غير المكتوبة قوة لاتفوقها إلا قوة القوانين نفسها . وجعل أغسطس لحذه الفتاوى كل ما للقوانين من قوة إذا توافر فيها شرطان : أولها أن يكون المشترعون قد تاقوا من الإمراطور حق إصدار الفتاوى القانونية يكون المشترعون قد تاقوا من الإمراطور حق إصدار الفتاوى القانونية عليه القضية الصادرة فيها الفتوى . ولم يحل عصر چستنيان حتى أضحت عليه القضية الصادرة فيها الفتوى . ولم يحل عصر چستنيان حتى أضحت هذه الإجابات أو الفتاوى القانونية مصدراً واسعاً للشرائع وآدابها ، ومعينا لاينضب استمد منه محتصره و كتاب قوانينم وكان عاداً لها .

## الفيل لثالث

### قانون الأحوال الشخصية

يقول ماريوس المعروف بدقته إن القانون كله يتعلق إما بالأشخاص ، وإما بالملك ، وإما بالمرافعات (٣) . وكانت لفظ persona في أول ألأمر تعنى قناع الممثل ، ثم صار معناها بعدئذ العمل الذي يقوم به الإنسان في الحياة ، ثم بات معناها آخر الأمر الشخص نفسه ــ وكأنما قصد بهذا التطور أننا لانسطيع أن نعرف شخصاً ما ، بل كل الذي نعرفه هو ما يقوم به من أعمال ، أو ما يلبسه من قناع أو أقنعة .

وكان الشخص الأول في القانون الروماني هو المواطن ؛ وكان تعريفه عندهم هو أنه الشخص الذي ضم إلى إحدى القبائل الرومانية بحكم المولد أو التبني ، أو العتق ، أو المنحة من قبل الحكومة . وكان الذين ينطبق عليهم هذا التعريف ينقسمون ثلاث درجات : (١) المواطنين الكاملين الذين يتمتعون بالحقوق الأربعة : حق الاقتراع (ius suffragii) ، وحق التوظف (ius conubü ) ، وحق الزواج من حرة بمو لدها ius conubü ، التوظف (ius commercii) ، وحق الزواج من حرة بمو لدها (ius commercii) . وحق الدخول في تعاقد نجاري يحميه القانون الروماني (المواطنين يتمتعون بحق الزواج والتعاقد ، ولكنهم لا حق لهم في الاقتراع ، ولا في تولى المناصب . (٣) المعاتيق الذين يتمتعون بحتى الاقتراع والتعاقد ولكنهم لا حق لهم في الزواج بحرة أو في تولى المناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية ، وفضلا عن حقوقه السالفة الذكر ، حقوق يضمنها له القانون الشخصي ولا فضلا عن حقوقه السالفة الذكر ، حقوق يضمنها له القانون الشخصي ولا وشاركه فيها سواه ؛ كحتى الأب على أبنائه (patria potestas) ، والزوج على زوجته (dominium) ، والمالك في ملكه ومنه عبيده (manus) ،

وحق الرجل الحر على غيره إذا تعاقد معه (mancipium). وكان ثمة نوع آخر من الحقوق هو حق المواطنية الإمكانية أو حق الدخول في الحظيرة اللاتينية Latinitas أو الملاتينية Latinitas أو المستعمرات المفضلة ويعطيهم حق التعاقد ولكنه لا يعطيهم حق التراوج بالرومانيات ، وينال به كبار موظفهم حقوق المواطنية الرومانية الكاملة حين تنتهي مدة توليهم مناصبهم . وكان لكل مدينة في الإمبراطورية مواطنوه وشروطها الحاصة لنيل حقوق المواطنية . وكان من المميزات الفذة لهذه واحد ، وأن يستمتع فيها جميعاً بالحقوق المدنية . وكانت أنمن ميزة يستمتع فيها جميعاً بالحقوق المدنية . وكان من مفاخر القانون على نفسه من التعذيب أو العنف في أثناء المحاكمة . وكان من مفاخر القانون الروماني أنه يحمى الفرد من الدولة .

ويلى الأب المواطن في الأهمية في نظر القانون. لقد كان انتشار القانون في الأقاليم التي كانت خاضعة في الأرمنة القديمة لسلطان العادة سبباً في إضعاف حقوق الآباء على الأبناء ، ولكن في وسعنا أن نحكم على ما بتي له من سلطان إذا ذكرنا أنه حين خرج أولس فلڤيوس Aulus Fulvius لينضم إلى جيش كاتلين Catiline استعاده أبوه وقتله . على أننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازداد سلطان الحكومة على الأفراد ، وإن المواطنية دخلت الأسرة حين غادرت الدولة . الحكومة على الآفراد ، وإن المواطنية دخلت الأسرة حين غادرت الدولة . الذين يكونون الجمعية القبلية ، وأكبر الظن أن رؤساء القبائل هم الذين كانوا يكونون عبلس الشيوخ . ثم ضعف نظام الحكم عن طريق الأسر والقبائل حين كثر عدد السكان واختلفت أصولهم ، وأصبحت الحياة أكثر حركة و تعقيداً ، وازدادت الصلات التجارية بين الناس فحل التعاقد والقانون محل القرابة والمكانة الاجتماعية والعادة (أن . فنال الأبناء من آبائهم والقانون محل القرابة والمكانة الاجتماعية والعادة (أن . فنال الأبناء من آبائهم

نصيباً أوفى من الحرية ، كما ازداد تحرر الزوجات من الأزواج والأفراد من الجاعات . وشاهد ذلك أن تراجان أمر بفصل ابن عن أبيه لأنه أساء معاملته ، وأن هدريان سلب من الأب حقه فى قتل أفراد أسرته ونقل هذا الحق إلى المحاكم ، ومنع أنطونينس أباً من أن يبيع أبناءه عبيداً (٥) . وكانت العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه السلطات القديمة على حوادث فردية نادرة . ذلك أن القانون ينزع على الدوام للسير ببطء خلف التطور الأخلاق ، لا لأن القانون عاجز عن التعلم بل لأن التجارب قد دلت على أن من الحكمة أن تجرب الأساليب الجديدة عمليا قبل أن توضع فى صورة الشرائع .

وكانت المرأة الرومانية تحصل على حقوق جديدة كلما فقد الرجل حقوقاً قديمة ، ولكنها كانت من المهارة بحيث تستطيع أن تستر حريتها بستار من القيود القانونية المطردة الزيادة . لقد كانت شرائع الجمهورية تفترض أنها « لا حق لها على نفسها sui iuris » مطلقاً بل أنها على الدوام خاضعة لولى من الذكور . وفي ذلك يقول جايوس : « توجب عاداتنا على النساء الرشيدات أنفسهن أن يبقين تحت الوصاية لخفة عقولهن » (١٠٠). ثم زال القسط الأكر من هذه الوصاية في عهد الجمهورية المتأخر وفي عهد الإمبراطورية ، وكان سبب زواله مقانن النساء وقوة إرادتهن ، واستجابة الرجال لهذه المفاتن وهيامهم بالنساء ـ فكان المجتمع الروماني من أيام كاتو الأكبر إلى أيام كمودس Commodus خاضعاً لسلطان النساء ، وإن كان من الناحية القانونية مجتمعاً أبوياً ، وكان يسوده كل ما كانت تمتاز به سيادتهن على إيطاليا في عهد النهضة أو الندوات الفرنسية في عهد آل بربون من ظروف ورشاقة : وأقرت قوانين أغسطس هذه الحقيقة الواقعة بعضالإقرار بأن رفعت الوصاية عن كل امرأة ولدت ثلاثة أبناء شرعين (٧) . وأصدر هدريان مرسوماً يجعل من حق النساء أن يتصرفن في أملاكهن كيفها شئن بشرط أن يحصلن قبل ذلك على موافقة أوليائهن ، واكن الإجراءات الفعلية لم تلبث أن استغنت عن هذه الموافقة . ولم يكد يختتم القرن الثانى حتى كانت الولاية البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن الحرائر من النساء متى تجاوزن الحامسة والعشرين من العمر .

وظل رضاء الأبوين إلى الوقت الذي نتحدث عنه واجباً في الزواج الشرعي (٨) . وكان الزواج الذي يتطلب احتفالا دينيا con farreatio وقتئذ ( ٦٠ م ) مقصوراً على عدد قليل من الأسر التي يتألف من آبائها مجلس الشيوخ . وبقى الزواج بالشراء (Coemptio) قائمًا من حيث الشكل ، فكان العريس يؤدى ثمن العروس بأن يزن في منزان آساً أو سبيكة من البرنز أمام خمسة شهود بعد موافقة أبيها أو وليها (٩٠) . غير أن معظم الزواج أضحى وقتئذ زواجا بالمعاشرة (usus) . وكانت الزوجة تتجنب الحضوع لحق زوجها في تملكها (manus) بأن تغيب عن بيتها ثلاث ليال في كل عام ، وبذلك تحتفظ بسيطرتها على أملاكها عدا باثنتها . بل إن الزوج , في واقع الأمر كثيراً ما كان يسجل أملاكه باسم زوجته تهرباً من قضايا التعويض عن الأضرار أو العقاب على الإفلاس(١٠٠) . وكان في وسع كل من الطرفين فسخ هذا الزواج الذي يتسلم فيه الزوج زوجته أو أملاكها sine manu متى أراد ، أما ما عداه من أنواع الزواج فكان الزوج وحده هو الذي يحق له فسخه . وظل الزني من الجرائم الصغرى إذا ارتكبه الرجل ، أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من الجرائم الكبرى ضد أنظمة الملكية والمراث ، ولكن الزوج لم يبق له وقتئذ حق قتل زوجته إذا ضبطها متلبسة بجريمة الزنى ، بل أعطى هذا الحق لأبيها اسماً وللمحاكم فعلا . وكان عقامها هو النني . وكان القانون يعترف بالتسرى بديلا من الزواج لا مصاحباً له ، ولم يكن يجيز للرجل أن تكون له خطبتان في وقت واحد ، ولم يكن أبناء السرارى يعدون أبناء شرعبين أو يجعل لهم حق الإرث . ومن أجل ذلك كان اتخاذ السرارى أمراً محبباً كل الحب للرجال الذين يتكالب عليهم من يسعون لأن يوصى لهم بأملاكهم. فاتخذ

فسپازیان ، وأنطونینس پیوس ، ومارکس أورلیوس لهم سراری یعیشون معهن بعد أن ماتت أزواجهم(۱۱۱) .

وحاول القانونَ أن يشجع الأبوة ببن الأحرار ، لكنه لم يفلح فى ذلك إفلاخاً يستحق الذكر . وكان يحرم قتل الأبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو مصابين بمرض مستعص على العلاج. وكان عقاب من يجهض حاملا أن ينني من البلاد وأن تصادر أملاكه ، فإذا ماتت الحامل نتيجة لهذا العمل عوقب بالإعدام(١٢) . على أنه كان في الاستطاعة الإفلات من هذه القوانين فى ذلك الوقت كما يفلت من يرتكب هذه الجرائم الآن وكان الأبناء أيا كانت سنهم يبقون تحت سلطان أبيهم إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات، أو تحرروا من سيطرته بحكم القانون ، أو شغل الابن منصباً عموميا ، أو صار كاهنا ، أو أصبحت إحدى بناته زوجة استولى زوجها علمها وعلى مالها ، أو أضحت علىراء ، فستية وإذا تزوج ابن في حياة أبيه كانت ولاية أبنائه لجدهم (١٣٠) ، وقد أعفت شريعة أغسطس مكاسب الابن من الجندية أو من توليه منصباً عاما ، أو كهنوتيا ، أو من الاشتغال بإحدى المهن الحرة أعفتها من الخضوع للقانون القديم الذي كان يجعل هذه المكاسب كلها من حق الأب ، وكان لا يزال من حق الأب أن يبيع ابنه (Mancipium) ؛ ولكن حاله تلك كانب تختلف عن حال الرقيق فقد كان يحتفظ بما له من حقوق مدنية ، أما العبد فلم تكن له حقوق قانونية على الإطلاق ، والحق أن القانون الروماني كان يتردد في أن يطلق عيله لفظ شخص person ، ثم حرج أخيراً من هذه الورطة بأن سماه « إنسانا غير شخصي ه(١٤) ي ولم يبحث جايوس في أمره تحت عنوان قانون الأشخاص إلا لحطأ وقع فيه أدى إلى هذيا الإنصاف غبر المقصودة ؛ أما منطق الحوادث فكان يعد العبد من قبيل المتاع res فلم يكن يحق له أن يمتلك ، أو يرث ، أو ُيوَرَّث ، ولم يكن يستطيع أن يتزوج زواجا شرعيا ، وكان أبناوه كلهم يعدون أبناء غير شرعيين ، كما أن أبناءا لجارية كانوا يعدون كلهم

عبيداً ولو كان أبوهم من الأحرار (١٥) . وكان في وسع السيد أن يرتكب الفحشاء مع عبيده وجواريه من غير أن ينالوا تعويضاً قانونياً ، ولم يكن فى مقدور العبد أن يقاضي من يؤذيه أمام المحاكم ، وكان الذي يحق له أن يقاضي من يتسبب في إيذاء العبد هو سيده . وكان لحذا السيد في عهد الجمهورية أن يضربه ، ويسجنه ، ويحكم عليه أن يقاتل الوحوش في المجتلد ، ويعرضه للموت جوعا ، أو يقتله أسبب أو لغير سبب ومن غير أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأى العام المكون من ملاك العبيد . وإذا أبق عبد ثم قبض عليه كان فى مقدور سيده أن يكويه بالنار أو يصلبه ؟ وكان أغسطس يفخر بأنه قبض على ثلاثين ألفاً من العبيد الآبقين ، وأنه صلب كل من لم يكن له مالك يطلبه (١٦) . وإذا ما استفز العبد عمل من هذه الأعمال أو غير ها فقتل سيده ، قضى القانون بأن يقتل جميع عبيد القتيل ؛ ولما أن قتل الوالى بدانيوس سكندس Pedanius Secundus في عام ٦٦ وحكم على عبيده الأربعائة بالإعدام ، احتجت أقلية من أعضاء مجلس الشيوح على هذا الحكم ، وطلبت جماعة غاضبة في الشارع باستعال الرأفة ، ولكن المجلس أصر على تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيد لا يكون آمناً على نفسه من عبيده إلا بمثل هذه القسوة (١٧).

ومما يذكر بالشكر للإمبراطورية أو للنقص في موارد العبيد – أن أحوالهم أخذت تتحسن تحسناً مطرداً في عهد الأباطره . ومن مظاهر هذا التحسن أن كلوديوس حرم قتل العبد الذي لا يرتجى منه نفع ، وأمر أن يصبح العبد المريض الطريد بعد شفائه حراً من تلقاء نفسه . وحرم قانون يترونيا Les Petronia ، في عهد نبرون على الأرجح ، على الأسياد أن يحكموا على العبيد بأن بقاتلوا في المجتلد إلا إذا وافق على ذلك موظف كبير . وأجاز نبرون للعبد الذي أسيئت معاملته أن يلجأ إلى تمثاله ويحتمى منه ، وعين قاضياً لينظر في شكاوى أمثال هذا العبد وكان ذلك تقدما متواضعاً بدا لرومة كأنه انقلاب ثورى ، لأنه فتح

أبواب المحاكم للعبيد. وقد جعل دومتيان خصى العبيد للأغراض الحنسية جناية، وحرم هدريان ملاك العبيد ثما كان لحم من حق قتل عبيدهم دون موافقة الحكام، وأجاز أنطونينس بيوس للعبد الذي أسيئت معاملته أن يحتمى في أي معبد، وقرر أن يباع مثل هذا العبد إلى سيد آخر إذا أثبت أنه لحقه ضرر. وشجع ماركس أورليوس الأسياد على أن يعرضوا على المحاكم ما لحقهم من الأضرار على أيدى العبيد، بدل أن يقتصوا منهم بأنفسهم. وكان يرجو أن يحل القانون والحكمة بهذه الطريقة محل الوحشية والانتقام الفردي (١٨). وآخر ما نذكره من الإصلاحات أن مشترعا عظما في القرن الثالث هو أبليان Uplian جهر بما لم يجرو على الجهر به إلا عدد قليل من الفلاسفة، وهو أن «الناس أكفاء بحكم قانون الطبيعة »(١٩). وقال غيره من المشترعين إن من القواعد المقررة أنه إذا كان ثمة شك في أن رجلا ما حر أو عبد كانت الشكوك كلها مؤيدة لحريته (٢٠).

على أن خضوع العبيد القانوني لسادتهم على هـــذا النحو لهو رغم هذه الملطفات كلها أسوأ وصمة يوصم بها القانون الروماني . وكانت آخر سوءات هذا القانون ما يفرضه من الضرائب والقيود على عتق العبيد حتى نقد كان كثيرون من الملاك يتملصون من قانون فوفيا كانينا les Fufia Canina بأن يعتقوا عبيدهم من غير شهود رسميين أو احتفال قانوني ، وإن كان هذا العتق لا يعطى المعتوق حقوق المواطنية بل كل ما يمنحه إياه هو أن يجعله لانينيا . أما العبد الذي يعتق حسب الإجراءت القانونية فكان يصبح مواطناً يستمتع بالحقوق المدنية مقيدة ببعض القيود ؛ لكن العادة كانت تتطلب أن يؤدي واجب التعظيم لسيده السابق كل صباح ، وأن يقوم على خدمته إذا دعت الضرورة ، وأن يعطيه صوته في كل انتخاب ، وأن يودي إليه في بعض الحالات قسطا من كل ما يكسبه من المال . وإذا مات يودي إليه في بعض الحالات قسطا من كل ما يكسبه من المال . وإذا مات المعتوق دون أن يوصي لأحد بماله ، ذهب هذا المال من تلقاء نفسه إلى سيده السابق إن كان حيا ؛ وإذا ما أوصي بماله وهو على قيد الحياة

كان ينتظر منه أن يخص هذا السيد ببعضه (٢١) . وقصارى القول أن المعتوق لم يكن يستنشق نسيم الجرية بحق إلا بعد أن يموت سيده ، وتقام حنازته ، ويوارى التراب بالطرق التي جرى ما العرف والتقاليد المرعية .

ومن واجبنا أن نضيف إلى الأقسام العامة من قانون الأحوال الشخصية السالف الذكر ذلك القسم الذي يطلق عليه في الشرائع الحديثة اسم خاص هو القانون الجنائي . لقد كان التشريع الروماني يحسب حساباً للجرائم التي تقع على الأفراد والدولة والهيئات الاجتماعية والتجارية بوصفها أشخاصآ معنويين . فأما الدولة فقد كان الاعتداء علمها يشمل خيانتها بالفعل أو بالقول ، وعصيانها ، والاعتداء على دينها الرسمى ، والرشوة ، وابتزاز الأموال أو الفساد في أعمالها الإدارية ، أو سرقة أموالها ؛ أو تقديم الرشا للقضاة أو المحلفين . ونستطبع أن نتبين من هذا الثبت الذي لا يحوى إلا عدداً قليلا من الجرائم أن الفساد تمتد جذوره إلى أبعد العهود وأن فروعه في أكبر الظن ستظل تورق حتى المستقبل البعيد . أما الجرائم التي تقع على الأفراد فكان منها الإيذاء البدني ، والغش ، والفحش ، والقتل ؛ ويشير شيشرون في بعض أقواله إلى قانون اسكانتنيا lex Scantinia الذي يعاقب على اللواط(٢٢) . وقاوم أغسطس هذه الحريمة بفرض غرامة على مرتكمها ، وقاومها مارتيال بالهجاء ، ودومتيان بالإعدام . ولم يعد الإيذاء البدني يعاقب عليه في ذلك الوقت بالقصاص كما هو وارد في الجداول الاثني عشر ، بل كان يعاقب عليه بالغرامة . ولم يكن الانتحار جريمة ، بل إنه قبل دمتيان كان يكافأ عليه في بعض الأحيان ، فكان في مقدور الرجل المحكوم عليه بالإعدام إذا لجأ إلى الانتحار أن يضمن عادة تنفيذ وصيته وانتقال أملاكه لورثته دون أن توضع في سبيل ذلك العقبات. وكان الفانون يترك له الحرية المطلقة في اختيار إحدى الطريقتين أيختم بها حياته ٥

### الفصل الرابع

### قانون الملككية

وكان أكبر قسم فى القانون الرومانى هو الحاص بشئون المملسكية ، والالتزامات ، والتبادل ، والتعاقد ، والديون ، ذلك أن الممتلكات العينية كانت هى حياة رومة ، وكان از دياد الثروة واتساع التجارة يتطلبان طائفة من القوانين أكثر تعقيداً إلى أبعد حد من قوانين العَشَرَة الساذجة .

وكانت الملكية تجيء عن طريق الوراثة أو وضع اليد . وإذا كان الوالد يمتلك بوصفه وكيلا عن الأسرة أو وليا عليها ، فقد كان الأبناء والأحفاد ملاكا بالإمكانية أو « ورثة أنفسهم » (٣٣) حسب النص الفلا الوارد في القانون . فإذا مات الوالد من غير أن يترك وصية ورث أبناوه أملاك الأسرة من تلقاء أنفسهم . وورث أكبر الآباء من هولاء الأبناء حق الولاية على الأسرة . وكان عمل الوصايا القانونية يحاط بمثات من القيود : وكانت صياغتها تتطلب كها تتطلب في هذه الأيام سيلا من اللغو والتكرار والألفاظ الطنانة الرنانة . وكان كل موص ملزماً بأن يترك جزءاً من أملاكه إلى أبنائه . وجزءا خر لازوجة إذا رزقت منه بثلاثة أبناء ، وأجزاء أخرى ( في بعض الأحيان ) للي إخوته وأخواته ، وآبائه إن وجدوا . ولم يكن من حق أى وارث أن يستولى على أى جزء من التركة إلا بعد أن يتحمل نصيبه من جميع ديون المتوفى ، وما عليه من الالترامات القانونية . وكثيراً ما كان الروماني يجد نفسه متورطاً في وصية ملعونة على حدد تعبيرهم ، أو وصية حراء إذا نفسه متورطاً في وصية ملعونة على حدد تعبيرهم ، أو وصية حراء إذا أملاكه وديونه من تلقاء نفسها إلى أقرب « قريب ذكر من العصب » أملاكه وديونه من تلقاء نفسها إلى أقرب « قريب ذكر من العصب »

أو من أولاد الظهور كما نقول نحن فى هذه الآيام . ثم ألغى هذا التقييد بالعصب فى عهد الإمراطورية ، وقبل أن يجلس چستنيان على العرش كان لأبناء البطون مثل ما لأبناء الظهور من حتى فى الإرث . وقد كان قانون قديم سن بإيعاز كاتو (١٠٩ ق . م) يحرم على كل رومانى يملك ١٠٠٠٠٠ سسترس (أى ما قيمته ١٠٠٠ روال أمريكى) أو أكثر أن يوضى بأى جزء من ثروته لامرأة . وكان قانون فكونيا lex Voconia هذا لا يزال مدوناً فى كتب القوانين فى أيام جايوس ، ولكن الحب وجد له سبيلا إلى التملص منه ، فقد كان الموصى يوصى بأملاكه إلى وارث له حتى الإرث ، ثم يلزمه بأن ينقل هذه الأملاك قبل وقت معن إلى المرأة التى يريد أن يهما تلك الأملاك . وجذه الطريقة وأمثالها انتقل جزء كبير من ثروة رومة إلى أيدى النساء . يضا ف إلى هذا أن الهبة كانت سبيلا آخر إلى الفرار من قانون الوصية ، غير أن الهبات التى كانت توهب قرب الوفاة كانت عرضة لأن تبحث بحثاً قانونياً دقيقاً ، وأضحت فى عهد جستنيان خاضعة لنفس القيود التى كانت مفروضة على الوصايا .

وكان الاستحواذ يجيء عن طريق الأيلولة أو الانتقال المترتب على قضية حكمت فيها المحاكم . فأما الأيلولة (mancipatio أو التسليم باليد) فكانت الوسيلة إليها هي الهبة القانونية أو البيع أمام شهود وبوجود كفتي ميزان يوضع فيهما سبيكة نحاسية رمزاً لهذا البيع . فإذا لم تصحبها هذه المراسم القديمة فإن القانون لا يقر أي انتقال للملك . وكانت هناك ملكية وسطى أو إمكانية يعترف بها القانون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه : فكان الذين يفلحون أراضي الدولة مثلا من هذا الصنف « الجالسين » فكان الذين يفلحون أراضي الدولة مثلا من هذا الصنف « الجالسين » لا المالكين ، فإذا ما ظلوا عامين يشغلون هذه الأراضي ولا ينازعهم فيها منازع أصبحوا ملاكا لها لا شك في ملكيتهم ، وكانت لهم بحق الانتفاع أو بوضع اليد في لغة هذه الأيام . ولعل الحصول على الملك بعد شغله أو بوضع اليد في لغة هذه الأيام . ولعل الحصول على الملك بعد شغله عهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا : مهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا : مهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا : مهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا : مهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا : مهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حملا : مهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حمد المنازع أو بوضع التهديد المنازع أصحبة المكانية المنازع أو بوضع أو بوضع المنازع أو بوضع أ

على الأراضى العامة (٢٤). وجهذه الطريقة طريقة الميلك بالانتفاع أو وضع اليد كانت المرأة التى تعاشر رجلا عاماً كاملا لا تغيب عنه فيه ثلاث ليال تصبح ملكا له .

وكان الإلزام هو ما يفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم بعمل من الأعمال . وكان الشخص يلزم بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد على القيام مهذا العمل . فأما الجنح ، وهي الذنوب البسيطة التي تضر بالشخص أو بملكه ، فكان يعاقب علمها في كثير من الأحيان بغرامة توُّدي إلى من وقع عليه الأذى تعويضاً له عما لحقه من الضرر . وأما العقد فكان اتفاقاً ينفذه القانون . ولم يكن يفرض في هذا التعاقد أن يكون مكتوباً ؛ والحق أن الاتفاق الشفوى الذي كان يتم بالنطق بلفظ « أعد spondeo » أمام أحد الشهود قد ظل حتى القرن الثانى بعد الميلاد يعد أكثر قداسة من أى تعهد مكتوب . ولم تعد كثرة الشهود ولا المراسم الوقورة التي كان لا بد منها في العهود السابقة لإتمام التعاقد القانوني ضرورية في الوقت الذي نتحدث عنه . ونشطت الأعمال المالية والتجارية حين اعترف القانون بكل اتفاق واضح ــ وكان هذا التعاقد يتم عادة بأن يسجل الطرفان ما اتفقا عليه في دفاتر حساباتهما tabulae . غير أن القانون كان يحمى الأعمال المالية والتجارية أتم حماية ، فكان يلفت نظر البائع والمشترى كليهما إلى آلاف الحدع التي تنشأ بطبيعتها في الحياة المتحضرة . من ذلك أن القانون كان يحتم على كل بائع ماشية أو عبيد مثلا أن يكشف للمشترى عما في أجسامها أو أجسامهم من عيوب ، وكان يعتبر مسئولا عن هذه العيوب وإن قال إنه يجهلها(٢٥) .

وكان الدين يعقد إما سلفة ، أو رهناً ، أو وديعة ، أو أمانة . وكان ما يعقد من قروض للاستهلاك يضمن عادة برهن بعض العقار أو المنقولات . وكان العجز عن أداء الدين يجعل من حق الراهن قانونا أن يستولى على

الملك المرهون . ولقد رأينا في الفصول السابقة أن هذا العجز في عهد الجمهورية الباكر كان يجيز للدائن أن يتخذ المدين عبداً له (\*\*) . وقد عدل قانون پوتليا Poetelia الذي صدر في عام ٣٣٦ ق . م هذه القاعدة بأن أجاز للمدين أن يعمل حتى يودي دينه وهو محتفظ بحريته . وفي عهد قيصر كانت الأملاك المرهونة التي يعجز أصحابها عن فك رهنها تباع لأداء ما عليها من الديون من غير أن يضار المدين في شخصه . غير أن حالات من أسترقاق المدينين ظلت تحدث إلى أيام چستنيان . أما العجز عن الأداء في الأحوال التجارية فقد خفف من آثاره قانون الإفلاس ، الذي كان يجيز بيع أملاك المفلس للوفاء بديونه ، ولكنه يترك له مما يحصل عليه بعدئذ ما يكني لمعيشته .

وكان أهم الجرائم التي ترتكب على الأملاك هو الإتلاف، والسرقة ، والنهب أي السرقة بالإكراه . وكانت قوانين الجداول الاثني عشر تحكم على السارق الذي يضبط بالضرب ، ثم يحعل بعدئد عبداً لمن سرق منه ؛ فإذا كان السارق عبداً ، ضرب ثم ألتي به من فوق الصخرة المتربية Tarpeian Rock . فلما زاد استقرار الأمن خفف القانون البريتوري هذه العقوبات القاسية بأن فرض عليه أن يرد إلى المسروق منه ضعفي ما سرقه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه (٢٦) ، ولقد كان قانون الملكية في صورته الأخرة أكمل جزء من الشريعة الرومانية .

### الفصل لخامس

### قانون المرافعات

كان الرومان أكثر الشعوب القديمة ميلا إلى التقاضي ، على الرغم مما امتاز به قانون المرافعات عندهم من تعقید فنی وغموض محمر مر بك كان خليقاً بألا يشجعهم على الالتجاء إلى المحادم . وما من شك في أنهم لو شهدوا إجراءاننا القضائية لبدت لهم هي الأخرى طويلة مضللة ؛ وكلما رجعنا في ألحضارة إلى الوراء زادت القضايا طولا ؛ ولقد كان في وسع أى رومانى ، كما سبق القول ، أن ينصب نفسه مدعيًّا في المحكمة الرومانية ، وكان يطلب إلى المدعى والمدعى عليه والحاكم في عهد الجمهورية ، حين كان يتولى الأشراف الحكم فيها ، أن يسيروا على نهج معين يسمى الامراء الفانوبي ، إذا حاد أحدهم عنه قيد شعرة بطلت المحاكمة . وفي ذلك يقول جايوس : فإذا قاضي شخص آخر لأنه قطع كرومه ثم أطلق علمها في قضيته اسم «كروم» خسر القضية ، فقد كان يجب عليه أن يسمها « أشجاراً » لأن اللفظ الوارد في الجداول الاثني عشر هو الأشجار لإ الكروم بصفة خاصة (۲۷). وكان كل من طرفي النزاع يودع الدي الحاكم مبلغاً من المال sacramentum يضيع على من يخسر القضية ، ويصبح من حق دين الدولة ، وكان من الواجب على المدعى عليه أن يقدم كفالة تضمن بها المحكمة حضوره أمامها فيما بعد . فإذا تم هذا أحال الحاكم النزاع إلى رجل يختاره من ثبت يحتوى أسماء الرجال الدين يصح لهم أن يكونوا قضاة . وكان القاضي في بعض الأحيان يصدر حكما تمهيديا يوجب على أحد الطرفين المتقاضيين أو كليهما أن يقوم بعمل من الأعمال أو يمتنع عن القيام به ، وإذا حسر المدعى عليه القضية كان من حق المدعى أن يستولى على أملاكه أو يقبض عليه حتى ينفذ الحكم .

وفي عام ١٥٠ ق . م ألغى قانون إيبوتيا الإجراءات المعقدة القديمة واستبدل بها إجراءات أخرى أقل منها تعقيداً ، فلم يصبح من الضرورى اتباع مراسم معينة أو النطق بألفاظ خاصة ؛ وصار من حق المتقاضين أن يشتركوا مع الحاكم في تحديد الشكل الذي يعرض به النزاع على القاضى ، ثم يصدر الحاكم بعدئذ إلى القاضى تعليات بالحقائق الموضوعية والمسائل القانونية التي يتضمنها النزاع . وكانت هذه إحدى الوسائل التي وضع بها الحاكم أو البريتور « القانون البريتورى » فيا بعد . وجدت في القرن الثانى بعد الميلاد طريقة ثالثة للحكم في القضايا غير العادية ، كان للحاكم بمقتضاها أن يفصل بنفسه في القضية . وقبل أن يختتم القرن الثالث اختفت الإجراءات السالفة الذكر عن آخرها وأصبح الحاكم هو الذي يصدر الأحكام بطريقة عاجلة ، وكان ذلك الحاكم مسئولاً أمام الإمراطور وحده مديناً له عنصبه ، فكان هذا إيذانا بقيام الملكية المطلقة .

وكان في وسع المتقاضين أن يعرضوا بأنفسهم قضاياهم ثم يصدر البريتور أو القاضي حكمه فيها دون معونة المحامين إذا شاء المتقاضيان هذا ؟ غير أنه لما كان القاضي في كثير من الأحيان رجلا غير مدرب تدريباً مهنيا ولم يدرس القانون دراسة خاصة ، ولما كانت العقبات الفنية تعترض المتقاضين في كل خطوة في القضية ، فإن المتنازعين كانوا يلجئون في العادة إلى محامين ليترافعوا عنهم avocati وإلى إخصائيين قانونيين pragmatici إلى مستشارين قانونيين iurisprudentes وفقهاء قانونيين قانونين iurisprudentes ولم تكن المواهب القانونية تنقص الرومان ، فقد كان كل أب يعز أبناءه يتوق إلى أن يرى ابنه محامياً ، وكان القانون وقتئذ كما هو الآن الطريق الموصل إلى المناصب العامة . فنرى أحد الأشخاص في كتاب ليترونيوس يعطى ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور الحمراء « ليتعلم ليترونيوس يعطى ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور الحمراء « ليتعلم قليلا من القوانين » لأن « القانون يأتي بالمال »(٢٨) . وكان طالب القانون يبدأ بدراسة المبادئ القانونية على معلم خاص ، ثم يشهد المرحلة الثانية يبدأ بدراسة المبادئ القانونية على معلم خاص ، ثم يشهد المرحلة الثانية

الاستشارات التي تعرض على أعلام فقهاء القانون ، ويتمرن بعدئذ عند محام يترافع في القضايا . وأنشأ بعض المستشارين القانونيين في أو اثل القرن الثاني بعد الميلاد مدارس stationes في أحياء مختلفة من مدينة رومة يعلمون فيها القانون أو يصدرون فيها فتاوى قانونية . ويشكو أميانس Ammianus من ارتفاع الأجور التي كان يفرضها هؤلاء الفقهاء ، ويقول إنهم كانوا يتقاضون ثمن تثاوبهم نفسه ، ويحلون قتل الأم إذا أدى العميل أجراً كافياً (٢٩٠) . وكان هؤلاء المعلمون يسمون «أساتذة القانون» ؛ ويلوح أن لفظ أستاذ professor قد أطلق عليهم لأنه كان يطلب إليهم أن يعلنوا profiteri عزمهم على أن يعلموا وأن يحصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص بمارسة هذا العمل (٢٠٠)

وكان لا بد أن يوجد بين المحامين الكثيرين الذين يمارسون مهنتهم عدد منهم لا يتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغيرة (٢١٦)، وعن قبول الرشا لكي يعرضوا قضايا موكليهم عرضاً ضعيفاً ، وعن البحث عن ثغرات القانون يبررون بها أية جريمة ، وعن إثارة النزاع بين الأغنياء ، وعن إطالة القضايا إلى أطول أجل يمكنهم من سلب أموال المتقاضين (٣٣٧) ، وأن يزلزلوا المحاكم أو السوق العامة بأسئلتهم الإرهابية وعباراتهم الموجزة البذيئة . ومنهم من اضطرهم التنافس على القضايا إلى العمل على نيل الشهرة بالهرولة في الشوارع وبأيدهم أضابير من الوثائق وبأصابعهم خواتم مستعارة ، ومن خلقهم خدم وأتباع ، ومصفقون مأجورون ليصفقوا لهم وهم يخطبون (٢٩٠). وقد بلغ من كثرة الأساليب التي اخترعت للتملص من قانون سنسيوس وقد بلغ من كثرة الأساليب التي اخترعت للتملص من قانون سنسيوس القانوني الأعلى لهذه الأجور عشرة آلاف سسترس لكل قضية ، وأن يجعل الحد من حتى المتقاضيين قانونا أن يستردا ما زاد على هذا القدر (٢٥٠) . لكن هذا القيد كان يسهل الإفلات منه ، فنحن نسمع أن محامياً في أيام شهازيان جع ثروة تبلغ من من من سعرس ( نحو مهرون تبلغ من من من شعر ثروة تبلغ من من سعرس ( نحو مهرون الماريان بع شهرا الأولات منه ، فنحن نسمع أن محامياً في أيام شهرازيان جع ثروة تبلغ من من سعر شورة تبلغ من من سعرس ( نحو مهرون تبلغ من من سعر شورة تبلغ من سعر شو

ريال أمريكي (٢٦). غير أنه كان يوجد وقتئذ ، كما يوجد في كل عصر من العصور ، محامّون وقضاة يضعون مواهبهم الصافية المنظمة في خدمة الحتى والعدالة من غير نظر إلى الأجور ، وكانت شهرة فقهاء القانون العظام الذين لا يعلو اسم على أسمائهم في تاريخ القانون ، تطغى على نقائص أولئك المحامن الأدنياء .

وكانت المحاكم التي تنظر في قضايا المدنين على درجات تحتلف من المحاكم ذات القاضي أو الحاكم الواحد إلى الجمعيات الوطنية ومجلس الشيوخ والإمبر اطور. وكان في وسع البريتون أن يختار بطريق القرعة بدل القاضي الواحد محلفين لا حد لعددهم ، ولكنهم يكونون في العادة ١٥ أو ٧١ محلفا ومن بين الثمانمائة والحمسين اسما من أسماء طبقة الشيوخ أو الفرسان المدونة في ثبت المحلفين ، وكان من حق المدعى والمدعى عليه أن يقدما ما شاءا من الاعتراضات على هذا الاختيار. وكانت محكمتان خاصتان تعقدان بصفة دائمة ، إحداهما محكمة العشرة الرجال ecentumviri وتنظر في أحوال الأفراد دائمة ، والثانية محكمة المعشرة الرجال centumviri وتنظر في قضايا الملك والمراث . وكانت المرافعات أمام هذين النوعين من المحاكم علنية يباح حضورها للجمهور ، لأنا نرى بلني الأصغر يصف الجمهور الكبير الذي حضر ايستمع للجمهور ، لأنا نرى بلني الأصغر يصف الجمهور الكبير الذي حضر ايستمع اليه وهو يترافع أمام المحكمة الثانية (٢٧٠) . ويشكو چوڤنال (٢٨٠) وأبوليوس نفسه يوحي بأن ما يشكوان منه كان من العيوب الاستثنائية القليلة

وكانت المحاكمات تمتاز بنصيب من الحرية فى القول والفعل قل أن نجد له نظيراً فى محاكم هذه الأيّام . وكان فى وسع عدد من المحامين أن يحضروا مع كل طرف من طرف النزاع ؛ منهم من تخصص فى تحضير البينات ، ومنهم من تخصص فى عرضها على المحكمة . وكان كتبة مختلفون scribea ، actuarii ، notarii فى عرضها على المحكمة . وكان كتبة مختلفون يسجلون المرافعات ، كان بعضها يسجل بطريقة الاخترال . ويصف مارتيال

بعض أولئك الكتبة بقوله: « ومهما تكن السرعة التي تقال بها الألفاظ ، فإن أيديهم أسرع منها »(١٤). ويصف أفلوطرخس الطريقة التي كان المحتزلون يدونون بها خطب شيشرون ، والتي كانت تضايقه في أكثر الأحيان ، وكان الشهود يعاملون حسب السوابق التي خلع علمها طول العهد ثوباً من الوقار ، والتي يصفها كونتليان بعبارته التي لا يعلو علمها وصف آخر فيقول :

« إذا أريد الفحص عن شهادة شاهد فإن أول ما تجب مراعاته هوصنف هذا الشاهد نفسه . ذلك أن الشاهد الجبان يستطاع إرهابه ، والشاهد الأبله يمكن التفوق عليه في الدهاء ، والرجل الغضوب يمكن استثارته ، والرجل المغرور يستطاع تملقه . أما الشاهد الذكي الأريب الرابط الجأش فيجب إبعاده على الفور لأنه خبيث عنيد أو . . . إذا كان في حياته الماضية ما يعاب عليه ، فإن شهادته يستطاع نقضها بما يمكن مجامهته به من التهم الفاضحة » (٢٢) .

وكان في وسع المحامى أن يدلى بما يشاء من الحجج : فكان يستطيع أن يطلع المحكمة على ما لديه من صور خاصة بالجريمة المزعومة ، مرسومة على القاش أو الحشب ؛ وكان في مقدوره أن بمسك طفلا بين يديه وهو يناقش نقطة من النقط ؛ وكان يحق له أن يكشف عما في جسم جندى متهم من ندوب وما في جسم عيله من جروح . وقد ابتدعت الدفوع لمقاومة مفعول هذه الأسلحة ؛ فهاهو ذا كونتليان يحدثنا عن حيلة لحأ إليا معام جاء خصمه بأطفال موكله إلى المحكمة ليوضح بهم مرافعته ، فإكان منه إلاأن ألتي بينهم بنرد ، فزحف الأطفال على أرض الحسكمة ، وأفسدوا بذلك على المحامى ختام قضيته (٢١٠) . وكان من المستطاع تعذيب العبيد إذا كانوا أحد طرقي الحصومة لانتزاع الشهادة منهم ، والكن الشهادة المنتزعة بهذه الطريقة لم تكن تقبل ضد مالكيهم . وقد أصدر هدريان مرسوماً يحرم فيها تعذيب العبيد لانتزاع إقرار منهم بجريمتهم ، إلاإذا المنعذج معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل ، على أن يتبع في هذا التعذيب أدق

الإجراءات المرسومة له ، ونبه المحاكم إلى أن الشهادة المنتزعة بالتعذيب لا يستطاع الوثوق بها على الإطلاق . على أن التعذيب القانونى ظل رغم هذا من الوسائل التي يلجأ إليها ، واتسع نطاقه في القرن الثالث حتى شمل الأحرار (١٤) . وكان المحلفون يعطون أصواتهم بإيداع ألواح ذات علامات خاصة في وعاء ، وكانت أغلبيتهم المطلقة تكنى لإصدار القرار . وكان في وسع من يخسر القضية في كثير من الأحيان أن يستأنف الحكم أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته ، وكان في مقدوره أن يستأنفه أمام الإمير اطور نفسه إذا أمكنته موارده من ذلك .

وكان القانون هو الذى يحدد العقوبات فلم تكن تترك لاختيار القضاة أنفسهم . وكانت هذه العقوبات تختلف باختلاف منزلة المحكوم عليه ، وكان أقساها ما يوقع على العبيد ، فقد كان في الاستطاعة أن يحكم على العبد بالصلب ، أما المواطن فلم يكن يستطاع صلبه ؛ ولم يكن يستطاع جلد المواطن الروماني ، أو تعذيبه ، أو قتله دون أن يستأنف حكم القتل أمام الإمبراطور ، ويتضح ذلك لكل من يطلع على سيفر أعمال الرسل ؟ وكانت العقوبات تختلف في الجريمة الواحدة باختلاف منزلة المذنب وهل هو من « ذوى الشرف » honestiores أو من « المنحطين humiliores ؛ كما كانت تختلفٍ في حال الرجل الحر المولد والمحرر ، والمفلس وغير المفلس ، والحندى المدنى . ولما كانت قيمة العملة تتغير أسرع من تغير العقوبات المقررة في القانون فقد نشأ عن ذلك التغير السريع بعض الشذوذ والتناقض . من ذلك أن الجداول الاثني عشر كانت تفرض غرامة مقدارها خمسة وعشرون آساً ﴿ وَكَانِتُ فِي الْأَصِلُ خَمْسَةً وعشرين رطلًا من النَّحَاسُ ﴾ على من يضرب رجلا حراً ، فلما انخفضت قيمة الآس بسبب غلاء الأسعار إلى ما يعادل بي من الريال الأمريكي أخذ لوسيوس ڤراتيوس Lucius Veratius يصفع الأحرار على وجوههم ، ومن وراثه عبد يعد تحسة وعشرين آساً لكل من يتلقى الصفعة (١٥٠) . وكانت بعض الحرائم يعاقب علما بفرض

« الصمت » على من يرتكما . وكان يقصد بالصمت في الغالب منع المحكوم عليه من الحضور في القضايا بشخصه أو أن ينيب عنه من يمثله ؛ وأشد من هذا العقاب أن يفقد الحجرم حقوقه المدنية Capitis deminutiso . وكان فقدان هذه الحقوق يتدرج من فقد الأهلية للمبراث، ، إلى الطرد من البلاد ، إلى الاسترقاق . وكان الطرد أقسى صورة من صور النفي : فقد كان المطرود يقيد بالأغلال ، ويحجز في مكان حقىر ، وتنتزع منه كل أملاكه . أما النفي Exilium فكان أخف من الطرد ، فقد كان يسمح فيه للمنفي أن يعيش حراً في أي مكان يشاء خارج إيطالها ؛ ويختلف الطرد والنفي عن الإبعاد ، ذلك أن الإبعاد ـ كما حدث لأوقد ـ لم يكن يتضمن مصادرة المال ، وكل ما في الأمر أن المبعد كان يرغم على الإقامة في بلدة معينة ، بعباءة في العادة عن رومة . وقلما كلن يلجأ إلى السجن ليكون عقوبة دائمة ، ولكن كان في الاستطاعة أن يحكم على الرجال بالاشتغال في الأعمال العامة ، أو في المناجم أو المحاجر التي تستغلها الدولة . وكان في وسع الرجل الحر المحكوم عليه بالإعدام في عهد الجمهورية أن ينجو من العقاب إذا أخرج من رومة أو من إيطاليا ؛ وازدادت أحكام الإعدام في عهد الإمبراطورية في عددها وقسوتها ، فكان أسرى الحرب ، والمحكوم علمهم بالإعدام من غير الأسرى في بعض الأحيان ، يلقون في جب تليان ليموتوا من الجوع وفتك الحشرات القارضة والقمل في السراديب المظلمة وسط الأقذار التي لا يستطيعون إزالتها(٢١٠) . وفي مثل هذه الأماكن مات چجورتا وسيمون بن چيوڤا Simon Ben-Giova البطل الذي دافع عن أورشليم ضد تيتس ، وفي مثلها كما تقول الرواية المتواترة : عذَّب القديسان بطرس وبولس قبل أن يصلبا ، وكتبا آخر رسائلهما إلى العالم المسيحي الناشئ .

# الفصل لسادس

قانون الأمم

وكانت أعقد المشاكل التي واجهها القانون الروماني أن يكيف نفسه ، وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية الممتازة ، بحيث لا يتعارض مع القوانين السائدة أو العادات المرعية في الأراضي التي أخضعتها رومة لسلطانها بقوتها العسكرية أو مهارتها السياسية . وكان عدد كبير من هذه الدول الحاضعة لرومة أقدم منها ، وكان لها من تقاليدها التي تفخر بها ومن أساليها الحاصة التي تحرص علمها وتعتز بها ما يعوضها عما فقدته من قوتها العسكرية . وقد استطاعت رومة أن تتغلب على هذه المشكلة بمهارة فاثقة ، فقـــد عينت في بادئ الأمر بريتوراً يختص بشئون الأجانب praetor peregrinus القاطنين في رومة ثم القاطنين في إيطاليا ، ثم في الأقاليم الخارجية ، وجعل من حقه أن يوفق بين القانون الروماني والقانون المحلي توفيقاً دائماً . ولقد نشأ من القرارات التي يصدرها البريتورون ، وحكام الولايات ، والإيديلون على مر الزمن قانون الأمم الذي كان يطبق على الإمبراطورية بأجمعها ، والتي كانت تحكم بمقتضاه .

ولم يكن «قانون الأمم» قانونا دوايا ، أي أنه لم يكن طائفة من الالتزامات والأحكام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد علاقاتها بعضها ببعض. لقد كان في العهد القديم قانون دولي إذا لم تفهم من هذا اللفظ بمعناه في الزمن القديم معنى أدق كثيراً مما نفهمه منه في هذه الأيام. فقد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد بها في السلم والحرب – كالحماية المتبادلة للتجار والديلوماسيين الدوليين ، ووقف القتال لدفن الموتى ، والامتناع عن استخدام السهام المسمومة ، وما إلى هذا . وكان فقهاء القانون الروما يصفون قانون الأمم. هذا ius gentium بأنه قانون

عام يشمل الأمم جميعها ، ولهن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخر الوطتي. الكاذب . على أنهم لم يكونوا يعزون إلى رومة أكبر من نصيبها الحق فيه . فقد كان في واقع الأمر قوانين محلية كيفت بحيث تتفق مع السيادة الرومانية ، وكان الغرض منها أن يستطاع بها حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة للدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها حق المواطنية الرومانية وغيرها من الحقوق المنصوص علمها في القانون المدنى .

و بمثل هذه الدعوى الكاذبة حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون الأمم هو « قانون الطبيعة » . وكان الرواقيون يعرفون قانون الطبيعة بأنه قانون أخسلاقى متأصل فى الإنسان بفعل «العقل الفطرى» . وكانوا بعتقدون أن الطبيعة نظام من نظم العقل ، قوامه المنطق والترتيب المحكم الكامن فى الأشياء جميعها . وهذا الترتيب المحكم الذى ينمو فى المجتمع من نلقاء نفسه ، ثم يصل إلى مستوى الوعى فى الإنسان ، هو القانون الطبيعى ، وقد عبر شيشرون عن هذا الوهم بعبارة ذائمة الصيت فقال :

و إن القانون الصحيح هو العقل الحق المنفق مع الطبيعة ، والذي يدخل في نطاقه العالم بأسره ، والسرمدى الذي لا يتبدل . . . وليس من حقنا أن تقاوم ذلك القانون أو أن نبدله ، وليس في مقدورنا أن نلغيه ، ولا نستطيع أن تتحرر مما يفرضه علينا من التزامات بالتشريع أيا كان ، ولسنا في حاجة إلى أن ننظر في خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيح . وهذا القانون لا يختلف في رومة عنه في أثينة ، ولا في الحاضر عنه في المستقبل ... وهو قانون صحيح ثابت عند جميع الأمم وفي جميع الأحقاب . . . وهن عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر طبيعته » (١٧) .

ذلك وصف كامل لمثل أعلى أخذ يزداد قوة حين جلست الرواقية على العرش في عهد الأنطونيين. وما زال ألهيان يرفع من شأنه حتى بلغ

على يديه ذلك المبدأ الواسع المدى القائل بآن ما بين الطبقات من فروق و مميزات أمور عارضة اصطناعية . ولم يكن ثمة إلا خطوة واحدة بين هذا المبدأ وبين الفكرة المسيحية القائلة بأن الناس فى حقيقة أمرهم أكفاء . غير أن جايوس حين عرف قانون الأمم بأنه ليس أكثر من « القانون الذى شرعه العقل الفطرى بين البشر جميعاً » كان يعتقد خطأ أن الأسلحة الرومانية هى الإرادة الإلهية ، ذلك أن القانون الروماني كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادى ؛ ولم تكن القوانين العظمى المدنية والأممية إلا القواعد التى يخلع بها الفاتح الحكيم النظام ، والاطراد ، والقداسة الزمنية على تلك السيادة القائمة على قوة الفيالق . نعم إن هذه القوانين كانت طبيعية ، بمعنى أنه كان من الطبيعى أن يستخدم الأقوياء الضعفاء وأن يسيئوا استخدامهم .

لكن هذا الصرح المهيب من أداة الحكم التي يطلق عليها اسم القانون الروماني كان فيه شيء من النبل . وإذا كان لا بد أن يكون الحكام هم الأقوياء فإن من الحير أن تكون القواعد التي يفرض بها سلطانه واضحة صريحة ؛ وبهذ المعنى يكون القانون هو استقرار القوة واستقهامتها . ولقد كان من الطبيعي أن ينشي الرومان أعظم نظام قانوني في التاريخ كله . ذلك أنهم كانوا يحبون النظام وأنهم كانت لديهم الوسائل التي تمكنهم من فرضه على الناس ، وقد فرضوا على مئات من الأمم المختلفة المشارب والأجناس التي كانت تتخبط في دياجير الفوضي والاضطراب سلطانا وسلاما ، لا ننكر أنهما لم يبلغا حد الكيال ولكنهما كانا في واقع الأمر جليلي القدر عظيمي الأثر . ولقد كان لغير رومة من الدول التي قامت قبلها قوانين ، ونشأ فيها مشترعون أمثال حورابي وصولون سنوا طائفة مكتملة من النشريعات الإنسانية الرحيمة ، غير أنه لم يوجد قط شعب غير الرومان من النظر فيها وتقنينها ، وهي أعمال كانت الشغل الشاغل لأصحاب العقول الجبارة في رومة من عهد أبناء المكافولا Scaavola إلى چستنيان .

وقد يسرت مرونة قانون الأمم انتقال القانون الرومانى إلى الدول الأخرى في العصور الوسطى وفي عصرنا الحاضر . وكان من محاسن الصدف أنه بينها كانت الفوضي التي أعقبت غارات الرابرة تقضى على التراث القانوني في غربي أوربا كان قانور. چستنبان ، وموحزه ، ونظم تجمع وتصاغ في القسطنطينية في ظل الاستقرار والثبات النسبيين السائدين في شرقها . وبفضل هذه الجهود ، وعشرات الوسائل الأقل منها شأناً ، وأساليب الحياة الصامتة الدائبة ، دخل القانون الروماني في الشرائع الدينية التي سنتها الكنيسة في العصور الوسطى ، وكانت هي الوحي الملهم لعقول المفكرين في عصر النهضة ، وأضحت هي الأساس الذي قامت عليه قوانين إيطاليا ، وأسپانيا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبلاد المجر ، وبوهيميا ، وبولندة ، بل واسكتلندة ، وكوبك ، وسيلان ، وأفريقية الجنوبية من بلاد الإمبراطورية البريطانية . ولقد استمد القانون الإنجلىزى نفسه ، وهو الصرح القانونى الوحيد الذى يضارع القانون الروماني في اتساع المدى ، قواعد العدالة ، والقوانين البحرية ، والولاية ، والإرث من القانون الروماني . وإذا أحصينا أثمن ما ورثناه من العالم القديم قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليونانية ، والمسيحية الهودية اليونانية . والديموقراطية اليونانية الرومانية ، والقانون الروماني .

## *البابالناسع عشر* الملوك الفلاسفة

١٨٠ - ١٨٠

### الفصل لأول نير فا

اختنى من تاريخ الملكية الرومانية مبدأ وراثة العرش بعد اغتيال دومتيان قرناً من الزمان . ذلك أن مجلس الشيوخ لم يعترف قط بأن الوراثة وسيلة لارتقاء العرش ، والآن بعد ١٢٣ سنة من خضوعه لهذا المبدإ ، عاد فأثبت سلطانه ، ورشح عضواً من أعضائه ليكون زعيا وإمبراطوراً. ، كما كان يختار ملوك رومة بداية عهدها . وكان هذا عملا جريئاً ينطق بالشجاعة ولا يستطاع فهمه إلا إذا ذكرنا أن حيوية الأسرة الفلاقية قد نضب معينها ، في نفس الجيل الذي شهد تجدد حيوية مجلس الشيوخ بما طعم به من دم إيطالي وإقليمي .

وكان ماركس ككسيوس نيرفا في السادسة والستين من عمره حين فوجئ بدعوته إلى هذا المركز السامى . ويظهره تمثاله الضخم المحفوظ في متحف الفاتيكان رجلا ذا وجه و يم تتجلى فيه صفات الرجولة الكاملة ، ويتعذر على من يشاهده أن يعتقد أن صاحمه كان من أثمة فقهاء القانون المبجلين ، وأنه كان رجلا محموداً ، وشاعراً رقيقاً ظريفاً ، حياه مواطنوه في وقت من الأوقات ولقبوه « تيبلس زماننا »(١) . ولعل مجلس الشيوخ قد اختاره لشيبته وبعده عن الأذى ؛ وكان يستشير هذا المجلس

فى جميع خططه السياسية ، وحافظ على العهد الذي قطعه على نفسه بألا يكون قط سبباً في موت أي عضو من أعضائه . وقد أعاد إلى البلاد من نفاهم منها دومتيان ورد إليهم أملاكهم ، وخفف من رغبتهم في الانتقام من أعدائهم ، ووزع على الفقراء ما قيمته ٢٠٠٠،٠٠٠ سسترس من الأراضي الزراعية ، وأنشأ الوُّلمنيّا ــ وهي رصيد من مال الدولة ــ ليشجع بها تناسل الفلاحين ويمدهم بما يحتاجونه من المال . وألغى عدداً كبيراً من الضرائب وحفض ضريبة التركات ، وأعنى اليهود من الجزية التي فرضها علمهم ڤسپازيان ودعم في الوقت نفسه مالية الدولة بمراعاة الاقتصاد في بيته وحكومته . وكان يعتقد بحق أنه كان يراعي العدل في معاملته جميع الطبقات ؛ ومن أقواله في هذا المعنى : « إنني لم أفعل شيئاً يحول بيني وبين إلقاء منصبي الإمبراطوري عن كاهلي وعودتي آمنا مطمئنا إلى الحياة الحاصة »(٢). ولكن حدث بعد عام من توليته أن حاصر الحرس البريتورى قصره ، وطالبه بتسليم قتلة دومتيان ، وقتل عدداً من مستشارى ننزقًا . وكان هذا الحرس قد فوجئ باختياره لمنصبه ، واستاء من سياسة الاقتصاد التي كان يسير عليها . ومد نيرقا عنقه لسيوف الجند ولكنهم أبقوا عليه . و آلمه هذا الإذلال فأراد أن ينزل عن العرش ، ولكن أصدقاءه أفنعوه أن يقتدى بأغسطس فيتبنى رجلا يرضى عنه مجلس الشيوخ ، ويخلفه علىالعرش،ويكون فى مقدورهأن يحكم الإمبراطورية وأن يحكم الحرس أيضاً . وأعظم ما تدين به رومة لنبرقا أنه أختار ماركس ألهيوس ترايانس Marcus Ulpius Trajanus خلفاً له . و توفى بعد ذلك بثلاثة أشهر في عام ٩٨ بعد حكم دام ستة عشر شهراً .

وكان معنى مبدإ التبنى الذى عاد سيرته الأولى بهذه الطريقة الغير المنتظرة أن يشرك كل إمبراطور من الأباطرة ، حين يحس بالضعف يدب فى قواه ، معه فى الحكم أقدر من يستطيع أن يجده من الرجال ، وأكثرهم

جدارة بهذا المنصب الحطير ، حتى إذا وافاه الأجل لم تتعرض البلاد إلى أن يجلس على عرشها رجل يرفعه الحرس الپريتوري وإلى ما في هذا من سخف ، أو يرث هذا العرش وارث طبيعي ولكنه غير جدير به ، أو أن نتعرض إلى حرب أهلية بين المتنافسين على العرش . وكان من المصادفات الطيبة أن تراچان ، وهدريان ، وأنطونينس پيوس لم يكن لهم أبناء ، وإن كان في متدور كل واحد منهم أن يعمد إلى مبدإ التبني من غير أن يحط من شأن أبناء له أو يكشف عن نقص في الحب الأبوى . ولقد كسبت رومة من هذا المبدإ ، طوال المدة التي طبق فيها ، طائفة من الأباطرة العظام خلف بعضهم بعضا على العرش ، وكانوا خير من شهده العالم من الحكام وأجلهم شأناً .

# الفصل لثاني

#### تراچان

تلقى تراچان نبأ جلوسه على العرش وهو يتولى قيادة جيش رومانى فى. كولونى Cologne ؛ فلما أن تلقاه واصل عمله عند الحدود وأجل عودته إلى رومة ما يقرب من عامين . وكان مولد تراچان فى أسپانيا من أسرة إيطالية استوطنت تلك البلاد من زمن بعيد ، وقد وصلت أسپانيا الرومانية على يديه وعلى يد هدريان إلى الزعامة السياسية ، كما ارتفعت على يدى سنكا ، ولوكان ، ومارتيال إلى الزعامة الأدبية . وكان هو بداية سلسلة طويلة من القواد يبدو أن مولدهم وتدريبهم فى الأقاليم أكسبهم قوة الإرادة التي فقدها العنصر الرومانى الأصيل . ولم تحتج رومة على ارتقاء رجل من رجال الأقاليم عرش الإمبراطورية ، وكان عدم احتجاجها هذا فى حد ذاته حادثاً خطيراً ومؤذناً بتطور جديد فى التاريخ الرومانى .

وظل تراچان قائداً حتى بعد جلوسه على العرش . فقد كان ذا قامة عسكرية ، وكان مظهره مظهر السادة المؤمرين ، وكانت ملامحه قوية وإن لم تكن بادية متميزة . كان طويل القامة ، ممتلئ الجسم ، وكان من عادته أن يسير مع جنوده على قدميه ، وأن يخوض بعتاده الحربي الكامل ما يضطرون إلى عبوره من مئات الأنهار ، وكان رجلا شجاعا يصبر على الألم ولا يفرق بين الحياة والموت . ولما قيل له إن لوسنيوس سورا كان يأتمر به ، ذهب إلى منزل سورا ، وأكل من كل ما قدم إليه دون أن يفحص عما يأكل ، وحلق له حلاق سورا (ث) . ولم يكن تراجان فيلسوفاً يفحص عما يأكل ، وحلق له حلاق سورا الخطيب « صاحب الفم الذهبي » عربته ديو كريسستوم Dio Chrysostom الحطيب « صاحب الفم الذهبي » ليتحدث إليه في الفلسفة ، ولكنه يعتر ف بأنه لم يكن يفهم كلمة واحدة

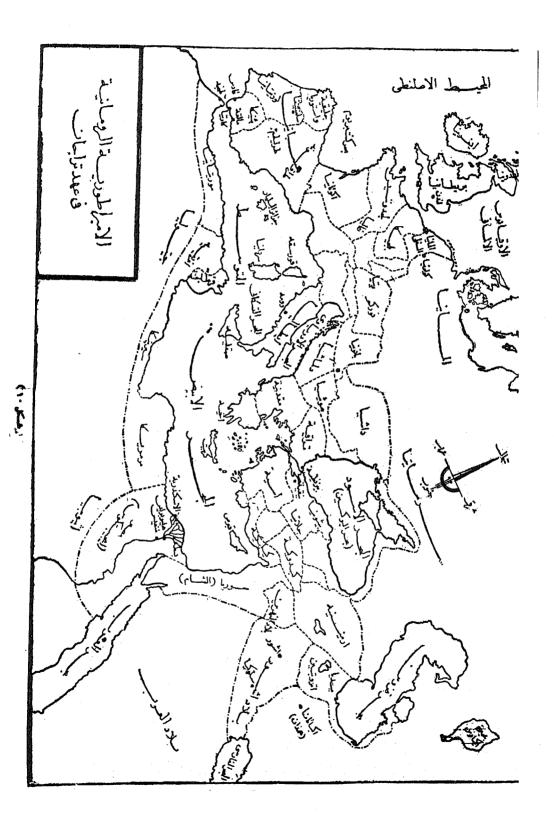

مما يقوله ديو<sup>(0)</sup> – وبذلك خسرت الفلسفة الشيء الكثير . وكان صافى الذهن صريحاً ليس فيه التواء ، وكان ما نطق به من الهراء قليلا إلى أبعد حد ؛ وكان فيه ما في سائر البشر من اغترار بالنفس ، ولكنه كان مبرأ من العجرفة والادعاء ولم يكن يتخذ منصبه السامى وسيلة للتعاظم على الناس أو أداة ينفع بها نفسه ، فكان يجلس مع أصدقائه على الطعام ويصحبهم في الصيد ، ويشرب معهم بكثرة ، ويرتكب ما يرتكبونه من لواط في بعض الأحيان ، كأنه يريد بذلك ألا يخالف عادات زمانه ، وترى رومة من مفاخره التي يستحق عليها الثناء أنه لم يسئ قط إلى زوجته بلوتينا بأن يعشق المرأة أخرى .

ولما وصل تراچان إلى رومة وهو فى الثانية والأربعين من عمره كان قد بلغ من النضوج العقلى غايته ، وسرعان ما اكتسب ببساطته و دمائة أخلاقه ، واعتداله ، قلوب الشعب الذى جرب الاستبداد من عهد قريب . واختار مجلس الشيوخ پلنى الأصغر ليرحب به . والتى ديو كريستوم أمام الإمبراطور فى الوقت نفسه خطبة فيا يجب على الملوك فى نظر الفلسفة الرواقية . ولكن پلنى و ديو فرقا بين السيادة والزعامة فقالا إن الزعيم يجب ألا يكون سيد الدولة ، بل خادمها الأول ، ومندوب الشعب لتنفيذ إرادته ، ينتخبه عن طريق ممثليه أعضاء مجلس الشيوخ . « ومن أراد أن يومر على الناس جميعاً ، وجب أن يختاروه جميعاً » واستمع الناس إلى أقوالها و رحبوا بها .

ولم تكن هذه البدايات الطيبة جديدة فى التاريخ ، واكن الذى أدهش رومة أن تراچان أو فى مهذا الوعد إلى حد بعيد ، فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الريفية متى كان أسلافه يقيمون فيها أسابيع قليلة فى كل عام ، ويقول پلنى « إنه لم يكن يرى أن شيئاً ما ملك له إلا إذا كان أيضاً ملكاً لأصدقائه »(٧) . وكان هو نفسه بسيطاً فى معيشته بساطة فسيازيان ، فكان يسأل الشيوخ رأيهم فى كل المسائل ذات البال ، وقد تبن أن فى وسعه أن يكون ذا سلطة مطلقة إذا لم يستخدم ألفاظ

ذوى السلطة المطلقة . وكان مجلس الشيوخ يرضى أن يترك له مقاليد الحكم إذا راعى الشكليات التى تحفظ له مكانته وهيبته ؛ وكان هذا المجلس ، كما كانت رومة كلها ، يحب فى ذلك الوقت الأمن والطمأنينة حبا لا يستطيع معه أن يحفظ بحريته . ولعله كان يسره أيضاً أن يرى تراجان رجلا محافظاً لا ينوى أن يشترى رضاء الفقراء بمال الأغنياء .

وكان تراجان إداريا قديراً لا يمل من العمل ، حسن التدبير لشنون المال ، وقاضياً عادلاً . ويعزو إليه موجر جستنيان المبدأ القائل ﴿ إِنْ فَرَارُ الْحِرْمُ من العقابأفضلمن عقاب البرىء » (<sup>٨)</sup> . وقد استطاع بالإشراف الدقيق على مصروفات الدولة (وبعض الفتوح ألتي عادت عليها بالربح) أن يتم كثيراً من المنشآت العامة من غير أن يزيد أعباء الضرائب ، بل إنه فعل عكس هذا فخفض الضرائب ، ونشر على الشعب اعتادات المزانية ليعرف إبرادات الحكومة ونفقاتها ، فيبحثها وينتقدها . وكان يطلب إلى الشيوخ الذين يستمتعون بصحبته أن يكون إخلاصهم في أعمالهم الإدارية مماثلا لإخلاصه أو قريبا كل القرب منه . واشترك الأشراف في مناصب الدولة وعملوا فيها بجد ، ولم يكتفوا بأن يقضوا أوقاتهم في اللهو واللعب . وإن ما بتي لدينا من الرسائل المتبادلة بينهم وبنن تراجان ليوحى بأنهم كانوا يعملون بجد وعناية تحت قيادته الرقيبة الملهمة. وكانت مدن كثيرة في بلاد الشرق قد أساءت التصرف في أموالها حتى أشرفت على الإفلاس ، فأرسل لها تراجان حراساً أمناء أمثال باني الأصغر ليساعدوها على إصلاح أمرها . وأضعف هذا العمل استقلال البلديات وقلل من شأن أنظمتها ، ولكنه عمل لم يكن منه بد ، فقد قضى الحكم الذانى على نفسه بإسرافه وعجزه .

وكان تراچان قد نشأ في مهاد الحرب ، فكان لذلك استعاريا صريحاً يفضل النظام على الحرية ، والقوة على السلم . ولم يكد يمضى على قدومة إلى رومة عام

واحد حتى خرج لفتح داشيا . وكانت داشيا في ذلك الوقت تنطبق حدودها بوجه عام على حدود رومانيا الحاضرة ، وكانت تمتد كقبضة اليد في قلب ألمانبا، فكانت إذا استولى علمها تصبح عظيمة النفع من الوجهة العسكرية في الكفاح الذي كان تراچان يتوقع قيامه بين الألمان وإيطاليا . يضاف إلى هذا أن ضمها إلى الدولة الرومانية يمكنها من الإشراف على الطريق الذى يسىر على ضفتى نهر الساف إلى ملتقاه بنهر الدانوب ومن ثم إلى بنزنطة ــ وهو طريق برى نحو الشرق لا يمكن تقدير قيمته ، دع عنك ما في داشيا من مناجم الذهب. وأعد تراچان لفتحها حملة عسكرية رسم خطتها بمهارة فاثقة ونفذها بأكبر سرعة ، فقاد فيالقه ، وتغلب على كل ما اعترضه من الصعاب والمقاومة ، حتى وصل إلى سرمزجتوسا Sarmizegetusa عاصمةتلك البلاد وأرغمها علىالاستسلام . وقد ترك لنا مثال روماني صورة رائعة لدسبالس Decebalus ملك داشيا – ينم وجهه فيها عن قوة الجسم ومتانة الحلق. وثبته تراحان على عرشه ، وجعله قيلا من أقياله ، ثم عاد إلى رومة (١٠٢) ؛ ولكن دسبالس لم يلبث أن نقض عهده واستعاد استقلاله ؛ فسير تراچان جيشه إلى داشيا (١٠٥) ، وعبر الدانوب على جسركان من أعجب المنشآت الهندسية في ذلك القرن ، وهاجم عاصمة داشيا مرة أخرى واستولى علمها عنوة ، وقتل دسبالس . وأفيمت حامية عسكرية قوية في سرمزجتوسا ، وعاد تراجان إلى رومة ليحتفل بنصره بعشرة آلاف من المجالدين (أكبر الظن أنهم من أسرى الحرب) احتفالا دام ١٢٣ يوماً أقيمت فها ألعاب عامة . وأصبحت داشيا بعد هذا الفتح ولاية رومانية ، وجاءها مستعمرون من الرومان ، تزوجوا من نسائها، وأفسدت اللغة اللانينية على طريقتها الحاصة . ووضعت مناجم الذهب في ترنسلڤانيا تحت إشراف رقيب من قبل الإمبراطور ، استطاع أن يسترد منها في وقت قصير ما أنفقه في الحرب من أموال. وأراد تراجان أن يكافئ نفسه على جهوده فأخذ من داشيا مليون رطل من الفضة ونصف مليون

من الذهب ــ وكانت هذه آخر الغنائم القيمة التى استولت عليها الفيالق الرومانية لتعدّ بها للرومان مهاد الراحة والحمول.

وبفضل هذه الغنائم وزع الإمبراطور ٢٥٠ ديناراً (نحو ٢٦٠ ريالا أمريكياً ) على كل مواطن تقدم بطلب هذه المنحة ـ وأكبر الظن أن عدد من طلبوها بلغ حوالي ٣٠٠ر٣٠٠ – وبقى منها ما يكفي لعلاج مشكلة التعطل الناشئة عن تسريح الجنود بالإقدام على منهاج من المنشآت العامة ، والمساعدات الحكومية ، وتزيين إيطاليا بالمبانى الفخمة ، لم تر له البلاد نظيراً من أيام أغسطس . وأصلح تراجان قنوات مياه الشرب القديمة وأنشأ قناة جديدة لاتزال تؤدى عملها إلى هذا اليوم ، وأقام في أستيا مرفأ واسعا تصله عدة قنوات بنهر التيمر و بمرفأ كلو ديوس القديم ، وزينه بالمحازن التي كانت نماذج في الجمال كما كانت نماذح في النفع. وأصلح مهندسوه الطرق القديمة ، وشقوا طريقاً جديداً في وسط المناقع البنتية ، ووضعوا مشروع طريق تريانا Traiana من بنڤنتم إلى برندزيوم . وأعادوا فتح نفق كاوديوس الذي جففت به بحبرة فوستس ، وأنشأوا مرفأين عند سنتمسلا Centumcellae وأنكونا Ancona ، وطريقاً لجر مياه الشرب إلى رافتا ، ومدرجا في ڤرونا Verona. وأدى تراجان النفقات التي تطلبها إنشاء الطرق ، والجسور ، والمباني الجديدة فكافة أنحاء الإمبر اطورية ، ولكنه كان يقاوم تنافس المدن فى إقامة المبانى ، ويحمها أن تنفق ما لديها من الأموال الزائدة على حاجتها في إصلاح أحوال الفقراء وبيئتهم . وكان مستعداً على الدوام لمديد المعونة إلى أية مدينة نكبتها الزلازل ، أو النيران أو العواصف. وحاول أن يعمل على تقدم الزراعة في إيطاليا بأن طلب إلى أعضاء مجلس الشيوخ أن يستثمروا ثلث رووس أموالهم في الأراضي الإيطالية . ولما رأى أن هذا العمل سيزيد من عدد الضياع الكبيرة ، شجع صغار الملاك بأن قدم لهم أموالا من قبل الدولة بفوائد قليلة، ليشتروا بها بيوتاً وأراضي زراعية ويصلحوها (٩٠) . وعمل على رفع نسبة المواليد بزيادة مال الألمنة Alimenta أى المال المخصص للإطعام . وتفصيل هذا أن المدولة كانت تقدم قروضا عقارية بسعر ٥ ٪ ( وهو نصف السعر العادى وقنئذ ) للزراع الإيطاليين ، وأجازت للجان الصدقات المحلية أن توزع ما يتجمع من فوائد هذه القروض على الفقراء من الآباء بمعدل ستة عشر سسرسا ( ٦٠ ١ ريال أمريكي ) كل شهر لكل ولد ذكر ، وأثني عشر سسرسا لكل بنت . وقد يبدو هذا المبلغ صغيراً ، ولكن الشواهد الباقية من ذلك العصر تدل على أن مبلغاً يتراوح بين ١٦ سسرسا وعشرين كان يكني لرعاية طفل مدة شهر في ضيعة من ضياع إيطاليا أثناء القرن الأول (١٠) . يكني لرعاية طفل مدة شهر في ضيعة من ضياع إيطاليا أثناء القرن الأول (١٠) . من القمح زيادة على ما يحصل عليه أباؤهم منه . وقد وسع هدريان والأنطونيون نطاق نظام الإطعام هذا حتى شمل عدة أجزاء من الإمبر اطورية ، يكمله الإحسان القروى . ومن أمثلة هذا النوع الأخير ما أخرجه پلني من ماله المذا الغرض إذ تبرع من ماله للألمنتا بثلاثين ألف سسترس لتوزع على أطفال كوم Caelia Macrina ، وأوصى كيليا مكرينا Terracina في أسپانيا .

وكان تراجان ، مثل أغسطس ، يفضل إيطاليا على الولايات ، ويفضل ررمة على إيطاليا نفسها . وقد انتفع إلى أقصى حد بعبقرية أبلودورس ومهارته في العارة . وكان أبلودورس هذا يونانيا من أهل دمشق خطط الطرق وقنوات ، ياه الشرب الجديدة وجسر نهر الدانوب . ثم كلفة الإمبر اطور وقتئذ بأن يزيل طائفة كبيرة من البيوت ، ويقطع مائة وثلاثين قدما من قاعدة التل الكويرينالي Quirinal ، وينشئ في الفضاء الناشيء من إزائتها والفضاء المجاور لها سوقا جديدة تعادل مساحتها مساحة الأسواق السابقة كلها مجتمعة ، ويحيط هذه السوق بمباني فخمة جديرة بعاصمة العالم التي باخت في عهده أوج سلطانها وثرائها . وكان المدخل الموصل إلى هذه السوق الجديدة هو قوس نصر تراجان . وكانت مساحتها مساحتها العالم هذه السوق الحديدة السوق بمباني فخمة بعديرة بعاصمة العالم المنه السوق المدن المدخل الموصل المناه السوق المدن المدخل الموصل المدن السوق الحديدة هو قوس نصر تراجان . وكانت مساحتها ۳۷۰

قدما ٣٥٤ ؛ وكانت مرصوفة بالحجارة الملساء ومحوطة بسور عال ، وأمامها صف من العمد ، وكان سور اها الشرق والغربي تتخللهما كوات نصف دائرية غير نافذة مكونة من عمد دورية . وقامت في وسطها باسلقا ألپيا التي سميت باسم عشيرة تراجان والتي كان الغرض منها أن تكون مكاتب للأعمال التجارية والمالية ، وكانت مزينة من الحارج بخمسين عموداً ، نحت كل منها من حجر واحد ؛ وكانت أرضها من الرخام ، وتحيط بصحنها الرحب عمد من الحجر الأعبل ، وسقفها القائم على كتل ضخمة مغطى بالبرنز . وأنشئت بالقرب من الطرف الشهالي للسوق الجديدة مكتبتان بالبرنز . وأنشئت بالقرب من الطرف الشهالي للسوق الجديدة مكتبتان عمود تراچان وخلفهما هيكله . وكانت السوق بعد أن تمت من عجائب العارة في العالم كله .

وكان العمود الذى لا يزال قائماً إلى اليوم فى بداية أمره شاهداً على البراعة فى نقل الحجارة . وكانت حجارته منحوتة من ثمان عشرة كتلة مكعبة من الرخام زنة كل منها خمسن طنا ، وقد حملت هذه الكتل على ظهور السفن من جزيرة پاروس ، ثم نقلت على مواعين عنداستيا Aestia ، ثم جرت مصعدة فى النهر ضد التيار ، ثم حملت على اسطوانات إلى ضفة النهر وفى الشوارع إلى المكان الذى أقيم فيه العمود . وقطعت المكعبات بعد نقلها إلى اثنين وثلاثين كتلة ، شيدت قاعدة العمود من ثمان منها ، وزينت ثلاثة من أوجه هذه القاعدة بتماثيل منحوتة ، أما الوجه الرابع فكان يوصل إلى سلم مكون من ١٨٥ درجة رخامية ، وأما جدع العمود ، وكان طول قطره من أسفل اثنتي عشرة قدما ، وارتفاعه سبعا وتسعين ، فيتكون من إحدى وعشرين كتلة حجرية ، وفى أعلاه تمثال لتراچان يمسك فيتكون من إحدى وعشرين كتلة حجرية ، وفى أعلاه تمثال لتراچان يمسك بيده كرة أرضية . وقد زينت الكتل قبل تثبيتها فى مواضعها بنقوش بارزة تمثل حروب تراچان فى داشيا . وكانت هذه النقوش أعلى ما وصلت بيده الواقعية الفلاڤية وفن النحت القديم التاريخي . ولم تكن تهدف

إلى الجمال الهـادئ أو إلى أنماط فن النحت اليوناني التي كانت عنه اليونان مثلا عليا يحتذما المثالون ، بل كانت تهدف إلى أن تنقل للناظر إلها صورة واضحة للأفراد الأحياء وسط مناظر الحرب وضوضائها . فكانت والحالة هذه هي بلزاك Balzac وزولا Zola بعد كورني Corneille وراسن. وفى وسعنا أن نتتبع فى الأانى صورة المنقوشة على المائة والأربع والعشرين لوحة لولبية فتوح داشيا خطوة خطوة ، فمرى الكتائب الرومانية خارجة من ثكناتها المسلحة أكمل تسليح ، ونشاهدها تعبر نهر الدانوب على جسر عاتم ، ونبصرها تقيم معسكراً في أرض العدو ، ثم نرى المعركة التي احتلطت فيها الحراب والسهام والمناجل والحجارة ، وفها قرية داشية تشتعل فيها النار ، ونساؤها وأطفالها يطلبون إلى تراجان أن يرحمهم ، ونرى نساء داشيات يعذبن أسرى الرومان ، وجنوداً يعرضن على الإمراطور رؤوس من قتلوهم من الأعداء ، وجراحين يضمدون الجروح ، ونرى الأمراء الداشيين يشربون كؤوس السم واحداً بعد واحد . وهاهو ذا رأس دسبالس يو"تي به إلى تراچان ضمن غنائم الحرب ، وها هو ذا صف طويل من الأسرى ، من رجال ونساء وأطفال ، قد انتزعوا من بيوتهم ليكونوا عبيداً للرومان في أرض القرية ـ كل هذا وكثير غيره يحدثنا به العمود القاتم اللون منقوشاً أحسن نقش وممثلاً لأروع قصة في تاريخ النحت في العالم كله . ولم يكن الفنانون الذين قاموا لهذا العمل ، ولم يكن من استخدموهم للقيام به ، مدفوعس إليه بنعرة وطنية عارمة ؛ فهم قد مثلوا ما أظهره تراچان من ضروب الرحمة والرأفة ، ولكنهم كشفوا كذلك عن أعمال البطولة التي قامت مها أمة تجاهد في سبيل حريتها ؛ وأجمل صورة في النقش كله هي صورة ملك داشيا . وتلك بلا شك وثيقة عجيبة مزدحمة إلى حد يقلل من قوة تأثير ها . وبعض ما فيها من الصور فجة خشنة بدرجة يظن الإنسان معها أن محارباً داشياً هو الذي نحتها ، ونرى فن المنظور يستبدل به وضع الصور بعضها فوق بعض : وقد رسم المنظركله كان الإنسان يشاهده كما يشاهد نقش فدياس،

من ركن بعيد مخبوء على الأرض. ولكنه رغم هذه العيوب خروج طريف على الطراز المقرر الذي لم يستطع لوداعته وهدوئه أن يعبر عما في الحلق الروماني من جد غامر ونشاط فياض. «وطريقة الاستمرار» التي جرى علمها – أي تدخل كل منظر في الذي يليه وفناؤه فيه – لتخرج إلى حيز الوجود ما يوحي به قوس تيتس وتمهد السبيل إلى النقوش البارزة في العصور الوسطى. وقد قلد المثالون هذه القصة ، رغم ما فيها من عيوب ، المرة بعد المرة من عمود أورليوس في رومة وعمود أركديوس في القسطنطينية إلى العامود النابليوني في البلاس ڤنديه Place Vendée في باريس .

واختم تراجان منهاجه البنائى بأن أكمل بناء الحمامات التى بدأها دومتيان وحرص على أن يجعلها حمامات عظيمة فخمة . وكان فى هذه الأثناء قد مل السلم بعد أن دامت ست سنوات ؛ ذلك أن العمل الإدارى لم يكن يوقظ ما يكمن فيه من نشاط كما توقظه الحرب ، ولم يكن يحس وهو فى قصره أنه حى ، وقال فى نفسه لم لا أبدأ فى تنفيذ خطط قيصر من حيث أخفق أنطونيوس ، فأسوى المسألة الباريثة تسوية نهائية ، وأجعل للدولة ـ الرومانية ـ حدوداً أكثر مناعة وصلاحية من جهة الشرق ، وأسيطر على الطرق التجارية التى تخترق أرمينية وبارثيا إلى أواسط آسية والحليج الفارسي وبلاد الهند؟

وبعد أن أتم استعداد، بدأ يزدخف مرة أخرى على رأس فيالقه (١١٣). فاستولى على أرمينية بعد عام واحد من بداية زحفه ؛ ولم يمض عام آخر حتى كان قد اخترق بلاد النهرين ؛ ووصل إلى المحيط الهندى ــ فكان أول من وقف أمام ذلك البحر من القواد الرومان وآخرهم . وكان الرومان في ديارهم يتعلمون الجغرافية بتتبع انتصاراته ؛ وكان يسر مجلس الشيوخ أن يسمع في كل أسبوع تقريباً أن أمة أخرى قد غلبت أو أنها تعجل بالاستسلام : البسبور السبوع تقريباً أن أمة أخرى قد غلبت أو أنها تعجل بالاستسلام : البسبور Osrhoene ومسينيا ، وميديا ، وأشور ، وبلاد العرب الشمالية ، وبارثيا نفسها

فى آخر الأمر. وقد جعل پارثيا ، وأرمينية ، وأشور ، وبلاد النهرين ولايات ، وكان من مفاخر هذا الإسكندر الجديد أن اختار لكل بلد من هذه البلاد الني كانت قديماً من أعداء رومة ، ملكا خاضعاً لسلطانه وأجلسه على عرشه . ووقف تراچان على شواطئ البحر الأحمر وقال إنه يوسفه أشد الأسف أن شيخوخته تحول بينه وبين مواصلة الزحف إلى نهر السند كما فعل القائد المقدوني العظيم ، واكتنى بأن أنشأ في البحر الأحمر أسطولا يسيط به على طريق الهند وعلى تجارتها ، ووضع حاميات في جميع النقط ذات الأهمية الحربية وعاد وهو كاره إلى رومة .

لكن تراجان كان قد عدا طوره فذهب كما ذهب أنطونيوس إلى أبعد مما يجب وبأسرع مما يجب ، وأهمل تنظيم فتوحه وخطوط اتصاله . فلما وصل إلى أنطاكية علم أن أسروس Asroes ملك بارثيا الذي خلعه قد حشد جيشاً جديداً استعاد به ما بين النهرين ، وأن نار الفتنة اشتعلت في جميع الولايات الجديدة ، وأن يهود الجزيرة ، ومصر ، وقوريني قد خرجوا عليه وأشعلوا نار الثورة في البلاد ، وأن الاستياء قد عم بلاد لوبيا ، ومورتانيا ، وبريطانيا . وأراد المحارب الشيخ أن ينزل إلى ميدان القتال مرة أخرى ، ولكن قوته الجسمية لم تسعفه . ذلك أنه أنهك جسمه بأن عاش في الشرق الحار بنشاط الغرب البارد ، فأصيب بداء الاستسقاء ، وعدت عليه ضربة شلل جعلت إرادته القوبة لا حول لها ولاطول في جسمه المهدم . ومن أجل ذلك عهد وهومكتئب حزين إلى لوسيوس كويتس Lucius Quietus في أن يقلم أظفار الفتنة الناشبة في أرض الجزيرة ، وأرسل مارسيوس تربا Aarcius المحتمد الجيش المعتمد المهدم عليه عليه أطفار الفتنة الناشبة في أفريقية ؛ وولى هدريان ابن أخيه قيادة الجيش Turba

الرومانى الرئيسي في سوريا . ثم أمر أن يحمل هو إلى ساحل قليقية Cilicia ، على أمل أن يبحر منها إلى رومة حيث كان مجلس الشيوخ يعد له أعظم احتفال بالنصر أقيم لقائد من القواد من عهد أغسطس . ولكن منيته وافته فى الطربق عند سلينس Selinus (١١٧) ، وهو فى الرابعة والستين من عمره ، بعد أن حكم تسعة عشر عاما . وحمل رماده إلى عاصمة ملكه ، حيث دفن تحت العمود العظيم الذي اختير ليكون له قبراً .

ranga da kanangan da kanan

# الفيرل لثالث

### هدريان

#### ١ \_ الحاكم

لعلنا لن نعرف قط هل جلس هدريان أروع شخصية في الأباطرة الرومان على عرش الإمبراطورية بأساليب العشق والغرام ، أو لوثوق تراچان بكفايته وعظيم قدرته . فأما ديوكاسيوس فيقول إن «سبب تعيينه أنه لما مات تراچان ولم يكن له وارث ، عملت أرملته پروتينا ، وكانت تحب هدريان ، على أن يخلفه على العرش (١٢) . ويعيد اسپارتيانس Spartianus هذه القصة ، ولكن پلوتينا وهدريان يكذبان هذه الشائعة ، غير أنها رغم تكذيبهما إياها ظلت تلوكها الألسن طوال حكمه ، وقد فصل هو في الأمر بأن وزع هبات سخية على جنوده .

ويقول پبليوس إبليوس هدريانس إن اسمه واسم أسرته مشتقان من مدينة أدريا الواقعة على البحر الأدرياوى ، وتقول سيرته التي كتبها بنفسه إن أسلافه هاجروا من هذه المدينة إلى أسپانيا , وشهدت مدينة إتلكا المعانية التي ولد فيها تراچان في عام ٥٦ مولد ابن أخيه هدريان في عام ٧٦ . ولما مات والد الغلام في عام ٨٦ كفله عمه تراچان وكيليوس أنيانس Caelius Attianus . وتولى ثانيهما تعليمه وغرس فيه حباً شديداً للأدب اليوناني جعل الناس يلقبونه به من قبيل الفكاهة غريقيولس والتصوير ، والنحت ، ثم مارس فيا بعد عدة فنون أخرى . واستدعاه والتصوير ، والنحت ، ثم مارس فيا بعد عدة فنون أخرى . واستدعاه تراچان إلى رومة (٩١) وزوجه بابنة أخيه (١٠٠) قيفيا سبينا . وكانت هذه الفتاة ، كما تدل عليها صور تماثيلها النصفية ، إن لم تكن وكانت هذه الفتاة ، كما تدل عليها صور تماثيلها النصفية ، إن لم تكن

هذه التماثيل قد صورتها كأنها مثل أعلى للفتيات ، نقول كانت هذه الفتاة ذات جمال بارع تحس به هي وتفخر به ، ولكن هدريان لم يجد في هذا الجال سعادة باقية . ولعل سبب شقائه أنه كان مولعا بالكلاب والجياد فوق الحد الواجب ، وأنه كان يقضي في الصيد مع هذه الكلاب والجياد وفي بناء القبور لها حين تموت أكثر مما يجب أن يقضيه من الوقت في هذين العملين ، أو لعله كان زوجا غير أمين أو بدا أنه كذلك . ومهما يكن من شيء فإنها لم تلد له أبناء ، وعاشا طوال حياتهما متنافرين متباعدين وإن كانت قد رافقته في كثير من أسفاره ، وكان يظهر لها كل أنواع الرقة والمجاملة ، ووهما كل خير ما عدا الحب . ولما أن نطق سوتونيوس Seutonius أحد أمناء سره بما لا يليق عنها فصله من منصبه .

وكان أول قرار أصدره هدريان بعد ارتقائه عرش الإمبراطورية أن نقض سياسة عمه الإمبراطورية . وكان قد نصح تراچان بعدم المضى حملته فى پارثيا ، لأنها تكلفه الكثير من المال والرجال ، ولأنها تجىء فى أعقاب حروب داشيا ، وأنها فى أحسن الظروف تبشر بمكاسب يصعب الاحتفاظ بها ، ولم يغفر له قواد تراچان الحريصين على المجد هذه النصيحة قط . فلما أصبح صاحب الأمر سحب الفيالق الرومانية من أرمينية ، وأشور ، وبلاد النهرين ، وبارثيا ، وجعل أرمينية مملكة تابعة له بعد أن كانت ولاية خاضعة للدولة ، ورضى أن يكون نهر الفرات حد الإمبراطورية من جهة الشرق . وكان مسلكه بعد تراجان كمسلك أغسطس بعد قيصر ، من قبل ، والتي كسبتها الجيوش الباسلة المغامرة . وظن القواد الذين كانوا على رأس جيوش تراچان — بالما ، وسلسس ، وكويتس ، ونجرينس — أن على رأس جيوش تراچان — بالما ، وسلسس ، وكويتس ، ونجرينس — أن هذه خطة مبعثها الجنن ، وأنها بعيدة كل البعد عن الحكمة والسداد ، وكانوا يشعرون أن وقف الهجوم ، معناه الاقتصار على الدفاع ، وأن الاقتصار على الدفاع هو بداية الموت . وبينا كان هدريان مع فيالقه على ضفاف الدانوب ،

أعلن مجلس الشيوخ أن القواد الأربعة يدبرون مؤامرة لقلب الحكومة ، وأنهم أعدموا بأمر المجلس . وكان إعدامهم دون محاكمة صدمة شديدة لأهل رومة ؛ ومع أن هدريان عاد مسرعاً إليها وأعلن أنه لم تكن له يد في الأمر كله فإن أحداً لم يصدقه ، حتى بعد أن أقديم أنه لن يقتل شيخاً إلا بأمر المجلس . ولقد وزع على الشعب هبة سخية من المال ، وأقام له كثيراً من الألعاب ليسليه بها ، وألغى من الضرائب المتأخرة ما قيمته ، ، ، ر ، ، ، و ، ، ، ، سترس وحرق سجلات الضرائب علناً ، وظل عشرين عاماً يحكم البلاد حكماً عادلا ، حكما تحت راية السلم ، ولكنه رغم هذا كله لم يكن في قلوب الشعب كل ما يرجوه من حب .

ويصفه كاتب سرته القديم بأنه كان طويل القامة ، رشيقاً ، متثنى الشعر ، « ذا لحية طويلة يخنى تحتها ما فى وجهه من عيوب طبيعية »(١١) . واقتدى به أهل رومة فأطالوا من ذلك الوقت لحاهم ، وكان قوى البنية ، وقد حافظ على قوته بمارسة الكثير من ضروب الرياضة البدنية ، وأهمها كلها الصيد ؛ وكثيراً ما قتل السباع بيده<sup>(١٥)</sup> . وقد امتزجت في خلقه عناصر بلغت من الكثرة حدا يتعذر معه وصفها بنفيقول لناكتاب سبرته إنه كان « صارماً وبشوشاً ، فكها ووقوراً ، شهوانياً وحذراً ، شديداً وكريماً ، قاسيًا ورحمًا ، بسيطًا بساطة خادعة ، جمع المتناقضات في كل شيء »(١٦) . وكان ذا بصيرة نافذة سريعة ، وكان نزيها متشككا ؛ ولكنه كان يحترم التقاليد ، ويرى أنها النسيج الذي يربط الأجيال بعضها ببعض ، وكان يقرأ كتب إيكتتس الرواقي ويعجب به ، ولكنه كان يطلب اللذة ويتذوقها دون حياء . وكان رجلا غير متدين ، يعتقد بالحرافات ، ويسخر من النبوءات ، ويمارس السحر والننجيم ، ويشجع الاستمساك بالدين القومى ، ولا ينقطع عن القيام بواجباته بوصفه الكاهن الأكبر للدين الروماني . وكان مجاملا وعنيداً ، قاسياً في بعض الأحيان ، ورحما في العادة . وربما كانت هذه المتناقضات أعمالًا اقتضتها مختلف الظروف . وكان يعود المرضى ، ويساعد

المنكوبين وقد وسع نطاق أعمال الإحسان القائمة في وقته حتى شملت اليتامى والأرامل ؛ وكان سخياً في مناصرة الفنانين ، والكتاب ، والفلاسفة ؛ وكان يجيد الغناء والرقص ، والعرف على القيثارة ؛ وكان مصوراً قديراً ، وكان يجيد الغناء والرقص ، والعرف على القيثارة ؛ وكان مصوراً قديراً ، ومنها قصائد مودبة وأخرى بذيئة (١٧) ، باللغتين اللاتينية واليونانية ؛ وكان يفضل الأدب اليوناني على اللاتيني ويفضل لغة كاتو الشيخ البسيطة على لغة شيشرون الفصيحة السلسة الفياضة . وقد حذا كثير من كتاب ذلك الوقت حذوه ، فأخذوا يكتبون بأسلوب عتيق متكلف . وقد جمع الأساتذة الذين كانت توجرهم الدولة ، وأنشأ منهم جامعة علمية ، ورفع مرتباتهم ، وشاد حوله العاماء ورجال الفكر ، ويلقى عليهم الأسئلة المحيرة ، ويضحك من متناقضاتهم ومجادلاتهم العلمية . وكان فافوريئس Favroinus الغالى أعظم متناقضاتهم ومجادلاتهم العلمية . وكان إذا ما سخر منه أصدقاؤه لأنه يوافق هدريان على آرائه ، أجابهم بأن كل رجل يشد أزره ثلاثون فيلقاً لابد أن يكون على حق (١٨) .

ولقد جمع إلى هذه المتع العقلية الجمة إحساساً سايا بالواجبات العملية ، من ذلك أنه حذا حذو دومتيان ، فلم يول معاتيقه إلا المناصب الصغيرة ، واختار رجال الأعمال ذوى الكفايات المجربة ، ليتولوا الإدارات الحكومية ، وألف منهم ومن بعض الشيوخ وفقهاء القانون مجلساً concilium يجتمع في أوقات منتظمة للنظر في سياسة الدولة . وعين كذلك وكيلا للخزانة أوقات منتظمة للنظر في سياسة الدولة . وعين كذلك وكيلا للخزانة الضرائب ، وكانت نتيجة هذا أن زادت إيرادات الدولة زيادة ملحوظة من غير زيادة في الضرائب ، وكان يراقب بنفسه كل إدارة من إدارات الحكومة ، وقد أدهش روساءها ، كما أدهش نابليون روساء إداراته ، الحكومة ، وقد أدهش روساءها ، كما أدهش نابليون روساء إداراته ، لإلمامه الدقيق بتفاصيل أعمالها ، ويقول اسبارتيانس إنه «كان قوى الذاكرة ،

وإنه كان يكتب، ويملى، ويستمع، ويتحدث إلى أصدقائه كل ذلك في وقت واحد (١٩٥) - وإن كان تكرار هذه القصة يبعث على الريبة في صدقها. وبفضل عنايته، ويمعونة إداراته المدنية الواسعة النطاق، نعمت الإم اطورية بحكم لعلها لم تنعم بمثله قبله أو بعده. وكان النمن الذي أداه لهذا النظام المحكم هو قيام بير وقراطية مطردة الاتساع وإسرافا في إصدار الأوامر والنظم يبلغ حد الجنون، قرب الزعامة أكثر من ذي قبل إلى الملكية المطلقة. وقد حرص هدريان على كل مظاهر التعاون مع مجلس الشيوخ، ولكن موظفيه كانوا يزدادون كل يوم اعتداء على اختصاصات تلك الهيئة التي كانت تبدو من قبل «جمعية من الملوك». ولقد كان هو قريباً من المشكلة قرباً يحول من قبل «جمعية من الملوك». ولقد كان هو قريباً من المشكلة قرباً يحول بينه وبين التنبؤ بأن بيروقراطيته القديرة المطردة التكاثر قد تصبح على مدى كل شخص في الإمبر اطورية سيجد لنفسه في داخل هذا النطاق من القانون والفرائض الذي أنشأته الحكومة طريقاً يظهر فيه مواهبه، وأن في وسع كل إنسان أن يرقى من طبقة إلى طبقة أعلى منها.

ولم يكن عقله الصافى المنطقى يطيق فوضى ما تجمع من القوانين الغامضة المتناقضة ، ولهذا كلف يوليانس بأن ينسق قرارات البريتورين السابقين ، ويصدر بها مرسوماً دائماً ، وشجع غير هذا من أعمال التقنين التى مهدت السبيل لجستنيان . وكان يجعل من نفسه محكمة عليا سواء كان فى رومة أو فى السبيل لجستنيان . وكان يجعل من نفسه محكمة عليا سواء كان فى رومة أو فى الولايات ، واشتهر بأنه قاض عالم نزيه . وكان رحما على اللدوام بقدر ما يجيزه القانون من رحمة ؛ وقد أصدر طائفة لا عديد لها من المراسيم ، ينصر معظمها الضعفاء على الأقوياء والعبيد على الأسياد ، والفلاح المستمل المستمير على صاحب الضيعة الكبيرة ، والمستأجر على مالك الأرض، والمستملك على بائعى الأشتاب الغاشين ، ويقاوم بها كثرة الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين (٢٠) . وكان يرفض ما يوجه إلى الناس من تهمة الحيانة ، ولا يقبل الوصايا من الآباء ، أو ممن لا يعرفهم من الأشخاص ، وأمر بأن

يراعى التسامح في تطبيق القانون على المسيحيين (٢١). وقد ضرب بنفسه المثل بما انبعه في أراضى الدولة من وسائل إصلاح الأراضى البور ، فكان يشجع الملاك على تأجير الأراضى غير المستصلحة إلى الزراع ليغرسوا فيها الحداثق من غير أن يودوا عنها إبجاراً حتى تثمر الأشجار . ولم يكن هدريان مصلحا متطرفاً في إصلاحاته ، بل كان إدارياً قديراً يسعى في نطاق ما يكبل الطبيعة البشرية من قيود ، وما يعتورها من تفاوت في الكفايات ، إلى أن يوفر للناس جميعاً أكبر خبر مستطاع . ولقد أبتى على الأشكال القديمة ولكنه صب فيها بالتدريج محتويات جديدة كلما دعته الضرورة إلى هذا ، وحدث ذات مرة ، حين ضعفت رغبته في الأعمال الإدارية ، أن رفض وحدث ذات مرة ، حين ضعفت رغبته في الأعمال الإدارية ، أن رفض لاستاع إلى امرأة جاءت تعرض عليه شكواها . وكانت حجته أن «ليس لدى وقت » . فصاحت قائلة : « إذن فلا تكن إمبراطوراً » فا كان منه بعدئذ إلا أن استمع إلى شكواها .

#### ٢ - الجوال

كان هدريان على نقيض من سبقوه ، يهتم بالإمبراطورية اهتامه بالعاصمة . ومن أجل هذا سار سبرة أغسطس الحميدة ، فقرر أن يزور كل ولاية من ولاياتها ، ويفحص عن أحوالها ، ويتعرف حاجاتها ، ويبادر بتخفيف أعبائها بما في يديه من موارد الإمبراطورية . وكان إلى هذا شغوفاً بمعرفة ما لدى الشعوب المختلفة في الإمبراطورية من فنون ، وما تتبعه في حياتها من أساليب ، وما تكتسى به من ثياب ، وما تدين به من عقائد ، وكان يتوق إلى رؤية الأماكن الشهيرة التي ذاع صيتها في تاريخ اليونان ، وأن يضرب بسهم في تلك الثقافة اليونانية التي كانت العامل الأكبر في تهذيب عقله كما كانت هي زينته . ويصفه فرنتو Fronto بقوله : « إنه لم يكن يجب أن يحكم العالم فحسب ، بل كان يحب فوق ذلك أن يطوف به » (٢٣) فني عام ١٢٠ غادر رومة ، ولم يغادرها بأبهة الملك وزينته ،

بل كان يصحبه فها الحبراء ، والمهندسون المعاريون ، والبناءون ، والمهندسون والفنانون . وذهب أولا إلى غالة « وأعان جميع من فيها من العشائر بما أفاض عليها من سخائه وجوده »(٢٤) ، ثم انتقل منها إلى ألمانيا ، وأدهش كل من فيها بما أظهره من الدقة والعناية في تفتيش وسائل الدفاع عن الإمبراطورية ضد من عليها في مستقبل الأيام ، وأعاد تنظم الطرق الحصينة الممتدة بن الرين والدانوب ، وزاد من أطوالها ، وأصلحها .

ومع أنه كان رجل سلام فإنه كان متمكناً من فنون الحرب ، وكان يعتزم ألا يجعل ميوله السلمية تضعف من قوة جيوشه أو تغرى به أعداءه . وقد أصدر أوامر مشددة للمحافظة على النظام العسكرى ، وكان هو نفسه يخضع لما وضعه من القواعد أثناء زيارة المعسكرات ، فكان إذا حل بها عاش عيشة الجنود ، وأكل من طعامهم ، ولم يركب قط مركبة ، بل كان يسير على قدميه يحمسل عتاده ويواصل السير عشرين ميلا بلا انقطاع ، ويظهر من الجلد ما لا يعتقد معه من يراه أنه عالم وفيلسوف . وكان في الوقت نفسه يكافئ المتفوقين ، وقد رفع من شأن منزلة الفيالق من الناحيتين القانونية والاقتصادية ، وأمدها بالجيد من الأسلحة وبكفاينها من المؤن . وخفف عنها شدة النظام في أوقات الفراغ ، وكل ما كان يصر عليه في هذه الأوقات ، أن تكون وسائل التسلية عما لا يضعف من قدرتها على أداء واجباتها ، حتى لم يكن الجيش الروماني في وقت من الأوقات أحسن حالا مما كان عليه في أيامه .

واتحدر بعدئذ في نهر الرين نحو مصبه وأبحر من هناك إلى بريطانيا (١٢٢) . ولسنا نعلم عن نشاطه في تلك البلاد أكثر من أنه أمر أن يقام سور من خليج سلواى Solway Firth إلى مصب نهر التين Tyne " ليفصل بين البرابرة والروومان ، وعاد من هناك إلى غالة ومر على مهل بأثنيون Avignon ، وغيرها من بلاد تلك الولاية ، وألتى عصا التسيار ليقضى ونيمر Nimes ، وألتى عصا التسيار ليقضى

الشتاء فى طرقونة Tarragona فى شمالى أسپانيا . وبينا هو سائر بمفرده فى حديقة مضيفه إذ هجم عليه عبد وسيفه مسلول فى يده وحاول أن يقتله . ولكن هدريان تغلب عليه وأسلمه فى هدوء إلى الحدم ، فوجدوه مختل العقل .

وفى ربيع عام ١٢٣ قاد بعض الفيالق ليحارب المغاربة الضاربين في شهالي أفريقية الغربي ، والذين كانوا يغيرون على مدن مورتانيا الرومانية . فهزمهم وردهم على أعقابهم إلى تلالهم ؛ ثم أبحر إلى إفسوس ، حيث قضى فصل الشتاء ، ثم زار مدن آسية الصغرى واستمع إلى مطالب أهلها وشكواهم ، وأنزل العقاب بمن أساءوا استخدام سلطتهم من الموظفين ، وكافأ القادرين منهم ، وأعد المال والرسوم ، والعال التشييد الهياكل والحامات ودور التمثيل . وكانت سزكس Cyzicus ونيقية Nicaea . ونیقومیدیا Nicomedia قد نکبت بزلزال شدید ، فأصلح هدریان ما تخرب منها بنفقات من أموال الدولة ، وشاد في سركس هيكلا عد من فوره بين عجائب الدنيا السبع (٢٥٠). ثم اتجه شرقا محاذيا ساحل بحر اليكسين إلى طرابزوس Trapezus ، وأمر حاكم كيدوكيا ــ المؤرخ أريان Arrian ــ أن يبحث أحوال جميع الثغور الواقعة على البحر الأسود ، وأن يعد له تقريراً عنها ؛ ثم اتجه نحو الجنوب الغربى واخترق بفلجونيا Paphlagonia ؛. وقضى الشتاء في برجموم . وفي خريف عام ١٢٥ أبحر إلى رودس ومنها إلى أثينة حيث قضي شتاء طيباً سعيداً عاد بعده إلى وطنه . ولم تفارقه الرغبة في الاستطلاع وهو في الخمسين من عمره فانتقل من إيطاليا إلى صقلية . وتسلق جبل إتنا ، يشاهد شروق الشمس من فوق صخرة ناتئة تعلو فوق البحر ١١٠٠٠ قدم .

ومما هو جدير بالذكر أنه استطاع أن يغيب من عاصمة ملكه خسى سنين وهو واثق من أن مروئوسيه سيصرفون شئون الدولة كلا يجب . ذلك أنه قد عمل ما يجب أن يعمله الحاكم القدير ، فأنشأ ودرب أهالة

حكومية صالحة تكاد تسير من تلقاء نفسها . وأقام ﴿ رومة ، بعد عودته إليها أكثر قليلا من عام ، ولكن حب الأسفار كان يسرى فى دمه ولحمه ، وكان لا يزال في العالم أجزاء كثيرة تنطلب البناء والإصلاح . فغادر إيطالية مرة أخرى في عام ١٢٨ ، وقصد في هذه الرحلة يتكا Utica ، وقرطاجنة ، والمدن الحديدة المزدهرة في شمالي أفريقية . ثم عاد إلى رومة في فصل الحريف ، ولكنه غادرها بعد قليل ، وقضى شتاء آخر في أثينة ( ۱۲۸ – ۱۲۹ ) . واختبر فيها أركونا ، ورأس وهو مبتهج سعيد حفلات الألعاب والأعياد ، وسره أن يلقب بالمحرر ، ومهليوس Helios وزيوس ، ومنقذ العالم . وفيها اختلط بالفلاسفة ، ورجال الفن ، وأظهر ما أظهره نيرون وأنطونيوس من ظرف ولطف دون أن ينزل إلى ما نزلوا إليه من حاقة وسخف. وساءه ما في قوانين أثينة من فوضي فكلف جماعة من كبار المشترعين أن يجمعوا هذه القوانين وينسقوها ، وإذ كان هو على الدوام من المهتمين بشئون الدين المتشككين فيه ، فقد طلب أن يتعرف الطقوس الإلزيانية الخفية . ولما وجد التعطل يهدد أثينة ، وكان يعتزم في الوقت نفسه أن يعيد المدينة إلى ما كانت عليه من الفخامة في عصر پركليز ، استدعى رجال العارة ، والمهندسين ، ومهرة الصناع، وبدأ مشروعا ضخا من المباني يفوق مبانيه العامة في رومة . فقد شاد عماله في مساحة مربعة من الأريض تحيط مها طائفة كبيرة من العمد مكتبة عامة جدرانها من الرخام بها ١٢٠ عمودان ، ولها سقف مذهب وحجرات رحبة تتلألأ فيها أحجار المرمر والصور والتماثيل . ثم بنوا ملعباً رياضياً ، وقناة لماء الشرب ، وهيكلا له مرا ، وآخر لزيوس « إله اليونان أجمعين » . وكان أعظم هذه الأعمال كلها هو إتمام الأولمپيوم – أى الهيكل الفخم المقام لزيوس الأولمبي والذي بدأه بيستراتس قبل ذلك الوقت بستة قرون وعجز أنتيوخس إيفانيز عن إتمامه . ولما غادر هدريان أثينة غادرها وهي أنظف وأكثر رخاء وجمالا مما كانت عليه في أي عهد من عهودها السابقة (٢٦)

وفى ربيع عام ١٢٩ أبحر إلى إفسوس . ثم رحل مرة أخرى إلى آسية الصغرى ، وكان ينشئ المدن ويشيد المبانى أينها حل . وسافر إلى كهدوكيا ، وفتش حاميتها . ولما جاء إلى أنطاكية وهما المال اللازم لبناء قناة لماء الشرب ، وهيكل ، ودار للتمثيل ، وحمامات عامة . وزار في خريف ذلك العام تدمر وبلاد العرب ، ثم رحل في عام ١٣٠ إلى أورشليم . وكانت المدينة المقدسة لا تزال مخربة ، لا تكاد تفترق في شيء عما تركها عليه تيتس قبل ذلك الوقت بستىن عاما ، يسكنها عدد قليل من المهود الفقراء المساكين يقيمون في حظائر وأكواخ بين الصخور . وتأثر قلب هدريان وخياله بما شاهده من أثار الدمار والتخريب بمكانها المقفر . لقد كان يرجو بما شاده فى بلاد البونان والشرق الهلنستى وما أعاده إلها من مظاهر الفخامة أن يقيم الحواجز بنن الحضارة اليونانية ـ الرومانية وبنن العالم الشرقي إلى. أعلى مما كانت قبل ؛ أما الآن فقد أصبح يحلم بأن يحول صهيون نفسها إلى قلعة وثنية ، فأمر أن يعاد بناء أورشليم لتكون مستعمرة رومانية وأن تسمى إبليا كپتولينا ، تخليداً لذكرى قبيلة هدريان وكپتول چوپتر في رومة . وارتكب بعمله هذا خطأ نفسانياً وسياسياً كان خليقاً ألا يرتكبه رجل من أوسع الساسة عقلا وأعظمهم حكمة في التاريخ كله . ثم انتقل إلى الإسكندرية (١٣٠) ، وابتسم ابتسامة الرجل المتسامح الواسع الأفق حين أبصر أهلها المتخاصمين المتشاحنين . وزاد محتويات المتحف ، وأعاد بناء ضريح بميى ، ثم عمل ما لم يعمله قيصر ، فأرخى لنفسه العنان وصعد في النيل على مهل بصحبة زوجه سبينا ، وحبيبه أنتنووس Antinolis . وكان قد التتي بالفتى اليوناني في بيثينيا قبل ذلك الوقت ببضع سننن ، وأعجبه جمال الشاب ذي الوجه المستدير ، والعينين الرقيقتين ، والشعر الملتوي ، واتخذه خادماً خاصا له ، وشعر نحوه بعاطفة قوية وحب عظيم . ولم يصل إلينا ما يدل على أن سبينا احتجت على هذه الصلة ، ولكن ألسنة السوء



( شكل ١١ ) أنتينوس

في المدينة كانت تقول إن الغلام كان جنميدي Oednyme إلحديد . وربما كانت الحقيقة أن الإمبراطور الذي لا ولد له قد أحب الغلام لأنه يرى أن الآلهة قد حبته به ليكون ولدا له . وفي هذه الرحلة وبينا كان هدريان في أوج سعادته مات أنتنؤوس في الثايمنة عشرة من عمره ويلوح أنه غرق في نهر النيل وحزن ملك العلم « وبكي كما تبكي النساء » على حد قول اسبارتيانس ؛ وأمر بأن يقام له هيكل على شاطئ النهر ، ودفن فيه الغلام ، وأعلن للعالم أنه إله . ثم أنشأ حول ضريحه مدينة هي مدينة أنتينو بوليس التي قدر لها أن تكون فيا بعد عاصمة من عواصم الدولة البيز نطبة . وبينا كان هدريان بعود محزوناً إلى رومة بدلت الأساطير القصة : البيز نطبة . وبينا كان هدريان بعود محزوناً إلى رومة بدلت الأساطير القصة : فقالت إن الإمبراطور عرف عن طريق السحر أن أعظم خططه لن تفلح طائماً مختاراً . ولعل هذه الخرافة قد نشأت بالسرعة التي تكني لأن تمر عيش هدريان وتهد ركنه في سني ضعفه وشيخوخته .

ولما عاد إلى رومة (١٣١) كان يحس بأنه قد جعل الدولة خيراً مما كانت حين جلس على عرشها . ولقد كان على حق فى هذا الإحساس ، فإن الدولة فى واقع الأمر لم تبلغ فى وقت من الأوقات ، ولا فى عهد أغسطس نفسه ، ما بلغته وقتئذ من الرخاء . ولم يصل عالم البحر الأبيض فى يوم من الأيام إلى مثل ما وصل إليه فى عهده من الاستمتاع بالحياة الكاملة ، ولم يعد مرة أخرى موطناً لحضارة بلغت ما بلغته حضارة تلك الأيام من رقى ، وسعة انتشار ، وعمق أثر فى جميع السكان . ولم يكن فى الحكام جميعهم حاكم أكثر من هدريان حبا لحيرها ، وعملا لرفاهيتها . لقد كان أغسطس يرى أن الولايات توابع لإيطاليا تفيد منها مالا وثراء ، وكان يحكمها حكما صالحا لتدر الحير على إيطاليا . أما الآن فقد نضجت آراء قيصر

<sup>(\* (</sup> جنمیدی هو الشاب الوسیم الذی کان ساق زیوس بعد هیبی ، وقد خمله نسر زیوس الی أو لمپس و أصبح الاسم فیما بعد یطلق علی کل غلام مخنث . . . . ( المترجم )

وكلوديوس وآتت أكلها كاملة لأول مرة ، فلم تكن رومة جابية الضرائب لإيطاليا ، بل كانت الحاكم المسئول عن دولة يستمتع كل جزء من أجزائها بقسط من عناية الحكومة مكافئ لما تستمتع به سائر الأجزاء ، وتحكم فيها الروح اليونانية بلاد الشرق ، ويحكم فيها العقل الروماني الواسع الأفق سعة الروح الرومانية الدولة والغرب ، لقد رأى هدريان قبل موته الدولة كلها بعينيه وجمع شتاتها ووحدها ، وكان قد وعد أنه «سيدبر شئون هذه المجموعة من الأمم تدبير من يدرك أنها ملك الشعب لا ملكه الحاص » (٣٧) ؛ وقد أنجز ما وعد .

#### ٣\_ النتاء

ولم يكن باقياً إلا شيء واحد – إذا حصلت عليه رومة كانت أيضاً أجمل مما كانت قبل . لقد كان هدريان الفنان لا ينفك يناقش هدريان الحاكم ، فقد أعاد بناء البانثيون في الوقت الذي كان يعيد فيه تنسيق القانون الروماني . ولسنا نعرف رجلا غيره أكثر منه بناء ، ولا حاكما شاد من المباني مثل ما شاد هو ? لقد كان في بعض الأحيان يضع بنفسه تصميم ما يشاد له من المباني ، وكان يفحص عنها بنفسه ويقومها بخبرته في أثناء تشبيدها ، وقد أمر بإصلاح نحو ماثة مبني أو إعادة بنائها ، ولم ينقش اسمه على أي واحد منها . وقد جنت رومة الشيء الكثير من حكمته وقدرته مجتمعتين وها قلما تجتمعان في إنسان . أما هو فقد اجتمعت فيه قوة الشباب وحكمة الشيوخ .

وأشهر ما أعاده من المبانى حرم الپانثيون – وهو أحسن بناء احتفظ بشكله من أبنية العالم القديم ، ولقد دم رت النار الهيكل الرباعى الذى بناه أجر پا ، ويلوح أنه لم يبق منه إلا مدخله الكور نثى الأماى المعمد . والآن أمر هدريان مهندسيه أن يقيموا شمالى هذا الجيكل القديم هيكلا دائريا ، وإلا يخرجوا في بنائه على الأنماط اليونانية الأصيلة . وكان ينزع بحكم ذوقه اليوناني إلى تفضيل الأشكال

اليونانية على الأشكال الرومانية فيما ينشئه من مبانى فى عاصمة ملكه . ولم يكن الهيكل الجديد هو ومدخله المعمد وحدة منسجمة متناسقة ، أما داخله ــ وهو دائرة قطرها ١٣٧٢ قدماً ، خالية من الدعائم التي تعترض السائر فها ـ فكان بفراغه يوحي للسائر فيه بإحساس من الحرية لايجد له نظيراً إلا في الكنائس القوطية . وكان سمك جدرانه عشرين قدما ، وكانت مشيدة من الآجر ومغطاة في جزئها الأسفل الخارجي بالرخام ، وفي أجزائها الأخرى بالمصيص ، تبرز منها الفصوص من حن إلى حن . وكان سقف المدخل من صفائح البرنز ، وقد بلغ من سمكها أنها حين أزالها البابا إربان الثامن وجدها تكفي لصب ماثة مدفع وعشرة مدافع ، وإقامة المظلة المرفوعة فوق المذبح العالى فى كنيسة القديس بطرس(٢٩) . وكانت أبوابه المرنزية الضخمة مغطاة في بادئ الأمر بصفائح الذهب . وأنشئت في الأجزاء السفلي من جدرانه الداخلية الحالية. من النه إفذ سبعة محاريب زينت بعمد عالية ترتكز علما دعامات هي والعمد من الرخام ، وكانت هذه المحاريب في أول الأمركوات غير نافذة وضعت فها تماثيل ، أما الآن فهي محاريب صغيرة في كنيسة فخمة . وقد غطيت بعض الأجزاء العليا من الجدار بألواح من الحجارة الغالية تفصلها بعضها عن بعض عمد من الحجر السهاق . وكانت أعظم رواثع الهندسة الرومانية هي القبة المصندقة التي ترتفع في الداخل فوق أعلى الجدران . وكانت طريقة إنشائها أن صب الأسمنت المسلح فى أقسام مضلعة ، ثم تركت حتى تتماسك فيتكون منها كلها كتلة قوية صلبة ، كأنها حجر ضخم واحد ، وكانت مذه الطريقة فى غنى عن الدعامات الجانبية ، واكن المهندس الذى أقامها أراد أن يزداد ثقة بقوتها ، فأنشأ لها أكتافاً في الجدران . وكانت مشكاة ( يسمونها العنن oculus ) ، يبلغ قطرها ٢٠ ميلا ، هي الفتحة الوحيدة التي تمد الضريح بحاجته من الضوء. ويبلغ طول قطر هذه القبة الفخمة الضخمة ٢٦ قدما ، وهي أكبر قبابالعالم كله قديمه وحديثه ، وقد أنشئت على غرارها سلسلة من القباب تختلف من الطراز البيزنطي إلى الطراز

الرومانى وإلى طراز قبة القديس بطرس إلى قبة الكبتول فى واشنجتن ، وما بين هذه من طرز تماثلها أو تختلف عنها تماثلا واختلافاً متفاوتين فى القرب والبعد :

وأكبر الظن أن هدريان نفسه هو الذى وضع تصميم هيكل ڤينوس وروما Roma ذي القباءين الذي كان يقوم أمام الكلوسيوم ، لأن الحرافات تروى أنه أرسل تصميم الهيكل إلى أُيلودورس ، وأنه أمر أن يعدم هذا الفنان الشيخ لأنه أرسل إليه يسخر من هذا التصمم (٢٠٠). ولقد اشتهر هذا الهيكل بعدة صفات انفرد مها عن كثير من الهياكل : منها أنه كان أكبر هيكل في رومة ، فقد كان له محرابان ، كل منهما لإحدى الآلهتين ، وكانتا تجلسان فيه على عرشين متصلين وظهر كل منهما في ظهر الأخرى ؛ ومنها أن سقفه المقيي المصنوع من ألواح البرنز والمغطى بصفائح الذهب كان من أجمل مناظر المدينة وأكثرها لألاء . وبني الإمر اطور لنفسه بيتاً أوسع من هذا الهيكل نفسه ، وهو القصر الريني الذي لا تزال بقاياه تستهوى الزائرين إلى الضاحية الحميلة التي كانت تعرف في أيام الإمبر اطور باسم تيبور والتي تعرف لنا اليوم باسم تيڤولى Tivoli . فقد أقيم فى هذا المكان ، وسط ضيعة يبلغ محيطها سبعة أميال ، قصر احتوى كافة أنواع الحجرات والحدائق التي ازدحمت بالروائع الفنية الدائعة الصيت والتي بلغ من كثرتها أن اغتنى ببقاياها كلمتحف من متاحف أوربا في هذه الأيام. وقد أظهر واضع تصميم هذا القصر ما اعتاده المهندسون الرومان من عدم المبالاة بتناسب الأجزاء ، فقد كان يضيف إليه بناء إثر بناء كلما دعته إلى ذلك الحاجة أو استهواه الخيال ، ولم يحاول أن يجعل فيه من التناسق أكثر مما في مبانى السوق الرومانية من فوضى معارية . ولعل الرومان قد ملوا التناسب كما مله اليابانيون، و لعلهم كانت تعجبهم مفاجآت الشذوذ وعدم الانتظام .. وقد أضاف المهندس ذو الحيال الفياض إلى ما فيه من أروقة ذات عمد ومكتبات،  كله نماذج مصغرة من مجمع أفلاطون العلمي ، ولوڤيون أرسطو ، واستموا زينون ، كان الإمبراطور ، وهو منغمس في هذا الثراء الباطل ، أن يظهر شيئاً من التقدير للفلسفة ويرد إلها بعض اعتبارها ،

ولقد تم بناء هذا القصر في السنين الأخيرة من حياة هدريان ، ولسنا نعلم أنه وجد فيه ما كان ينشده من سعادة ، فقد أقضت ثورة اليهود الني شبت في عام (١٣٥) مضجعه وأمرت عيشه ، غير أنه أخمدها بوسائل رحيمة ، وساءه كثيراً أنه لم يستطع أن يختتم حياته من غير حرب ، وأصيب في ذلك العام نفسه ، ولم يكن قد تجاوز التاسعة والخمسين من عمره ، بداء عضال – ربما كان هو ذات الرثة أوداء الاستسقاء – هد كيانه ، وبرحت به آلامه ، وأنهك شيئاً فشيئاً جسمه وروحه وعقله ، وزاد مزاجه حدة ، وأخلاقه شكاسة ، فأخذ يرتاب في أصدقائه القدامي ، ويظنهم يأتمرون به ليقتلوه ويجلسوا على العرش بعده ، وأخيراً أمر أن يعدم جماعة منهم – ولسنا نعلم أكان على حق في ريبته ، أم أنه أصدر أمره هذا في ساعة ذهب فيها عقله .

وأراد أن يخمد حرب الوراثة التي كاتت نارها مشتعلة وقتئذ في بلاطه ، فتبنى صديقه لوسيوس ڤيرس Lucius Verus واختاره خليفة له . ولما مات لوسيوس بعد قليل من ذلك الوقت ، استدعى هدريان إليه وهو على سريره في تيبور رجللا أبيض الصحيفة اشتهر بين الناس باستقامته وحكمته وهو تيتس أورليوس أنطونينس Titus Aurelius Antoninus وتبناه وجعله وارثا لملكه من بعده . ثم شاء أن يكون أبعد من هذا نظرا فأشار على أنطونينس أن يتبنى هو الآخر شابين كانا يعيشان وقتئذ في بلاطه ويربيهما تربية تجعلهما أهلا لهذا المنصب السامى ، وها ماركس أنينس ڤيرس ويربيهما تربية تجعلهما أهلا لهذا المنصب السامى ، وها ماركس أنينس ڤيرس

ولوسيوس إيليوس قيرى Lucius Aelius Verus ، وهو غلام فى الحادية ولوسيوس إيليوس قيرى Lucius Aelius Verus ، وهو غلام فى الحادية عشرة من عمره ، وكان أولها ابن شقيق أنطونينس وثانيهما ابن لوسيوس قيرس . ومنح هدريان أنطونينس فى ذلك الوقت لقب قيصر ولم يكن يلقب به قبل ذلك الوقت إلا الأباطرة وأبناؤهم و من تناسل من أبنائهم الذكور ؟ أما بعده فقد كان الأباطرة يمنحون هذا اللقب كل من وارث للعرش مفترض ، ويحتفظون لأنفسهم بلقب أغسطس .

واشتد المرض وقتئذ على هدريان وبرح به الألم ، وكثيراً ما كان الدم ينزف من منخاريه . وضاق ذرعا بالحياة ، وأخذ يتمنى الموت . وكان قد أعد لنفسه قبر آ على الضفة الأخرى من نهر التيمر ــ وهو ذلك الضريح الضخم الذي أضحت بقاياه الآن قلعة القديس أنجيلو Castel Sant' Angelo والذي لا يزال الناس يصلون إليه فوق جسر إپليوس الذي أقامه هدريان . وكان قد تأثر بالمثل الذي ضربه الفيلسوف الرواقي بفراتيز Euphrates ، وكان وقتئذ في رومة . ذلك أن هذا الفيلسوف لما وجد أن المرض قد هد جسمه والشيخوخة قد أنهكته طلب إلى هدريان أن يأذن له بأن يقتل نفسه ، فلما أذن له تجرع عصير الشوكران(٣١) . ورجا الإمبراطور أن يقدم له سما أو سيفًا ، ولكن أحداً ممن كانوا حوله لم يجب رجاءه ، فأمر عبداً من بلاد الدانوب أن يطعنه طعنة قاتلة ، ولكن العبد فر منه ؛ ثم أمر طبيبه أن يسمه ، فلم يكن من الطبيب إلا أن انتحر (٣١) . ثم عثر بعدثذ على خنجر وهم بقتل نفسه ، ولكن الخنجر انتزع منه . وحزن أشد الحزن لأنه ، وهو الذي يستطيع أن يقتل أي إنسان ، لا يسمح له هو نفسه أن يموت . فلما ضاقت به الحيـــل صرف أطباءه وأوى إلى بايا Baiae وتعمد أن يأكل ويشرب الأطعمة والأشربة التي تعجل منيته ؛ وأخيرًا خارت قواه وجن من شدة.

الألم ومات ( ۱۳۸ ) ، بعد أن عاش ستين عاماً وحكم واحداً وعشرين . وقد خلف وراءه قصيدة صغيرة تعبر كما تعبر قصيدة دانتي عما ينتاب الإنسان من الأسي حين يذكر في أيام حزنه ما مر به من أيام السعادة :

أيا نفسى ، أيا نفسى الجميلة ، أيا نفسى الحفاقة ، أيا شريكة جسمى الطينى وضيفه ، إلى أين أنت مسرعة ـ أيتها النفس الشاحبة ، أيتها النفس الحاسية ، أيتهـ النفس العارية ـ إلى حيث لا تعودين ، إلى حيث لا تعودين ؟ (٣٣) .

## *الفصل لرابع* -

## أنطونينس بيوس

يكاد أنطونينس ألا يكون له تاريخ ، وذلك لأنه لا يكاد يقع فى أخطاء أو يرتكب قط جرائم . وكان آباؤه الأولون قد جاءوا من نيمز قبل ذلك العهد بجيلين ، وكانت أسرته من أغنى الأسر فى رومة ، ولما اعتلى عرش الإمبر اطورية فى الحادية والحمسين من عمره وهمها حكومة هى أعدل حكومة شهدتها طوال تاريخها ، ولم تكن أقل هذه الحكومات كفاية .

وكان أسعد من لبس التاج حظا . ويقول مؤرخوه إنه كان طويل القامة ، وسيما ، جيد الصحة ، وقوراً ، دمث الأحلاق ، حازماً ، متواضعاً ، صادق البأس ، فصيح اللسان ، يحتقر بلاغة الألفاظ ، محبباً إلى الشعب ، يكره الملق . وإذا صدقنا ما يقوله فيه متبناه ماركس ، كان علينا أن نرفض ما وصف به من أنه «كان الجبار المعصوم من الحطأ الذي لم يعرفه العالم قط » . ولقد لقبه مجلس الشيوخ «بالتتى pius » لأنه رأى فيه مثالا للفضائل الرومانية الهادئة ، كما الشيوخ «بالتتى تانه الزعماء . ولم يكن له أعداء مطلقاً ، وكان له مثات من الأصدقاء ؛ غير أنه لم يكن بمنأى من الأحزان ، فقد مانت كبرى ابنتيه وهو الأصدقاء ؛ غير أنه لم يكن بمنأى من الأحزان ، فقد مانت كبرى ابنتيه وهو يستعد للسفر إلى آسية ليكون والياً عليها ، وكانت صغراهما زوجة مربية لأورليوس ، واتهم الناس زوجته بأن خيانتها لزوجها كانت تعدل جمالها . وتحميل أنطونينس هذه الشائعات وهو صامت صابر ، ولما ماتت زوجته فوستينا Faustina أرصد باسمها وتكريماً لها أموالا طائلة لمساعدة الفتيات وتعليمهن ، وخلد ذكراها بإنشاء هيكل في السوق العامة كان من أجمل هياكل وتعليمهن ، وخلد ذكراها بإنشاء هيكل في السوق العامة كان من أجمل هياكل رومة . وزاد على ذلك أنه لم يتزوج غيرها حتى لا يشتى أبناؤه أو ينقص ميراثهم مهذا الزواج واكنني بأن اتخذ له حظية .

ولم يكن رجلا ذكياً ، بالمعنى الضيق لهذا اللفظ. فلم يكن له حظ من العلم ، وكان ينظر إلى رجال الأدب والفلسفة والفن نظرة الرجل الأرستقراطي الذي يتركهم وشأنهم ولا يتدخل في أعمالهم ، لكنه مع ذلك كان يساعدهم بالمال الكثير ، وكثيراً ما كان يدعوهم إلى قصره . وكان يفضل الدين على الفلسفة ، ويعبد الآلهة القدامى بإخلاص ظاهر ، وضرب لمن تبناهم مثلا في التقي والصلاح . كان له أعظم الأثر في ماركس فلم ينس قط قوله : « افعل كل شيء كما يجب أن يفعله تلميذ أنطونينس » . وقد أمر نفسه بأن « يذكر استمساكه بكل عمل معقول ، واعتداله فى كل شىء ، وتقواه وصفاء ملامحه ، واحتقاره للشهرة التي لا قيمة لها . . . واكتفاءه بالقليل ؛ وجده وصبره ، واستمساكه بالدين مع بُعده عن الخرافات، (٣٤). وكان مع هذا متسامحاً مع أصحاب الأديان غير الرومانية ، فخفضاً من الإجراءات التي اتخذها هدريان ضد النهود ، وجرى على سنة أسلافه من التساهل مع المسيحيين . ولم يكن بالرجل المتزمت الذي يضيق صدراً بالمرح ، بل كان يحب النكتة ، وكثيراً ما كانت تصدر منه الفكاهة اللطيفة . وكان يلعب ، ويصيد السمك والوحوش مع أصدقائه ، ولم يكن في وسع الإنسان أن يستدل من سلوكه على أنه إميراطور . وكان يفضل هدوء بيته الريني في لنوفيوم Lanuvium على ترف قصره الرسمي ، وكان يقضى كل لياليه تقريباً مع أسرته . ولما أن ورث العرش امتنع عن التفكير فيما كان يتوق إليه من راحة وهدوء يجعلهما سلواه في شيخوخته . ولما تبين أن زوجته تتوقع أن تز ذاد بعد ارتقائه العرش أبهة وعظمة أنها على ذلك بقوله : « ألا تعليمين أننا قد فقدنا الآن ما كان لنا من قبل ؟ »(٥٥) . فقد كان يعرف أنه ورث هموم العالم ومشاغله .

وكان أول ما عمله بعد اعتلائه العرش أن وهب ثروته الشخصية الكبيرة إلى خزانة الدولة . ثم ألغى المتأخر من الضرائب ، ونفح المواطنين بهبات من المال ، وأقام على نفقته كثيراً من الألعاب والحفلات ، وسد ما كان يعانية الأهلون من

نقم في الحمر ، والزيت ، والقمح ، بشراء هذه الأصناف وتوزيعها على الناس من غير تمن . وواصل تنفيذ منهاج هدريان في البناء في إيطاليا ، وفي الولايات ، ولكنه سار فيه باعتدال ؛ ومع هذا كله فقد دير مالية الدولة بكفاية كانت نتيجتها أن وجد في خزانتها كلها بعد وفاته بعميع دير مالية الدولة بكفاية كانت نتيجتها أن وجد في خزانتها كلها بعد وفاته الإيرادات والنفقات ، ويعامل مجلس الشيوخ على أنه هو عضو من أعضائه لا أكثر ، ولم يقدم قط على عمل خطير إلا بعد استشارة زعمائه . وكان يعنى بدقائق الشئون الإدارية عنايته بالمشاكل السياسية ؛ « فكان مهتم بجميع يعنى بدقائق الشئون الإدارية عنايته بالمشاكل السياسية ؛ « فكان مهتم بجميع الناس ويجميع الأشياء كأنهم أهله وكأنها ملكه الخاص »(٢٦٠) . وواصل سياسة هدريان في صبغ القانون بصبغة الحرية ، وجعل عقوبة الزني متساوية على الرجال والنساء ، وحرم السادة القاسين من عبيدهم ، وقيد تعذيب العبيد في الحاكمات بقيود شديدة ، وفرض أشد العقوبات على كل سيد يقتل عبداً له . وشجع التعليم برصد المال له من قبل الدولة ، وعلم أبناء الفقراء على نفقتها ، ومنح المعلمين والفلاسفة المعترف بهم كثيراً من امتيازات طبقة أعضاء مجلس الشيوخ .

وحكم الولايات أحسن حكم مستطاع دون أن يطوف بها ، فلم يغب قط عن رومة أو ما جاورها يوماً واحداً فى أثناء حكمه الطويل ؛ وكان يكتنى بأن يعين لحكم الولايات رجالا من ذوى الكفاية المحبورة والشرف الموثوق به . وكان يحرص على سلامة الإمبر اطورية دون الاشتباك فى حروب ؛ «ولم يكن ينقطع قط عن ترديد قول سبيو إنه يفضل الاحتفاظ بحياة مواطن واحد على قتل ألف عدو »(٣٧) . على أنه قد اضطر أن يخوض عمار بعض الحروب الصغرى ليخمد ما نشب من الثورات فى داشيا ، وآخبة ، ومصر ؛ ولكنه عهد بهذه الواجبات إلى مرءوسيه ، ولم يسع إلى توسيع رقعة الدولة بل اكتنى بالحدود التي رسمها لها هدريان وراعى فى رسمها جانب الحذر ، وحسبت بعض القبائل الألمانية لينة هذا وراعى فى رسمها جانب الحذر ، وحسبت بعض القبائل الألمانية لينة هذا

خمعفاً ، ولعل هذا اللمن قد شجعها على أن تتأهب لتلك الغزوات التي اهتزت لها دعائم الإمبراطورية بعد وفاته ؛ وكان هذا هو الحطأ الوحيد الذى ارتكبه في سياسته . أما فها عدا ذلك فقد كانت الولايات سعيدة فى أيامه ، ورضيت بحكم الإمبراطورية ورأت فيه البديل الوحيد من الفوضي والشقاق : وأمطرته الولايات سيلا من الملتمسات والمطالب ، أجامها إلمها جميعاً إلا القليل الذي لايستحق الذكر ؛ وكان في وسعها أن تعتمد عليه ليعوضها عن كل ما يصيبها من الحسائر بسبب الكوارث العامة ي وتغنى المؤرخون من أهل هذه الولايات أمثال أسترابون ، وفيلو ، وأفلوطرخس ، وأبيان ، وإبكتتس ، وإبليوس أرستيديز بمديح السلم الرومانية ؛ ويو كد أبيان أنه شاهد في رومة مندوبي الدول الأجنبية يرجون عيثاً أن توضع بلادهم تحت الحكم الرومانى لكى تستمتع بمزاياه (٣٨) ، ولم يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ملكية مطلقة تركت الناس أحراراً كما تركتهم حكومة پيوس ، أو احترمت حقوق رعاياها كما احترمتها هذه الحكومة (٢٩) . ولاح أن العالم قد أدرك المثل الأعلى في نظم الحكم . فقد كان هذا الحكم وقتئذ للعقل والحسكمة ، وكأن العالم يحكمه أب شفیق رحیم ،

ولم يكن باقياً على أنطونينس بعد هذا كله إلا أن يختم حياته الصالحة عوت هادئ، ولقد أصيب في السنة الرابعة والسبعين من عمره بنزلة معدية ، وانتابته حمى شديدة ، فدعا ماركس أورليوس إلى فراشه ، وعهد إليه العناية بشئون الدولة ، وأمر خدمه أن ينقلوا إلى حجرة ماركس تمثال فرتونا fortuna (الحظ) الذهبي ، وكان الزعيم قد احتفظ بهذا التمثال في حجرته عدداً كبيراً من السنين . وأسر إلى ضابط ذلك اليوم كلمة السر «الهدوء» . ثم أدار وجهه لساعته كما لو كان يريد النوم ، وأسلم الروح (١٦١) . وأخذت جميع الطبقات وجميع المدن تتبارى في تكريم ذكراد .

## الفصل لخامس

## الفيلسوف إمىراطور

يقول رينان Rcnan: « لو أن أنطونينس لم يعبن ماركس أورليوس خليفة له من بعده لما استطاع أحد قط أن ينافسه فيما اشتهر به من أنه خير الملوك على الإطلاق »(١٠). ويقول جن Gibbon: « لو أن إنساناً طلب إليه أن يحدد في تاريخ العالم وقتاً كان فيه الجنس البشرى أعظم ما يكون سعادة ورخاء ، لما تردد في أن يقول إنه هو الفترة التي تمتد من جلوس نيرقا إلى موت أورليوس . ولعل حكمهم مجتمعاً هو الفترة الوحيدة في تاريخ العالم التي كانت فيها سعادة شعب عظيم هدف الحكومة الوحيدة الوحيدة أن العالم التي كانت فيها سعادة شعب عظيم هدف الحكومة الوحيد »(٢٠).

ولد ماركس أورليوس قبرس في رومة عام ١٧١ ، وكانت أسرة أنياى Annii قد وفدت قبل ذلك الوقت بمائة عام من سكوبا Succuba القريبة من قرطبة إلى رومة ، ويلوح أن ما اشتهروا به في هذا البلد من شرف قد أكسهم لقب قبرس أى «الحق» . ومات والد الغلام بعد ثلاثة أشهر من مولده فكفله جده الثرى ، وكان قنصلا في ذلك الوقت، وأخذه إلى بيته . وكثيراً ما كان هدريان يتردد على هذا البيت زائراً ، فأعجب بالغلام ، ورآه من طراز الملوك . ولم يعرف قط أن غلاماً مثله كان شبابه ينم عما ينتظره من مستقبل عظيم ، أو كان يدرك ما هيأته له الأقدار من حظ حسن . وقد كتب بعد ذلك الوقت بخمسين عاماً يقول : « إلى مدين للآلهة بما وهبتني من جدود طبين ، وآباء طبين ، وأخت طبين ، وأراد الدهر أن يفرض عليه شيئاً من التوازن وكل شيء تقريباً طبيب »(٢١٠) . وأراد الدهر أن يفرض عليه شيئاً من التوازن فجعل له زوجة مريبة وابناً سافلا . وقد أحصى في تأمهونهما يتصف به

أو لئك الناس من فضائل وما تلقاه عنهم من دروس فى التواضع ، والصبر ، والرجولة ، والتعفف ، والتقوى ، وحب الحير ، و « بساطة الحياة البعيدة كل البعد عن عادات ذوى الثراء » (٤٤) ، وإن كان الثراء يحيط به من كل البعد عن عادات ذوى الثراء » (٤٤) ، وإن كان الثراء يحيط به من كل جانب .

ولم يلق غلام قط ما لقيه هذا الغلام من حرص ومثابرة على تربيته وتعليمه فقد التحق في شبابه بحدمة الهياكل والكهنة ، وحفظ عن ظهر قلب كل كلمة من كلمات الطقوس الدينية القديمة الغامضة المتعدرة الفهم ، ولم تنقص الفلسفة في مستقبل الأيام من مثابرته على أداء تلك الطقوس القديمة المفروضة على الأتقياء الصالحين ، وإن كانت هذه الفلسفة قد زعزعت عقيدته الدينية . وكان ماركس يحب المباريات والألعاب الرياضية ومنها صيد الطس والحيوان ، وقد بذلت بعض الجهود لتقوية جسمه كما كانت الجهود تبذل لتنمية عقله وتقويم خلقه ، ولكن سبعة عشر مدرساً خاصاً يحيطون بطفل عبء ثقيل وعقبة كؤود في سبيله . فقد كان أربعة نحاة ، وأربعة من علماء البلاغة ، وواحد من علماء القانون ، وثمانية من الفلاسفة يقتسمون رومة فيا بينهم . وكان أشهر هؤلاء الأساتذة كلهم م . كورنليوس فرنتو رومة فيا بينهم . وكان أشهر هؤلاء الأساتذة كلهم م . كورنليوس فرنتو ما يحبو به التلاميذ أبناء الملوك أساتذتهم من عطف ولطف . ويتبادل معه ما يحبو به التلاميذ أبناء الملوك أساتذتهم من عطف ولطف . ويتبادل معه ورآه فناً باطلا غير شريف وانهمك في دراسة الفلسفة .

وهو يشكر لأساتذته أنهم لم يلزموه بدراسة المنطق والتنجيم ، ويشكر للديجنيس Diognetus الرواقى أنه حرر عقله من الحرافات ، وليونيوس رستكس Junius Rusticus أنه عرفه بإيكتتس ، ولسكتس القيرونيائى Sextus of Chaeronea أنه علمه أن يعيش عيشة تنفق والطبيعة . وهو يحمد لأخيه سفيرس Severus أنه علمه أخبار بروتس ، وكاتو اليتكائى ، وثراسيا Thrasea وهلفديوس Helvdiius ويقول : « إنى تلة يت عنه فكرة الدولة

التي يكون فيها قانون واحد لجميع الناس ، والتي يتمتع أهلها جميعاً بحقوق متكافئة ، وبحرية الكلام ؛ وأخذت عنه فكرة الحكومة الملكية التي تحترم حرية المحكومين أكثر من احترامها كل شيء سواها »(١٥٠) وفي هذا القول يستحوذ المثل الأعلى الرواق للحكومة الملكية على العرش . ويشكر أور لبوس لكسمس Maximus أن علمه « أن يحكم نفسه ، وألا يسمح لشيء ما أن يضله ، وأن يكون بشوشاً في كل الظروف ، وأن يجمع قدراً متكافئاً من اللطف والكرامة ، وأن يؤدى ما عليه من الواجبات من غير تذمر » (٢٦) وجدير بنا أن نشر هنا إلى أن من الأمور الجلية أن كبار الفلاسفة في ذلك الوقت كانوا كهنة بلا دين ، ولم يكونوا ميتافنزيقيين بلا حياة . غير أن ماركس آمن بأقوالهم إيماناً جدياً كاد وقتاً ما أن يفقد بسببه صحته التي كانت ضعيفة بطبيعتها لانهماكه في حياة الزهد والتقشف . فقد ارتدى وهو في الثانية عشرة من عمره رداء الفلسفة ، وأخذ بنام على قليل من القش المنثور على الأرض، وظل زمناً طويلا لا يأبه برجاء أمه له أن ينام على فراش . ذلك أنه كان رواقياً قبل أن يصبر رجلا ، ويحمد ربه : « لأنى احتفظت بزهرة شبابي ، وأنى لم أطمع في أن أكون رجلا قبل الأوان ، بل أجلت هذا أكثر مما كنت أحتاج إلى تأجيله . . . وأنى لم تكن لى صلات جنسية قط . . . وأنى حين انتابتني فيما بعد نوبات من الحب ، لم ألبث أن شفیت منها. بعد زمن قلیل » (<sup>(۲۶)</sup> .

وقد حوله عن احتراف الفلسفة والكهنوت عاملان كان لهما أثر بالغ في حياته . أولهما ما تولاه من المناصب السياسة الصغرى منصباً في إثر منصب ، وذلك لأن واقعية الرجل الإدارى تعارضت لديه مع مثالية الشاب الغارق في التأملات . وكان العامل الثاني صلته الوثيقة بأنطونينس پيوس . ولم تكن حياة أنطونيس الطويلة سبباً في مضايقته بل ظل يحيا حياته الرواقية البسيطة ، ويواصل دراساته الفلسفية ، وواجباته الرسمية ، وهو يعيش

فى القصر ، ويمارس مرانه الطويل ، وكان للمثل الذى ضربه له متبنيه فى الإخلاص والنزاهة فى الحكم أقوى الأثر فى نضوج عقله وخلقه . وكان الاسم الذى نعرفه به وهو أورليوس هو اسم القبيلة التى ينتمى إلها أنطونينس، وقد تسمى به ماركس ولوسيوس كلاها بعد أن تبناهما . فأما لوسيوس فقد أصبح رجلا مرحاً محباً لمفاتن العالم ، خبراً بملذات الحياة ومباهجها ، ولما أن رغب پيوس عام ١٤٦ أن يكون له زميل يشترك معه فى أعباء الحكم ، اختار لذلك ماركس وحده ، وترك للوسيوس دولة الحب . ولما أن مات أنطونينس جلس ماركس على العرش بمفرده ، ولكنه تذكر رغبة هدريان أنطونينس جلس ماركس على العرش بمفرده ، ولكنه تذكر رغبة هدريان فاتخذ لوسيوس ڤيرس زميلا له وزوجه بابنته لوسلا Lucilla : فارتكب فاتنيلسوف بسبب حنوه ورأفته من الحطأ فى بداية حكمه ما ارتكبه فى نهايته ، ذلك أن تقسيم الحكم على هذا النحو كان سابقة سيئة ، فرقت شمل الدولة وأضعفتها فها بعد أيام خلفاء دقلديانوس وقسطنطين .

وطلب ماركس من مجلس الشيوخ أن يخلع على پيوس مراسم التكريم القدسية ، وأتم الهيكل الذى شرع پيوس فى أن يقيمه تخليداً لذكرى زوجته ، وأظهر فيه أحسن الذوق وأكمله ، ووهبه لذكرى أنطونينس وفوستينا معا(\*) . وحبا مجلس الشيوخ بكل أنواع المجاملة ، وسره أن يجد الكثيرين من أصدقائه الفلاسفة قد شقوا طريقهم إلى عضويته ، وحيته إيطاليا بأجمعها والولايات على بكرة أبيها ، ورأت فيه تحقيقاً لحلم أفلاطون: لقد أصبح الفيلسوف ملكا . ولكنه لم يفكر قط فى أن يجعل من الإمبراطورية «مدينة فاضلة » . فقد كان مثل أنطونينس محافظاً مستمسكا بالقديم ؛ ذلك أن المتطرفين لا ينشئون فى القصور ، وكان ملكا – فيلسوفاً بالمعنى ذلك أن المتطرفين لا ينشئون فى القصور ، وكان ملكا – فيلسوفاً بالمعنى

<sup>(</sup>١) ولاتزال عشرة من أعمدته الكورنثية المنحوت كل منها من حجر واحد من بين أحل آثار السوق العامة الباتية إلى الآن . ومدخله باق بكامل أجزائه ، أما المحراب فهو ، وإن جرد من واجهته الرخامية ، باق إلى اليوم في كنيسة سان لورتزو في بلدة ميرندا .

الرواقي لا الأفلاطوني لهذا اللفظ. وقال يحذر نفسه : « لا توامل قط أن تقيم جمهورية أفلاطون . وحسبك أنك أصلحت أحوال البشر إلى حد ما ، ولا تظن أن هذا الإصلاح أمر قليل الخطر . ومنذا الذي يستطيع تغيير آراء الناس ؟ وإذا لم تستطع تغيير عواطفهم ، فإنك لا تستطيع أن تجعل منهم إلا عبيداً متمردين ومنافقين متلونين » . وكان قد تبين أن الناس لا يرغبون كلهم أن يكونوا قديسين أطهاراً ، ووطن النفس على أن يعيش في عالم ملىء بالحبث والفساد ، ومن أقواله في هذا : « إن الآلهة المخلدين يرضون أن يصبروا آجالا طوالا على هذه الكثرة من الأشرار وعلى ما ترتكبه من آثام كثيرة ، دون أن يغضبوا ، بل إنهم يحيطون هؤلاء الأشرار بالنعم الموفورة ، فهل يليق بك على قصر أجلك أن يسرع إليك الملل ؟ »(١٤٨) : وقد وطد العزم على أن يعتمد على القدوة الحسنة لا علىسطوة القانون، فجعل نفسه بالفعل خادماً للدولة ، وأخذ على عاتقه جميع أعباء الإدارة والقضاء ، بما فى ذلك القسم الذي وافق لوسيوس على أن يتحمله ولكنه أهمله ؛ ولم يسمح لنفسه بشيء من الترف ، وعامل الناس جميعا معاملة الزملاء لا أكثر ولا أقل ، وأنهك نفسه بكثرة العمـــل بأن يسر للناس مقابلته . ولم يكن ماركس بالسياسي العظم ، فقد أنفق كثراً من أمول الدولة في الهبات النقدية التي كان ينفح بها الشعب والجيش ، ومنح كل فرد من أفراد الحرس البريتورى عشرين ألف سسترس . وزاد عدد الذين كان من حقهم أن يطلبوا الحبوب من غير ثمن ، وأكثر من الألعاب الباهظة النفقة ، وأعنى الناس والولايا ت من كثير من الضرائب والجزية المتأخرة . لقد كان هذا كرماً له سوابقه ، ولكنه كان عملا غير حكيم فى وقت كانت الثورات والحروب تهدد الدولة تهديداً لا يخنى على عين الحاكم البصير ، وكانت نيرانها مشتعلة بالفعل في كثير من الولايات وعلى أطراف الحدود العظيمة الأمداد .

وواصل ماركس ذلك الإصلاح القانوني الذي بدأه هدريان وبذل في ذلك الإصلاح كثيرا من الجدد والنشاط. فزاد أيام جلسات المحاكم ، وقصر آجال

المحاكات، وكثيراً ماكان يجلس بنفسه في مجلسالقضاء، ولا يرحممن يرتكب جريمة من الحرائم الكبرى ، ولكنه كان في العادة رحما . وقد ابتكر وسائل قانونية لحاية عديمي الأهلية من جشع الأوصياء ، ولحاية المدينين من الدائنين ، والولايات من الحكام ، وغض الطرف عن عودة الحاعات الدينية التي كانت محرمة قبل عهده ، وبسط حماية القانون على الهيئات التي كانت في حقيقة أمرها جماعات تعني بدفن الموتى ، وأكسما الشخصية المعنوية التي يحق لها بمقتضاها أن تقبل الوصايا ، وأنشأ صندوقاً لينفق منه على دفن الموتى من الفقراء . وبلغ عدد المستفيدين من نظام الألمنتا أى من الأموال التي خصصتها الدولة لتشجيع النسل بين الفلاحين أكبر عدد وصل إليه في تاريخ هذا النظام كله . ولما ماتت زجته أنشأ صندوقاً لمساعدة الفتيات الفقيرات ، ولدينا نقش منخفض يمثل أولئك الفتياتوقد أحطن بفوستينا الصغرى وهي تصب القمح في حجورهن . وألغى الاستحام المختلط ، وحرم دفع أجور عالية للممثلين والمجالدين ، وفرض على ما تنفقه المدن على الألعاب قيوداً تحد من هذه النفقات وتجعلها متناسبة مع ثروتها ، وأوجب أن تكون الأسلحة التي يستخدمها المجالدون غير ذات أسنة ، وفعل كل ما تبيحه له هذه العادة الوحشيه أن يفعله لمنع قتـــل المصارعين . وأحبه الشعب ولكنه لم يحب قوانينه ، ولما أن جند المصارعين في جيشه الذي سيره للحروب المركمانية Marcomannic قال الناس في غضب فكه: « إنه يسلبنا أسباب سرورنا ، ويريد أن يرغمنا على أن نكون فلاسفة »(٤٩) . لقد كانت روءة تستعد للَّنزمت ، ولكنها لما تصبح مستعدة له .

وكان من سوء حظه أن شهرته فى الفلسفة ، وأن السلم الطويلة التى دامت أيام هدريان وأنطونينس ، قد شجعتا الثوار فى داخل البلاد ، والبرابرة فى خارجها ، على العصيان . فاندلعت نيران الثورة فى بريطانيا عام Vologases ، وغزا التشاتي Chatti ألمانيا الرومانية ، وأعلن فلوجاسيز Vologases

الثالث ملك يارثيا الحرب على رومة واختار ماركس أقدر القواد لتقليم أظفأ. الفتنة في الشمال ، ولكنة عهد إلى لوسيوس ڤيرس بالواجب الأكبر وهو محاربة پارثیا ، ولم يتجاوز لوسيوس في زحفه مدينة أنطاكية ، لأن تلك المدينة كانت مسكن پانثيا Panthea التي بلغت من الجمال والتهذيب والثقافة حدا ظن معه لوسيان أن كل ما حوته آيات النحت من روعة قد إجتمعت فها ، وأنها وهبت فوق ذلك صوتاً رخيما عذباً يسلب لب من سمعه ، وأنامل تجيد العزف ، وعقلا ملماً بروائع الأدب والفلسفة . فلما رآها لوسيوس نسى كما نسى جلمجميش متى ولد ، فأطلق العنان للذاته ، للصيد أولا ثم للدعارة بعدئذ ، بينا كان الپارثيون يزحفون على بلاد سوريا التي استولى علمها الرعب . ولم يعلق ماركس بكلمة على أعمال لوسيوس ولكنه أرسل إلى أقديوس كاسيوس Avidius Cassius الذي يلي لوسيوس في قيادة جيشه خطة للحملة كانت من الإتقان بحيث أعانت القائد القدير المحنك على صد الپارثين إلى ما بن النهرين ، وإلى رفع الراية الرومانية مرة أخرى على سلوقية وطشقونة . وأحرقت المدينتان في هذه المرة عن آخرهما ، لكيلا تتخذا مرة أخرى قاعدتين لحملات الهارثيين . وعاد لوسيوس من أنطاكية إلى رومة حيث أقيم له احتفال بالنصر ، أصركرماً منه وشهامة على أن يشاركه فيه ماركس .

وجاء لوسيوس معه بالمنتصر الحنى فى هذه الحرب - وهو الوباء . وكان قد ظهر فى بادئ الأمربين جنود أقديوس حينا استولوا على سلوقية ، ثم انتشر بسرعة اضطرته أن يسحب أولئك الجند إلى بلاد النهرين بينا كان الپارثيون يطربون لأن الآلهة قد انتقمت لهم من أعدائهم . ونقلت الفيالق المنسحبة الوباء معها إلى سوريا ، وأخذ لوسيوس معه جنودا من هذه الفيالق لتشترك فى موكب النصر ، فنقلوا العدوى إلى كل مدينة مروا بها ، وإلى كل صقع من أصقاع الإمراطورية انتقلوا إليه فها بعد . ويحدثنا المؤرخون القدامى عن فتك هذا الوباء أكثر مما يحدثوننا عن طبيعته ، ولكن ما يقولونه عنه القدامى عن فتك هذا الوباء أكثر مما يحدثوننا عن طبيعته ، ولكن ما يقولونه عنه

يوحي بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحي أو الطاعون الدملي (٢٣٠). ويظن جالينوس أنه من نوع الوباء الذي فتك بالأثينين في عهد پركليز . وسواء أكان هذا أم ذاك فقد كانت بثرات سوداء تنتشر في الجسم ، ويصاب المريض بسعال جاف مبحوح ، ويكون « نفسه ذا رائحة خبيثة ه<sup>(٥٢)</sup> . وفشا الوباء سريعاً في آسية الصغرى، ومصر، وبلاد اليونان ، وغالة ، وأهلك خلال عام واحد (١٦٦ – ٦٧ ) أكثر نمن أهلكتهم الحرب. ومات منه في رومة ألفان في يوم واحد ، ومنهم عدد كبير من أشراف المدينة (١٥٠) ، وكانت. الجنث تخرج منها أكواماً . وعجز ماركس عنى مقاومة هذا العدو الخني ، ولكنه بذل كل ما يستطيع ليخفف من شره ، غير أنه لم يجد معونة من علم الطب في ذلك الوقت ، وجرى الوباء في مجراه حتى أوجد في الناس مناعة منه أو أهلك كل من حمل جراثيمه . وكانت له في البلاد آثار يخطئها الحصر . فقد أقفرت كثير من الأنحاء من سكانها حتى أضحت صحارى أو غابات ، ونقص إنْتاج الغذاء ، واضطربت وسائل النقل ، وأتلفت فيضانات الأنهار مقاديركبيرة من الحبوب، وجاء القحط في أعقاب الوباء. واختفت مظاهر الهجة التي امتازت ما بداية حكم ماركس ، واستسلم الناس للحيرة والتشاوم ، وهرعوا إلى العرافين والمتنبئين ، وغمروا المذابح بالبخور والضحايا ، وطلبوا العزاء في الملاذ الوحيد الذي أتيح لهم ، في الدين الجديد دين خلود الفس والسلام السماوي .

وبيناكانت هذه الكوارث تجتاح البلاد فى الداخل جاءت الأنباء (١٦٧) بأن القبائل الضاربة على ضفاف الدانوب – التشاتى ، والقادى ، والمركمانى ، واللازيحى Lezygcs – قد عبرت النهر ، وفتكت بحامية رومانية عدتها عشرون ألفاً ، وأخذت ترحف على داشيا ، وريتيا Rretia ، وپاتونيا ، ونوركم ، وأن بعضها قد شقت طريقها فوق جبال الألب ، وهزمت كل الجيوش التى أرسلت لصدها ، وحاصرت أكويليا Aquijeia ( القريبة من البندقية ) ، وأخذت تهدد في ونا Verona ، وتنلف الحقول الغنية في شمالى إيطاليا . ولم تكن القبائل الألمانية

فى وقت من الأوقات أكثر مما كانت وقتئذ اتحاداً وتماسكاً فى زحفها ، ولم تهدد رومة في يوم ما أشد من تهديدها إياها في ذلك الوقت . وأقدم ماركس على العمل الحاسم بسرعة أدهشت الناس جميعاً ، فنبذ ملاذ الفلسفة ، وقرر أن ينزل بنفسه إلى الميدان ليخوض غمار الحرب التي تنبأ بأنها ستكون أخطر الحروب التي خاضتها رومة منذ أيام هنيبال ، وروع إيطاليا بتجنيد رجال الشرطة ، والمجالدين والعبيد ، وقطاع الطرق ، ومرتزقة البرابرة ، في فيالقه التي حصدتها الحروب والأوبئة . وحتى الآلهة نفسها قد جندها لحدمة أغراضه : فقد أمركهنة الأديان الأجنبية أن يقربوا القرابين إلى رومة حسب طقوسهم المختلفة ، وحرق هو نفسه من الضحايا على المذابح ما جعل أحد الفكهين يذيع رسالة بعثت مها إليه ثبران سود ، ترجوه فيها ألا يسرف في الانتصار وتقول فيها : ﴿ مَمَا أَشَد خَسَارَتُنَا إِذَا انْتَصَرَت ، وأَرَادُ أَنْ يوفر المال اللازم للحرب دون أن يفرض لها ضريبة خاصة فباع بالمزاد العلني في السوق العامة ما في القصور الإمر اطورية من خزانات الثياب ، والتحف الغنية ، والحلى . وأعد العدة للدفاع بعناية عظيمة ــ فحصن المدن القائمة على الحدود من غالة إلى بحر إيجة، وسد الممرات الموصلة إلى إيطاليا ، وأغرى القبائل الألمانية والسكوذية بالرشا السخية على الهجوم على مؤخرة الغزاة . ثم درب جيشه ونظمه أحسن تدريب وتنظيم بجد وشجاعة تثيران أعظم الإعجاب لمجيئهما من رجل يكره الحرب. ثم قاد الجيش بنفسه في حرب عوان وضع خططها بمهارة وقدرة حربية فنية ، وفك الحصار عن أكويليا ، وطارد المحاصرين وبدد شملهم عند نهر الدانوب ، حتى لم يكد ينجو منهم من القتل إلا من وقع في الأسر.

ولم يكن يخفى عليه أن أعماله هذه لم تقض على الخطر الألمانى، ولكنه حسب أن ما أدركه يجعل الموقف آمناً إلى حين ، فعاد مع زميله إلى رومة ، ولكن لوسيوس قضى نحبه فى الطريق بالسكتة القلبية ، غير أن الشائعات ، كالسياسة ، لا تعرف سبيلا إلى الرحمة ، فقالت إن ماركس دس

له السم. وقضى الإمبراطور الفترة الواقعة بين يناير وسبتمبر عام ١٦٩ فى رومة ليستريح من الجهود التى أضنت بنيته الضعيفة حتى كادت تقضى عليه ، وكان يشكو نزلة معوية كثيراً ما كانت تتركه ضعيفاً لا يقوى على الحركة . ولكنه عالج هذا الداء بالاقتصاد فى الطعام فنكان لا يأكل إلا أكلة خفيفة فى اليوم . وكان الذين يعرفون حالته الصحية وغذاءه القليل يدهشون نجما كان يبذله فى القصر والجقل من جهود ، كل ما يعللونها به أنه كان يعوض بعزيمته ما يعوزه من قوة جسمه . وقد استدعى إليه عدة مرار جالينوس البرجمومى أشر أطباء زمانه ، وأثنى عليه لبساطة ما كان يصفه له من العلاج (٥٠).

ولعل ما توالى عليه من المتاعب المنزلية مضافة إلى الأزمات السياسية والعسكرية قد ساعد على اشتداد علته حتى أصبح شيخاً منهوكا في الثامنة والأربعين من عمره . ولعل زوجته فوستينا ، التي ترى وجهها الجميل في كثير من التماثيل ، لم يكن يسرها أن تشارك في الطعام والفراش رجلا يكاد أن يكون هو الفلسفة متجسدة ، ذلك أنها كانت امرأة مرحة نشيطة ، تتوق إلى حياة أكثر بهجة مما تستطيع أن تهبها إياها فطرته الرزينة الوقور . غير أن النمامين في المدينة كانوا يتهمونها بخيانة زوجها ؟ وهجته المسرحيات التقليدية الصامتة ووصفته بأنه ديوث ، بل ذهبت إلى أبعد من هذا فذكرت أسماء من ينافسونه على زوجته(٥٧) . لكن ماركس فعل ما فعله أنطونينس مع أمه فوستينا فصمت ولم يقل شيئاً ، ولم يكتف بالصمت بل عبن عشاقها المزعومين في مناصب عالية وأظهر إلى فوستينا كل دلائل العطف والاحترام ، وألَّهها لما ماتت (١٧٥) وشكر فى تأميرته الآلهة لأنها وهبته «زوجة محبة مطيعة »(٥٨). وليس لدينا قط دلائل ندينها بمقتضاها(٥٩) ، ولقد ولدت له أربعة أبناء ، كان يحمم حباً لا نزال نحس بحرارته في رسائله التي كتما لفرنتو . وقد ماتت منهم بنت في طفولتها ، وأما الثانية فكانت حياة لوسيوس سبباً في حزنها ، ووفاتة سبباً في ترملها . وكان الاثنان الآخران توأمين ولدا (۳۰ - ج ۲ - مجلد ۳)

في عام ١٦١ ، مات أحدهما أثناء ولادته ، وأما الثاني فهو كمودس Commodus ، وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إلى فوستينا من مجالد (٢٠) ، وقد ظل هو طول حياته يجاهد لتوكيد هذه القصة . لكنه كان غلاماً وسيا قوياً نشيطاً ، وكان ماركس بحبه ويحنو عليه حنواً بالغاً لا يستطيع أحد أن يلومه عليه ، وقدمه إلى الفيالق بطريقة ترمز إلى أنه سيختاره خليفة له من بعده واستخدم خبر المدرسين في رومة ليجعلوه صالحاً للحكم . ولكن الشاب كان يفضل الشرب ، والرقص ، والغناء ، والصيد ، والمثاقفة ، ونشأت فيه روح الكراهية للكتب والعالماء والفلاسفة ، وهي كراهية نستطيع فهم أسباسها ، ولكنه كان يسر بصحبة المجالدين وهواة الألعاب الرياضية ؛ وسرعان ما بزجيع رفاقه في الكذب ، والقسوة ، والألفاظ القذرة . وكان ماركس أشد طيبة من أن يبلغ من العظمة قدراً يستطيع معه أن يوْدبه ، أو يتبرأ منه ، وظل يأمل أن التعليم والتبعة التي ستلقى على عاتقه سهدبان من طبعه ويعرسان فيه صفات الملوك . وأخذ الإمراطور في عزلته سزل جسمه ، ويطول شعر لحيته دون أن يعني به ، وتضعف عيناه من الم والأرق ، ويولى ظهره إلى زوجه وولده ، ليعنى بشئون الحكم والحرب .

ولم تكن هجات القبائل الضاربة فى وسط أوربا قد وقفت إلا إلى حين قصير ، ولم تكن السلم فى هذا الصراع القائم لتدمير الإمبراطورية وتحرير البرابرة إلا هدنة موقتة . ثم أقدم التشاتى فى عام ١٦٩ على غزو الأقاليم الرومانية عند مجرى الرين الأعلى ، وفى عام ١٧٠ هاجم التشوسى بلچيكا ، وحاصرت قوة أخرى سرمز جنسوسا ، وعبر الكتسباى جبال البلقان وانقضوا على بلاد اليونان ، ونهبوا هيكل الطقوس الحفية فى الوسيس التى تبعد عن أنينة بأربعة عشر ميلا ، وغزا المغاربة أسپانيا من موطنهم فى إفريقية ، وظهرت لأول مرة على نهر الرين قبيلة جديدة تدعى اللنجباردي أو اللمباردين . وكان البرابرة المخصبون بزدادون فى كل يوم قوة رغم ما منوا به من الهزائم الكثيرة ، بينا كان الرومان العقمون بزدادون أو كان الرابرة ، بينا كان الرومان العقمون بزدادون أو كان الروم قوة رغم ما منوا به من

ضعفاً . ورأى ماركس أن الحرب متقتئد حرب حياة أو موت ، يهلك فيها أحد الطرفين عدوه أو يذل له . ولم يكن في وسع مخلوثر أن يبدل نفسه تبديلا تاما من فيلسوف متصوف إلى قائد ناجح قدير إلا من نشأ نشأة رومانية عرف فيها معنى الواجب المقدس كما يفهمه الرواقيون . ولقد بتى الفيلسوف متخفياً تحت دروع الإمراطور ؛ فبينا كانت هذه الحرب المركمانية الثانية متخفياً تحت دروع الإمراطور ؛ فبينا كان ماركس في معسكره المواجه لقبائل القاديين على تهر جرنا (\*) Granna شرع يكتب ذلك الكتاب الصغير كتاب لقبائل القاديين على تهر جرنا (\*) العالم به . وهذه الله عن تكشف لنا عن قليس ضعيف غير معصوم من الزلل يقلب في ذهنه مشكلتي الأخلاق والأقدار ، وهو يقود جحفلا عظيا في صراع يقف على نتيجته مصير الإمبراطورية ، نقول إن هذه اللمحة لهي صورة من أدق الصور التي حفظها الزمان لأعاظم رجاله وأصدقها . لقد كان يطارد السرمانيين بالنهار ولكنه الزمان لأعاظم رجاله وأصدقها . لقد كان يطارد السرمانيين بالنهار ولكنه كان في وسعه أن يكتب عنهم بالليل كتابة من يعطف عليم : « إن العنكبوت إذا أمسك بذبابة ، ظن أنه أقدم على عمل عظيم ، وكذلك يظن من صاد أرنبا . . . أو أسر السرماتيين . . . أليس هؤلاء جيعاً لصوصا ؟ ه(١٠) .

ولكنه رغم هذا ظل يحارب السرمانيين Sarmatians ، والمركمانيين ، والقاديين ، واليزجيين ، حربا عوانا دامت ست سنين طوالا ، ذاق فيها الأمرين . ثم هزمهم ، ودفع بفيالقه إلى الشهال حتى بلغت بوهيميا . ويبعو أنه كان يبغى أن يجعل سلاسل جبال هرسينيا Hercynian والكربات الحدود الجديدة للإمبراطورية . ولو أنه نجح فى تحقيق غرضه ، لكان من المحتمل أن تجعل الحضارة الرومانية ألمانيا ، كما جعلت غالة ، لاتينية فى لغتها ، ويونانية فى تراثها الثقافى ، ولكنه روع وهو فى أوج ظفره ، إذ علم

<sup>(</sup>ع) وأكبر الظن أنه جران Gran أحد روافد الدانوب .

أن أفديوس كاسوس قد أعلن نفسه إمراطوراً بعد أن أخمد ثورة شبت في مصر . وأدهش ماركس الرابرة بأن عقد معهم صلحاً سريعا ، واكتنى بأن ضم إلى الإمراطورية شريطا من الأرض لا يزيد عرضه على عشرة أميال على ضفة الدانوب الشهالية ، ووضع حاميات قوية على الضفة الشهالية . ثم جمع جنوده ، وأخبرهم أنه يسره أن يترك مكانه لأقديوس إذا رغبت رومة فى ذلك ، ووعد أن يعفو عن الغائد المتمرد ، ثم سار إلى آسية ليواجهه . وحدث فى تلك الأثناء أن اغتال كاسيوس ضابط صغير ، وخمدت على أثر مقتله نار الثورة . واخترق ماركس آسية الصغرى وسوريا ، وجاء إلى وكان وهو فى أزمير ، والإسكندرية ، وأثينة يمشى فى الشوارع بلا حرس ، ويلبس عباءة الفلاسفة ، ويستمع إلى محاضرات كبار الأسانذة ، ويشترك معهم فى المناقشات ، ويتكلم اللغة اليونانية ؛ وأنشأ وهو فى أثينة أستاذية معهم فى المناقشات ، ويتكلم اللغة اليونانية ؛ وأنشأ وهو فى أثينة أستاذية فى كل مذهب من المذاهب الفلسفية الكبيرة ـ الأفلاطونية ، والأرسطاطيلية ، والرواقية ، والأبيقورية .

ووصل أورليوس إلى رومة فى خريف عام ١٧٦ ، بعد حرب دامت قرابة سبع سنين ، واستقبل فيها بموكب نصر عظيم حيى فيه بأنه منقل الإمبراطورية . وأشرك كمودس معه فى نصره ، وأجلسه ، وهو لايزال غلاما فى الحامسة عشرة من عمره معه على العرش . وكانت هذه هى المرة الأولى منذ قرن من الزمان التى لم يراع فيها مبدأ التبنى ، والتى عاد فيها مبدأ الوراثة . ولم يكن ماركس يجهل الحطر الذى سيحيق بالإمبراطورية من الوراثة . ولم يكن ماركس يجهل الحطر الذى سيحيق بالإمبراطورية من خراء فعلته هذه ، لكنه فعل ما فعل لأنه رأى أن يختار ضرراً أخف من ضرر الحرب الأهلية التى يخشى أن يخوض كمودس وأصدقاؤه نمارها إذا حرمه من العرش . وليس من حقنا أن نحكم عليه بعد أن عرفنا عاقبة فعلته ، كما أن رومة لم تكن تتوقع عواقب هذا الحب الأبوى . ذلك أنها فعلته ، كما أن رومة لم تكن تتوقع عواقب هذا الحب الأبوى . ذلك أنها كانت قد نسيت فنك الوباء بأهلها ، وأخذ أبناؤها يذوقون طعم السعادة من جديد ، يضاف إلى هذا أن العاصمة لم تقاس إلا القليل من ويلات الحرب التي



( شكل ١٢ ) « كليني » في المتحف البريطاني

دبر لها ما يلزمها من المال تدبيراً روعى فيه الاقتصاد الشديد ، ولم يفرض علمها فيه إلا القليل الذى لا يستحق الذكر من الضرائب الإضافية ، وبينا كانت نار الحرب مشتعلة عند الحدود ، كانت التجارة رائجة في داخل المدينة ، وكان رنين النقود يسمع في كل مكان فيها . لقد بلغت رومة في ذلك الوقت أوج عزها ، وبلغ حب الشعب للإمراطور غايته ، وحياه العالم كله ، وكان في نظره جنديا ، وحكما ، وقديسا في وقت واحد .

ولكنه لم ينخدع لهذا النصر المؤزر ، فقد كان يعرف أن مشكلة ألمانيا لم تحل بعد . وكان على ثقة من أن الإمبراطورية لن تستطيع صد الغزوات في المستقبل إلا إذا اتبعت سياسة نشيطة دفعت بها حدودها إلى جبال بوهيميا . ولذلك أقدم كمودس في عام ١٧٨ على الحرب المركمانية الثالثة ، واجتاز نهر الدانواب وهزم القاديين مرة أخرى بعد حملة طويلة قاسية ، لم يلق بعدها مقاومة . وأوشك أن يضم إلى الإمبراطورية بلاد القاديين ، والمركانيين ، والسرماتيين (وهي بوجه التقريب بوهيميا وغاليسيا المجاورة لنهر الدانوب ) ، ويجعلها ولايات جديدة تابعة للإمبراطورية . ولكن المرض انتابه وهو في معسكره في ڤندوبونا Vindobona ( ڤينا ) . و لما أحس بدنو أجله ، دعا كمودس إلى جانبه ، وأنذره أن يواصل السير على الخطة التي أوشكت أن تشمر ثمرتها ، ويحقق حلم أغسطس ، ويدفع حدود الإمبراطورية إلى نهر الإلب (\* ). ثم امتنع عن الطعام والشراب ، ومرت به وهو على هذه الحال حسة أيام ، وفي اليوم السادس استجمع آخر ما كان عنده من قوة ، ووقف على قدميه ، وقدم كمودس للجيش على أنه الإمبر اطور الجديد . ثم عاد إلى فراشه ، وغطى رأسه بملاءة الفرش ، وأسلم الروح بعد قليل . وقبل أن يصل جيَّانه إلى رومة ، كان أهلها قد عبدوه واتحذوه إلهاً رضي أن يعيش على الأرض زمناً قصرا .

<sup>(\*)</sup> يقول بمسن Mommsen المعروف بنزاهته « ليس من حقنا أن نكتن بالاعتراف عسدة عزيمة إلإمبر اطور وصلابته ، بل إن علينا فوق ذلك أن نقر بأنه قد فعل ما توجبه عليه السياسة الرشيدة »(٦٢)

## الباب العشرون الحياة والفكر فى القرن الثانى ٩٦ - ١٩٢

# الفصل لأول

#### تاستس

لقد حررت سياسة نبر قا وتراچان عقل رومة المكبوت ، وبعثت في أدب عهدسما روح التمرد الشديد على الطغيان الذي ولى ولكنه قد يعود إلى مابق عهده . ولقد عبر پلني في تقريظ عن هذا الشعور بترحيبه بأول الأباطرة الثلاثة حين جلس على العرش ؛ وقلما كان چوڤنال يتغنى بشيء آخر غير مديحهم ، ولم يكن لتاستس أنبه المؤرخين من عمل إلا التنديد بالأيام الحه الى ، والتشنيع بقلمه على ذلك القرن من الزمان .

ولسنا نعرف متى ولد تاستس أو أين ولد ، بل إننا لا نعرف اسمه الأول ؛ وأكبر الظن أنه كان ابن كورنليس تاستس الذى وكل إليه الإشراف على إيرادات الإمبر اطورية ، في غالة البلجيكية . وبفضل ما ناله هذا الرجل من الرقى في المناصب الحكومية ، ارتفعت الآسرة من طبقة الفرسان إلى طبقة الأرستقراطية الجديدة . وأول حقيقة مؤكدة نعرفها عن هذا المؤرخ هي قوله : و اتفق أجركولا في عام قنصليته (٧٨) . . . على أن يزوجني ابنته ، التي كانت بلاريب تتطلع إلى صلة أرقى من هذه و الله وكان قد

على ما يتلقاه الناس عادة من تعليم ، وأتقن الفنون الحطابية التي تجعل أسلوبه ذا بهجة ورواء ، وحذق طريقة إيراد الحجج المؤيدة والمعارضة التي يمتاز بها ما في تواريخه من خطب . وكثيراً ما استمع إليه پلني الأصغر في المحاكم ، وأصجب بفصاحته وألفاظه الجزلة وسماه أعظم خطباء رومة (٢٠٠٠) . وعين تاستس پريتوراً في عام ٨٨ ، وأصبح من ذلك الوقت عضواً في مجلس الشيوخ . وجدير بالذكر أنه يعترف على نفسه ذلك الاعتراف الهنجل وهو أنه عجز عن مقاومة الاستبداد ، وأنه انضم إلى الشيوخ الذين حكموا على زملائهم ضحايا دومتيان . ثم عينه نبر أا قنصلا (٩٧ ) ، وعينه تراچان والياً على آسية . وما من شك في أنه كان خبيراً بشئون الإدارة ، وأنه ولتاج كان ذا تجارب عملية . ولقسد كانت كتبه ثمرة حياته السابقة ، ونتاج شيخوخته الخالية من الكد وعقله الناضج العميق .

وتسرى فى هذه الكتب كلها روح واحدة — هى كراهيته للأرستقراطية ؛ فنراه فى مواره هن الخطباء (إذا كان هذا كتابه بحق) يعزو اضمحلال البلاغة إلى ما أصيبت به الحرية من قع ، كما تراه فى كتابه ه الأجركولا » Agricola — وهو أكمل تلك الرسائل ذات الموضوع الواحد التي قصر الأقدمون عليا السر — يروى بفخر وخيلاء ما قام به حوه ، وهو قائد وحاكم ، من جلائل الأعمال ، ثم يقص فى حقد وضغينة كيف فصله دومتيان من علمه وأهمله . ويبين فى مقاله القصير عن مركز الأطاق وأصلمهم الفرق بين فضائل الشعب الحر المنبعثة عن الرجولة وبين انحلال الرومان وجبنهم فى عهد الطغاة المستبدين . وتاستس حين يثنى على الألمان لأتهم يرون قتل الأطفال جريمة تجلل مقرفها العار ، ولا يعلون من شأن العقم ، لا يمدح الألمان فى واقع الأمر بل يندد بالرومان . وهكذا نرى الهدف الفسلنى يفسد موضوعية

البحث ولكِنه يدل على اتساع أفق الموظف الروماني الذي يمتدح قدرة الألمان على مقاومة رومة(\*).

وكان نجاح هذه المقالات بما أغرى تاستس على أن يوضح مساوئ الاستبداد ببيان جرائم الطغاة المستبدين بتفصيل خال من الرحمة . وقد بدأً عمله هذا بإيراد الحرائم التي كانت لا تزال حاضرة في ذاكرته ، والحرائم التي يشهيد ما كبار السن من أصدقائه \_ وهي التي وقعت في الفترة المحصورة بن عهد جلبا وموت دومتيان . ولما أن أقرت الأرستقراطية الشاكرة هــــذه النواريخ ووصفتها بأنها حبر ما كتب في التاريخ من بعد ليثي Livy واصل قصته بأن وصف في الحوليات Annales حكم تيبىريوس ، وكلجيولاً ، وكلوديوس ، ونبرون . وقد بقيت لنا من الأربعين ( أوالثلاثين في قول بعضهم ) « كتاباً » من كتب التواريخ أربعة كتب ونصف كتاب ، وكلها مقصورة على أحداث السنتين ٦٩ ، ٧٠ ؛ وأما الحوليات فقد بقي منها اثنا عشر كتاباً ، وكانت عدتها في الأصل ستة عشر أو ثمانية عشر . وهذه الكتب حتى في هذه الصورة المبتورة تعد أقوى ما كتب في النثر الروماني ، وفى وسعنا أن نرسم منها صورة غير واضحة لعظمة الكتابين كليهما وأثرها في النفس . وكان ناستس يأمل أن يؤرخ أيضاً حكم أغسطس ، ونبرڤا ، وتراچان ، وأن يخفف من كآبة ما نشر من مؤلفاته بتخليد ذكري سياسة هؤلاء الأباطرة الإنشائية . ولكن الأجل لم يمهله ، وحكم عليه الخلف ، كما حكم هو على الماضي ، بأن نظر إليه من الناحية القاتمة دون غيرها

ويرى تاستس أن و أهم ما يجب على المؤلف هو أن يحكم على أعمال الناس حتى ينال الطيب من هذه الأعمال ثواب الفضيلة ، وحتى يكون ما توجهه محكمة الخلف إلى أعمال السوء من ذم وتقريع حائلًا بن المواطنين وبين سيئ

<sup>(</sup>١) وأكبر الغان أنه كتب في عام ٩٨ قبل حملة تراجان على الداشيين .

الأعمال ٧٠٠. ألا ما أعجب هذا الرأى الذي يجعل التاريخ يوم حساب ، ويجعل المؤرخ إلها يحاسب الناس على أعمالهم . وإذا ما فهم التاريخ هذا الفهم استحال إلى مواعظ \_ أعنى درساً في الأخلاق وسيلتها ضرب أشد الأمثال رهبة ــ وأصبح كما يفترض تاستس خاضعاً لعلم البيان . إن من السهل على من يغضب أن يكون فصيحاً بليغاً ، ولـكن ليس عليه أن يكون عادلًا نزماً ؛ ولهذا وجب ألا يقدم العالم الأخلاق على كتابة التاريخ . ولقد كان تاستس قريب العهد بالمستبدين يحتفظ في ذاكرته بصورتهم ، وهذا في حد ذاته يحول بينه وبين نظره إليهم في هدوء . ومن أجل هذا لم ير من أعمال أغسطس إلا قضاءه على الحرية ، وظن أن كل ما كان للرومان من عبقرية قد قضى عليه يوم أكتيوم(٧) . ويبـــدو أنه لم يخطر بباله أن يخفف من حدة التهم التي يوجهها إلى الأباطرة ، بذكر براعتهم الإدارية ، ورخاء الولايات في عهد أولئك الطغاة الجبابرة . وما من أحد يقرأ تواريخه ثم يخطر بباله أن رومة كانت إسراطورية كما كانت مدينة . وليس ببعيد أن ( الكتب » التي ضاعت ، كانت تلتي نظرة على الولايات وعالمها ، أما الكتب الباقية فهي تجعل تاستس مرشداً مقرراً ، لا يكذب قط ولكنه لا يسجل الحقيقة مطلقاً (\*) . وكثيراً ما يقتبس من أو خطباً ، أو رسائل ، أو أوامر يومية ، أو قرارات مجاس الشيوخ ، أو أخبار الأسر القديمة ، وتراه أحياناً يبحثها بحث الناقد الحبير . غير أنه لم يسمع في معظم الأحوال إلا قصص النبلاء المضطهدين ، وهو لا يتصور قط أن حوادث إعدام الشيوخ واغتبال الأباطرة لم تكن إلا أحداثاً عارضة في صراع طويل بين الملوك الفاسدين ، القساة ، الكفاة القادرين ، وبين

<sup>(</sup> م ) يذكرنا هذا بقول مكولى « إن بعض المؤرخين يحدثون كل ما السكذب الشنيع من أثر وإن كانوا لا يذكرون غير الحقائق ، . ( المترجم )

أرستقر اطية منحلة ، فاسدة ، قاسية ، عاجزة . وهو يفتن بالشخصيات والحوادث البارزة ، أكثر من افتتانه بالقوى العاملة ، والعلل ، والأفكار ، والتطورات ؛ ويرسم أنبه الشخصيات وأكثرها ظلما في التاريخ ، واكنه لا يدرك قط أثر العوامل الاقتصادية في الحوادث السياسية ؛ ولا يهتم مطلقاً بحياة الناس وصناعتهم ، ولا بتيار التجارة ، أو أحوال الناس العلمية ، ولا يمزلة المرأة ، ولا بتقلب العقائد الدينية ، ولا بروائم الأدب أو الفلسفة أو الفن . وفي كتب تاستس نرى سنكا ، ولوكان ، وپترونيوس يموتون ، ولكنهم لا يكتبون ، ونرى الأباطرة يُقتاون الخلق ولكنهم لايشيدون . ولعل هذا المؤرخ الكبير كان مقيداً برغبات قرائه وسامعيه ، وأكبر الظن أنه كان يقرأ أجزاء من كتبه \_ كما جرب به عادة ذلك الوقت \_ إلى أصدقائه الأشراف الذين يقول عنهم پلني إنهم كانوا يحتشدون لاستقباله ؛ ولعله إذا سئل عن سبب إغفاله ما أغفل قال إن أولئك الرجال والنساء كانوا يعرفون الحياة الرومانية ، وأحوال الصناعة ، والأدب ، والفن ، وإنهم لذلك لم يكونوا في حاجة إلى من يذكرهم بها ، وإن ما كانوا يحتاجون إلى سماعه مراراً وتكراراً هو قصة هؤلاء الأباطرة الأشرار المثمرة للشعور ، وما كان يقوم به الشيوخ الصابرون من أعمال البطولة ، وكفاح تبذله طبقتهم النبيلة ضد السلطة الغاشمة . وليس من حقنا أن نأخذ تاستس بما لم يقدم عليه ، وكل ما من حقنا أن نفعله أن نأسف لضيق هدفه السامى وللقيود التي فرضها على عقله الجبار .

وهو لا يدعى قط أنه فيلسوف ، ولذلك تراه يثنى على أم أجركولا حين تحاول أن تثنى عن الاشتغال بالفلسفة ولدها والذى أصبح أشد تحمساً للفلسفة مما هو حليق بالرومانى عضو الشيوخ (٨) » . ولقد كان خياله وفنه — كاكان خيال شيكسبير وفنه — أنشط وأكثر إبداعاً من أن يسمحا له بأن يفكر وهو هادئ في معنى الحياة وإمكانياتها . وهو يكثر من ذكر الفضائيج التي يعوزها التثبت والنحقيق كما يكثر من ذكر الشروح والتعليقات التي توضح

الحوادث وتنيرها ، ولكننا يصعب عاينا أن نجد فى كتبه فكرة منسقة ثابتة عن الله ، أو الإنسان ، أو الدولة . فهو غامض غموض الحنر حين يكتب عن المقائد الدينية ، ويوحى بأن من يقبل دين بلاده أعظم حكمة بمن يحاول أن يستبدل به العلم والمعرفة . وهو لا يصدق معظم المنجمين ، والعرافين ، ولا يوئن بالفأل ولا بالطبرة ، ولا بالمعجزات ، وإن كان يصدق بعضها . ذلك أن ظرفه وكمال أدبه يحولان بينه وبين إنكار ما يؤكده الكثيرون من الناس . ويقول إن الحوادث تنزع بوجه عام إلى إثبات و أن الآلمة لا تهتم بالأخيار أكثر من اهتمامها بالأشرار الالله ) ، ويؤمن بوجود قوة بجهولة ، وقد تكون قوة متقلبة الأطوار والميول ، تدفع الناس والدول إلى مصائرها دفعاً لا حول لها أمامه ولا طول (١١) . وهو يأمل أن يكون أجركولا قد انتقل دفعاً لا حول لها أمامه ولا طول (١١) . وهو يأمل أن يكون أجركولا قد انتقل الى حياة سعيدة ، ولكن ينضح من أقواله أنه يشك في هذا ؛ وهو يقنع بآخر ما تخادع به العقول الكبرة نفسها — خلود الشهرة الطيبة (١٢) .

وهو لا يواسى نفسه بشىء من الآمال الطوبية ؛ وفى ذلك يقول :
وإن الكثرة الغالبة من خطط الإصلاح يعتنقها الناس فى بداية الأمر بحاسة وغيرة ، ولكن سرعان ما تبلى جسدتها ، وتنتهى مشروعاتها إلى لا شىء هراك). وهو يعترف كارها بأن الأمور فى أيامه خير مما كانت قبل ، وإن كان هذا الحير قصير الأجل ، ولكنه يرى أن لا شيء ، حتى عبقرية تراچان نفسه ، ستمنع عودة التدهور والاضمحلال (١٥٠) ، وذلك لأن رومة قد استشرى فيها الفساد ، حتى سرى إلى قلوب الناس ، ففسدت نفوس الجاهير وبدلوا الحرية فوضى (١١) ، وأصبحوا رعاعاً ومولمين بكل ما هو جديد ، تتوق تفوسهم إلى التغيير ، وهم على استعداد دائم لأن ينحازوا إلى جانب الأقوياء هراك) . وهو يرقى إلى ما ينطوى عليه العقل البشرى من خبث (١٨) ، ومهزأ كما مزأ چوفنال بالعناصر الأجنبية من سكان رومة خوهو لا يفكر قط فى العودة إلى الحمهورية بعسد أن سوأ سمنا وهو الإمراطورية ، ولكنه يرجو أن يتمكن الأباطرة من التوفيق بين الزعامة والإمراطورية ، ولكنه يرجو أن يتمكن الأباطرة من التوفيق بين الزعامة والمحمورية بهن الزعامة والمحمورية بهن الزعامة والمحمورية بهن الزعامة والمحمورية ، ولكنه يرجو أن يتمكن الأباطرة من التوفيق بين الزعامة والمحمورية ، ولكنه يرجو أن يتمكن الأباطرة من التوفيق بين الزعامة والمحمورية بهن الزعامة ولهنا والمحمورية بهن الزعامة والمحمورية بهن الزعامة والمحمورية بهن الزعامة ولهنا ولهنه يرجو أن يتمكن الأباطرة من التوفيق بين الزعامة ولهنا ولكنه يرجو أن يتمكن الأباطرة من التوفيق بين الزعامة ولهنا ولهن

والحرية (١٩٥). وهو يظن في آخر الأمر أن الأخلاق أعظم أهمية من الحكومة ، وأن عظمة الشعب لاتقاس بما لديه من قوانين بل تقاس بما فيه من رجال . وإذا كنا لانجد مناصاً من أن نضع ناستس في مصاف أعاظم المؤرخين ، وإذا كنا لانجد مناصاً من أننا نجد مواعظ ومسرحيات حيث كنا نبحث عن التاريخ ، فما ذلك إلا لأن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته . فنظرته توية ، وأحياناً عميقة ، وهي دائماً واضحة ، والصور التي يرسمها أكثر وضوحاً ، والحياناً عميقة ، وهي دائماً واضحة ، والصور التي يرسمها أكثر وضوحاً ، التاريخي . على أن هذه الصور نفسها لا تخلو من نقائص وعيوب . فتاستس بؤلف من عنده خطباً لشخصياته المختلفة ويؤلفها كلها بطريقته الحاصة وبنثره الفخم . فهو يصف جلباً بالبلاهة ثم ينطقه بما ينطق به الحكماء (٢٠) . وهو لا يرقى إلى ذلك الفن الصعب الذي يمكنه من أن يجعل شخصياته تنمو وتكمل على مر الأيام ؛ فتيبريوس مثلا في بداية حكمه هو بعينه تيبريوس في آخره ، وإذا كان يبدو إنساناً رحيا في البداية ، فإن ذلك في رأى تاسنس نفاق وخداع .

وأهم ما يمتاز به تاستس هو روعة أسلوبه ، فلسنا نجد كانباً غيره قد قال كل ما قاله بمثل إحكامه . ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موجزة فهو على عكس هذا مسهب كثير الاستطراد ، يشغل ٠٠٠ صفحة من نواريخم لتدوين حوادث عامين اثنين . وتراه أحياناً يفرط في التركيز حتى يبلغ حد التكلف أو الغموض ، وحتى تتطلب كل كلمة ثانية جملة تترجم بها ؛ وكأن الأفعال وحروف العطف عنده ليست إلا عكازات للعقول الكليلة . وهدذا الأسلوب هو النتيجة التي أدى إليها أسلوب سالست الكليلة . وهدذا السريع ، ونكات سنكا القصيرة المحكمة ، والجمل القصيرة المحكمة ، والجمل القصيرة المترنة التي كانت تعلم في مدارس البلاغة . وهو أسلوب ، إذا كتب به كتاب طويل ، ولم تتخلله فقرات أكثر من فقراته اعتدالاً ، يشر عقل القارئ وينهكه ، ولكنه مع ذلك يعود إليه ويزداد به

افتتانا . وهذا الجفاف العسكرى الذي يقتصد في الألفاظ أكثر مما يقتصد في الرجال ، وهذا الازدراء بدعامات الجمل ، وهذه المشاعر الثائرة ، وهذا الوضوح في التصور ، وهذا السيل الجارف من المفردات الجديدة ، وهذه العبارات اللاذعة القاتلة التي لم تبل جدتها ، هذه كلها تضني على كتابات تاستس سرعة ، ولونا ، وقوة ، لم يضارعه فها كاتب آخر من الكتاب الأقدمين · نعم إن اللون قاتم ، والمزاج نكد ، والسخرية لاذعة ، والنغمة كلها نغمة دانتي مجردة من رقته وحنوه ؛ غير أن الأثر الذي ينتج من هذا كله قوى عارم . وإن العنصر القصصى الذى يجمع بين المهابة والإثارة ، والحزالة والعنف ، ليحملنا على الرغم من تحفظنا وتمنعنا في هذا النهر العكر الأسود المليء بالتشنيع الحالى من الرأفة . فترى شخصية في أثر شخصية تظهر على مسرح الحوادث ، ثم يقضى عليها ؛ ومظهراً في أثر مظهر يدفع أمامنا حتى يبدو لنا أن رومة كلها قد دمرت ، وأن كل من اشتركوا في الصراع قد هلكوا ، وحتى لا نكاد نصدق حين نخرج من هذا الجو المليء بالرعب والهول ، أن هذا العهد الاستبدادي المفهم بالجين والفساد الحلقي قد أعقبه مجد الملكية أيام هدريان والأنطونينيين ، وتأدب أصدقاء پلني الهادئ ه ولقد أخطأ تاستس في ازدرائه الفلسفة ــونعني مها هنا مراعاة التناسب في كتابته . وإن عيوبه كلها لترجع إلى هذا النقص . ولو أنه استطاع أن يهذب قلمه ، ويسيطر عليه ، ويسخره لخدمة عقله الواسع ، لوضع اسمه في مقدمة أسماء أولئك الرجال الذين بذلوا جهودهم ليخلدوا تراث البشرية ، ويصوروا هذا التراث في صورة حية خالدة .

# النيول ثاني

#### چــوڤنال

ومما يوسف له أن چوڤنال يويد تاستس ويعزز أقواله . فالذى يكتبه ثانهما عن الزعماء والشيوخ في نثر حاد نافذ في الصميم ، ينشده أولها عن النساء والرجال في شعر لاذع قارص ؟

كان دسيمس جونيوس جوڤنالس Decimus Junius Juvenalis ابن أحد السات، الأثرياء . وقد ولد في أكوينم Aquinum من أعمال لاتيوم Latium في عام ٥٩ . - جاء إلى رومة يطلب العلم ، وأخذ يمارس صناعة المحاماة وطينسلي مها ، . وتدل أشعار الحجائية على ما ينتاب الأذواق الريفية من دهشة وصدمة إذا ما التقت بصخب حياة النان المنحلة . ولكن يبدو مع هذا أنه كان صديقاً لمارتيال ، الذي تدل فكاهاته على أنه لم يكر من دعاة الأخلاق الفاضلة . وتقول إحدى الروايات غير الموثوق بصحتها إن چونال ألف قبل موت دومتيان بزمن قليل قصيدة هجائية فيما للراقصات من أثر في البلاط ووزعها على أصدقائه ، ويقال إن ياريس المثل الهزلي الصامت أغضبه هذا فسعى يعمل على نفيه إلى مصر . ولسنا نستطيع أن يجزم بصحة هذه القصة ، كما أننا لسنا واثقين من تاريخ عودة چوفنال إلى رومة . ومهما يكن من أمر فإنه لم ينشر شيئاً حتى مات دومتيان . وقد ظهر المجلد الأول من قضائله الهنجائية الست عشرة في عام ١٠١ ، ثم ظهر الباقي منها في أربعة مجلدات على فترات متقطعة في أثناء حياته الطويلة ، وأكبر الظن أنها كانت ذُكريات من عهد دومتيان الذي لم يعف الشاعر عما لحقه من أذى فيه ، ولكن الحقد وهو السبب في وضوحها وقوتها وارتيابنا في صدقها ليوحي بأن سنى « الأباطرة الصالحين » القليلة لم تمح المسارئ التي يندد مها . أو لعله قد اختار الهجاء لأنه من الأساليب التي تميز الرومان من غيرهم من الشعوب. وأنه وجد أمثلة يحتذبها ، ومادة يقتبسها في كتابات لوسليوس ، وهوراس ، وپرسيوس ؛ وصاغ سخطه وغضبه على أساس المبادئ البيانية التي تعلمها في المدرسة . والحق أنا لا نعرف مقدار التقدم الذي خلعه على الصورة التي في ذهننا عن رومة الإمبراطورية ، وما كان يجده الكتاب والشعراء من لذة في التشهير والسباب .

ويتخذ چوڤنال كل شيء موضوعاً لشعره . وهو لا يجد قط مشقة في أن يجد في كل شيء ناحية تتحمل الذم ، ويظن ﴿ أَننَا قَــد وصلنا إلى الدرجة القصوى في الرذيلة ، وأن من يأتون بعدنا لن يستطيعوا أن يتفوقوا فها علينا ، وهو صادق في هذا . ولقد كان أصل البلاء كله طلب الثروة بجميع الوسائل الطيب منها والخبيث . وهو يسخر من العامة الذين كانوا في الأيام الخالية يحكمون الجيوش ويخلعون الملوك ، ولكنهم أضحوا الآن مُشَرُّون بالخير والألعاب(٢٣٠). وتلك عبارات من مثات العبارات التي خلدها چوڤنال بقوته وحيويته . وهو يستنكر ذلك السيل المتدفق من الوجوه ، والثياب ، والأساليب ، والروائح ، والآلهة الشرقية ؛ ويحتج على نزعة اليهود القبَّلية ، وأقل من يحبه من الحلق هو ( اليوناني القميُّ ا الشره ، وهو السلالة المنحطة لشعب كان من قبل عظيا ولكنه لم يكن قط شريفاً .. و هو يظهر اشمئزازه من المخبرين ، أشباه رجيلس Regulus الذي يصفه پاني ، والذين يترون بنقل ما ينطق به الأفراد من عبارات و غير وطنية، ؛ ومن الذين يجرون وراء الوصايا فيحومون حول من لا أبناء لهم من الطاعنين في السن ؛ ومن حكام الولايات الذين يعيشون طول حياتهم عيشة الترف بما يبتزونه من الأموال في أثناء حكمهم ومن المحامن الناس الذين يطيلون القضايا كما يطيل العنكبوت نسيجه الذي يتبرزه من بطنه ؛ وأشد ما يعافه هو الإفراط في الصلات الجنسية والشذوذ الجنسي : الخليع المتهلك الذي إذا تزوج وجد أن عهره قد جعله ضعيفا عاجزاً ؟ ومن الشيان المنافقين الذين لا نستطيع أن نميزهم من النساء لتشبههم بهن ر ( mule - 7 = - m)

في أخلاقهم ، وتعطرهم وشهواتهم ؛ ومن النساء اللائي يعتقدن أن معنى التحرر أن يتشهن في كل شيء بالرجال حتى لا تستطيع تمييزهن منهم .

وقد خص الجنس اللطيف بقصيدته الهجائية السادسة وهي أشد قصائده صرامة . نرى فها يستيومس Postumus يفكر في الزواج ، فيحذره چوڤنال من التورط في هذا العمل ، ثم يصور الشاعر نساء رومة ويصفهن بأنهن أنانيات ، سليطات ، محرفات ، مسرفات ، كثيرات الشجار . متعجرفات ، مغرورات ، محبات للنزاع ، زانیات لا یکدن ینزوجن حتی يطلقن ، ويستبدلن الكلاب المدللة بالأطفال "٢٤). ويخلص من هذا الوصف إلى أنه لا تكاد توجد في رومة كلها امرأة خليقة بأن تكون زوجة . ويقول إن الزوجة الصالحة عصفور نادر ، أندر من الغراب الأبيض . ويدهشه أن يستيومس نفكر في الزواج على حين أن هناك « حبالا كثيرة للشنق ، ونوافذ كثيرة عالية شاسة يستطاع الوصول إلها ؛ وعلى حين أن جسر إيميليوس لا يبعد عنه إلا قليلا » . حذار أن تتزوج ، بل ابق عزبا ، واخرج من مستشفى المجانين الذي يحطم الاعصا ، والذي يسمونه رومة ، وعش في بلدة إيطالية هادئة ، تلتقي فيها برجال أشرات ، وتأمن فيها على نفسك من المجرمين والشعراء ، والمبانى المنهارة ، واليونان(٢٧) . والم. ح المطامع وراء ظهرك ، فإن الهدف لا يستأهل ما يبذل في الوصول إليه من جهود . ألا ما أطول الجهد ، وما أقصر ما يعقبه من صيت . عش عيشة بسيطة ، وازرع حديقتك ، ولا تطلب أكثر مما يسد رمقك ، ويطني ً ظمأك وبرد عنك البرد والحر (٢٨) . وعود نفسك الرأفة ، وأشفق على الأطفال ، وكن ذا عقل سليم في جسم صحيح (٢٩) . والأبله وحده هو الذي يرجو طول الأجل .

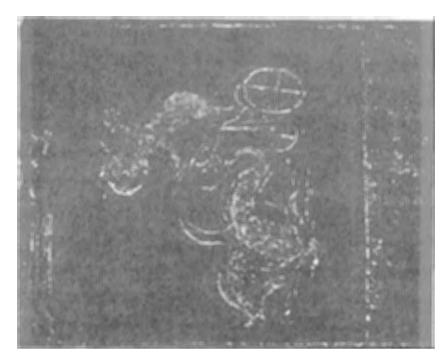



مصوغة في ألفاظ چوڤنال التي جمعها من ألسنة الغوغاء في أزقة المدن وأشعاره السلسة السداسية الأوتاد ، وفكاهته الساحرة ، وأسلوبه البدىء . ولكن ليس من حقنا أن نأخذه بحرفية أقواله . لقد كان يكتب وهو غاضب ، لأنه لم يشق طريقه في رومة بالسرعة التي كان يرجوها . وكان يحلو له أن يثأر لنفسه بأن يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوعاً إلى ذلك بحقده الذي لم يدع في يوم من الأيام أنه حقد عادل . لقد كان معياره الحلق عالياً وسلما وإن كان قد لوثته أهواء المتحفظين وآراؤهم الحاطئة عن الماضي الطاهر الشريف . وفي وسعنا إذا استمسكنا مهذه المعايير ، واتبعناها في غير رحمة واعتدال ، أن ندين أى جيل من الناس في أىمكان . وقد أدرك سنكا قدم هذا اللهو فكتب يقول: «لقد كان أسلافنا يشكون ، ولا نزال نحن نشكو ، وسيظل أبناؤنا وأحفادنا يشكون ، من فساد الأخلاق ، ومن تمكن الشر من النفوس ، ومن تردى الناس في مهاوى الخطايا كل يوم أكثر من الذي قبله ، ومن أن أحوال الناس تنتقل من سيَّ إلى أسوأ منه (٣٠) . إن من وراء الفساد الخلق الظاهر فى كل مجتمع دائرة من الحياة السليمة يتسع نطاقها اتساعاً مستمراً ويكفى ما فيها من خيوط التقاليد ، وأوامر الدين التي تحض اعلى الحلق الصالح ، وما تفرضه الأسرة من واجبات اقتصادية ، وما تدفع إليه الغريزة من حب الأبناء والعناية بأمرهم ، وما للمرأة ورجال الشرطة من رقابة ، يكنى ما فيها من هذا كله لأن يجعلنا أمام الناس مؤدبين محتشمين عاقلين معتدلين . لقد كان چوڤنال أعظم الهجائين الرومان ، كما كان تاستس أعظم المؤرخين الرومان ، ولكنا نحطئ إذا أخذنا الصورة التي يرسمانها على أنها صورة صحيحة ، كما نخطئ إذا قبلنا من غير بحث وتمحيص المنظر الراق الجذاب الجميل الذي يتراءى أمامنا ونحن نقرأ رسائل يلني .

## الفصل الثالث سيد روماني كامل

لما ولد في كومو Como سمى پلينيوس كاسليوس سكندس Plinius Caecilius Secundus . وكان لأبيه ضيعة وقصر صغير ذو حديقة قرب البحيرة ، وكان يشغل منصباً كبيراً في المدينة . وتيتم وهو صغير فتبناه وعلمه أولا ڤرچينيوس روفس Virginius Rufus والى ألمانيا العليا ، ثم عمة كيوس پلينيوس سكنــــدس Caius Plinius Secundus مؤلف كتاب الناريخ الطبيعي . وتبنى هذا العالم المجد ابن أخيه وأورثه ملكه ثم مات بعد ذلك بقليل . وتسمى الولد باسم متبنيه كما جرت به العادة في تلك الأيام ، وأدى ذلك إلى ارتباك في الأسماء ظل قائماً ألني عام . وتلتى العلم في رومة على كونتليان ، فنشأه على تذوق شيشرون ، وإليه يرجع بعض الفضل في أسلوب يلني الشيشروني السلس . ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره قيد في جدول المحامين ، وفي الناسعة والثلاثين اختبر لإلقاء خطاب ترحيب بتراجان. وفي السِنة نفسها عِين قنصلا ؛ وفي عام ١٠٣ عن عرافاً ؛ وفي عام ١٠٥ عين « جارساً على مجرى التيمر وضفتية وعلى مجارى المدينة » . ولم يكن يأخذ أجراً أو هدايا على أعماله القضائية ، ولكنه كان واسع الثراء ، في وسعه أن يكون كريمًا عظيما . وكانت له أسلاك في إتروريا ، وبنڤنتم ، وكومو ، ولورنتم ، وعرض ثلاثة ملاين سسترس ثمثاً لملك آخر (٣١٪ .

وكان يفعل ما يفعله كثيرون من أشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكتابة:
كتب أولا مأساة يونانية ، ثم عدة قصائد ، كلها خفيفة الروح ، وبذيئة
فى بعض الأحيان. ولما لامه بعضهم على هذا اعترف بخطئه ولكنه لم يرجع
سنه ، وعرض مرة أخرى أن «يندفع فى تيار المرح ، والفكاهة ، واللهو ،

ويندمج في روح أشد أنواع الأدب خلاعة وفجوراً » (٣٢). ولما سمع الناس يثنون على رسائله ، ألف بعضها لينشر ، ونشرها في فترات متقطعة بين عامي ٩٧ ، ٩٠١ . وإذ لم بكن ينشر هذه الرسائل للجمهور فحسب ، بل كان يقصد أيضاً أن تستمتع بها الأوساط التي يصفها فيها ، فقد تجنب وصف النواحي القاتمة من الحياة الرومانية ، وأغفل المسائل الفلسفية والسياسية الواسعة لأن فيها من الجد أكثر مما يتفق مع غرضه . وتنحصر قيمة هذه الرسائل في صدقها وظرفها ، وفيها تضفيه على الحلق الروماني وعلى أساليب الأشراف من أضواء وردية براقة .

ويكشف پلني عن نفسه بنصف الصراحة التي يكشف بها عن نفسه منتاني وبكل ما في كتابات منتاني من سلاسة التعبير . وهو يتصف بالغرور الذي يستطيع أي مولف أن يتحاشاه ، ولكن صراحته في غروره هذا تجعله غروراً لا يكاد يسيء . انظر مثلا إلى قوله : « إنى لأعترف ألا شيء أقوى أثراً فيَّ من الرغبة في أن يخلد اسمى » (٣٣) . وهو يقدر غبره كما يقدر نفسه ، ويقول إن « في وسع الإنسان أن يثق بأن شخصاً ما يتصف بكثير من الفضائل إذا سمعه يعجب بفضائل غيره » (٣٤) . ومهما تكن عيوب پلني فإن مما يستريح له الإنسان بعد دراسة چوڤنال وتاستس ، أن يستمع إلى مؤلف يثني على بني جنسه . ولقد كان كريماً في أعماله كيا كان كريماً في أقواله ، لا يتردد قط في أن يفعل المعروف ، ويقرض المال ، أو يقدم الهدايا ، ولا يضن بعمل الحبرات على اختلاف أنواعها ، سواء كانت شخصية كالبحث عن زوج لابنة أخ صديق ، أو زيادة ثروة المدينة التي ولد فها . ولما وجد أن كونتليان عاجز عن أن يقدم لابنته بائنة تليق بمقام الرجل الذي ستنزوج به ، بعث إليها بخمسين ألف سسترس ، واعتذر في الوقت نفسه عن حقارة الهدية(٣٠). ووهب رفيقاً قديماً له في الدراسة ثلمائة ألف سسترس ، ليمكنه من أن ينضم إلى طبقة الفرسان ؛ ولما وجد أن ابنة صديق له مُمِّلت بعد موت أبيها بديون باهظة أداها كلها عنها ، وأقرض مبلغاً كبيراً إلى

فيلسوف نفاه دومتيان وتعرض بذلك لبعض الحطر . ووهب كومو هيكلا ، ومدرسة ثانوية ، ومعهداً للأطفال الفقراء ، وحماماً للبلدية ، وأحد عشر ألف سسترس لإنشاء مكتبة عامة .

وأكثر ما يسر له الإنسان من صفاته هو حبه لموطنه ، أو إن شئت فقل لمواطنه ، وهو لا يذم رومة ، ولكنه يكون أسعد حالا في كومو أو لورنتم بالقرب من البحيرة أو البحر . وأهم ما كان يعمله هناك هو القراءة وعدم القيام بعمل ما . وهو يحب حدائقه ، وما وراءها من المناظر الجبلية ؛ ولم يكن عليه أن ينتظر روسو ليعلمه حب الطبيعة . وهو يتحدث بمنتهي الحنان عن زوجته الثالثة كلبير نيا Calpurnia فيصف طبعها الحلو ، وعقلها الصافى ، وابتهاجها بنجاحه ، وحما لكتبه ، ويعتقد أنها قد قرأتها كلها وأنها تحفظ الكئير من صحائفها عن ظهر قلب . وقد لحنت قصائده وغنتها ،" وكان لها فرقة خاصة من الرسل يأتونها بجميع ما يحدث من التطورات أثناء نظره في قضية هامة . ولم تكن هي إلا واحدة من نساء كثيرات طيبات في محيطه . فهو يحدثنا عما تتصف به فتاة في الرابعة عشرة من عمرها من تواضع ، وصبر ، وشجاعة . وكانت هذه الفتاة قد خطبت من وقت قصبر ولكنها ما لبئت أن عرفت أنها مصابة بداء عضال لا تشفى منه ، فأخذت تنتظر منيتها و مي مبتهجة (٣٦) . ويحدثنا كذلك عن زوجة يمپيوس سترنينس Pompeius Saturninus التي كانت رسائلها لزوجها أناشيد حب ونماذج باللغة اللانينية الظريفة (٣٧) ؛ وعن فانيا Fannia ابنة ثرازيا Thrasaea التي قاست آلام النفي دون أن تشكو أو تتململ لأنها دافعت عن زوجها هلڤديوس ، والتي مرضت قريباً لها في أثناء إصابته بمرض خطر ، فأصيبت بذلك المرض وقضى على حياتها ؛ ثم يقول فيها : « ألا ما أكمل فضائلها ، وطهرها ، واستقامتها ، وشجاعتها ! »(٣٨) .

وكان لة ماثة صديق ، بعضهم من العظاء ، وكلهم من خيار الناس ، وقد

انضم إلى تاستس في محاكمة ماريوس پرسكس لخيانته وقسوته في أثناء ولايته على أفريقية . وصحح كلا الحطيبين خطبة صاحبه ، وأثنى عليه أجمل الثناء . وأشاد تاستس بيلني ورفعه إلى عنان السهاء ، حين قال إن عالم الأدب اعترف مهما زعيمي الكتاب في عصرهما (٣٩) . وكان يعرف مارتيال ، ولكنه يعرفه من بعيد معرفة الأرستقراط. واستصحب معه سوتنيوس إلى بيثينيا ، وساعده على التمتع بميزة من « له ثلاثة أبناء » دون أن يكون له ابن واحد . وكان محيطه يطن مهواة الأدب والموسيقي ، وبمن ينشدون الشعر ويلقون الحطب على الجماهير . وفي ذلك يقول العالم بواسييه Boissier : « لست أعرف أن الأدب كان يحبه الناس في عصر من العصور بالقدر الذي كان يحبه به أهل ذلك العصر »(٤٠) . فقد كانوا يدرسون هومر وڤرجيل على ضفاف الدانوب ؛ وكانت البلاغة تزلزل نهرى الرين والتيمز . لقد كان النصف الأعلى من ذلك المجتمع ظريفاً ، أنيساً ، محبوباً ، غنياً بما فيه من أزواج متحابين ، وآباء عاطفين ، وسادة رحماء ، وأصدقاء أوفياء ، ومجاملات لطيفة . وقد جاء في إحدى الرسائل : « إني أقبل دعوتك للعشاء ، ولكني أشترط عليك مقدماً أن تأذن لى بالخروج بعد قليل ، وأن تكون مقتصداً ً فيها تقدمه إلى ، وألا تجعل مائدتنا تزدحم إلا بالأحاديث الفلسفية ، وحتى هذه دعنا نستمتع بها في نطاق محدد »(٤٢).

وكان أكثر الرجال الذين يصفهم پلنى من الأشراف الجدد الذين نشأوا في الولايات. ولم يكن هؤلاء ممن لا يقومون بعمل ، لأنك لا تكاد تجد واحداً منهم لا يشغل منصباً عاماً أو لا يشترك في الإدارة البارعة التي كانت تدير شئون الإمبر اطورية في عهد تراچان. وقد عبين پلني نفسه والياً على بيثينيا بعد أن كان پريتوراً في رومة ليعيد إلى بعض مدنها مقدرتها على أداء ديونها. وتشمل رسائله بعض الأسئلة الموجهة إلى الزعيم ، ومعها إجابات

تراجان السديدة . وهي تظهر پلني بمظهر الرجل الذي ينجز مهمته بمقدرة وأمانة ، وشرف ، وإن كانت تظهره أيضاً بمظهر الرجل الذي يعتمد على نصيحة الإمبراطور في كل صغيرة وكبيرة . وهو يرجو الإمبراطور في رسالته الأخيرة أن يغفر له إرساله زوجته المريضة في عربات البريد الإمبراطوري . ويختفي پلني بعد هذه الرسالة من ميدان الأدب والتاريخ ، تاركاً وراءه ما يعوضنا عن فقده ـ صورة الروماني السميدع ، وصورة لإيطاليا في أسعد أيامها .

# الفضال آابع

### اضمحلال الثقافة

لو أننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من أضوائها لطمسناها وأخفيناها عن أعمن الناظرين . ذلك بأنه لم يخلفها في الآداب اللاتينية الوثنية جبابرة أمثالها ، لأن العقل قد بذل كل ما كان يدخره من جهد من عهد إنيوس إلى عهد تاستس حتى لم يبق لديه جهد مدخر ، ولهذا فإنا نصدم أكبر صـــدمة حين ننتقل من عظمة كتابي النواريخ والحوليات إلى كتاب سوتنيوس المزرى المسمى حياة الرجال النابهين (١١٠) : فني هذا الكتاب ينحط التاريخ حتى يصبح مجرد سبر ، وتنحط السبر حتى تصبر قصصاً . وتمتلئ صفحات الكتاب بالنذر ، والمعجزات ، والحرافات ، ولم يرفع الكتاب إلى منزلة الكتب الأدبية إلا الأسلوب الإليصاباتي الذي ترجمه به فليمون هلند Philemon Holland (١٦٠٦) ، وأقل من هذا إثارة اللاشمئزاز الانحدار من رسائل يلني إلى رسائل فرنتو . ولعل هذه الرسائل الأحبرة لم يكن يقصد نشرها ، وليس من العدل لهذا السبب أن نفاضل بينها وبين رسائل پاني . لكننا يجدر بنا أن نقول إن بعضها قد أفسده جرى الكاتب وراء العبارات العتيقة ، وإن كان في الكثير منها شيء من العطف الحقيقي الذي يشعر به المعلم نحو تلميذه . وقد أيد أولس جليوس Aulus Oellius حركة الرجوع إلى العبارات العتيقة في كتابه اللبالي الدُّسكية ( ١٦٩ ) ــ وهو أكبر مجموعة من السخافات الحقيرة النافهة في الأدب القديم ؛ ووصل أبوليوس Apuleius سذه الحركة إلى غايتها في كتابه المسمى الحمار الزهى . وقد جاء أپوليوس وفرنتو من أفريقية وربماكان من أسباب نشأه

هذه المواية أن الأدب الدنيني في تلك البلاد لم يكن قد احتلف عن لغة الشعب والجمهورية بقدر اختلافه عن هذه اللغة في رومة . وكان فرنتو قوى الاعتقاد بأن من الواجب أن يقوى الأدب بلغة الشعب ، كما يجدد الإنسان قوة النبات بتقليب الأرض عند جذوره . لكن الشباب لا يعود قط إلى حياة الرجل ، أو الأمة ، أو الأدب أو اللغة (\* ). لقد كانت النزعة الشرقية قد بدأت تدب في هذه الكتب ، ولم يكن من المستطاع وقف سيرها . وكانت اللغة اليونانية العامية المنتشرة في الشرق الهلنستي ورومة المستشرقة تصبح شيئاً فشيئاً لغة الأدب، ولغة الحياة جميعاً . وقد اختارها تلميذ فرنتو ليكتب مها تأمرز م و كما اختار أبيان Appian ، وهو يوناني إسكندري اتخذ رومة موطناً له ، اللغة اليونانية ليكتب مهاكتابه الواضح الساطع في تواريخ حروب رومة ( حوالى ١٦٠ ) ؛ وكذلك فعل كلوديوس إيليان Claudius Aelian . وهو رجل رومانی المولد والدم ، وکتب دیوکاسیوس ، وهو رجل رومانی من أعضاء مجلس الشيوخ ، بعد نصف قرن من ذلك الوقت ، تاريخاً لرومة باللغة اليونانية . ذلك أن زعامة الأدب قد أخذت وقتئذ تعود من رومة إلى الشرق اليوناني ، على أن هذه العودة لم تكن عودة إلى الروح اليونانيــة الأصيلة ، بل إلى الروح الشرقية ، وإن كانت تستخدم اللغة اليونانية . لقد وجد في الأدب اليوناني بعد هذا الوقت جبابرة ، ولكنهم كانوا قديسين مسيحين .

وكان اضمحلال الفن الرومانى أبطأ من اضمحلال الآداب اليونانية . ذلك أن الكفاية الفنية قد طال عهدها وأخرجت طائفة قديرة من المبانى ، والتماثيل ، والصور ، والفسيفساء . ومن أمثلة تحف ذلك العصر رأس نيرقا المحفوظ فى

<sup>(\*)</sup> لا شك أن قياس حياة الأمة ، والأدب ، واللغة بحياة الفرد قياس مع الفارق ، وأن القول بأن شبابها إذا ولى لا يمود قط لا يستند إلى أساس علمي صحيح ؛ فكثيراً ما رأينا شباب الأم والآداب واللغات يتجدد ويعود أقوى مماكان . (المترجم)

الفاتيكان، والذي يتمثل فيه الطابع الواقعي الواضح الذي نشاهده في الصور الفلاقية ؛ وعمود تراجان مشل من النقوش الرائعة رغم كثرة ما فيه من فجاجة . ولقد بذل هدريان جهوداً مضنية لإحياء الفن اليوناني القديم ، ولكنه لم يجد من يغدق عليه ماله وعونه كيا أغدق پركليز المال والعون على فدياس . يضاف إلى هذا أن الإلهام الذي كان يحرك بلاد اليونان بعد مرثون ، ويحرك رومة بعد أكتيوم ، كان معدوماً في عصر يكبل فيه الناس أنفسهم بالقيود ، ويصطنعون القناعة ويجنحون للسلم . من أجل هذا نرى تماثيل هدريان النصفية تعوزها الصفات المميزة لشخصيته لما فيها من خطوط هلنستية ملساء ؛ ورأسا پلوتينا وسابينا جميلان ، ولكن النفس من خطوط هلنستية ملساء ؛ ورأسا بلوتينا وسابينا جميلان ، ولكن النفس عدريان قد أخطأ إذ حاول العودة إلى الفن اليوناني القديم : فقد قضي مهذه المحاولة على ما كان يمتاز به فن النحت الفلاقي والتراچاني من نزعة طبيعية وفردية دافعة قوية ، كانت لها جذور متأصلة في التقاليد والأخلاق الإيطالية ، وما من شك في أن شيقاً ما لا يستطيع أن يتضح إلا عن طريق تحقيق طبيعته الخاصة به .

وقفز فن النحت اليوناني إلى قرب ذروته في عهد الأنطونينيين ، بل إنه وصل في هذا العهد إلى درجة الكهال مرة واحدة على الأقل ، وذلك في صورة فتاة مثل فيها رأسها المقنع وثيابها المتواضعة تمثيلا رقيقا ساحراً ، وبخطوط غاية في القوة (٢٣) . وتكاد تضارعها في الجهال صورة فوستينا لماركس ، وهي التي تثير من الشهوة ما يتفق مع لمزات التاريخ . وقد نحتت لأورليوس نفسه أو صبت له تماثيل لا تقل أشكالها عن ألف شكل تختلف من تمثال الكهتول النصني الذي يمثله شابا مفكراً سليها من المكر والخداع ولكنه

شدید الحاسیة ، کلی تمثاله فی هذه المجموعة نفسها والذی یمثله فی صورة استاذ ذی شعر ملتو ودروع سابغة . ولیس ثمة سائح یجهـــل تمثال الرمبراطور أورلیوسی الفارس ذلك التمثال البرنزی الفخم الذی یشرف ، من یوم أن أعاده میكل أنجلو ، علی ساحة الكپتول .

وبقى النقش البارز إلى آخر العهود فنا رومانيا محبوبا . وعادت فى أيام هدريان العادة التسكانية والهلنستية ، عادة حفر المناظر الأسطورية والتاريخية على التوابيت حين اتخيذ الأمل فى الخلود صورة شخصية بل صورة جسمية ، وحل دفن جثث الموتى محل إحراقها . وتظهر إحدى عشرة لوحة باقية من أقواس النصر التى أقيمت لتخليد ذكرى حروب أور ليوس (\*) الطراز الطبيعى فى أكمل أشكاله : فليس فى هذه اللوحات صورة واحدة لشخص قد رسم على أنه مثل أعلى للأشخاص ، بل إن لكل فرد فيها خصائصه الفردية التى يمتاز بها من غيره ، فصورة ماركس وهو يستقبل فى غير فخر أو كبرياء خضوع أعدائه المغلوبين صورة يستثير صاحبها الحب ، والمغلوبون لا يظهرون كأنهم برابرة همج بل يبدون فى صورة رجال خليقين بكفاحهم الطويل فى سبيل حريتهم . وقد أقام مجلس الشيوخ والشعب فى عام ١٧٤ عمود أورليوس الذى لا يزال يزين الساحة التى أقيم والشعب فى عام ١٧٤ عمود أورليوس الذى لا يزال يزين الساحة التى أقيم الحروب المركمانية وأظهروا فى فنهم هذا من العطف ما يشرف الغالبين الحروب المركمانية وأظهروا فى فنهم هذا من العطف ما يشرف الغالبين والمغلوبين على السواء .

وكانت روح الإمبراطور هي التي ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت وأخلاقه . ذلك أن الألعاب في أيامه كانت أقل قسوة ، وأن القوانين كانت أكثر رعاية للضعفاء ، وكان الزواج فيما يبدو أدوم وأرضى للزوجين . نعم إن الفساد الخلقي قد بتي كما كان في كل العهود ، تجهر به القلة ، وتخفيه الكثرة ولكنه كان قد جاوز غايته في عهد نيرون ، ولم يعدد هو طراز الوقت

<sup>( \* )</sup> وتزين ثمان منها قوس قسطنطين ، وتوجد ثلاث في متحف الكنسر قتوري .

المحبب ، وأخذ الرجال والنساء يعودون إلى الدين القديم ، أو يهبون أنفسهم لأديان جديدة ، ووافقهم الفلاسفه على هذا وذاك . وغصت رومة وقتئذ بأولئك الفلاسفة ، فمنهم من دعاهم أورليوس ، ومنهم من رحب بمجيئهم ، ومنهم من سمح لهم بالإقامة . وقد أفادوا كل الإفادة من كرمه وسلطانه ، فازد حم بهم بلاطه ، ونالوا منه المناصب والهبات ، وألقوا ما لا يحصى من المحاضرات ، وافتتحوا كثيراً من المدارس ، ووهبوا العالم في شخص تلميذهم الإمراطور مجد الفلسفة القديمة وانحلالها .

# الفصل لخامس

### الإمبر اطور الفيلسوف

جلم ماركس أووليوس فى خيمته قبل موته بست سنين ليصوغ أفكاره عن الحياة البشرية ومصيرها . ولسنا واثقين مِن أن كتابه المسمى « إلى نفسه » كان يقصد به أن تطلع عليه أعين الجاهير ، ولكنا نرجح أن هذا كان قصده لأن الناس جميعاً ، حتى القديسيين ، لا يسلمون من الغرور ، ولأن أعظم رجل عامل مجد تمر به لحظات من الضعف يتمنى فيها أن يكتب كتاباً . ولم يكن ماركس امولفاً قديراً ، وقد أضاع معظم ما علمه إياه فرنتو من اللغة اللانينية لأنه أخذ يكتب باللغة اليونانية . هذا إلى أن تلك « الأفكار الذهبية » قد كتبت في الفترات التي تتخلل أسفاره ، وحروبه ، وما كان يقع في البلاد من فتن واضطرابات كثيرة . وليس لنا أن نلومه لأنه جعلها متقطعة غير منسجمة ، ولأنه يعمد فيها إلى التكر از الكثير ، ولأنها في بعض الأحيان مسئمة مملة ، ولأن قيمة الكتاب لا تعتمد إلا على محتوياته \_ على رقته وصراحته ، وعلى ما يكشفه دون وعي كامل منه عن نفسية تجمع بين الوثنية والمسيحية ، وبين العصر القديم والعصر الوسيط .

وكان أورليوس يرى كما ترى كثرة فلاسفة زمانه ان الفلسفة ليست وصفاً نظرياً للانهاية ، بل هى مدرسة لتعليم الفضيلة وطريقة للحياة . وقلما كان يشغل باله بالبحث فى حقيقة الله ، وتراه يتحدث أحياناً كما يتحدث اللا أدريون ، فيعترف أنه لا يعرف ، ولكنه بعد أن يقر على نفسه هذا الإقرار يقبل دين آبائه وأجداده بتقوى الرجل الساذج ، ويسأل نفسه قائلا : «وماذا يعود على من حياتى فى عالم خال من الآلهة ومن قوة تصرف شئونه ؟ »(أل) وكان إذا

تحدث عن الله تحدث عنه تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع ، وفى حديثه كل ما فى سفر التكوين من عدم مبالاة . وهو يصلى ويقرب القرابين للآلهة القدامى ، ولكنه فى خبيثة نفسه يؤمن بألوهية الكون ، ويتأثر أشد التأثر بنظام العالم وكلمة الله فيه ، وهو يحس كما يحس الهنود باعتهاد العالم والإنسان كل منهما على الآخر . ويثير عجبه نمو الطفل من بذرة صغيرة ، لا تلبث أن تتشكل فتكون لها أعضاء ، وقوة ، وعقل ، وأمانى ، وكل ذلك بقليل من الطعام (دنا . ويعتقد أننا لو استطعنا أن نفهم الكون على حقيقته لوجدنا فيه كل ما الإنسان من نظام وقوة خالقة مبدعة ويقول : « إن الأشياء جميعها متشابكة بعضها ببعض ، والرابطة التي بينها رابطة مقدسة . . . وفي الأشياء العاقلة كلها عقل مشترك ، وثمة إله واحد يسرى فى كل شيء ، ومادة واحدة ، وقانون واحد ، وحقيقة واحدة . . وهل يمكن أن يكون فيك أنت نظام واضح ، وفي الكون كله اضطر اب واختلال؟ » (دن).

وهو يعترف بما يحده الإنسان من صعوبة فى التوفيق بين الشر والألم والشقاء الذى يبدو أن الإنسان لا يستحقه ، وبين وجود قوة مدبرة خيرة ، ولكنه يعقب على هذا بقوله إننا لا نستطيع أن نحكم على موضع عنصر أو حادثة فى نظام الأشياء إلا إذا رأينا هذه الأشياء كلها ، ومنذا الذى يدعى أنه أوتى القدرة على أن ينظر إلى الأشياء هذه النظرة الجامعة ويدرك علاقتها بعضها ببعض ؟ ولهذا كان من السخف والوقاحة أن نحكم على العالم ؛ وإنما تكون الحكمة فى الاعتراف بعجزنا وفى العمل على أن نكون أجزاء متناسقة مع النظام العام المكون ، وأن نحاول أن نستشف ما وراء جسم العالم من عقل ، وأن نتعاون معه راضين مختارين . ومتى أدرك الإنسان هذه الفكرة أدرك أن « العدل فى كل ما يحدث » أى أنه يحدث وفقاً لمنهج الطبيعة (١٤٠٠) ، وكل شىء ولا يمكن أن يكون شىء يحدث وفقاً لمنهج الطبيعة شراً (١٨٠) . وكل شىء طبيعى جميل فى نظر من يفهم (١٩٠) ؛ وكل شىء يقرره العقل العالمي العام طبيعى جميل فى نظر من يفهم (١٩٠) ؛ وكل شىء يقرره العقل العالمي العام أي المنطق الكامن فى جميع الأشياء ، وعلى كل جزء أن يرحب ،

فى رضاء وابتهاج ، بنصيبه المتواضع وبمصيره . « والاتزان » ( وهو الذى أوصى به أنطونينس ساعة وفاته ) هو أن يقبل الإنسان طائعاً مختاراً كل ما تحدده طبيعة المجموع كله »(٥٠٠) .

« كل ما يوائمنى يوائمك أيها الكون ، وليس شيء يحدث في الوقت الذي يناسبك يحدث لى مبكراً عن موعده أو متأخراً عنه . وكل شيء تأتى به فصولك أيتها الطبيعة ثمرة ناضجة لى ، كل الأشياء تصدر منك ، وكل الأشياء مستقرة فيك ، وكل الأشياء عائدة إليك(٥٠).

وكل ما للمعرفة من قيمة أنها أداة للحياة الصالحة. «وما الذي يرشد الإنسان ومهديه إذن ؟ لا شيء إلا الفلسفة »(٥٢) \_ على ألا تكون منطقاً أو علما ، بل تدريباً على السمو الحلتي دائما متصلا «كن مستقيا وإلا فلتقوم » (٥٣). ولقد وهب الله الإنسان ويمونا أو روحا داخلية \_ هي عقله. والفضيلة هي حياة العقل.

« تلك هي مبادئ النفس العاقلة ، وهي تسرى في الكون كله ، وتشرف على شكله ، وتمتد إلى الأبدية ، وتحتضن التجدد الدورى لجميع الأشياء ، وتدرك أن من سيخلفوننا لن يروا شيئاً جديداً ، وأن من سبقونا لم يروا أكثر مما رأينا ، بل إن من في الأربعين من عمره ، إذا كان لديه شيء من الإدراك ، قد رأى بطريقة ما ، وبفضل هذه الوحدة المتناسقة ، كل ما كان وما سيكون »(٥٤).

ويرى ماركس أن مقدماته تضطره إلى أن يكون من المتزمتين فهو يقول : « ليست اللذة طيبة أو نافعة »(٥٥) . وهو ينبذ الجسم وكل أعماله ويتحدث أحيانا كما يتحدث ماركس أنطونيوس .

« ألا فانظروا إلى حقارة الأشياء وسرعة فنائها ؛ إن ما كان بالأمس قطعة صغيرة ، سيصبح غداً جثة أو رماداً ... ألا ما أقصر حياة الإنسان كلها ، وما أكثر ما يعانيه فيها من متاعب ... . وما أكثر شقاء الجسم الذي يجتازها به ! ... قلبها ظهراً لبطن تر أية حياة هي (٥٠) . والعقل في رأيه يجب أن يكون

حصناً محرراً من الشهوات الجسمية ، والانفعالات ، والغضب ، والحقد ؛ ويجب أن يكون منهمكاً في عمله انهماكاً لا يكاد يلاحظ معه تقلبات الحظوظ أو سهام العداوات. « إن قيمة كل إنسان تعدل بالضبط قيمة ما يشغل به نفسه من الأشياء »(٥٧) . وهو يسلم كارها بأن فهذا العالم أشراراً ، ويقول إن الطريقة التي يجب أن يتبعها الإنسان معهم هي أن يذكر أنهم هم أيضاً رجال ، وأنهم الضحايا العاجزون لأخطائهم التي ارتكبوها مدفوعين بجبرية الحوادث والظروف(٥٨) . « وإذا أساء إليك إنسان ، فالضرر واقع عليه ، ومن واجبك أن تعفو عنه »(٩٥) . وإذا أحرنك وجود الأشرار من الناس ، ففكر فى العدد الكثير من الأخيار الذين التقيت بهم ، وفيما يمتزج فى الأخلاق. غير الكاملة من فضائل كثيرة (٢٠٠) . والناس كلهم إخوة ، أخياراً كانوا أو أشراراً ، وكلهم أبناء الله ينتسبون إليه ، والهمجي البشع نفسه مواطن فى الوطن العام الذى ننتمى كلنا له . ﴿ فأنا بوصفى أورليوس تكون رومة وطني ، وبوصني رجلا يكون وطني هو العالم كله »(٦١٠) . ترى هل هذه فلسفة خيالية غير عملية ؟ كلا ، إن الأمر على عكس هذا تماماً ولا شيء أفوى وأشد متعة من الفطرة الطيبة ، إذا لازمها الإخلاص(٦٢). إن الرجل الصالح حمّاً لا تؤثر فيه مصائب الدهر ، ومهما يصبه من الشر لا يسلبه نفسه :

« هل هذا (الشر) الذي أصابك يمنعك أن تكون عادلا ، كريما ، معتدلا ، حصيف الرأى . . . متواضعا ، حرا ؟ . . . ولنفرض أن الناس قد لمنوك ، أو قنلوك ، أو مزقوك إربا ! فماذا تستطيع هذه الأشياء أن تفعل لممنع عقلك أن يبتى طاهرا ، حكيا ، متزنا ، عادلا ؟ وإذا وقف الإنسان بجوار نبع رائق صاف ولعنه ، فإن النبع لا يقف عن إرسال الماء النظيف وإذا دنسه أو رمى فيه الأقدار ، فسرعان ما يلتى بها إلى خارجها ولا يتدنس بها مرة أخرى . . ولا تنس كلما أصابتك كارثة أن تطبق هذا المبدأ القائل : إن ذلك ايس شقاء حل بك ، بل إن الصبر عليه صبر الكرام هو القائل : إن ذلك ايس شقاء حل بك ، بل إن الصبر عليه صبر الكرام هو

السعادة بعينها . . . ألاما أقل الأشياء التي إذا حصل عليها الإنسان استطاع أن يحيا حياة هادئة مطمئنة تشبه حياة الأرباب »(٦٣) .

بيد أن حياة ماركس لم تكن تتصف بالهدوء ؛ فلقد اضطر أن يقتل الألمان وهو يكتب هذا « الإنجيل الحامس » ، وأن يلتى الموت آخر الأمر دون أن يجد عزاء في الابن الذي سيخلفه ، وألا يكون له أمل في أن يحظى بالسعادة بعد مماته ، لأن النفس والجسم على السواء ، على حد قوله ، يعودان إلى عناصرهما الأولى :

« فكما أن تبدل الأجسام وانحلالها ، يفسحان المكان لأجسام أخرى كتب عليها الموت ، فكذلك تتبدل الأرواح التى تنتقل إلى الهواء وتتبدد . . . وتتوزع في عقل العالم الأصلى وتخلى مكانها إلى أرواح جديدة (٢٠٠٠ . . . لقد وجدت أنت بوصفك جزءاً من كل . . . وسوف تفنى في ذلك الذي أخرجك . . . وهذا أيضاً هو ما تريده الطبيعة . . . فاجتز إذن هذه الفترة القصيرة من الزمن حتى تصل هادئاً إلى الطبيعة ، واختم رحلتك وأنت راض ، وليكن مثلك كمثل حبة الزيتون تسقط حين تنضج ، وتبارك الطبيعة التي أخرجتها ، وتثنى على الشجرة التي حملتها» (٢٠٠) .

## الفصل لشادس

### كمسودس

ولما أقبل ضابط الحرس يسأل ماركس وهو على فراش الموت عن كلمة السر لذلك اليوم أجابه بقوله: « اذهب إلى الشمس المشرقة ؛ أما شمسى فهى غاربة » . وكانت الشمس المشرقة وقتئذ فى التاسعة عشرة من العمر ، وكانت هى فتى متين البنية قوى الجسم ، جريئاً ، لا يصده شيء عما يريد ، وليس له وازع من خلق أو خوف . ولقد كان الإنسان يتوقع أن يرى فيه أكثر مما يرى في ماركس ، القديس العليل ، وأن يراه أكثر مما يرى ماركس ينهج سياسة الحرب إلى النصر أو الموت . لكن الذى حدث أنه عرض من فوره الصلح على الأعداء . وكان ما عرضة من الشروط أن ينسحبوا من الأراضي المجاورة لنهر الدانوب ، وأن يسلموا معظم أسلحتهم ، سنوية من الحبوب ، وأن يُمنعوا ثلاثة عشر ألفاً من جنودهم بالتطوع في الفيالق الرومانية (٢٦٠) . ولامته رومة كلها على فعلته هذه ما عدا الشعب . فأما قواده فقد استشاطوا غضباً لأنه سمح للفريسة الواقعة في الشرك أن تفلت منه لتقاتلهم مرة أخرى . على أن قبائل أراضي الدانوب لم تسبب قط متاعب منه لتقاتلهم مرة أخرى . على أن قبائل أراضي الدانوب لم تسبب قط متاعب للإمبر اطورية في عهد كمودس .

والحق أن الزعيم الشاب ، وإن لم يكن جبانا خوار العود ، كان قد شهد كفايته من الحروب ، وكان في حاجة إلى السلم ليستمتع بالحياة في رومة . فلما عاد إلى عاصمة ملكه انتهر مجلس الشيوخ ، وأثقل العامة بالعطايا التي لم يعهدوا مثلها من قبل — فوهب كل مواطن ٧٢٥ دينارا . ولما لم يجد في السياسة ميداناً يظهر فيه شدة بأسه عمد إلى صيد الوحوش في الضياع الإمبر اطورية ، وبرع

في استعال السيف والقوس براعة اعتزم معها أن يظهرها أمام الجاهير . فغادر القصر وعاش في مدرسة المحالدين فترة من الزمان ، وأخذ يسوق المركبات في مباريات السباق ، ويصارع الحيوانات والرجال في المجتلد(٢٧) . ولا حاجة إلى القول بأن من كانوا يتبارون معه كانوا يحرصون على أن يكون هو الفائز ؛ ولكنه لم يكن يبالى أن يخرج بمفرده قبل الفطور ليقاتل فرس نهر ، أو فيلا ، أو نمراً لا يعبأ قط بالملوك(٢٨) . وقد بلغ من إتقانه الرماية أن استطاع في استعراض واحد قتل مائة نمر بمائة سهم . فكان يترك النمر يهاجم مجرماً من المحكوم عليهم بالإعدام . ثم يرميه بسهم فيقتله ، ويترك الرجل سليماً يواجه الموت مرة أخرى (٢٩٥) . وقد أمر أن تسجل هذه الأعمال المجيدة في صحيفة الحوادث اليومية ، وأصر على أن يودي إليه من خزانة الدولة أجر على كل صراع من الألف الصراع التي قام بها .

ولقد كان المؤرخون أمثال تاستس ، الذين لا بد لنا من الرجوع إليهم في هذا الموضوع ، ينظرون إلى هذه الأعمال بعين الأشراف الحانقين ، ويحكمون عليها حسب تقاليدهم ؛ ولهذا فإنا لا نعرف كم من العجائب التي يروونها تاريخ صحيح ، وكم منها أملته الرغبة في التشهير به والثأر منه . فهم يؤكدون لنا أن كمودس كان يسكر ويقامر ، ويبدد أموال الدولة ، وأن في حريمه للثانة امرأة وثلمائة غلام ، وأنه يحلو له أن يكون امرأة في بعض الأحيان ، أو في القليل أن يلبس ثياب النساء حتى في الألعاب العامة نفسها . وقد رووا لنا عنه قصصاً من القسوة لا يقبلها عقل . فيقولون مثلا إن كمودس أمر أحد كهنة بلونا Bellona أن يبتر ذراعه ليبرهن بقطعها على تقواه ، وإنه أرغم بعض النساء اللائي نذرن أنفسهن لحدمة إيزيس أن يضرين تقواه ، وإنه أرغم بعض النساء اللائي نذرن أنفسهن لحدمة إيزيس أن يضرين صدورهن بثمار البلوط المخروطية حتى يمتن ، وإنه كان يقتل الرجال بلا تمييز بينهم بهراوة هرقل التي كان يمسكها بيده ، وإنه جمع المقعدين وقتلهم بسهامه وحداً بعد واحد . . . (٧٠) ويلوح أن إحدى عشيقاته كانت مسيحية وأنه عفا من أجلها عن بعض المسيحيين الذين حكم عليهم بالعمل في مناجم سردينية

ويوحى إخلاص هذه السيدة لكمودس بأن هذا الرجل ، الذى كان أشد وحشية من الوحوش الضارية ، لم يكن مجرداً من عناصر طيبة غفل عن ذكرها التاريخ .

وكان خوفه من الاغتيال يدفعه ، كما كان يدفع أسلافه ، إلى أقسى ضروب الوحشية . من ذلك أن عمته لوسلا Lucilla اثتمرت به لقتله فلما كشف المؤامرة أمر بقتلها ، كما أمر بقتل عدد كبير جداً من ذوى المقامات العالية ، ثبت عليهم الاشتراك في المؤامرة أو حامت حولهم شبهة الاشتراك فيها . وقد بلغ من عدد القتلى أنه لم يكد يبقى على قيد الحياة أحد من ذوى المكانة في أيام ماركس . وعاد المخبرون إلى نشاطهم ومكانتهم بعد أن كادوا يختفون من رومة قرناً كاملا ، وساد المدينة عهد جديد من عهود الإرهاب. وعين كمو دس پرنيس Perennis رئيساً للحرس البريتوري وأسلمه أزمة الحكم ثم استسلم هو ( على حـــد قول الرواة ) إلى الفسق والفجور ، وحكم پرنيس البلاد حكما حازمًا ولكنه كان حكما صارمًا خالياً من الرحمة ؛ فنظم حكما للإرهاب قتل فيـــه جميع معارضيه . وظن الإمبر اطور أن پرنيس يعتزم اغتصاب العرش لنفسه ، فأسلم هذا السيچانس التاني (\*) إلى مجلس الشيوخ . وتورط المجلس نفسه في طائفة من أعمال الانتقام المتأجج الخالي من الرحمة . وخلف پرنيس في رياسة الحرس الپريتورى معتوق يدعى كليندر Cleander ، وبزه فى الفساد والقسوة ، فكان أى منصب من المناصب يناله من يؤدى نظيره رشوة طيبة ، وكان من المستطاع إلغاء أى حكم تصدره أية محكمة والحصول على حكم يناقضه ، وقد أعـــدم بأمره الشيوخ والفرسان بعد أن اتهموا بالحيانة أو بانتقاد أعماله ، فلما ضاق الشعب به ذرعاً حاصر الغوغاء في عام ١٩٠ القصر الذي كان يقيم فيه كمودس وطلبوا إعدام كليندر. وأجابهم الإمبراطور

<sup>( \* )</sup> يشبه المؤلف بلوسيوس إيلوس سيجانس رئيس الحرس الإمبر اطورى عام ٣١ م؟ . ( المترجم )

إلى ما طلبوا ، وعن ليتس Laelus بدلامنه . وظل ليتس يصرف الأمور ثلاث سنين أيقن بعدها أن منيته قد دنت ، فقد وقع في يده مصادفة ثبت بأسماء المحكوم بإعدامهم ، وكان يحوى أسماء أنصاره وأصدقائه ومارسيا Marcia . فلما كان آخر يوم من عام ١٩٢ قدمت مارسيا لكمودس كأساً من السم ، ولما أبطأ مفعول السم ، حنقه اللاعب الذي كان قد أبقاه في الحجام ليثاقفه ، وكان وقتئذ شاباً في الحادية والثلاثين من العمر . ولنعد إلى الوراء قليلا فنقول إن رومة حين مات ماركس كانت قد بلغت أوج عظمتها وبدأت في الاضمحلال . فقد امتدت حدودها إلى ما وراء نهر الدانوب ، ووصلت إلى إسكتلندة ، والصحراء الكبرى ، الخليط المضطرب من الشعوب والأديان وحدة ، إن لم تكن في اللغة والثقافة، فقد كانت في القليل وحدة في الاقتصاد والتشريع . وقد صاغت منها مجموعة عظيمة من الأمم المرتبطة برباط واحد ؛ وكان تبادل السلع يجرى فى داخلها حراً موفوراً بدرجة لم يكن لها نظير من قبل ؛ وظلت قرنين من الزمان تصد البرابرة عن هذه الدولة العظيمة وتهبها الأمن والسلام . وكان عالم الجنس الأبيض ينظر إليها على أنها مركز العالم كله ، وأنها المدينة الحالدة القادرة على كل شيء . ولم يشهد العالم في عصر من العصور السابقة مثل ما شهده فمها من الثراء ، والعظمة والسلطان .

وفى وسط هذا الله كانت مظاهرة تتألق فى رومة خلال هـنا القرن الثانى كانت تنبت جميع بدور الأزمات التى قضت على إبطاليا فى القرن الثالث . وكانت لماركس اليـــد الطولى فى خلق هذه الأزمات لأنه رشح كمودس للجلوس على العرش من بعده ، ولأن ما خاضه من الحروب زاد السلطة تركيزاً فى يدى الإمبراطور . فقد احتفظ كمودس فى زمن السلم بالسلطات التى وضعها أورليوس فى يده زمن الحرب . فذوى غصن الاستقلال الفردى والحلى ، والابتكار والأنفة

بسبب نماء سلطان الدولة واتساع دائرة اختصاصها ، ونضبت موارد ثروة الأمم بما فرض علما من الضرائب التي أحدت أعباؤها تزداد زيادة مستمرة على مر الأيام ، لكى تقام لها بىروقراطية تضاعف نفسها ، وبسبب حروب العدوان التي ما فنثت الدولة تثير عجاجها للدفاع عن نفسها . وأخذت ثروة إيطاليا المعدنية تتناقص(٧) ، وقضت الأوبئة والمجاعات على الكثيرين من أهلها ، وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام الأرقاء ، وأقفرت حزانة الدولة من الأموال وانحطت قيمة العملة بسبب الزيادة المطردة في نفقات الحكومات وفي إعانة العجزة والمساكين . وأخذت الصناعات الإيطالية تخسر أسواقها في الولايات لمنافسة الولايات نفسها لهذه الصناعة ، ولم توضع قط سياسة اقتصادية حكيمة لتعوض البلاد عن التجارة الأجنبية الكاسدة بتوزيع قوة الشراء في داخل البلاد على نطاق أوسع من ذي قبل. وبينا كان هذا يحدث في إيطاليا نفسها كانت الولايات قد أخدت تفيق مما أصامها من جراء انتزاع ثروتها على أیدی صلا ، ویمبی ، وقیصر ، وکاسیوس ، وبروتس ، وأنطونيوس ؛ فعاد إلها حذقها القديم ، وازدهرت صناعاتها ، وأخذت ثروتها الجديدة تعين بالمال العلم والفلسفة والفن . وسد أبناؤها ما حدث في الفيالق من فراغ ، وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من أهلها ؛ وما لبثت جيوش الولايات أن وضعت إيطاليا تحت رحمتها وعينت قوادها أباطرة ، وانقضي عهد الفتوح وانقلبت الآية وأخذ المغلوبون من ذلك الحبن يبتعلون الغالبين .

وكأنما أدرك عقل رومة هذه النذر والمشاكل ، فاستسلم فى أواخر أيام الأنطونيين إلى عهد من الكلل الثقافى والروحى . وكان حرمان الجمعيات الشعبية أولا ثم مجلس الشيوح بعدئذ من سلطانها حرمانا يكاد أن يكون كاملا قد ذهب بالحافز الذهنى الذى ينبعث من النشاط السياسى الحر ، ومن الشعور الواسع الانتشار بالحرية والسلطان . وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد تركزت في يد الزعيم فقد ألتى المواطنون عليه التبعة كلها تقريباً ، فانزوى عدد مترايد

منهم فى أسرهم ، وقصروا جهودهم على شئونهم الحاصة ؛ وأصبح المواطنون ذرات ، وأخد المجتمع يتمزق من داخله إرباً في الوقت الذي لاح فيه أن الوحدة على أتم ما تكون . وخاب رجاء الناس في الملكية ، كما خاب رجاوًهم من قبل في الدمقراطية ، وكثيراً ما كانت « أفكار » أورليوس « الله هبية » أفكاراً من الرصاص ، يزيدها ثقلا ظنه أن مشاكل رومة مستعصية على الحل ، وأن البرابرة الذين يتضاعف عددهم بلا انقطاع لن تستطيع سلالة عظيمة جانحة إلى السلم أن تصمد لهم زمناً طويلاً . وأخذت الرواقية ، التي بدأت عهدها بالدعوة إلى القوة ، تدعو الآن إلى الاستسلام للمقادير ، وعقد الفلاسفة كلهم تقريباً الصلح مع الدين . وبعد أن ظلت الطبقات العلميا أربعاثة عام تتخذ الرواقية بديلاً من الدين ، أطرحت هذه الطبقات الآن ذلك البديل ، وأدارت الفئة الحاكمة ظهرها إلى الفلاسفة وولت وجهها شطر مذابح الآلهة . على أن الوثنية هي الأخرى كانت تلفظ آخر أنفاسها . فقد كانت كإيطاليا تنتعش بفضل المعونة الحكومية ، فلما امتنعت عنها هذه المعونة أوشكت قواها أن تخور ؛ لقد غلبت هي الفلسفة ، ولكن أرباضها أخذت قبل ذلك العهد تستمع في خشوع إلى أسماء الآلهة الغازية . وكان هذا العصر عصر البعث للولايات والنصر المؤزر الذي يتجاوز حدود العقل للمسيحية .

### المراجع مفصلة

الأرقام الرومانية الكبيرة تدل على رقم المجلد تتلوها أرقام الصفحات ، أما الأرقام الرومانية الصغرى فتدل على رقم الكتاب أو المقال في الكتاب القديم يتلوها رقم الباب أو الآية وأحيانا رقم الفقرة .

#### CHAPTER XI

- 1. Suctonius' "Augustus." 33.
- 2. Dio, liv, 17.
- 3. Ibid., Iv, 4.
- 4. Suctonius, 40,
- Gibbon, E., Decline and Fall of the Roman Empire, ed. Bury, 1, 65.
- 6. Suctonius, 23; Dio, 1xi, 17.
- 7. Plutarch. Moralla, 207 D.
- 8. Charlesworth, M., Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, 8.
- 9. Suctonius, 41.
- 10. Ibid., 42.
- 12. Augustus, Res gestea, iii, 21.
- 13. Dio, Iv. 25.
- 14. Suctonius, 58.
- 16. Pliny, xiv, 5.
- 18. Cf. Himes, N., Medical History of Contraception, 851 and 1881
- 19. Dio. Ilv, 19.
- 20. Tacitus, Annals, xv, 19.
- 21. lbid., iii, 25.
- 22. Horace, Odes, iii, 24.
- 23. Davis, Influence of Wealth, 304.
- 24. Gellius, x, 2.2.
- 95. Ibid.
- 26: Dio, Iv, I.
- 27. Ovid, Ars Amatoria, 637.
- 28. Augustus, Res gestae, il, 10.
- 29, Buchan, 286.
- 90. Suetonius, 76-83.

- 31. Ibid., 81; Dio, III, 30,
- 32. Snetonius, 76.
- 33. Ibid., 84.
- 34, Ibid., 90-2.
- 35. Ferrero, IV, 175.
- 36, Plutarch, Moralia. 207C
- 37. Suetonius, 64.
- 38. Dio, Ivii. 2.
- 39. Suctonius, 64.
- 40. Macrobius, Saturnalia, ii, 5, ad finem: "I never take on a passenger unless the vessel is alredy full."
- 41. Seneca, Moral Essays, III, vi. 32. 1.
- 42. Suctonius, 99.

#### CHAPTER XII

- 1. Macrobius, ii, 4.
- 2. Horace, Epistles, ii, 1. 117.
- 3. Invenal, Satires, i, 2; iii, 9.
- 4. Martiai, Epigrames, i, 67, 118; Friedländer, Ill, 37.
- 4a. Lanciani, Ancient Rome, 183.
- 5. Ovid., Tristia, i, 1,105.
- 6. Tacitus De oratorisbus, 13.
- 8. Virgil. Eclogues, i, 46.
- 9. Ibid., i, ix.
- 10. Suetonius, On Poets, "Virgil,"9.
- 11. Vipgil, Georgics, iii, 284.
- 12. Ibid., i, 145.
- 13. II, 490.
- 14. In Duff, Literary History of Rome, 455.

- 15. Georgies, iii, 46.
- Aeneid, vi, 860 f; Suetonius, "Virgil," 31
- 17. Aeneid, ii, 293.
- 18. Ibid., iv, 331-61.
- 19, VI, 126.
- 20. VI, 852.
- 21. IV, 508.
- 22. Suetonius, 230.
- 23. Ibid., 48.
- 24. Voltaire Philosophical Dictionnry. art. Epic Poetry.
- 25. Suetonius, On Poets, "Horace"
- 26. Horace, odes, iii, 2.
- 27. Epodes, ii, 241.
- 28. Satires, i, 1.
- 28a. Epistles, i, 16; Rostovizeff, Social and Ecomomic of the Roman Empire Empire, 61.
- 29. Horace, Satires, ii, 5.
- 80. Ibid., ii, 7.105.
- 31, Ibid., 23.
- 32. 1, 1.69.
- 33. Odes, ii, 10.
- 34. Satires, i, 1.105.
- 35. lbid., ii, 1.1,
- 36. Odes, iii, 29.12.
- 37. Satires, ii. 660.
- 39. Odes, iii, 16.29.
- 40. Epodes, ii, 1.
- 41. Petronius, Satyricon, 118.
- 42. Odes, ii, 11,
- 43. I, 9.
- 44. 1, 28.
- 45. 1, 35.
- 46. 111, 30.
- 47. Ars poetica, 139.
- 48. Ibid, 343.
- 49. lbid., 102.
- 50. Epistles, i, 6.1.
- 51. Odes, ii, 3.
- 52, Ibid., ii, 10.

- 53. Satires, ii, 7,83.
- 54. Odes, iii, 3.
- 55. Epistles, i, 4. 16; cf. i, 17
- 56. Salires. ii, 6.93.
- 57. Epistles, ii, 2.55.
- 58. Odes, ii, 14,
- 59. Satires, i, 1.117.
- 60. Epistles, ii 2.214.
- 61. Odes, ii, 17.
- 63. Taine, H., Essai sur Tite Live, 1.
- 64. Pliny, Natural History, dedica-
- 65. Taine, I.c., 10.
- 66. E.g., Livy, ii, 48.
- 67. E.g., cf. Livy, xiv, 12 with Polybius, xxxix 27; or Livy, xxiv, 34 with Polybius, viii, 5,
- 68. Pliny, Letters, ii, 3.
- 69. Tibullus, i, 1.
- 70. Ibid., i, 6.
- 71. I., 3, 10.
- 72. Propertius, ii, 57.
- 73. Ibid., ii, 6.
- 74. I, 8.
- 75. Ovid, Trisia, iv, 10.
- 76. Ovid. Ars amatoria, 157.
- 77. Ibid., 99.
- 78, Ibid, 171.
- 79. Amores, ii, 4.
- 80. Ibid., i 1; ii, 18.
- 81. II, 1.
- 82. 1, 4.
- 83. II, 5.
- 84. II, 10.
- OK 111 7 11 10
- 85. III, 7; ii, 10.
- 86. Ars amatoria, 97.
- 90. Remedia amoris, 183.
- 91. Ibid., 194.
- 92. Heroldes, iv.
- 93. Tristia, ii, 103.
- 91. Ex Ponto, iv, 641.

- 5. Tristia, i, 1:iii 8.
- 16. Ibid., iii, 3.15 ; Ex Ponto, 1,447.

#### **CHAPTER XIII**

- 1. In Holmes, Architect of the Roman Empire, 108,
- 2. Suetonins, "Tiberius." 68.
- 8. lbid., 69.
- 4. Tacitus, Annals, i, 11.
- 5. Suetonius, 23.
- 6. Dio, Ivii, 18.
- 7. Ibid , 6; Suetonius, 30; Tacitus,
- 8. Suetonius, 27.
- 9. Tacitus, I.c.
- 10. Suetonius, 32.
- 11. Ferrero, G., Women of the Casears, 136.
- 12. Tacitns, ii, 50.
- 13. Ibid., iv, 57.
- 14. Dio, Ivii, 11.
- 15. Ferrero, Women, 140.
- 16. Tacitus, iv, 57; Suetonius, 42-4.
- 17. CAH X. 638.
- 18. Tacitus, iv. 58.
- 19. Suetonius, 60.
- 20. Tacitus, iv, 70.
- 21. Ibid., vi, 50.
- 22. Mommsen, T., Provinces of the Roman Empire, II, 187.
- 23. Josephus, Antiquities, xix, 1.15.
  - 24. Suetonius, "Gaius," 50-1.
  - 25. Ibid.
  - 26. Dio, lix, 5.
  - 27. Suetonius, "Gaius," 29, 32.
  - 28. Dio, lix, 26.
  - 29. Suetonius, 24.
  - 30. Ibid.
  - 31. Sencecs Ad Helviam, x. 4.
  - 32. Suetonius, 40.
  - 13. Ibid., 38.
  - 4. Ibid., 30.

- 35. Dio. lix, 3.
- 36. Suetonius, 27.
- 37. For a defense of Caligula of. Balsdon, The Emperor Gausi 33 etc.
- 39. Dio, lix, 28.
- 40. Balsdon, 161.
- 41. lbid., 168.
- 49. Dio, lix, 29.
- 43. Suctonius, "Claudius," 29.
- 44. Dio, lx, 10.
- 45. Suetonius, 21.
- 46. Senca, Apoclocyntosis, 3.
- 47. Tacitus, xii, 53.
- 48. Suctonius, 28.
- 49: Brittain, 244.
- 50. Sucionius, 37; Dio, 1x, 14.
- 51. Suetonius, 50.
- 52. Dio, lx, 18.
- 53. Tacitus, xi, 18.
- 54. Ibid., 25.
- 55. Dio, ixi, 31.
- 56. Ferrero, Women, 226.
- 57. Buchan, 247.
- 58. Tacitus, xi, 25.
- 59. Pliny, Nat, Hist., ix, 117.
- 60. Tacitus, xiii, 43.
- 61. Dio, lxi, 34.
- 62. lbid., 2.
- 63. Suetonius, "Nero," 52.
- 64. Dio, ixi, 3.
- 65. Tacitus, xiii, 4.
- 66. Henderson, B., Life and Principate of the Emperor Nero, 75.
- 67. Tacitus, xv, 48.
- 68. Suetonius, 56.
- 69, Ibid., 27.
- 70. Tacitus. xvi, 18.
- 71 Dio, Ixii, 15; 7 lxi, Suetonius, 26.
- Dio, Ixii, 14; Tactitus. xiv, 5.
   adds that some writers question the story.

- 73. Tacitus, xiv, 10.
- 74. Ibid., xiii, 3.
- 75. Suctonius, 20.
- 76. Ibid., 41; Dio, ixiii, 26.
- 77. Suetonius, 52.
- 78. Ibid., 11.
- 79. Tacitus, xiv, 60.
- 80. CAH, X, 722.
- 81. Tacitus, xv, 44.
- 82. Ibid., xiv. 6; Suetonius, 25.
- 83, Dio, Ixii, 27; Suetonius, 27.
- 84. Tacitus xvi, 18.
- 85. Suetonius, 22.
- 86. lbid.
- 87. Dio, Ixiii, 23.
- 88. Suetouius, 43.
- 89. Ibid, 57.
- 90. Sutonius, "Galba," 23.
- 91. Tacitus, Histories, i, 49.
- 92. Suetonius, "Otho," 5.
- 93. Tacitus, Hist., iii, 67.
- 94. Suetonius, "Vitellius," 17.
- 95. Suetonins, "Vespasian," 13.
- 96. lbid., 16.
- 97. Dio, lxv, 14.
- 98. Suetonius, 18.
- 99. Ibid., 21.
- 100. Tacitus, Hist, ii, 2.
- 101. Suetonius. 23-4.
- 102. Snetonius, "Titus," 8.
- 103. Suctonius, "Domitian," 18.
- 104, Dio, Ixvi, 26.
- 105. Suetonius, 22; Dio, Ixvii, 6.
- 106. Frank, Economic Survey, V, 56.
- 107, Dio. Ixvii, 14.
- 108. Suetonius, 10.

#### CHAPTER XIV

- 1. Lucan, Pharsalia, ii 67.
- 2. Ibid., i, 128.
- 3. Petronius, Epigrams, frag. 22 in

- Robertson, J. M., Short History of treethought, I, 211.
- 4. Petronius, Satyricon, 11.
- 5. Ibid, 48.
- 6. 71.
- 7. 35, 40, 47.
- 8.74.
- 9. Seneca in Boissier, G., La réligion romaine, II, 204.
- 10. Tacitus, Annals, xiv, 59; xvi, 34.
- 11. Lucian, Icaromenippus, 4.
- 12. Seneca, Epistulae Morales, xii; Moral Essays, III, vil, 11.1.
- 13. Monroe, Source Book, 401.
- 14. Quintilian, Institutes, x, 1.125.
- 15. Dio, lxii, 2.
- 16. Friedländer., III, 238,
- 17. Tacitus, Annals, xiii, 42.
- 18. Senceca, De vita beata, xvii-
- 19. Davis, Influence of Wealth, 154.
- 20. Seneca, Epist xv.
- 21. De vita beata. xv.
- 22. De clementia, i, 3.
- 24. Epist vii.
- 25. Tacitus, Annals, xviii, 2.
- 27. Boissier, Tacitas, 11.
- 28. Seneca, Epist, lxxvi.
- 30. Seneca, Epist., lxxv.
- 31. lbid., vii.
- 32. XXVI.
- 33. De providentia, ii, 6.
- 34. Epist., xli.
- 36. De providentia, v. 8.
- 37. Epist. xxxi.
- 38. Ibid., ce; ad Marciam, xxiv, 3.
- 39. In Henderson, Nero, 309.
- 40. Epist., [xxii and iii.
- 41. Ibid., ixxii.
- 44. XXXIII.
- 45., De brevitate vitae, xiv.
- 46. Epist., lxix.

47. Ibid., ii.

48. VII; XXV.

49. XXIII.

50. LXX.

51. De ira, v. 15.

59. Epist., Iviii.

53. Ibid., lxi.

54. De ira, ii, 34.

65. Epist, i, 1xi.

56. Tertulian, De anima, xx.

57. In Acton, Lord, History of Freedom, 25.

58. Epist., xxxi.

59. Gummere, R. M. Seneca the Philosopher, 131.

60. Seneca, Medea, 864.

61. Quaestiones naturales, vii, 30-33.

62. Ibid., vii, 25, 30.

63. Pliny, xxxvi, 15.

64. Ibid,, ii, 5.

65. Plutarch, "Sertorius."

66. Pliny's Letters, iii, 5.

67. Pliny, Nat. Hist., iii, 6.

68. Ibid., ii, 5.

69. II, 30.

70. II. 33.

71. II, 6, 64.

72. II, 90-92.

78. II, 63.

74. XXXIV, 39.

75. XXXVII, 27.

76. XIX, 4.

~~ WUITE 76

86. Pliny, ii, 5, 117,

87. XXXIII. 18.

88. II, 5.

89. VII, 56.

90. XXVIII, 7.

91. VIII, 67.

92. VII, 13.

93° XVIII, 78 f.

94. II, 57.

95. Jones, W. H. S. Malaria and Greek History, 61.

96. Pfiny's Letters, i, 12.

97. Castiglione, 237.

98. Tacitus Hist., iv, 81; Suctonius pasian" 7.

99. Dill, Sir S. Roman Society from Nero to Marcus Aurelius' 92.

100. Pliny, Nat. Hist., xxix. 8.

 Luncian, "To an Illiterate Book-Fancier," 29.

102. Pliny, xxvi, 7-8; Castiglione, 200; Garrison, History of Medicine, 106.

103. Castigolione, 283,240.

104. Ibid., 226.

105. Soranus in Friedländer, I 171.

106. Castiglione' 237; Garrison, 118.

107. Bailey, C., Legacy of Rome, 291; Williams, H.S., History of Science, I, 274.

108. Pliny, xxvlii, 2.

\*109, Ibid., 8.

110. Carrison, 119.

116. Balley, 284.

117. Quintillian, vi, pref.

118. J, 12. 17.

119. I, 10.36.

120. X, 3.9, 19.

121. X, 4.1.

122. II, 12.7.

123. II, 5.21.

124. Juvenal, vil, 82.

126. Martial, xi, 43, 104.

127, II. 53.

128. IV, 49.

129. I, 16.

130. X, 4.

131. IV, 4.

132. IX, 87.

133. I, 32; III, 65.

134. I, 32.

135. Eg., ix, 27.

136. XI, 16.

137. III, 69.

138. Pliny's Letters, iii, 21.

#### CHAPTER XV

- 1. Coiumeila, Dere, rustica. i 3.12.
- 2. In Davis, Influence of Wealth, 144.
- 3. Pliny, Nat. Bist., xvii 4; Heitland 224. Frank. Economic Survey, V. 176.
- 4. Columella, iii, 3.
- 5. Strabo, v. 4. 3.
- 6. Frank. V, 158.
- 7. Pliny, xv, 68-82.
- 8. Columella, iii, 8.
- 9. Rostovizeff, Roman Empire 182-3
- 10. Suetonins, "Domitian," 7.
- 11. Cato De agricultura, 144.
- 12. Piiny, xix, 2.
- 13. Paul-Louis, 274-6.
- 14. Tacitus' Agricola, 12.
- 15. Pliny, ii, 108-9.

- 15a Ammianus Marcellinus, xxii.4.15
- 16. Encyclopaedia Britanica, V,868.
- 17. Paul-Louis, 287.
- 18. Frank, V, 229.
- 19. Rostovizelf, Roman Empire, 252.
- 20. Haskell, H. J., New Deal in Old Rome, 24-6.
- 21. Scott. S. P.' Civil Law, Fragments of Ulpian in Justinian, Digest, iii, 2.4.
- 22. Friedländer, I, 289-91.
- 23. Gibbon, Everyman Llb. ed., I. Bailey, C., Legacy of Rome, 158.
- 24. Seneca Ad Helviam, vi.
- 25. Plutarch, Maralia, "On Exile," 604A.
- Hallidy, W. R', Pagan Background of Early Christianity, 88.
- 27. Josephus, Life, p. 511.
- 29. Athenacus, ii, 239.
- 30. Josephus, Life, p. 511.
- 31. Mommsen, Provinces, II, 278.
- 32. Friedänder 1, 286.
- 33. Pliny, xix, I, 4.
- 34. Ibid., ii, 57.
- 35. Cf. the crane pictured on the tomb of the Haterii in the Lateran Museum Rome, in Wickhoff. F. Romap Art, p. 50; cf. also Gest, 60, and Bailey. 462.
- 36. Reid, Municipalities, 28.
- 37. Gest, 110-131.
- 38. Pliny, xxxvi, 24.
- 39. Bailey, 290.
- 40. Frontinus, Stratagems, ili, 1.
- 41. Frontinns, Aqueducts, ii 75.
- 42. Ibid., i 16.
- 43. In Friedländer I, 13.
- 44. Carter, F., Invention of Printing 86; Gibbon, Everyman ed., 1 55.

- 45' Tarn, W. W., Bellenistic Civilization, 206.
- 46. CAH, X, 417.
- 47. Strabo, xvii, 1.8.
- 48. Pliny' vi, 26, computes Rome's annual payment to India at 550,000,000 sesterces; but this is probably an exaggeration for elsewhere (xii, 41) he estimates the yearly loss of Rome to India, China, and Arabia at 100,000,000 sesterces each.
- 49. Hailliday, 97.
- 50. Tacitns, Annals, vi, 16-17: Suetonius, "Tiberius." 48; Davis, Influence of Wealth, 1 Renan, in Lectuces on the Influence of Rome on Christianity, 25, and The Apostles, 170 compares Tiberius' reliel measures to the Orédit Foncier of France in 1852; and Haskell compares the situation with the "easy money" period in the United States, 1923-9. the erisis of 1929, and the Reconstruction Finance Corporation (The New Deal in rold Rome, 183, 188).
- 51, Ovid Gasti, i 191,
- 52. In Toynbee, B., Study of History, I. 41 n.
- 53, Davis, a42.
- 54. Beard, M., History of the Business Man, 47.
- 55. Athenaeus, vi, 104.
- 56, Seneca De Clementia, i 24.
- 56a. Sandys, Sir J., Companion to Latin Studies, 354,
- 57. Pliny, vii, 40.
- 58. friedländer, II, 221.
- Boissier, La rèligion romaine,
   II, II, 330.

- 59a. Sence De ira, III. 3.
- 60. Juvenal, vi, 474.
- 61. Ovid, Ars amatoria, 735; Amores, 1, 14.
- 62. In Holmes, Architect of the Roman Empire, 132.
- 63, Dill, 116.
- 64. Statius, Silvae, ii, 6.
- 65. Seneca, Epist., xivil, 13.
- 66. Dill 117.
- 68. Rostovizeif, Roman Empire, 105; Reid, 823, 521. 328, 521.
- 69. Toutain, 304.
- 70. Frank, Ecoomic Survey, V, 235.
- 71. Frank, Economic History, V, 235.
- 72. Petronius, 44.
- 73. Rostovizeit, 172; Declareul, J., Rome the Law Giver, 269.
- 74. Pliny, xiii, 23.
- 74. Pliny, xiii, 23.

#### CHAPTER XVI

- 1. Seneca in Friedlander, II, 321.
- 2. Livy, xxiv, 9; Pliny's Letters,
- 3, Strabo, v, 3.8.
- 4. Iuvenal, iii, 235-244...
- 5. Ibid., v, 268.
- 6. Martial, exvii, 7.
- 7. Friedländer, I, 5.
- 8. Pliny, xxxv, 45.
- 9. Friedländer, II, 317, 330.
- 10. Mau, A., Pempell, 231; Rostovzeff, Roman Empire, 135; Gest
- 11. Vitruvius, De architectura, il, 21.
- 12. Seneca, Epit., exxii.
- 13. Juvenal, iii, 223.
- 14. Pliny's Letters, ii, 17; v. 6.
- 15. Juvenal, fii, 223.
- 16. In Boissier' Rome and Pompeli 119
- 17. Pllny, Nat Hist., xxxii, 45.
- 18. Boissier, Tacitus, 223.

- 18a. N. Y. Times, Apr. 27, 1943.
- 19. Mau, 414.
- 20. Pliny, xxxv, 66; Strabo, xvi, 25.
- 21. Winckelmann, J., History of Ancinet Art, II. 312.
- 22. Reid' 278.
- 23. Cf. Strong, Art. in Ancient Rome, II, fig. 341.
- 24. Valerius Maximus, Factorum et dictorum, viii, 14.
- 25. Pliny, xxxv, 37.
- 26. Cf. Maiuri, A., Les fresques de Pompeti, Table XXXIII.
- 27. Cf. Rostovtzeff, Mystic Italy passim.
- 27a. Pliny, xxxv. 40.

#### CHAPTER XVII

- 1. Juvenal, v, 141.
- 2. Petronius in Henderson, Nero, 326.
- 3. Seneca Ad Marciam, xix, 2.
- 4. Juvenal, vi, 367.
- 5. Friedländer, I, 238.
- Gf. Pliny, xxxiv, 11:"They say
  that if the male organ is rubbed
  with (oil or gum of) cedar just
  before coitus, it will prevent
  impregnation." Cf. also Humes,
  85 f, 186.
- 7. Juvenal, vi, 592.
- 10. Gatteschi. G., Restauri della Rome Impeirale, 64.
- Gibbon, I, 42; Friedländer, I,
   Sandy 355 7; Davis, 196;
   Paul-Louis, 15, 227.
- 12. Tacitus, Annais, xiii, 27.
- 13. Vogelstein, H., Rome, 10.
- 14. Cicero, Pro L., Flacco 28.
- 15. Edersheim, A., Life and Times of Jesus the Messlah, 1, 67.
- 16. Tacitus, Annals, ii, 85; suetonius "Tiberius, 36.
- 17. Dio, Ivii, 18; Schurer, History,

- of the Jewish People Div. II, Vol. II, 234,
- 18. Vogelstein, 17.
- 19. Ibid., 31, 33:Renan, Lectures, 50
- 20. Tacitus, Annals. ii, 89 : Amman-ianus, M., xxii, 5.
- 21. Dill, 83-4,
- 22. Dio, ix, 33.
- 23. Martial, vii., 30.
- 24. Juvenal, iii, 62.
- 25. In Bailey, 143.
- 26. Tacitus, xiv, 60.
- 27. Juvenal, xiv, 44.
- 28. Gellius, xli, 1.
- 29. Enc. Brit., X, 10.
- 30. Horace, Satires, i 6.75.
- 31. Pliny's Letters, ii, 3.
- 32. Petronius, 1.
- 33. Pliny's Letters, iv. 3.
- 34. Ovid, Ars amatoria, 98.
- 35. Juv., ix, 22.
- 36. Minucius Felix. Octavius, 67; Tertullian, Apology, 15.
- 37. Horaces, Epodes, xi.
- 38. Martivl, viii, 44; xi, 70,88, etc. ; Juv., il, vi' ix.
- 39. In Friedländer I, 234.
- Seneca the Elder, Controversiae in Friedländer, I, 241.
- 41. Seneca, Ad Helviam, xvi, 8; Ad Marciam, xvi 3.
- 42. Ovid, Amores, i, 8:48; iii, 4-37.
- 43. Friedländer, 1, 241.
- 44. Juv., vi, 228.
- 45. Ibid., 281.
- 46. t, 22.
- 47. Boissier, La rêligion romaine, II, 197.
- 48. Jnv., vi, 248.
- 49. Martial, De spectaculis, vi'
- 50. Statius, Silvae. i. 6.
- 51. Seneca, Moral Essays, i 9.4.
- 52. Ovid Ars amatoria, 113.

- 53. Martial, x 35.
- 64: Ibid., i, 14.
- 55. Taciius, Annals, xvi, 10.
- 65. Friedländer, I, 268.
- 57. Tacitus, xiv, 5.
- 58. Martial, vi. 57.
- 59. Catulius, Ixxxvi.
- 60. Ovid Are, 158; Kohler, K. History of Costume, 118; Pluhl, E: Masterpices of Greek Drawing, Fig. 117.
- 61. Tibullus, i, 8.
- 62. Juv., vi, 502.
- 98. Pliny, xxxiii, 12.
- 64. Ouhl and Konar, 498.
- 65. Martial, ix, 63.
- 66. Ovid, Ars, 160.
- 67. Pliny, ix, 63.
- 68. Ibid., xxxviii, 12.
- 69. IX, 58.
- 70. Friedländer, II. 181.
- 71. Pliny xxxiii, 18.
- 72. Seneca, Epist., Ixxxvi.
- 78. Pliny, viii, 74.
- 74. Quintilian, 3.
- 75. Galen in Friedländer, 11, 227. The remainder of this chapter is particularly indebted to Friedländer's devoted accumulation of Roman mores.
- 76. Juv., vii, 178.
- 77. Jones, H.S., Companion to Foman History, 116; Friedläuder, 1, 12,
- 78. Seneca, Epist. Ixxvi.
- 79. Ker, W.C., in Martial, I, 214n.
- 80. Oardiner, E. N., Athletis of the Ancient World, 230.
- 81. Pliny, xxviii, 51.
- 82. Journal of the American Medical Association, Aug. 1, 1942, 1089.
- 83: Ovid, Ars, 165; Tristia, ii, 477-80.
- 84. Pliny, viii, 51 77.

- 85. Ibid., ix, 30, 31.
- 86. Ibid., 39.
- 87. VIII, 82.
- 88. VIII, 77.
- 89. Seneca Ad Belviam, x, 9.
- 90. Ibid . 3.
- 91. Sandys, 502.
- 92. Mantzius, K., History of Thearical Art, I, 217.
- 93. Suetouius, "Vespatian," 19.
- 94. Mantzius, 1, 218.
- 95. Boissier, La régligion romaine, 11, 215.
- 96. Cicero Pio Murena 6.
- 97. Lang, P. N. Music in Western Civilization, 36.
- 98. Ammianus, xiv, 6.
- 99. Martial, v, 78.
- 100. Ammianus, xiv, 6.
- 101. Seneca, Epist., Ixxxviii.
- 102. Philostratus, Life of Apollonius of Tyana, v, 21.
- 103. Lang, 3.
- 104. Virgil, Aeneid, v, 362f.
- 105. Friepländer, II. 5.
- 106. Dio, ixi, 33.
- 107. Lecky, W. E., History of European Morals, 1, 280.
- 108. Friedannder, II, 5.
- 109. Pliny, viii, 70.
- 119. Friedländer, II, 5.
- 111. Boissier, Tacitus, 246.
- 112. Martial, De spectaculis, vii.
- 113. Friedander, 11, 43.
- 114. lbid., 49.
- 115. Epicieins, Discourses, i 27-37.
- 116. Seneca, Epist., 1xx.
- 118. Juv., iii, 36.
- 119. Pliny Il, Panegyricus, xxxiii.
- 120. Tacitus, Annals, xiv.
- 121. Cicero, Letters, vii, , to Marcus, 55. B. C.

- 122. Seneca, Epist., vii, xcv.
- 123. In St. Augustine, City of God
- 124. Tertnlian, Apology, 15.
- 125, Juv., xiii, 85.
- 126. Abbott, Common People of Ancient Rome, 88; Dill, 498.

#### CHAPTER XVIII

- 1. Bury, J. B., Hiltory of the Roman Empire, 527.
- 2. Justinian, Digest i, 1, in Scott, The Civil Law.
- 3. Gaius, Institutes, i, 8.
- Maine, Sir H., Ancient Law.
   This generalization has; been questioned, but seems subatantially true.
- 5. Justinian, Codex, vii, 16. 1.
- 6. Gaius, i, 144.
- 7. Ibid., 145, 194.
- 8. Buckland, W. W., Textbook of Roman Law, 113.
- 9. Gaius, i, 114.
- 10. Friedländer, I, 236.
- Suetonius, "Vespasian," 3; Hist. Aug., "Autoninus," 8: "Aurelius,"
- 12. Castiglione, 227.
- 13. Gaius, commentary, p. 66.
- 14. Ibid., p. 64.
- 16. Gaius, i 56.
- 16. Davis, Influence of Wealth, 211.
- 17. Tacitus, xiv, 41.
- 18. Renan, Marc Aurèle, 24.
- 19. Ulpina, in Digest, L, 17. 32.
- 20. Lecky, I, 295.
- 21. Gaius, iii, 40-1.
- 22. Cicero Ad Familiares, viii, 12,14.
- 23. Oalus, ii, 157; iii, 2.
- 24. Maine, 117.
- 25. Buckland, 64.
- 26. Caius, iii, 186; iv, 4.
- 27. Ibid., iv, 11.

- 28. In Friedländer, I, 165.
- 29. Ammionus, xxx, 4.
- 80. Ulpiana in Digest, L, 13. 1.
- 31. Quintilian, xii, 1. 25.
- 32. Pliny's Letter, v. 14.
- 83. Martial, vii, 65.
- 34. Pliny's Letters, ii, 14.
- 35. Tacitus, Annals, xi, 5.
- 86. David, 125.
- 37. Pliny's Letter,s vi. 33.
- 38. Juv., xvi, 42.
- 39. Juv., xvi, 42.
- 39. Apuleius, Golden Ass, p. 245.
- 40. Psalms, cxvi, 11; St. Paul, Epistle to the Romans iii, 4.
- 41. In Taylor, H., Cicero, 77.
- 42. Quintilian, v. 7. 26.
- 43. Ibid., vi, 1. 47.
- 44. Codex Theodosius, ix, 35, in Gibbon, II, 120.
- 45. Geliius, xx, 1, 13.
- 46. Sallust, Catiline, 55.
- Gicero, De re publica, iii, 22;
   cf. De offieils, i, 23; De legibus,
   i, 15.
- 48. Gaius, i, 1.

#### CHAPTER XIX

- 1. Ker, W., in Martial, 11, 54n.
- 2. Dio, ixviii, 13.
- 3. Renan. Marc Aurèle, 479.
- 4. Dlo, Ixviii, 15.
- 5. Mahaffy, J., Stiver Age of the Greek Word, 307.
- 6. In CAH, XI, 201, 855.
- 7. Pliny II, Panegyricus, 50.
- 8. Justinian, Digest, xivili, 19. 5.
- 9. Bury Roman Empire, 437.
- 10. Brittan, 366.
- 11. Wickhoff, 118.
- 12. Dio, ixix, 1.
- 13. Hist. Aug., "Hadrian," i, 4.
- 14. Ibid, xxvi, 1.
- 15. Ibid.

- 16. XIV. I.
- 17. Martial, vili, 70; ix, 26.
- 18. Hist Aug., "Hadrian" xv, 10.
- 19. Ibid., xx. 7.
- 20. Henderson, Hadrian, 207.
- 21. Eusebius, Ecclesiastical History, iv, 9.
- 22. Dio, lxix, 6.
- 28. Fronio, M., Correspondence, A.D. 162: II, 4.
- 24. Hist. Aug., "Hadrian" x, 1.
- 25. Wincklmann, I, 327.
- 26. Bevan, E. R., House of Seleucus 11' 15.
- 27. Hist Aug ., viii, 8.
- 29. Simpson. F. M., History of Architectural Devveloment, 123.
- 30. Dio, lxix, 4;cf. Henderson, 247.
- 31. Cio, lxix, 8.
- 39. Hist Aug., xxiv, 8.
- 33. Merivale, History of the Romans under the Empire, VIII, 255,
- 34. Marcus Aurelius, Meditations, 16.
- 35. Hist. Aug., "Autoninus". iv, 8.
- 86. Ibid., viii, 1.
- 87. IX. 10.
- 88. Appian, preface, 7:
- 39. Bury, 566.
- 40. Renan, The Christian Church,
- 41. Renan, Marc Aurèle, 2.
- 42. Qibbon, I, 76.
- 48. Marcus, i 17.
- 44. Ibid., 1.
- 45. I, 14.
- 46. I, 15.
- 47. I. 14.
- 48. VII. 70.
- 49. Hist Aug., "Marcus," xxiii, 4.
- 50. Frieländer, Ill, 191.
- 51. Waston, P. Marcus Antoninus,
- 52. Cestiglione, 244.
- 58, Galen, in Friedlander, I, 28.
- 54 Dio, Ixii, 14,

- 55. Ammianus, xxv, 4.
- 56. Willams, H., I, 280.
- 57. Renan, Marc, 469.
- 58. Marcus, i, 17.
- 59. Bury, 547.
- 60. Hist, Aug., "Marcus," xix. 7
- 61. Marcus, x, 10.
- 62. Mommsen, Provinces, I, 253.

#### CHAPTER XX

- 1. Boissier, Tacitus, 2.
- 2. Tacitus, Agricola, 9.
- 8. Pliny's Letter, ii, 1; vi, 16.
- 4. Agricola, end.
- 5. Germania, 25, 27.
- 6. Annals, iii, 65.
- 7. Historiae, i 1.
- 8. Agricola, 4.
- 9. Germania, 34.
- 10. Annlas, xvi, 83.
- 11. Ibid., iii, 18; vi, 22.
- 12. Germania, i, 33.
- 13. Agricola, 46.
- 14. Annalo, vi, 17.
- 15. Agrieola, 3.
- 16. Dialogue on Orators, 40.
- 17. Historiae, iii, 12, 64.
- 18. Agricola, 18.
- 19. Historiae, i 16.
- 20. Ibid.
- 21. Juvenal, i, 147.
- 28. X, 81.
- 24. VI, 652.
- 25. 434.
- 26. 448.
- 27. 111.
- 28. XIV, 316.
- 29. X, 856.
- 30. Seneca, De beneficiis, i, 105. Epist., xcvii.
- 31. Pliny's Letters, iii, 19.

32. V, 3.

331 8.

34. 1, 17.

85. VI, 32.

36. V, 16.

37. i, 16.

38. VII' 19.

89. VII, 20; 1X, 28.

40. Boissier, Tacittus, 19.

41. Oibbon, 1, 57.

42. Pliay's Letters, iii, 12.

43. Strong, Il. fig. 435.

44. Marcus, ii, 11.

45. VII, 75.

46. Ibid., 9: iv, 40, 27.

48. 11, 17.

49. 111, 2.

50. X, 8.

51, IV, 23

52. 11, 17.

53. VII, 12.

54. XI, 1.

55. IVIII, 10.

56. IV. 42, 48; viii, 21.

57. VII, 3.

58. 11, 1.

59. 1X, 38; vii, 26.

60. VI. 48.

61. 44.

62. XI. 18.

63. IV, 49; viii, 61; ii, 5.

64. IV, 21; viii. 18; ii, 17.

65, IV, 14, 48; ix, 3.

66. Dio, Ixxil, 2-3.

67. Hist. Aug, "Commodus", 2,

14, 15.

68. Dio, Ixxiii, 19

69. Hist Aug , 13.

70. lbid., 2, 10, 11.

71. Paul-Louis, 215.

### فهرس الأعلام والأماكن

(1) أبكاتا ، مطلقة سيجانوس ( ؟' ـ ٣١ م) : . 1 . 7 إبكارس: ٣١٩.

إبكتتس ، الفيلسوف الرواق : ( ٦٠ ؟ -

١١٥، ١٧٣ ، ١٢٥ ، ١٢١ ، ١٧٢ ، . 170 . 177 . 110

أيلو الإله : ٦٢ ، ٢٩٤ .

أيلو ، عيد آيلو : ٣٤١ . أبلو بلفدير : ٢٧٤ .

آيلو دورس : ۲۹۷ ، ۲۱۹ . أيلونيوس ، المثال الأثيني في رومة ، ولد

> حوالى مولد المسيح : ٢٧٤ . أيلونيوس الرودسي : ٦٤ .

أيليان ، المشترع ، القرن الثالث : ٣٧٥ . أيلىز : ۲۸۰، ۲۸۲

الأينين ، حيال : ٥٥ ، ٨٧ ، ١١٧.

أيوفر يديتس أمين سر دومتيان : ١٥٨ . أيوليا: ٦٩.

أيوليوس ، الهجاء والفيلسوف ، القرن الثانى : ۲۸۰ ، ۵۰۵ . أپيان (أپيانس) المؤرخ ، القرن الثاني

. 207 6 274 أبيقور ، الفيلسوف اليوناني ( ٣٤٢ ؟ –

۲۷۰ ق.م): ۲۷، ۸۰، ۲۷۰ . 40 6 140 6 141 6 14.

أترجاتس: ۳۵۷.

إتروريا : ۲۵۱ . آتريوس : ١٥٩.

أتلا ، بلدة : ٥٧ . أتلس: ١٧٤.

إَتَّكَا مَدَيْنَةً : ٤٠٣ . . إتنا ، بركان : ١٠٠ .

أتو: ۱٤٥ ، ۲۵۷ . إثكا : ٦٤ .

أثندورس: ١٠٤٠

أثنيوس : النقر اطيسي النحوي اليوناني . (القرن الثالث): ٢٢٢.

أثينة ، المدينة : ٤٠ ، ٥٠ ، ٣١ ، ٨٧ ، · 408 · 414 · 474 · 149 . 177 ( 178 ( 111 ( 11.

أجربا: ماركس فسياتوس القائد (٦٣ –

٠ ١٤ ، ٢٢ - ٢٢ (٦. ١١٥ . 11 6 7 7 8 6 70 8 6 18

أجربا ، حمامات ۲۹۲.

أجر بينا، زوجة جرمنيكوس وأرملته ٢٠١٠ ع 6-1.4 6 1.7 6 1.0 6 1.4

أَجِرْ بِينَا الصَّغْرِي ، أَمْ نُسُرُونَ ( ؟ -- ٥٩ ) 171 : 171 : 177 : 177

أجركولا ، أكنيوس يوليوس ، الحاكم 107 ( 189 : ( 98-84) . 117 . 111 . 174 . 174 .

أجركولا ، كتاب تاستس : ٤٣٩ ..

أجزبرج : ۲۲۰. أجناشيا : ٢٢٠.

> الأحزان لأوقد : ١٧ . آخيه : ۲۲ .

أخيل: ٢٨٣.

أدبيزونس الشعراء المجهولون : ٧٨ . آدتيس : ٩٢ .

أدريا: ٣٠٤.

أدسن ، چوزف الأديب والشاعر الإنجليزى . 174 : (1714 - 1777)

. 11 . ( 17. , أديسوس : ٢٨٣ . أراياسز ، نقش : ١١ . آرىدنى : ۹۱ *.* أريوس: ٢٣٦. أراتس : الصولي ، الشاعر التلقيني اليوناني أزمىر : ٢٣٢. ( ۱۹۵ – ۱۹۵ ق ، م ) ۷۰ ، أزيز : ٥٥٧ . . ١٨٦ الآس ، عملة رومانية نحاسية: ٢٣ . إربان الثامن ، مافيوبربريني البابا ( ١٥٦٨ أسبار تيانس ، إيليوس كاتب التر اجر (القرن . 11 4 0 : ( 1711 + الرابع ) ٤٠٣ ، ٤١٣ . آربيلا: ٣٢٠. أسيانيا : ١٨ ، ٢٠ ، ٢٠٨ ، ٢١٢ ، آرجوس : ۱۹۱ -· 777 · 719 · 717 · 710 أرتز : ٣٤٧ . · ٣٩٢ ، ٣٨٧ ، ٢٧١ ، ٢٣٤ أرتيوم : ۲۱۷ . 178 c 21 + c 2 + T c TAY آ**رثو**زا : ۹۲ . أسبلتوس : ١٦٦ . أرجلنتم : ٥٠ . أسينسر ، إدمند الشماعر الإنجلميرى ارجوس : ١٤ . 40: (1044 - ? 100Y) أرجو نوستكا : ١٤ . الأردن ، بر : ١٨٠ . آسيورس: ١٣٨. أستاسا: ٥٨٥. أرستىز : ١٣٢. أستاتليوس تورس ، القائد (حوالي آخر أرسلوس: ۲۵۸. القرن الأول ق.م) : ٢٩٩. أرتبطو : ۱۷۱ ، ۱۸۹ ، ۱۹۳ ، ۱۱۷ استاتیوس ، پبلیوس پاپنیوس ، الشـاءر أزمبر : 44. أسكر بونيا زوجة أغسطس : ٤٢ . (100 (107 : ( 97 971) أرسكوز، : ۱۹۱. أرسكون : ۱۹۱ . . 714 4 711 استرابون : الحغراق اليوناني ( ٦٣ ق . م . آرسلوس : ۲۷۶ . - 37 ) : 717 : 777 : 771 أرفيوس : ٣٤٧. أركديوس : ٤٠٠, استلكو : القائد ( ؟ - ١٠٨ ) أركلوس : ۲۹ ، ۷۲ ، ۷۱ . أركونا : ٤١١ . 744 أرليوس ، الرسام (آخر القرن الأول) استوا : ۱۷٪. آستیا : ۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۰ ، \$ 4 TAX 4 TAT 4 TOT 4 TOT أرمنيوس : ١٩٠ استيل : سير رتشرد استيل الأديب آرمینیة : ۱۹ ، ۶۵ ، ۱۲۷ ، ۱۳۵ ، والمؤلف المسرحي الإنجليزي ( ١٦٨٢ 1 + 1 6 | E + 1 6 | E + 4 | T 1 1 . 144 : (1444-أرياينتا : ٣١٩ أريان ( فلاڤيوس أريانس) المؤرخ ، أسرهويني ؛ ٤٠٢ . . و الفيلسوف اليوناني ( ١٠٠ ؟ ـ ا أسروس ، ملك پارثيا : ١٠٤.

اسكابتينا : قانونه ٣٧٣ . اسكانيوس : ٦٦ ، ٦٣ . < 10 £ < 1 £0 < 1 Y0 < 11 A اسكتلندة : ٢٥٦ ، ٣٦٨. " Y1 · · 1 A V · 171 · 17 · اسكلجر الناقد : ١٧٥. . 717 . 777 . 777 . 719 اسكلس : السكاتب المسرحي اليـوناني · 777 · 700 · 701 · 70. ( ٥٢٥ - ٢٥١ ق . م ) : ٩٥ . ايسكليوس: هيكل ١٩٤. · 747 · 747 · 747 · 747 الإسكندر المقدوني : ٢١ ، ٣٥ . · 707 · 7.7 · 798 · 797 الإسكندر الحديد ، تراجان : ٤٠١ . · ٣٦٨ · ٣٦٥ · ٣٥٩ · ٣٥٤ الإسكندرية : ٦ ، ٥٠ ، ١٥ ، ٥٨ ، . TAV . TAT . TVT . TV. . £TV . £17 . £.A . £.£ . 774 . 777 . 770 . 77£ . 11. أغسطس ، عيد أغسطس : ٣٤١ . . 177 ' 701 ' 771 . أغسطس ، القس ( تمثال ) : ٢٧٦ . اسكنديناوه: ۲۲٤. اسكوياس ، المثال اليونانى : ( ٠٠٠ – إفجينيا : ٢٨٣. أقديوس ، كاسيوس قائد أورليوس: ٣٠٤، ٠ ٤٠ ق . م ) : ٧٧٧ . اسكويلين : ٨٦ ، ٢٥٧ . . 177 6 170 أسليوس ، القنصل : ١٩٣ إفرنس: يحيرة ٢٣. أسنيوس يليو : ١٥، ٥٥. أفريقية: ١٩٧، ٣٧، ١٦٧، ١٩٧، أسنيوس سلر الأبيقورى: (القرن الأول) < 717 6 778 6 417 6 711 6 £ . 1 6 T. 0 6 YA4 6 Y74 . 441 £72 6 £70 6 £11 6 £1. أسياتكس المعتوق : ١٤٤. أفريقية الحنوبية ، ٣٨٨. آسية : ۲ ، ۳۲ ، ۱۸۸ ، ۲۹۹ ، إفسوس : ٢٣٢ ، ١١٤ ، ٢١٤ . · ٣٦٠ · ٣٥٦ · ٢٩٦ · ٢٨٨ أفلاطون ، الفيلسوف اليوناني ( ٢٧ ٪ – . 174 . 177 ق ۲٤٧ ، م ) : ۸٦ ، ١٧٩ ، آسیة الصغری : ۲۱۱ ، ۱۰۲ ، ۲۱۱ ، . ETA + ETY + ETY + TOO أفلوطرخس ، كاتب السير اليوناني (٤٦٠؟– آسية اليونانية : ٢٢١ . إسيوس: ٣١٢. أشور : ٠٠٠ . . 174 . 474 أطلنطا : ٩٢ . أفنتين ، تل : ۲۹۸ . أغسطس ، ( كيـوس يوليوس قيصر أڤنيوس : ٢٤٢ . أكتاڤيوس) الإمبراطسور الرومانى أڤينون : ٤٠٩. ( ۲۳ ق . م - ۱۱ م ) ۲۷ أفرطونا : ٤٠٣. أكارس: ٣٤٧. 6 A7 6 A1 6 A 6 44 6 47 أكتاثيا ، زوجة نيرون (؟ -١١ ق . م ) 6. 44 6.4X 6 4V 6 40 6 4Y

أميانس مرسلينس المؤرخ (القرن الرابع) 1170(110 ( 118 ( 7 · L 27 . 77. . 777 . 7.7 100 - 175 - 17 - - 179 أناكريون : ٥١ . أكتافيان ير ، ٧٠ ، ١٢٢ ، ١٩٠ ، أنتستيوس لبيو ، المشترع ( ؟ – ٤٢ . 714 انظر أيضاً أغسطس. ق.م): ۲۵۹. إنتلس: ٣٤٢. أكتيوم : ١٨ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٦٣ ، أنتنۇس : ١٢٤، ١٣٤. . tov 6 tt. أنتينو يوليس : ١٣ ٤ . أكسيون : ٢٨٢. أنتيوم: ١٣٥، ٥٥٥. إكنيوس ، دومتيوس أهينو باريس والد أنثينوس : ٤٥٧ . نرون (القرن الأول) : ١٠٢ ، إنجلترا: ٥٥، ٩٦، ١٧٦. . 170 4 177 أنجيلو ، القديس : ١٨٤. أكوليا : ٢١٦ ، ٢٢٠ ، ٢٦٩ : ليل ع أندركلىز : ٣٤٧ . أكويليا ، قانون : ١٩٥. أندرمدا : ۹۲. أكوينم : ٤٤٦ . أنستانس ، جوادكلجيولا : ١١٠ . الألب ، جبال : ۲۲۰ ، ۲۳۷ . أنستيس : من حاشية نيرون ( القرن الأول الإلب ، نهر : ١٩ . ق م ) ۱۳٤ . إليا ، جزيرة : ٢١٥ . أنطاكية : ١٣٢ ، ٤٠١ ، ١٢٤ ، أليالنجا : ٢٦٣ . ألبانيا الأسيوية : ٤٠٠. آن – طون ، انظر ماركس أورليوس ألييان : ٣٦١ . أنطونيوس . الألعاب النرونية : ١٣١. أنطونيا أم چرمنكوس وكلوديوس ( بين الكيون : ١٣٢ . القرن الأول ق . م والقرن الأول الكون ، الحراج (القرن الأول): ١٦٩ بعد الميلاد) : ۱۰۵، ۱۱۱، ۱۱۱، الكيوس : ٧٤. الألمان : ١٩ ، ٢٠ ، ٢٩ . . 170 المانيا: ١٠١٠ ، ٢٠ ، ٤٥ ، ٧٧ ، ١٠١١ أنطونينس بيوس، تيتس أورليوسفلاڤيوس بيوونس أريوس أنطونينس بيوس ، . 179 . 2.9 . TTA . TTE الإمبر اطور الروماني : ( ١٦١-٨٦)، . 10 . 6 277 6 270 . £14 . 441 . 44. . 419 [لوسيس : ٤٣٤. إلياذة هوميروس : ٦٢ ، ٦٤ . 6 171 · 173 - 174 · 174 · إلريا : ١٩. . 174 . 174 . 174 . 175. أمريا : ٨٦. أنطونينس ساترنينس الحاكم الروماني (القرن إمرسن . رلف ولدو ، الأديب والفيلسوف الأول الميلادي) : ١٥٦ . والشاعر الأمريكي ( ١٨٠٣ --أنطونيوس ، القائد زميل أكتاڤيوس :

6 1186 1.4 6 7. 6 08 6 70

6 777 6 19 6 1V7 6 1T0

. TII : 1A0 : ( 1AAY

أمليوس المصور : ٢٨٠ .

. 111 . 1.1 . TTI . TIE أورليوس ، تمثال الإمبراطور ؛ ٨٥٤ . \_ £ 74 6 TOY أورليوس كرنليوس سلسس الكاتب في أنطونيوس ، فائد ڤسيازيان : ١٤٤. العلوم ( القرن الأول.) : ١٩٧ . الأنطونيون : ٣٩٧. آورورا : ۲۳۰ أنكريون : ٧٤ . الأورى ، نقد ذهبى رومانى : ٢٣٥ . أنكلييوس : ١٦٩ . أوغسطين ، القديس أسقف هيو وأحد آباء أنكونا : ٣٩٦. الكنيسة ( ٢٥٤ – ٢٣٠) : أنكيسىز : ۲۱ ، ۲۴ ، ۳۴۲ ، ۳۴۲ . 110 أنوبيس : ۲۵۷ . أوقد ، يبليوس أوڤديوس نازو ، الشاعر أنونا الإلهة : ٢٥٤. (۲۶ق.م - ۲۷م) : ۲۰ ، الإنياذة : ٢٠ - ٨٨ ، ٨٨ . . \*10 6 \* · T 6 47 - AV انیاس : ٥٦ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٢٢ ، أولس جليوس النحوي اللاتيني ( حـوالي إنياى ، أسرة ماركس أورليوس : ٢٤ ، . . 100 : ( 11 - 114 إنيوس ، كوزنتس ، الشاعر والكاتب أولس ڤليڤيوس : ٣٦٧ . المسرحي ( ٢٣٩ - ١٦٩ ق ، م ) : أولس ، ڤيتليوس چرمنكوس الإمبراطور . 200 6 Y . 1 6 78 الروماني ( ۱۵ – ۲۹ ) : ۱۱۲ ، إنيوس ميلا ، لوسيوس إنبوس ميلا . 184 . 188 . 187 والدلوكان وأخو سنكا (؟ - ٦٢) أولميس: ١٢٦. أُولِمِيهَا ، مدينة الألعاب : ١٤٠ . أنيوس نوڤاتس ، ماركس إنيوس ( جليو ) إياشيا : ٧٤ . الحاكم (؟-٥٠) : ٢٩. ايرنس: ٦٢. أوترخت : ۲۲۰ . إيريوس المهندس المماري ( القرن الأول ): أوذيب : ١٣٢ . . 178 أوديسة هوميروس ٩٢ . إيزيس الإلمة المصرية: ١٠٩، ٢٩٤، او ديسيوس: ۲۲ . آوریا : ۱۸۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ايزيس هيكل : ١٥٥. . 217 6 788 إيسيس ، كلوديوس مثل المآسي الروماني آورشليم : ۱۱۵ ، ۱۶۹ ، ۲۰۲۹۶۶ ( القرن الأول ) : ٣٣٤ . انظر أيضا بيت المقدس. إيطاليا : ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۰، ۱۰ آورفيوس : ۹۲ ، ۲۳۹ . \* YA + YE + YY + Y1 + 17 أورليوس ، ماركس أورليوس ڤيرس ، · V · · 74 · 77 · 07 · 78 الإمبر اطور الفيلسوف : ( ١٢١ --61116 114 6 1 1 4 94 6 90 · 777 · 770 · 47 : ( 1A. 6 177 6 17 4 6 107 6 122 · 477 · 471 · 47 · 6 4 · •

< \* 10 6 \* 11 6 \* 11 6 \* 11 1

· YT+ · YIX · YIY · YIT

· fox · fov · ff. - fyt

· 278 - 270 · 278 - 27.

باروس: ۲۱۵. · 777 · 778 · 777 · 777 ياروس ، جزيرة : ٣٩٨. 477 2 747 2 107 2 AFF 2 باریس بن بریام : ۱۳۲ ، ۲۲۰ . · TEX · TEI · TAY · TVE باريس ، الممثل الهزلى الشهير (القرن الأول) يا · ٣٩0 · ٣٨٨ · ٣٦٨ · ٣٦٠ . 177 . 118 . 11. . TAV . 2 2 3 باسفیا ، زوجة مینوس : ۱٤٣ ، ۲۸۲، · 101 · 177 · 171 · 274 . 44 . 4 479 ياكس ، إلهة السلام : ١٤٩ . إيكارس: ٩٢. بالما ، قائد تراجان : ٤٠٤. إيسيس ، كلوديوس مثل المآسى الروماني ( القرن الأول ق . م ) : ٣٣٤. بان : ۲۸۳ . يانشيا : ٤٣٠ . إيلياكيتولينا ، انظر أيضا أورشليم : ١٢ ؛ إيليان ، كلوديوس إيليانس المؤرخ ( القرن البانثيون : ١١٤. بانونیا : ۱۰ ، ۲۰ ، ۹۶ ، ۴۳۱ . الثاني : ٢٥٦. بایا ، خلیج : ۱۱۰ ، ۳۳۳ ، ۱۱۸ . إيليوس أرستيدين ، يليوس أيليوس الملقب پېليوس. اسينتر : ۲۳۷ . بثيورتورس عالم البيان الروماني (١١٧-يبليوس موسيوس ، المخبر ، (القرن الأول) . 177 . 173 . 174 . ( 184 إيليوس لاميا : ٤٩. يبليوس موسيوس اسكاڤولا الحاكم والمشترع إيليوس ، جسر : ١٨٤. (النصف الثاني من القرن الثاني): إيماليوس : ٢٥٣ . . 404 إيمليوس ، أسرة : ٣٠٤ . بييا پييا ، قانون : ٢٢. پييوس سيبانوس : ١٠٥ . (ب) يتاڤيوم ، بدوا : ٨١ . يترارك ، فرانسكو يتراركا الشاعر الإيطالي. بابل: ۲۱۲. 110: (1418-14.5) البابليون : ١٨٧. باپنیان پولس ، إیمیلیوس باپنیانوس المشترع يترونيا ، قانون : ٣٧١ . پترونیوس : ۱۲۱ ، ۱۲۵ – ۱۲۹ . 4711 : (7117-9) باثيلس الإسكندري المثل ، ( آخر القرن يترونيوس ، جايوس المؤلف (حوالي٦٦) الأول ق.م) : ٢٣٥. . T.O . 174 - 170 . 171 \* T.T . TV. . TET . TI. باخوس : ۲.۲۹ . اليارثنون : ۲۷۱ ، ۲۹۵ . . 117 . 717 پترونیوس ، عبد نیرون : ۲۳۹ . يارثنيوس : ۲۰۶ ، ۲۰۵ . يتريا: ۲۲۳. يارثيا : ۱۸، ۱۲۷، ۲۱۲، ۲۱۲، بثيشل ، السندرو فلييني المصدور الإيطالي 6 8 . 8 . 8 . 1 . 6 E . . 6 TOV. . TAO : ( 101. - 151Y) . ETA 6 ET.

بتيڤيوس : ١٤.

اليارثيون : ٢٤٨ .

بنيوس ، أو لاد بثيوس أصاب مصرف مالى:

بثيولى : ۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۰ ، . TOT 4 YTA 4 YTE

البحر الأبيض المتوسط: ٨، ٢١، ٢١،

. 19. . 1.9 . AY . 78 

. 214 . YOY . YEA

البحر الأحر: ٢٧٤ ، ٤٠١ .

البحر الأدرياري: ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٣

البحر الأرتبري: ٢٢٤.

اليحر الأسود: ١٨ ، ٤٦ ، ٩٢ ، ٩٤ ،

. 777 . 107 . 177

بحر ایجه : ۲۲۲ ، ۲۱۰ .

بحر أليكسين : انظر البحر الأسود .

بدانيوس سكندس : رئيس الشرطة (القرن

الأول): ۲۰۸ ، ۲۷۱.

بدوم : مدينة : ٨٥ .

الرتغال : ٢١٥.

برتنکس : ۱۲۲ ، ۱۲۴ ، ۱۲۳ .

برجوم : ۲٤٢ ، ۲۷۱ ، ۴۱۰ .

بردو: ۲۲۰.

پرسبرين: ۹۲.

پرسيس: ٢٨٤.

پرسیوس : ۹۲ ، ۴٤٧ .

برسيوس وأندرمدا ، تمثال : ٢٧٤ .

يركستلن ، المثال اليوناني ( ٣٨٥ -

٠٢٠ ق . م) ١٥١ ، ٢٨٢. يركليز ، السياسي الأثيني : ١٩٥ ؟ -٢٩٩

ق . م) : ۱۲ ، ۹۰ ، ۲۱ ،

برلين ، متحف : ٢٧٥ .

برنديزيوم : ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۳۹۹ ، برنيس ، الملكة الهودية ( ٢٨ ؟ - ؟ ) :

. 10 . 6 189

پرنیس ، رئیس الحرس البریتوری ( ؟ -

. 177 : ( 140

يرويرتيوس: ٩٤، ٢٥، ٨٧.

پروپرتيوس سکسنس ، الشاعر ( ٤٩ --٥١ق.م) ؛ ٨٥، ٢٨.

بروتجنيس ، الرسام اليوناني ( ٣٣٠ -

٠٠٧ ق . م) : ١٥٢ ، ٢٨٢ .

بروتس ، قاتل قیصر : ۱۹ ، ۲۰۷ ۵ . 174 6 170

بروتس بيزا ، من الأشراف ( ؟ - ٢٦٤ ق.م) ۳٤١.

بروتينا : ٤٠٣.

بروس: ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ،

يريابس : ۸۹ ، ۲۸۴ .

بريطانيا: ١٥، ١١٦، ١١٩، ١٤٩،

4 YY + 4 YIT 6 YIO 6 IVV

4 YT1 4 YYX 4 YYY 4 YYE

. 274 6 2 4 6 2 1

بر مايور تا: ۲۷۹ ، ۲۸۰

بریمس : ۳۲۰.

يسبورس ؛ ۲۰۰۹.

يستليز : ۲۷٤.

پستيوس : ٨٤٨. بسكوريل : ٢٦٧.

پستيوس ، صديق هوراس : ١٨٠.

البطالمة : ٢٥.

بطرس الرسول: ۳۸٤ ، ٤١٦ ،

يمل، الإله: ٣٥٧.

بفلجونيا : ١٠٤.

البلاتين ، تل : ٢٦٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ » . 144

يلاديو ، أندريا ، المندس المارى الإيطال

Y4 . ( 10 A . - 10 1 A ) اليلاديوم : ٦١ .

بلاس قندیه بباریس : ۲۰۰ . يلاس : ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ يلاس أثيني الإلهة : ٦١ . بلبس : ۲۰۶. بلبس وأوليوس مصرف مالى : ٢٣٧ . بلجيكا : ۲۳۱ ، ۴۳٤ . بلزالة أنوريه ده : الكاتب الروائي الفرنسي 799 : ( 1 x 0 · - 1 1 V 9 9 ) يلستاس: ۲۵۸. اللقان : ٤٣٤ . يلى الأصغر: كيوس بلينيوس كاسليوس سكندس المؤلف والحطيب الروماني (171 (107 : (111 - 71) 6 Y.A 6 149 6 140 6 741 117 , 777 , 737 , 777 , · 444 · 444 · 414 · 444 · 229 · 227 · 279 · 271 . 200 6 202 - 20. چلی الاکبر ، کیوس پلنیوس سکندس العالم الطبيعي وكاتب الموسوعات (٢٣ - 144 · 171 : ( V4 -\$0. 4 194 اليلويونيز : ٢١٦ ، ٣٤٠. بلوتنيا : ٧٥٤ . بلوك ، كارل يوليوس المؤرخ الألماني في إيطاليا ( ١٨٥٤ – ١٩٢٩ ) : ٢٤٢ . 4.0 بلونا : ۲۶۱. بليليس في أسبانيا مسقط رأس مارتيال : يميى القائد: ٨ ، ٢٦٨ ، ٢٧٠، ٢٧٠ 279 6 217 6 409 يمپى ، تمثال القائد : ٢٧٦ . یپی ، ملهی بمبی : ۲۹۸ ، ۲۹۸ .

يميى أو يميياي المدينة : ١٥٢ ، ٢١٥ ،

. 6. 7A7 6 7A1 6 708 6 719

. YAE . YAT يمپيا پولينا : ١٧٤. يمپيوس سترينيس صديق بلني الأصغر ( القر ن الأول والثاني بعد الميلاد : ٢٥٤. يمپيوس ميلا : ١٨٧ ، ١٨٨. مفيليا: ٢٠. ينتس: ۱۷ ، ۲۱۱ . بنتيا : ١٠٥. پنتين ، مينافع : ١٩٤ . پنتيوس پيلات (النصف الأول من القرن الأول الميلادي ) : ١٣٦ . يندتيرا ، جزيرة : ٥١ ، ١٠٥ ، ١٣٤ البندقية : ٤٣١ . بنڤنتم : ۳۹٦. پنلبی : ۹۱. بهليوس : ٤١١ . اليو ، نهر : ٥٣ ، ٨١ . بواسييه ، مارىجاسين المؤرخ والناقد وعالم الآثار الفرنسي (١٨٢٣ – ١٩٠٨) : پوپيا سابينا عشيقة نيرون (؟ – ٢٥) : 144 . 148 . 14+ . 144 پوتليا ، قانون : ٣٧٧ . پورتلاند ، مزهریة : ۲۹۹ . پورشيا ، في مسرحية تاجر البندقيه : ١٧٨ يوسيد ونيوس الفيلسوف الرواق اليوناني ( ١٣٥ ؟ - ١٥٠ ق.م ) : ٢٨١ يوشيا ، جزيرة : ١٩٠. بوكاشيو ، چيوني الكاتب القصصي الإيطالي

. YOA ( 1440 - 1414)

يولحنوتس الرسام اليوناني ( ١٦٥ ق . م) :

بولس ، الرسول : ۱۱۸ ، ۲۳۹ ،

. 474

1 101 6 229 6 227 - 1TA . 107 6 147 6 100 تشرأ: ٧٤. تجرانيس : ١٩ تجلينس ، سوفونيوس احد المقربين لنيرون . 144 (14-9) التحول، لأوڤد: ۹۱، ۹۳، ۹۵. تدمر ، مدينة : ٢٣٢ . تر اجان ، ماركس ألينوس نير ڤاتر اجامس ، الإمبر اطور الروماني ( ۲۰ – ۱۱۷ ) · 14. · 100 · 177 · 01 . THO . TTO . TIV . 1A0 . WIE . YAN . YTE . YOU . 747 . 741 . 77X . 77. . 27A . 2 . 2 . 4 . 7 . 4 . 1 . tov . tov . to. . tra تراسينا : ٣٩٧. تربنوس ، موسيق نيرون ( القرن الأول ) ترتروس : ۱۲. ترتليان ، كونتس سيتميوس فلورنز ترتليانس من آباء الكنيسة اللاتين · 110 ( 9 TT - 9 17 . ) . 717 ترسترام شاندی : ۱۹۹ د ترسو بلقدير : ٢٧٤. ترنس: ۹۲، ۹۳، ۳۳. تريداتس ، ملك أرمينية (القرن الأول) ترملکیو: ۱۲۱ ، ۲۱۲ ، ۴۳۸ . تسو ، تركواتو ، الشاعر الإيطالي ( ١٥٤٤ . 40. ( 1040 -التشاني : ٢٩ . تشوس ، جوفری ، الشناعر الإنجليزي . 40 : ( 14 . . - 174 . )

يولكليتس : ٢٨٦ پولنده : ۳۸۸. پولنيوس ، المؤرخ اليوناني ( ٢٠٤ ؟ ـــ ١٢٢ ق.م): ١٨٠ ، ١٨٠ يولونى : ۲۲۰ يوليا : ٢٠ . يولينا : ١٨ ، ٣١٩ . يولينس : ١١٩. بوهيميا : ٣٨٨ ، ٢٣٥ ، ٢٣٤ . بيت المقدس ، انظر أورشليم . بیتکا : ۱۷. بيثينيا : ۱۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۱ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ بير اموس : ۹۲ . برها: ۷٤. برنطية : ۲۳۸ ، م۲۹ . پيرو ، عشيرة : ٧٨ . بيزو ، كيوس كلبيرنيوس المتآمر ( ؟ ــ . 414 . 148 . 1.4 ( 40 پيسسراتس: ١١١. بیکن ، فرنسیس بارونفرولم وثیکونت سانت أولبانز الفيلسوف والسياسي الإنجليزي (١٥٦١ – ١٦٢١): . 174 پيل ، سير ربرت : ۲۲۰ . بيلاديس القليقلي المثل (القرن الأول ق . م) . 440 **(ご)** تاستس ، كيوس كرنليوس المؤرخ ( ٥٥ ؟ 6 14. 6 111 6 1.7 6 1.0 6 144 6 174 6 179 6 17A < 104 6 10A 6 108 6 10T 4 717 4 144 4 1VA 4 171 . 110 . TOT . T.X . T.V

تشوسق : ۲۴ .

تلس ، الأم الأرض : ٣٧٢.

تلفوس : ۲۸٤.

تم چونز : ۱۲۹ .

تموماكس البيزنطى المصور ( القرن الأول

ق.م) ٥٨٧.

تومى : ٤٦ ، ٩٢ ، ٩٣.

تندارس : ۷٤ .

التيبر ، ثهر: ١١٧ ، ١٣٢ ، ١٤٤ ،

۳۹۲ ، ۳۰۸ ، ۳۰۲ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، تيبلس ، ألبيوس الشاعر ( ٥٤ – ١٩ق.م)

P\$ , 70 , 0V , 1V , V.A.

تيبور : مدينة : ٨٥ ، ٢٠١ ، ٤١٧. تيبريوس كلاديوس نيرون قيصر الإمزاطور

( ۲۱ ق ۱۰ – ۲۳۷ ) : ۱۹

• 1.4 • 1.4 - 44 • AA

\$11 \$ \text{VY} \ \text{Fol} \ \text{Pol} \

· 797 · 777 · 779 · 777

. 222 6 22 6 729 6 719

تيتس ، فلافيسوس سابينس قسيازيانس

الإمر اطور الروماني : (٤٠ – ٨١)،

6 107 6 101 6 10 6 1 £A

STY & AVY & TPT & ATT &

. 117 . 711 . 711

تینس ، حمامات : ۵۵ ، ۲۹۲

تيتس، قوس: ۲۷۳، ، ۰۰؛ بـ

تىڤولى : ١٦٤.

التيمز ، نهر إنجلترا : ٣٥٤.

التين ، « ، ، ، ، .

تين ، هبوليت أدلف ، المؤرخ والنساقد الفرنسي ( ۱۸۲۸ – ۱۸۹۳ ) :

. 44

(ث)

ئالس : ٤١ **.** 

ثراسى ، پيليوس بتييس الفيلسوف الرواق،

وعضو مجلس الشيوخ (؟ – ٦٦) : ١٣٣ ، ١٣٩ ، ١٧٣ ، ١٣٩ ،

. 201

ثربى: ۹۲.

ثسيوس : ۲۸٤ .

ثيوفراسطس الفيلسوف اليونائي ( ؟ –

۲۸۷ ق م ) : ۱۹۰ ، ۱۹۳ . ثيوثيلا : ۳۱۸ .

ثيوقريطس : ٤٥.

(ج)

جالس ، إيليوس ، القائد ( القرن الأول

الميلادي): ۲٤۸.

جالينوس : ۲٤۲ ، ۳۲۸ ، ۲۳۱ ، ۳۳۶ جايوس : ۲۶ ، ۶۵ .

جايوس ، قيصر جرمنكوس : ١٠٦ انظر أيضاً كلجيو لا .

جايوس المشترع : ٣٦١ ، ٣٧٠ .

جين ، إدورد ، المؤرخ الإنجليزى ( ١٧٣٧-١٧٩٤ ) : ٣٠٤ ، ٣٠٤ .

جراكس ، الأخوان المصلحان : ٢١٠.

جرچنتوا ، وپنتجرول : ۱۹۹. حرمنکوس قبصر القائد ( ۱۵

چرمنکوس قیصر القائد ( ۱۰ ، م – ۱۰۱ ، ۳۳ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۲۰۱ ،

107 6 177 6 118 6 1.7

جرنا ، نهر : ه۴۶ .

چروسیا : ۳۰۷.

جستنيان الأكبر ، فلاثيوس أنيسيوس جستنيانس الإمبراطبور البيزنطي

4 TT1 : ( 070 - 1AT )

< 748 6 740 6 770 6 777

. 1 . 7 . 7 . 1 . ۲۰۹ : کام. جلاتيا : ٢٠٠ جلبا ، سرڤيوس سليسيوبسجلبا ،الإمبراطور ( ۲ ق . م - ۲۹ م) : ۱۱۱ ، . 22 . 4 719 . 12 . 6 727 جلسيرا: ٧٤. جليكون الأثيني المثال في رومة (القرنالأول ق: م) ۲۷٤ . جليو : انظر لوفاتس جنميدی : ٤١٣ . جوبتر ، انظر أيضًا جوف : ١٤٩، ١٤٩، . 404 . 444 . 100 . 104 جوبتر ، هيكل ؛ ۲۹۲ ، ۲۹۳ . چور بورك : ۱۷۱. جوڤنال ، دسمس يونيوس چوڤنالس، الشاعر الهجاء (حوالي ٦٠ – ١٤٠ ) : < Y1 . < 199 ( 191 ( a. · 777 · 707 · 727 · 779 · \*10 · \* · \ · \* · \ · \* · \ · "0" · "T" · "17 · "17 . 201 4 229 - 227 حيته ، ولفجانج ثن ، الفيلسوف الألماني . 747 : ( 1477 - 1744 ) جيروم ، القديس، هيرونيمس، سفرونيوس يوربيوس ، من آباء الكنيسة اللاتينية · ٣٦1 : ( ٤٢٠ - ٣٤٠ ) جيل بلاس : ١٦٩ . (ح)

الحوليات اليثمى : ٤٤٠ .

(خ)

خفرع ملك مصر : ۲۷۷ . خليج سلوای : ۴۰۹ .

(3)

دارش: ۳٤۲.

داشیا : ۲۹۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۶ ، ۳۹۰

. ۲۲۲ ، ۲۰۶ ، ۳۹۸ الداشيون: ۲۰۹

....

دانی : ۱۸

الدانوب ، نهز : ۱۵۱ ، ۲۳۱ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۷ ، ۳۹۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ . ۲۳۱ . ۲۳۱ . ۲۳۱ . ۲۳۱ . ۲۳۱ . ۲۰۹ . ۲۰۹ .

دروسس قیصر ابن تیبیریوس ( ؟ - ۲۳م) ۱۹ ، ۶۲ ، ۶۳ ، ۷۷ ، ۹۸ ، ۹۸ ، ۹۸ ،

دسپالس ، ملك داشيا ( القرن الأول الميلادي ) ١٥٦ ، ٣٩٥.

دفنس النحوى الرقيق( القرن الأولىق. م) . ۲۴۲ .

دقلديانوس ، كيوس أورليــوس ڤليربوس دڤلديانوس چو قنوس الإمبراطور ( ٢٤٠ – ٣١٣ ) : ٢٩٦ ،

دليا : ٥٥.

دمتر يوس : ۱۷۱ .

دمشق: ۲۱۱ ، ۳۹۷.

ده کلمنتیا ( الرحمة ) رسائل سنکا ، ۱۲۹ . دومینیا زوجة دومتیان : ۱۵۸ .

دومتيان ، تيتس فلاڤيوس دومتيانس أغسطس الإمبراطور الروماني (١٥٠ – ٩٦ ) :

10 1 VII . TOI - . TI

. Yot . YIY . Y.W . 141

· TVT · TTO · TTE · TTT

. 227 6 22 6 274

دومس فلاثيا ، قصر دومتيان : ١٥٥ . دومس ثرتستوريا (قصر للرور) : ١٢٦ .

( ٢٤ - ج ٢ - جله ٢)

الدويدات لأوڤد : ٩١. ديانا : ١٥٤ .

> ديانبرا: ٢٨٤. ديجيتس الفيلسوف الرواق (القرن الثاني)

. 170 ديدالس ، المصور : ٢٨٢ ، ٢٩٢ .

ديدو : ۲۱ ، ۲۶ ، ۹۱ ، ۱۲۱ . ديلوس : ٢٣٤ .

الديناريوس ، الدينار نقد روماني من الفضة . 740

ديودور الصقلي : ٥١ .

دیوکاسیوس ، دیون کاسیوس کوسیانوس مؤرخ رومة البيثيني ( ١٥٥ – ٢٠٤ ؟) · 117 · 111 · 1 · 77 · X . 207 . 102 . 171

ديوكريسستوم الحطيب ، وعالم البيان في عهد تراجان : ۳۹۲ ، ۳۹۳ .

ديونيشس : ٢٨٣ .

ديونيشيوس : ١٥ .

(J)

راسين ، جان بايتست ، الكاتب المسرحي الفرنسي ، ( ١٧٣٩ - ١٦٩٩ ) . 444 ( 177

رافنا : ۲۲۳ ، ۲۲۵ ، ۳۹۹ .

رجيلس : ٤٤٧ .

رخيوم : ٣٣٣ .

رستارا : ۷٤.

رستكس ، كونتيس يونيوس الفيلسوف الرواقي ( القرن الثاني ) : ٢٥٠.

رسيوس جلس ، كونتس المثل الهزلى (?-77 6.7): 377.

رمبرانت ، قان ریچن رمبرانت هارتزون

المصور الهولندي ( ١٩٠٦ . 777 : ( 1774

رميولوس: ۲۹۵.

روبنز ، ببتريول المسمور الفلمنكي YA7: (171 - 1044)

الروتليون : ٦٢ .

رودس : ۲۳۲ ، ۳۱۳ ، ۴۵۴ ، ۲۱۴ رُوسو ، جان جاك ، الفياسوف الفرقسي 4 144 : ( 1444 - 1417 )

. 207 6 71.

روسيا : ١٤٦٨ ، ٤٦٨ .

روما الإلهة : ١٩٥٤ ، ١٦٤.

الرومان : ۲۹ ، ۳۳ ، ۳۸ ، ۲۲ ،

4177 4 171 4 119 4 9A 4 AY

4 1AA 4 1A0 4 1A+ 4 1V1

4 T.T . 198 . 198 . 197

. TTO . . . TTT . TIT . TI.

• 777 · 757 · 778 · 777

4 74 4 778 4 77 6 77A

< 790 < 797 < 797 < 791

< "17 ( "10 ( .) 1 " ( "1 .

. TO 1 . TE1 . TT7 . TT1

\$ 797 . TAO . TVA . TOE

< 278 < 217 < 2.9 < 2.. - 270 ( 229 ( 22) ( 279

(ومة : ۲،۷،۷، ۸، ۹، ۱۳،۹،۱۳، ۱۹،

\* TT . TT . T. . 19 . 1X

4 TE 4 TT 4 TT 4 TA 4 TV

. 20 . 22 . 21 . 77 . 70

4 0 4 6 4 4 4 A 6 4 4 6 4 4

. 7. . 08 . 07 . 07 . 01

¿ V. 4 14 4 77 4 70 4 74

. 74 . 74 . 74 . 74

. 4A . 40 . 47 . 41 . AV

6 1.0 6 1.7 6 1.1 6 1..

6 176 6 171 6 11V 6 1.4

6 114 6 11V 6 11E 6 11Y < 107 < 100 < 107 < 101 . 178 . 177 . 17. . 10V · 1 1 · 1 V4 · 1 V7 · 1 V7 . Y.4 . Y.8 . 199 . 190 < 414 < 414 < 414 < 414 < 4.4 \* YT1 \* YT4 \* YTX \* YT7 4 YTA 6 YTE 6 YTT 6 YTT . YEQ . YEY . WEL . YTQ . YOE . YOT . YOT . YO! . YTT . YTT . YT. . YOV 377 3 377 3 077 3 778 3 \* YAA \* YAY \* YAO \* YAY · 748 · 747 · 747 · 741 6 7+1 6 79X 6 797 6 790 . T.A . T.V . T.T . T.E · TEV · TTT · TTO · TT. 437 ) FOT , YOY , AOT , . TAT . TAO . TAE . TVE · 747 · 74 · 744 · 747 c 2.0 c 2.2 c 2.7 c 2.1 A+3 = 113 = 713 = 713 = 6 272 6 27+ 6 21A 6 212 · 177 · 171 · 174 · 174 · 173 · 173 · 173 · 175 . 117 . 118 . 119 . 119 . to . . tt4 . tth . ttv < 270 < 207 ; 207 < 201 . 27 - 6 27 A 6 27 V ريتي : ۱٤٦ ، ١٥٠ . ريتيا : ۱۹ ، ۲۳۱ . ریشیا: ۲۰

ريمس: ۲۲۰

6. 181 6 17X 6 17Y 6 17Y

الرين : ١٩ ، ١٥٩ ، ٩٠٤ ، ٣٤٤ ٢٠ رينان : ٢٤٤.

### (i)

زنودورس المثال اليوناني (القرن الأول) : . YOA زولاد إميسل الكاتب الروائى الفرنسي . 499 : ( 19+4 - 1VE+ ) زينون الفيلسوف الروائي اليوناني (٣٣٦ – \$77 ق.م) : ۱۷۹ ، ۲۲۷ ، . 114 زيوس الإله : ٢٨٣ ، ١١٤ ( انظر أيضا! چوېتر). زيوس الحديد ( هدريان ) : ٤١٣ . زيوس دلوكي ؛ ۲۵۷. ز ذوكسيس المصور اليوناني : ( ٣٠ ؛ ق . م ﴾ . 74.

#### (س)

سابفو : ۷۶ ، ۹۱ . ۱ سابينا : ٤١٢ ، ٧٥٤ . الساتريكون : تأليف يترونيوس : ١٦٥ -. 179 سترنينس: ١٢٨ سالست : کیوس سالسنیوس کرسیس ، المؤرخ ( ۸۹ - ۵۳ ق.م ) ،

> ساموساتا : ۲۱۲. سيتميوس سڤير س : ٢٤٧ ، ٢٤٧ . سپيو : ٤٢٢ .

> > سرایس ، هیکل : ه ه ۱ . سربرس : ۳۵۵. سردينية ، جزيرة : ١٣٤ .

. 111 6 19

سنتر ال يارك بنيويورك : ٢٢٢ . سرڤيوس ٽليوس : ٢٥٤ . سنكا الأب والد سنكا الفيلسوف : ١٦٣، السرماتيون : ٢٥٠ ، ٤٣٧ . . TTV . TIT سرمز جتوساً : ۳۹۵ ، ۲۳٤ . . سنكا الفيلسوف : ١٢٣ ، ١٢٥ ، ١٢٦، سرنتم :۲۱۷. · 17 · 174 · 174 · 177 سزيز ، نهر: ۱۱۸ . · 177 · 171 · 184 · 178 سزكس: ٤١٠. سترس ، نقد روماني من الفضة أوالنحاس · \* \* \* · 14 \* · 14 \* · 14 \* سڤيرس ، فلاڤيوس فالبريوس الامبراطور £ 787 6 71 . 6 7 . 4 . 7 . 5 · 774 · 777 · 70 · · 722 . 170 : ( TOV - ? ) سقىرس المهندس الروماني ( القرن الأول ) : . 229 . 223 . 797 . 701 . 771 سوتنيوس ترنكوبلس ، كيوس المؤرخ سكستس يمپى : ۲۳. · 11 · 4 : ( 171 - ? v. ) سكستس القبرونائي : الفيلسوف الرواقي اليوناني ( القرن الثاني ) : ه ٢٠ . < 11 . 6 1 . 9 6 1 . . 6 79 6 77 سكستس ، يوليوس فرنتينس المهندس < 18A 6 18V 6 171 6 111 . 207 . 2.2 . 777 . 104 الروماني ( القرن الأول ) : ١٢٨ – . 774 . 100 سوتيس ، شركة : ۲۳۷ . سكوبا: ٤٢٤. سلانيك : ۲۲۰ . سوتيون : ١٧٤ . سلپيشيا : ٣١٨. سوريا: ۱۹۰، ۲۱۱، ۳۰۸، ۳۰۸، سلر المهندس الروماني (القرن الأول) : . 177 . 17. . 17. سيبيل الإلحة: ٢٦ ، ١٢٨ ، ٢٩٤ . سلس ؛ قائد تراجان : ۱۲۱ ، ۱۸۷ ، سيجانس لوسيوس إيليوس سيجانسرئيس . . . . الحرس اليزيتوري (؟ – ٣١ م): سلڤا ، قصيدة : ٢٠٣. . 277 4 1.7 4 1.0 4 1.2 سلفيوس يوليانس : ٣٠٦ . سيلان : ٣٨٨ . سلوقية : ٤٣٠. سلمو: ۸۷. (ش) سلينس : ۲۸٤ : ۲۰۲ . شاربيس المرسيلي الطبيب في رومة ( القرن سليى ، بنڤنوتو ، الفنان الإيطالي الأول): ١٩٧. . YAE : ( 10V1 - 10·· ) الشرق الأدنى : ١٨٧. miramk: 797.

سنثيا : ١٨٧.

سنسيوس ، قانون : ۳۸۰ .

ساتر بملكيوس : ١٩٦ .

شلى ، پيرسى بش شلى الشاعر الإنجليزى

شيشرون ماركس تليوس الحطيب الروماني

. 147 : ( 1XYY - 1V4Y )

( ۱۰۱ – ۴۶ قد ، م ) : ۸ ، ( ۲ ) ۲۸۲ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ،

### ( ص )

الصحراء الكبرى : ١٨٠ . مبتلية ، المزيرة : ١٨٠ . ١٩٠ ، ١٩٠ . مبلا : ١٩٠٩ ، ٢٣١ ، ٢٥١ ، ٢١٤ . مبلا : ١٩٣٩ ، ١٩٩٩ . مبيدا : ٢٣٢ ، ٢٣٣ .

## ( 🐌 )

طرابزون : ۲۲۲ . بطرسوس : ۲۲۲ . طرقونه ، مدینة . بطروادة : ۲۱ ، ۱۳۲ . طشقونة : ۲۳۰ .

# (٤)

العاصى ، نهر : ٣٠٨.
عدن : ٢٠٤.
العذارى الشسقية .
العرب : ٢٢٤ ، ٢٤٨.
العرب ، بلاد : ٢١٩ ، ٢٣٣ ، ٣٣٣،
عصر الزبث في إنجلترا : ٩٥ .
عبود الرضاع : ٣٠٤.
العمل في الأرض ، تأليف ڤرچيل : ٧٥.

(غ)

غالة : ١٩١ ، ١٩٥ ، ٢٧٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣١ ، ٤٠١ ، ٤٠١ ، ٤٠١ ، ٤٠١ ، ٤٥ . غالة الأيوالية أوالحنوبية : ٣٠ ، ٤٥ . غالة الدلورية : ٣٨ .

خاليسيا : ٤٣٧.

الغالبون : ۲۹۲ ، ۴۵۲ غريقوليس ، انظر هدريان .

( **ٺ** ) اليا: ٩١. فابيوس بكتور ، كيوس المصور ، ٣٥٠ . YA+ : e . # فابيوس ، أسرة : ٣٠٤. الفاتيكان : ۲۷۱، ۲۷۱. فادس: ۸ ۲۱۱،۰ ۱ فارو: ۷۵، ۷۸۷، ۲۲۷، فاروس : ۲۰ . فاسمّى ، قصيدة لأوقد : ١٠٠٠ فاقوريس الغالي الغياسوف في بلاظ عدريان ( القرن الثاني ) : ٢٠٠٦ . قالريوس مكسمس المؤرج (القرن الأول) : قان ديك ، سر أنطوني المصور الفلمتكي TAT : ( 1781 - 1044 ) فانیا ، زوجة - هلڤديوس برسکس ،

فانيا ، زوجة – هلفديوس برسكس ، ( القرن الأول ) : ٣١٩ ، ٣٠٤ فاؤون ، المعترق ، ( القرن الأول ) : ١٤٢ ، ١٤٠ فيسانيا أجربينا : ٤٤ ، ٨٠ . فيكس سندرتوس : ٢٥٨ . فيكس شيريوس : ٢٥٨ .

فبكس لورازيوس: ۲۵۸.

قتروڤيوس يليو ، ماركس ، المهندس ، (القرن الأول) : ٢٦١ ، ٢٩٠

قدياس المثال اليوناني : ١٥٠٠ ، ٣٩٩ ،

قديوس پليو ، صديق أغسطس ( ؟ -٥١ ق ، م) : ٢٣١ .

الفرات ، نهر : ۱۸ ، ٤٠٤ .

الفراعنة : ١٠٩.

فرتونا (الحظ) الإلهة : ٢٥٤ ، ٢٢٣

ڤرچيل ، پليوس فرچليوس مارو الشاعر

(۷۰ – ۱۹ ق.م) : ۳۳ P\$ > YO > YO - AF > PF >

. 204 . 421

ڤرچنيوس روفس الحاكم والوصى عل يلى

الأصنر (١٤ - ٧٧) - ١٥١.

الفردوس المفقود لملتن : ٦٨ . فرساليا ، ملحمة لوكان : ١٦٤ .

فرسای : ۲۶۶ .

فرنتو ، ماركس كرنليوس عالم البيسان

( 144 : ( 1 14 - 6 11 · )

2 477 ¢ 470 ¢ 4.4 ¢ 7.1

. 17 . . 207 . 200

فرنسا: ۱ه، ۲۸۸. فبروجوتارد : ۲۷۸.

قرونا : ٣٩٦ ، ٣٩٦ .

قساری ، چیورچیور الفنان ، وکاتب السير الإيطالي (١٥١١ –١٥٧٤) :

. YVE

ڤسيازيان ، تيتس فلاڤيوس سابيئس **ڤسپازیانس الإمبراطور "الرومانی ( به ــ** 

1206 112 6 124 6 114 ( 44 6 1906 108 6 107 6 10 . -

PPF > FIT + TET > VST >

797 - 79 - - 7V - - 717

فكونيا ، قانون : ٥٧٥ .

فلاڤيوس إرسس ، صديق استاتيوس ، القرن الأول : ٢٤٤.

فلاڤيوس کلمنز ابن أخي دو متيان (٢–٥٩):

فلامنيوس : ٢٥٤ .

فلبای : ۲۹۶.

ڤلتىر : قرئسوا مارى أرويه ده ، الأديب الفرنسي (١٦٩٤ - ١٧٧٨ ) :

. 174 . 47 . PYL .

فلوبىر : ٦٠ .

فلوجاسز الثالث ملك يارتيا ( القرن الثاني ). . 274

فلورا، (غید) : ۳٤۱.

فليمون هلند ، العالم الإنجليزي في الأدب القديم (١٥٥٢ – ١٦٣٧) .

. 100

فلىريا مسالينا زوجة كلوديوس : ١٢٠ . فليريوس ، أسرة : ٢٠٤ .

القمنال : ۲۰۷.

قنديو : ٤٣٧.

قنوزيا : ٦٩.

فوستس ، شجيرة : ۲۱۷ ، ۳۹۳. قوستينا أم أنطونينس : ٤٣٣ .

فوستينا زوجة أنطونينس : ٢٠ ، ٢٧ ۽ ،

. 204 6 275 6 277

فوفيا كانينا ، قانون : ۲۷ ، ۳۷۲ .

ڤوكونيا ، قانون : ٣٢ .

قیای : ۲۹۴. ڤيبس أيلو : ١٣٥ .

فیتلیوس ، أولوس فیتلیوس چرمنکوس،

الإمبر اطور الروماني (١٥ – ٦٩) :

. 189 6 180 6 188 6 114

( 1. ( 79 ( 70 ( 71 : 77 فيتون : ۹۲ . ( 114 ( 91 ( 41 ( 27 + 21 فيثاغورس: ٢٦٢ ، ٢٦٢ . 6 T1 + 6 1 V V 6 107 6 119 فيدرا : ۹۱ . · 777 · 777 · 77 · 719 فىزوف ، بركان : ۱۵۲ ، ۱۸۱ ،۲۷۲، · 700 · 701 · 717 · 770 ڤيڤيا زم جة هدريان : ٤٠٣. . 79x . 7x0 . 7V£ . 77x فيلس : ١٤٠. . . Lod . LtA . Lod . Log فيلمون : ٩٢. . 177 . 217 . 217 . 2.2 فيلو : ٤٢٣ . . 279 ثينا: ٢٢٠. ڤينوس ، الزهرة : ٩٢ . (4) فينيقية : ٦١. كانوس ، الموسيق ( القرن الأول ) : ٣٣٩ (ق) کاپری : ۱۰۶. کایوا : ۲۱۸ ، ۲۱۸ . قادس : ۱۸۹ كاتلس : ٣٤ . القادى ، قبائل : ٤٣١ ، ٢٥٥ ، ٤٣٧ . کاتو: ۷۰، ۲۰۱، ۲۰۱. قانون بوليا : \$\$. كئينس ، عشيقة قسيازيان ( القرن الأول) : قانون الأحوال الشخصية : ٣٦٦ – ٣٧٣ . قانون الملكية : ٢٧٤ - ٣٧٧. كارون البحاري الأسطوري : ٣٥٠ ، قانون المرافعات : ٣٧٨ -- ٣٨٤ . قانون الأم : ٥٨٥ – ٣٨٨ : كاسترويلكس : ۱۱۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۵ قىرص : ۱۷ ، ۱۹۰ ، ۲۰۱ . كاسينا بيتس: ٣١٩. قرطبة : ١٦٣ ، ٢٢٤ . كاسيوس كثيريا ضابط الحرس البريتورى : قرطاجنة : ۲۱، ۲۳۸ ، ۲۲۰ ، ۲۳۸ قسطنطة (انظر تومى). كاسيوس لنچينس العالم القانوني : ١٣٩ . قسطنطين : ۲۲۲ ، ۲۷۵ ، ۳۲۸ ، ۲۲۷ كالستس : ١١٧ . القسطنطينية : ٣٨٨. كالوملا: ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، ۳۰۳ ، ۲۷۸ قليقية : ٤٠٢. الكيتول: ٢٥٥ ، ٢٩٣ ، ٣٥٣ قناریا أو الحالدات ، جزائر : ۱۸۸ كيدركيا : ١٠ ؛ ٢١٠ ، ٢١٢ . القوانين البوليائية : ٢٩ – ٣٢ . الكتسبآني : ٢٣٤ . القوانين اليولبوسية : ٥٢ . . کرارا: ۲۹۱. قورينة : ۱۷ ، ۲۳۱ ، ۲۰۱ ، ۴۰۱ ، کر اسس : ۱۸ ۴ ۲۱۱ . القوقاز : ۲۳۲ ، ۲۸۸ . كربولا: ١١٧٠ ١٢٧٠ قيصر ، كيوس يوليوس ، القائد ، كركتكوس: ١١٩٠ والسياسي ، والمؤرخ الروماني

( ۱۰۰ - ۱۶ ق.م ) : ۸ ، ۹ ،

کرکاد : ۲۲۱ ، ۲۲۸ .

كلڤس ڤكتوريا ( تل النصر) : ۲۵۷ .. كرمتيوس كوردس: ١٧٤. كليندر ، العبد المحرر رئيس الحرس كرمون : ١٢٥. اليريتوري في عهد كمودس ( ٤ -کرمونا : ۹۰ ، ۱٤٤ . . . 177 : ( 19. كرناس سكندس عالم البيان (القرن الأول) الكليى ، تماثيل : ٢٧٨ . . 111 کلیوبطره : ۷۷ ، ۲۳۳ ، ۲۲۳ ، ۳۷۰ كرنليا : قانون : ١٩٥. کمادوس : ۲۵. كرنليوس ، أسو ؛ ٣٠٤ . کیانیا : ه ؛ ، ۲۲۰ ، ۲۲۵ ، ۲۳۰ ۲ كرتليوس بلبس: ٢٩٧. كريت : ١٧ . کچینی: ۲۱۶. كودس ، أورليوس كودس الإمبراطور كلاجوريس: ١٩٩. كليىرنيا زوجة يلَّى الأصغر: ٢٥٢ . الرومانى : ( ١٦١ – ١٩٢ ) ، كلبير نيوس پيز وكيوس . المتآمر : ١٣٨ . \* "TA " "OV" " TTO " TIA كلجيولا، قيصر جر منكوسكلجيو لا إمراطور . 14. 6 177 6 171 الروحان : ( ۱۱۷ – ۱۱۳) ۱۱٤ ، كنديا : ٧٤ . 611 3 711 3 VII 3 471 3 كوبك : ٣٨٨. c 777 c 1A+ c 178 c 109 کوبنهاجن : ۲۷۲ ، ۲۷۷ . . 11. 407 4 771 كوبكيا ، بحيرة : ١٥٠ . الكلشى: ٠٠٠ . کورسکا : ۱۷۱ ، ۱۷۱ . کورنا : ۸۸ ، ۹۰ . كلو: ٧٤. كورنثة : ٢٣٨ . كلوديا زوجة أغسطس : ٤٢ . كورنلبوس روفس ، صديق پلني الأصغر : كلوديا أكتى عشيقة نىرون : ٥٢ ، ١٢٩ .118: ( ? 77 - ? ) كلوديوسالاول، تيبيروس كلوديوس قيصر كورنى ، پيير الكاتب المسرحي الفرنسي أغسطس جرمنكوس ، الإمبر اطور € 177 : ( 17X8 - 17.7) الرومانی ( ۱۰ ق . م – ۵۹ م ) · 178 - 118 · 9A · 17 الكورينال ، تل : ٢٠٥٠. - 148 . 177 . 109 . 174 كوريو ، كيوس اسكربنيوس القائد · 770 · 717 · 197 · 140 ( ؟ - ٩٩ ق . م ) : ٢٩٨ . = 414 . 4.8 . LAN . LEA . 11 . 497 . 407 كوس ، جزيرة : ٢٣٢ . كولمبس ، كرستفر المستكشف الحنوى : الكلوسيوم : ١٤٩ ، ١٥١ ، ٥٥١ ، 4 111 ? - 7 - 6 ) . TEE . TAX . TVV . TTE . 788 6 777 كلوملا ، لوسيوس يونيـــوس مدراتس

الكاتب في الزراعة ( القرن الأول )

. 7 . 9

کولونی : ۲۲۰ ، ۲۹۲ .

کوم : ۳۱٤ ، ۳۹۷.

کومو : ۲۱۱ ، ۵۰۱ .

كومى أو كومبة : ۲۲، ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ . كونتس اسر اتنيوس الطبيب : ۱۹۲. كونتس بديوس المصور (القرن الأول): ۲۸۰ كونتس پييوس موسيوس اسكاڤولا القنصل

٥٥ ق . م : ٩٥٧ .

كونتس فيلو: ٣١٧ .

كوننس موسيوس العالم فى القانون (القرنين الأول والثانى ق. م) : ٣٥٩.

كونتس موسيسوس اسكاڤولا القنصل ( ١١٧ ) : ٣٥٩ .

کونتس هورشیوس فلاکس أو هوراس :

۸۰ ، ۲۹ – ۸۰ انظر أیضاً هوراس کونتلیان ، مارکس فابیوس کونتلیانس عالم البیان ( ۴۰ – ۱۱۸ ) ، ۱۷۰ ،

۲۷۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۹ – ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۲ ،

۲۳۸ ، ۴۵۰ ، ۴۵۱ . کویتس ، کونتس لوسیوس قائد تر اجـان ( ؟ – ۱۱۸ ) : ۴۰۰ .

كيليا مكريناصاحب الملايين (القرنالثاني) :

كيليوس إتيانس الوصى على هدريان ( آخر القرن الأول ) : ٤٠٣ .

کيوپد : ۲۸۰ .

کیوس پترونیوس : ۱۲۸ ، ۱۲۵ .

كيوس سليوس زوج مسالينا : ١٢١. كيوس موسيوس اسكافولا البطل (القرن السادس ق . م) ٣٤٧.

(U)

لاتيوم : ٢٦ ، ٣٣ ، ٢٦٢ ، ٢٤٤ . اللازيمى ، قبائل : ٢٣١ . لافينيا : ٢٢ .

٧٤ : ٧٤ .

اللاؤكون : ٢٦٤. لبدس : ٣٤.

لبنان : ۲۳۲.

لترنوم.: ۲٦٩ .

لتورڤيوم : ٣١٨.

لتوڤيوم : ۲۱ . لحدنوم : ۱۱۶ .

. لزیس: ۸۲.

لكريتس، بحيرة: ٢٣.

لكريشيا : ٢٠٧ .

لكريشيوس ، كاروس تيتس ، الشاعر ؛ ( ٩٩ ؟ – ٥٥ ق. م ) ٣٤ ، ٣٤ ،

700 ( TOE ( 1A7 ( 90 ( TV

اللمبارد : ٢٣٤.

لوبيا : ٤٠١.

لوريولس اللص : ٣٤٧. لورنتم : ٢٦٢.

لوزتانيا (الرتغال) : ١٢٩ ، ١٩٢.

لوسلا ابنة ماركس أورليسوس وزوجمة لوسيوس فيرس (القرن الثاني) :

. £ Y V

لوسلا أخت ماركس أو رليوس(القرنالثاني): . ٤٢٦ ، ٤٦٧ .

لوسليوس ، كيوس الهجاء : ( ١٨٠٠ –

۱۰۳ ق . م ) ۷۱ ، ۱۸۳ ، ۴٤۷ لوسليوس الأصغر ، الحاكم والأبيقسوري

( القرن الأول ) : ١٧٩ .

لوسنيوس سورا ، لوسيوس لوسنيسوس سورا من الأشراف في القرنين الأول والثانى : ٣٩٢.

لوسیان ، المؤلف الهجاء الیونانی ( ۱۲۰ ؟ - ۲۰۰ ) لوسیوس بن أجربا : ۳۶ ، ۴۵ ، ۱۷۱ ، ۷۹ :

لوسيوس أورليوس ، لوسيوس سيوثيوس

ليثي ، تيتس ليفيسوس المؤرخ ( ٥٩ ، ت . م - ۱۷ م ) : ۸۱ -. £ £ . . A £ ليقيا والدة تيبريوس وثالثة أزواج أغسطس

( القرن الأول ق.م ، والقرن الأول بعده ) : ۲۹ ، ۲۶ ، ۳۶ ، ۳۰ ، ۲۰۱، · TYT · 118 · 1.7 · 1.0 ليڤيا أرستلا زوج كلجيولا ( القرن الأول

ليڤيا ، قصر : ٢٧٦ .

الميلادي ) : ۱۰۹ .

ليقورغ المشترع الاسبارطي (القرن التاسع ق.م): ۳۰،

ليوس كنتلوس الثرى : ٢٤٠.

ليوكارس الأثيى المثال (القرنالرابع) ق. م :

ليون ، مدينة . : ٥٠ ، ١١٨ ، ٢٢٠ ، . ۲۳۸

ليونار دو دا ڤنشي الفنان الإيطالي (٢٥٤٠ ــ . 79 · 6 EV : ( 1019

مارتيال ، ماركس ڤاليريوس مارتيــالس الكاتب اللاتيني (٢٤ – ١٠٤):

" 100 " 10\$ " 10T " 0.

. Y.A . Y.E . 197 . 171

· \* · V · Y · V · Y · · · Y · q

. TVT . TEA . TYA . TIA

مارسیاس : ۱۲۷ .

مارسيوس ليڤيانوس تربو قائد تراجان 🖫 . 4 . 1

ماركس أتو، ماركسسلڤيوسأتوالإمبراطور الروماني ( ۳۲ – ۲۹ ) : ۱۶۳

ماركس اسكورس إيميليوس القائد والحاكم

( القرن الأول ق . م ) : ٢٤٢ .

كمودس فيرس الإمبراطور الرومانى : ( VYI - PTI ) VY3 > AY3 > . 144 . 144

لوسيوس إيلوس فيرس : ١٨٤. لوسيوس فراتيوس ، مالك العبيد (القرن الثاني ) : ۲۸۳ .

لوسيوس ڤير س متبني هدريان : ٤١٧ .

لُوسيوس ( تعرون ) : ١٢٥ .

لوسيوس قائد أورليوس : ٤٣٠ ، ٤٣٢ .

اللوقيون : ١٧٤.

لوكاس: ٢٥٤.

لوكان ، ماركس إنيوس لوكانس ، الشاعر · 171 · 179 (70 - 79)

. £ £ Y . Y P . Y P . Y 3 . Y 3 3 . لوكانا : ٢١٥ .

لوكاس ، بوسنيوس ليسنيوس القائد) ؟ -

٧٥ ق . م ) : ٢٠١ ، ١٢١ ، . 704 4 717

لوكلس ، حداثق : ۲۸۳ .

لوليا ابنة أغسطس: ٢٤، ٣٤، ١٤، ٥٤ لوليا زوجة كلجيولا : ١٢٢ .

لوليا يولينا : ١٠٩ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، . 471

لوليوم : ٥٥٠ .

لونا : ۲۹۱ .

لويس الرابع عشر ملك فرنسا ( ١٦٣٨ – . 90 : ( 1410

ليتس رئيس الحرس البريتوري في عهد كودس : ٤٦٨ .

ليدن : ۲۲۰

ليديا ، امرأة : ٧٤ .

ليس: ٧٤.

ليسيا : ۲۰

ليسيكوس : ٣١٦.

ليڤلا ، ابنة أنطونيا وزوجــة دروسس 118 ( 1.7 : ( 7.7 - 7 )

ماركس أنطونيوس ، القائد الشهير : ١٠٢ ، ٢٦٧ .

ماركس أنينس ڤير س : ١٧ ٪ .

ماركس سلانس : ۱۲۳ .

ماركس ڤترونيوس بيو المهندس ( القرن الأول ق . م ) : ٢٨٩ .

ماركس ليدس : ٣٤٦ .

ماركوارت ، يواقيم ،الم الآثار الألماني

. T. 1 : ( 1AAY - 1A1Y )

ماريوس ، كيوس ، القائد والقنصل (١٥٧ – ١٨٦ ) : ٣٥٠ ،

ماريوس پرسكس حاكم إفريقية ( القرنين الأول والثاني ) : ٣٥٠ .

ماسیناس ، کیوس سلنیوس ، السیاسی ( ؟ – ۸ ق . م ) : ۱۱ ، ۲۲ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۲۰ ، ۷۱ ، ۲۳ .

مانليوس تركواتس : ١٩ .

مثروناكس الفيلسوف ( القرن الأول) : ۱۷۸ .

مثرا: ۲۵۷.

متر ادتس: ۲۷۰.

مثراس ، الأله : ١٣٥.

الحجر : ٣٨٨.

المحيط الأطلنطي : ١٨ ، ١٨ ، ٢٢٩. المحيط المندي ٢٢٩ ، ٠٠٠

المحتارات الهرجيل : ١٥.

مديره ، جزيرة : ١٨٨ .

مرثون ، واقعة مرثون ( ٩٠٠ ق.م).

104

مرتال : ۷۱ .

مرسلس : ۲۲ ، ۳۲ ، ۲۰ ، ۲۹۷ . مرسلیا : ۲۵ ، ۲۲۰ .

المرصيون : ١١٧.

المركمانی : ۲۲۸ ، ۴۳۱ ، ۳۳۵ ، ۴۳۷ مرهمین : ۲۲۹ ، ۲۷۰

المريخ : ۲۷۱ ، ۲۸۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۸

المريخ ، ميدان : ۱۸۷ ، ۳۰۱ ، ۳۰۷

مسالا ، ماركس ڤاليريوس كرڤينوس القائد ( القرن الأول ق . م ) : .

. 10 . 14 . 70

مسالينا: ۱۲۲ ، ۱۷۹ .

المسيح: ٣٦ ، ٥٣ .

مسيلوم : ۲۵۷ .

مسينا : ۲۳۲ ، ۶۰۰ .

مصر : ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۹۹ ، ۲۷۱ ، ۱۷۷ ، ۱۷۲ ، ۲۱۲ ،

roy : 1.3 : 773 -> 173 -> 774 -> 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775 -- 775

مقدونية : ٨ ، ١٧ .

مكسمس تيبيريوس الفيلسوف اليوناني ( القرن الثاني ) : ٢٦ ؛ .

مكسمس وفيبو ، مصرف مالى : ٢٣٧

ملكس شركة : ٢٣٧ .

ملونیا : ۳۱۹ .

الهمين ، كرستيان مانثياس ثيودور ، المؤرخ الألماني ( ١٨١٧ – ١٩٠٣ ) :

. 1 • 7

ممنوس : ١٦٧ .

من أسس الدولة لليقى : ٨١ .

من أسس المدينة اليق : ٨٤ . منتاني ، ميشيل يوكوم ده الفيلسوف و الأديب

الفرندي ( ۱۹۲۳ – ۱۹۹۲ ) :

. 201 4 140 - 174

منتوا : ٥٣ .

منثورنی : ۲۱۱ . نارسس ۱۱۷ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ نانسي : ۲۳۳ منستر: ۲۰۰ نای کارلزیرج جلبتونك : ۲۷٦ . منسيو : ٥٣ . نانى ، بلدة : ٣١٨ . المنوتور : ٢٨٤ . نجريتس ، فان تراجان : ١٤٠. منرقا : ١٤٩ ، ١٥٥ ، ١٩٤ ، ٢٩٣ نقولاس يوسن ، المصور الفرنسي ( ٩٤هـ ١ موثيريا ، ولاية : ١٥١ . . YAT : ( 1770 -مرتينا : ۲۱۷ . نقوميديا : ٤١٠ . مورتانيا : ١١٤ ، ٤٠١ ، ٢٠١ . نورکم : ۲۰ ، ۴۳۱ . موزيا : ۲۰ . نوسيز : ٩٢. . موسنيوس روفس الفيلسوف الرواقي ( القرن نوڤاڤيا ( الطريق الحديد ) : ٢٥٧ . الأول): ١٣٩، ١٧٣. نولا: ٤٧.

ئيبهر ، بارتلد چورچ ، المؤرخ والعالم اللغوى الألمانى : (١٧٧٦ – ١٨٣١) . ٣٦١

نيپون : ٣٢٢.

**ذرمنتم : ۲۰۵**.

نير فا ، ماركس كوسيوس نير فا الإمبر اطور الرومانى ( ٣٢ – ٩٨ ) ١٨٥ ، ٣٢٠ ، ٣٨٩ – ٣٩١ ، ٣٣٠ ،

نيرڤا ، رأس الإمبراطور في متحف الفاتيكان : ٧٥٤.

نيرون ( نيروكلوديوس قيصر دروسس چرمنكوس واسمه الأصلي لوسيوس رومنيوس اهينو باربس ) الإمبر اطور الروماني ( ٣٧ – ٦٦ ) : ١٢٤ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

موسیانس ، لیسیوس القائد و المؤرخ ( القرن الأول ) : ۱۹۱ .
موناتیوس : ۶۹ .
میدیا : ۹۲ ، ۲۸۳ ، ۰۰۰ .
میدیا مسرحیة لأوثد : ۸۹ .
میدیا مسرحیة لسنكا : ۱۸۲ .

ميرون: ۲۰۰. ميزونيا ، زوجة كلجيولا الرابعة ) ؟ – ۲۱ م) ۱۰۹. ميسيم: ۲۰۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۰

ميكل أنجلو ، لورنارتى الفنان الإيطالي : ( ١٤٧٥ – ١٥٦٤ ) : ٢٩٠ ، ٨٠٤ .

میلیتس : ۲۳۲ .

مینز : ۲۵۱ ، ۲۲۰ .

(U)

فابلی (متحف ) : ۱۵ ، ۲۰۶ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۷۶ ، ۲۷۵ ، ۲۷۸ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ،

نیرون ، حامات فیروں ، ۲۹۹. نیرون ابن أجربینا الکبری اشتهر فی القرن الأول المیلادی : ۲۰۳ ، ۱۰۰.

نيقية : ٤١٠ .

نيمز : ۲۹۲ ، ۲۹۰ .

نیمی : ۲۷۹.

نيويورك ، متحف : ۲۷۸ .

(A)

های وود ، جاسپر ، المترجم الإنجلیزی لسنکا ( ۱۰۳۰ – ۱۰۹۸ ) :

هيسودامس ، الميليطي المهنسدس المعارى اليوناني ( حسوالي القرن الحامس الميلادي ) : ٢٨٩ .

هپهرليتس : ۸۹.

هرسينيا ، جبال : ٤٣٥ .

هدريان ، پبليوس إيليسوس هدريانس ، الإمبراطور الرومان ( ٧٦ – ١٣٨) :

. 777 . 717 . 01 . 77

· 77. · 718 · 7.. · 7VV

. 2.7 . 791 . 798 . 771

. 174 . 171 . 174 . ? -

هَرقل : ۲۰ ، ۱۳۲ ، ۱۶۹ . هرقل الفرنيزي-، تمثال : ۲۷۶ .

هركيوليم : ٢٨٥.

هرمس ۱۸۲۰ .

هزيود: ٥٧.

هفستس ؛ ۲۸۵ .

هکتور : ۲۱ . هلفديوس پرسکس الفيلسوف الرواقي

( القرن الأول ) : ١٣٣ ، ١٣٩ ،

۱۲۹ ، ۳۱۹ ، ۱۶۷ ، ۲۹۳ ، ۲۵۹ ملمی ، ایریل أستادُ الطب الألمانی (۱۷۷۲ – ۱۹۱ .

هلیکونسس : ۱ه .

الحند : ۲۲۶ ، ۲۳۲ ، ۳۳۲ ، ۰۰۶ ،

منيبال : ٤٣٢ .

هوان دى امبر اطور الصين (القرن الثانى): ۲۳۳ .

هوراس : ۳۳ ، ۴۹ - ۸۰ ، ۲۲۷ هورتلسیوس : ۱۰

هومر شاعر اليونان الكبير : ٦٥ ، ٦٧ ، ٨٥ ، ٨٠ ، ٨٠ .

هيرا: ٤١١.

هير پوليس : ۳۵۷.

هيرو: ٩١ .

(1)

وتو ، جان انطـوان المصور الفرنسي ( ۱۲۸۶ – ۱۷۲۱ ) : ۲۷۸ .

ونكلان چوهان يواقيم عالم الآثار ومؤرخ الفن الألماني ( ۱۷۱۷ – ۱۷۲۸):

. 448

وول استریت : ۲۰۰۰

(ئى)

يانوس ، الإله ، ۲۹۳ . يانوس ، هيكل : ۲ ، ۱٤٥ .

. ۱۱۹ ، ۲۲۴ ، ۲۰ : لکتی

اليزرجيون ؛ ٢٣٥ .

يغراتيس . الفيلسوف الرواق : ٤١٨ . الهود : ٣٥ .

ېوة : ۳۵۷.

يورپديز الكاتب المسرحى اليسونانى ( ٤٨٠ – ٤٠٦ ق. م ) : ٩٥

يورديس : ۹۲.

يوسفوس ، فلاثيوس المؤرخ اليهودي ( ٣٧ – ٩٥ ؟ ) ٢٢٢ .

يوكبيوم ، الرقيق : ٢٤٤ .

يوليا ابنة أغسطس ( ؟ – ١٤ م ) : ٢٤ .

· 4 · 4 · 0 · 1 · 2 · 1

. 1 . ٧ . ١ . ٢ . ١ . ٧ . ١ . ٢

يوليا حفيدة أغسطس ( القرن الرابع بعد الميلاد): ٤٧ ، ٢٥ .

يوليا ابنة جرمنكوس ( القرن الأول الميلادى): ۱۷۱.

يوليوس ڤاركس الحاكم الغالى لمدينة ايون :

اليونان : ٧ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٧٧ ،

4 121 4 777 4 40 4 42 4 VA

VAI . 381 . 117 . 177 4

. 10. . 111 . 177 . 170

. 441 . 440 . 404 . 401

711 . 777 . 710 . 7.V

\$ 171 6 8 . V . LOV . LOV.

. 207 4 227 4 272

يونو الإلهة : ١٤٩ ، ١٥٢ ، ٥٥١ ،

. 797 4 778

لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأ بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة الديموقر اطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات الموسيقي واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم والفلسفة والموسيقي والفن والتكنولوجيا والحكم لقد أتممنا على قدر استطاعتنا قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمى قد أسرف في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلاً كما

لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع ...

كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة .

